

# أ. د إسرائيل فنُكلُشْتَايْن فيل أشر سيلبرمان

# التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها THE BIBLE UNEARTHED

رؤية جديدة لإسرائيل القديمة وأصول نصوصها المقدسة على ضوء اكتشاف علم الأثار



ترجمة : سعد رُستُم



التوراةُ اليهودية مكل حقيقتها مكلسُوفةٌ عكى حقيقتها رؤية جديدة الإسرائيل القديمة وأصول نصوصها المقدسة على ضوء اكتشافات علم الآثار

نيل إشر سيلبرمان Neil Asher Silberman مُؤرُخ وياحثٌ امريكيٌ د. إسرائيل فنْكُلْشُتَايْن Israel Finkelstein برُوفيسُور ورئيس قسم علْم الآثار في جامعة تلُّ ابيب

# التَّوْرَاةُ اليهُوديَّة مَكْشُوفَةٌ عَلَى حَقيْقَتهَ

رُؤية جَديدَة الإسرائيل القديمَة وأُصُول نُصُوصِهَا الْمُقدَّسَة

على ضوء اكتشافات علم الآثار

### THE BIBLE UNEARTHED

ARCHAEOLOGY'S NEW VISION OF ANCIENT ISRAEL AND THE ORIGIN OF ITS SACRED TEXTS

تَرْجَمَهُ عن الإنكليزيَّة ، وقدَّم له ، وعلَّق عليه سعد رُستُم



| 66                    | بعض المفارقات التاريخية الواضحة:                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                       | خريطة حيَّة للشَّرق الأدنى القديم:                                            |
|                       | شُعُوب الصّحراء والإمبراطُوريَّات الشّرقيَّة:                                 |
| 74                    | مصير يهُوذا:                                                                  |
| 78                    | سفْر التّكوين كَمْقلِّمة تمهيديَّة؟                                           |
| 80                    | الفُصلُ (2): هل حَدَثَ الخُرُوجِ الجماعي؟                                     |
| 81                    | بنو إسرائيل في مصر: القصَّة التّوراتيَّة:                                     |
|                       | سخر مصر:                                                                      |
| 88                    | صُعُود الهكُسُوس وانهيارهم:                                                   |
| 90                    | تَعَارُضُ التّواريخ والْمُلُوك:                                               |
| بد رعمسيس الثّاني؟ 93 | هل كان حُدُوثُ خُرُوجِ جماعي مُحتملاً ـ أصلاً ـ في عه                         |
| 96                    | هل كان حُدُوث خُرُوج جماعي مُحتملاً ـ أصلاً ـ في عه<br>الهائمون الشَّبحيُّون؟ |
| ق. م:                 | عودة إلى المُستقبل: الدّلائل التي تُشير إلى القرن السّابع                     |
| 105                   | تحدَّي الفرعون الجديد:                                                        |
| 108                   | الفَصل (3): غزو كَنْعَان                                                      |
| 109                   | خُطَّة معركة يشُوع:                                                           |
| 112                   | كَتْعَانَ مِن نَمَط مُختلف:                                                   |
|                       | على خُطِي يشُوع؟                                                              |
| 119                   | هل أذَّنت الأبواق حقًّا؟                                                      |
| 121:                  | عالم البحر الأبيض المُتوسِّط في القرن الثَّالث عشر ق. م                       |
| 125                   | التَّورة العظيمة:                                                             |
| 130                   | ذكريات في حالة تحوُّل:                                                        |
| 132                   | عودة للمُستقبل مرَّة ثانية؟                                                   |
| 134                   | غزوٌ جديدٌ للأرض الموعودة؟                                                    |
|                       | الفُصلُ (4): مَنْ كان الإسرائيليون؟                                           |
|                       | وراثة الأرض الموعودة:                                                         |

- 1

| ميّحراء؟141                                                         | مُهاجرون من الع       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ن من أرضهم؟                                                         |                       |
| مه علَّم الآثارُ:                                                   |                       |
| د الْمُرتَفَعات: 149                                                |                       |
| ول أصُول الإسرائيليَّن :  153                                       |                       |
| خفيًّة:خفيًّة:                                                      | _                     |
| إسرائيل القديمة فريدة؟                                              |                       |
| لة يهُوذاً في القرن السّابع ق.م:                                    | سفَّر القُضَاة ودو    |
| كرياتُ عصر ذهبيُّ ؟ 167                                             |                       |
| سرائيل:                                                             | سُلالة مَلَكيَّة لإِس |
| ان و ُجداً؟                                                         | هل داود وسُكيْمَا     |
| كة داود:كة داود:                                                    | نظرة جديدة كمدً       |
| سليم:                                                               | البحث عن أورش         |
| وحات داود؟                                                          | كم كان اتُّساع فُتُ   |
| ن، ويوَّابات الملك سُلَيْمَان:نن، ويوَّابات الملك سُلَيْمَان:       | إسطبلات، ومُدُّ       |
| ئق؟                                                                 | أروع من أنَّ يُصدّ    |
| اريخ:                                                               | مُشكلات في التّا      |
| من رئيس عشيرة في العصر الحديدي إلى أسطُورة السُّلالة الملكيَّة: 189 | التّراث الدّاودي: .   |
| و ): صُعُود وسُقُوط إسرائيل القديمة                                 | [ القسم الثَّاني      |
| ولة واحدة وأُمَّة واحدة وشعب واحد؟ (930 ـ 720 ق . م)                | الفُصلُ (6): دو       |
| قبيلة ومَمْلَكَتَيْن:                                               |                       |
| ينوب خلال الألفيَّات:                                               | الشّمال مُقابل الج    |
| عات:عات: عات                    |                       |
| ي عالم الكتاب المُقدَّس العبْريّ:                                   | -                     |
| ائيل:ا                                                              |                       |
| عَيَّة :                                                            |                       |

- :--

| قصّة حذرة جداً:                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| الفَصل (7): مَملَكَة إسرائيل الأولى المنسيَّة (884 ـ 842 ق . م)                      |
| صُعُود وسَقُوط بيت عُمْري :                                                          |
| الحُدُود البعيدة والقُوَّة العسكريَّة:                                               |
| قُصُور، إسطبلاتٌ، وَمُدُن مَخَازِن:قصُور، إسطبلاتٌ، وَمُدُن مَخَازِن:                |
| نُقطة تحوُّل منسيَّة في تاريخ الإسرائيليّين:                                         |
| نَصْبٌ معْمَارِيٌّ مَنْسَيُّ للحُكْمِ العُمْرِيُّ ؟                                  |
| فُوَّة التَّنوُّع:فوَّة التَّنوُّع:                                                  |
| الأوغاد النَّهائيُّون:                                                               |
| الفصل (8): في ظلُّ إمبراطُوريَّة (842 ـ 720 ق . م)                                   |
| الكُفران، والرّحمة الإلهيَّة، وسُقُوط إسرائيل النّهائي:                              |
| نظرة أقرب إلى تاريخ إسرائيل المُتَاخِّر:نظرة أقرب إلى تاريخ إسرائيل المُتَاخِّر:     |
| آرام في إسرائيل:                                                                     |
| عودة الإمبراطوريّة الآشوريّة:                                                        |
| جوائز النّظام العالمي الجديد:                                                        |
| لُغز 'مَجدُّو' يُطرَح بِقُوَّة مرَّة ثانية:لغز 'مَجدُّو' يُطرَح بقُوَّة مرَّة ثانية: |
| أصوات الاحتجاج الأولى:                                                               |
| آلام احتضار إسرائيل:                                                                 |
| تذويب الشمال بالدُّولة الآشُوريَّة، وطَبْعه بطابعها:                                 |
| نهاية الملكة:                                                                        |
| الْمُعَدُون والباقون على قَيْد الحياة:                                               |
| الدَّرْسُ القاسي والمُرَوِّع لمَمْلَكَة إسرائيل:                                     |
| [ القسم الثَّالث ]: يهُوذا وصناعة التَّاريخ التَّوراتي                               |
| الفُصل (9): تحوُّل يهُوذا (930 ـ 705 ق . م)                                          |
| مُلُوك جِيَّدُون ومُلُوك سِيُّتُون:مُلُوك جِيَّدُون ومُلُوك سِيُّتُون:               |
| الوجه المَخْفي ليهُوذا القديمة:                                                      |

| دولة المدينة البعيدة في التّلال:                     |  |
|------------------------------------------------------|--|
| الدِّين التّقليدي ليهُوذًا:                          |  |
| بُلُوغ مُفاجئ لعصر الرُّشد والكمال:                  |  |
| ولادة دين وَطني جديد:                                |  |
| إصلاحات الملك 'حَزَقيًّا ؟                           |  |
| الفَصلُ (10): بَيْن الحرب والبقاء (705 ـ 639 ق . م)  |  |
| مُعجزة عظيمة وخيانتها:                               |  |
| الاستعداد لتحدِّي إمبراطُوريَّة عالميَّة:            |  |
| ما الذي حَدَثَ حقيقةً؟ انتقام 'سَنْحاريب' العنيف:    |  |
| منظور توراتي آخر:                                    |  |
| كمُّ القطع المُتناثرة:                               |  |
| القوافل العَربَيَّة وزيت الزَّيتون:                  |  |
| الأقدار المُتغيِّرة:                                 |  |
| الاقتراب من الذَّروة:                                |  |
| الفَصَلُ (11): إصلاحٌ كبير (639 ـ 586 ق . م)         |  |
| اكتشاف غير مُتوقَّع في الهيكل (المعبد):              |  |
| ماذا كان 'سفر الشّريعة'؟                             |  |
| فرعون صاعد وإمبراطُوريَّة آيلة للسُّقُوط:            |  |
| غزوٌ جديدٌ للأرض الموعودة:                           |  |
| ڻورة في الرّيف:                                      |  |
| علم الآثار والإصلاحات اليُوشيَّة:                    |  |
| إلى أيَّ حَدُّ ذهبت ثورة 'يُوشيًّا' بعيداً ؟         |  |
| مُواجِهة في "مَجدُّو":مُواجِهة في "مَجدُّو":         |  |
| آخر المُلُوك الدَّاوديِّين:                          |  |
| الفَصلُ (12): النَّفْي والعَوَدَةُ (586 ـ 440 ق . م) |  |
| من الدَّمار إلى الإحياء:                             |  |
|                                                      |  |

| 359 | من الكارثة إلى التصحيحيَّة التّاريخيَّة:                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 364 | أولئك الذين بقوا:                                                                           |
|     | من المُلُوك إلى الكَهَنَّة:                                                                 |
| 369 | إعادة تشكيل تاريخ إسرائيل:                                                                  |
| 373 | الخاتمة: مُستقبل إسرائيل التّوراتيَّة                                                       |
|     | الْمُلحق أَ: نَظَريَّات تاريخيَّة عهد الآباء                                                |
| 379 | الفَرَضيَّة العموريَّة:                                                                     |
| 382 | الآباء في العصر البرُّونزي الأوسَط :                                                        |
| 384 | الآباء في العصر الحديدي المُبكّر:                                                           |
| 386 | الْمُلحق "ب": بَحْثٌ عَن سَيناء                                                             |
| 388 | الْمُلحق ج: النَّظَريَّات البديلة للغزو والفَتْح الإسرائيلي                                 |
|     | التَّسرُّب السَّلْمي:                                                                       |
| 393 | <br>ثورة فلاًحين:                                                                           |
| 399 | الْمُلحق "د": لمَ كان علم الآثار التّقليدي حول الفترة الدّاوديَّة والسُّليْمَانيَّة خاطئاً؟ |
|     | الفُتُوحات اللَّاوديَّة: سرابٌ خَزَفيٌّ                                                     |
| 401 | إعادة النَّظَر بشأن مُجدُّو : التَّواريُّخ، الفخَّاريَّات، وأنماط الفنِّ المعماري           |
|     | الْمُلحق "ه": تَمبيز عصر "مَنَسَّى" في السَّجلُ الآثاري                                     |
|     | الْمُلحق وْ: كُمْ كَانتْ سْعَةُ مَمْلَكَةَ 'يُوشِيًّا ؟                                     |
|     | الْمُلحق ۚ زَ : حُلُــُود مُحافظة 'يهُودا' Yehud                                            |
|     | ئبتُ المراجع والمصادر                                                                       |
|     | الْمُؤَلِّقَانَ وَالْمُتَرْجَمُ فِي سُطُور                                                  |
|     | 33 <b>G</b> 1.3 3 - 3                                                                       |

# مُقدُّمة المُتَرْجم

بسم الله الرّحمن الرّحيم، نحمدُ الله تعالى - أنْ هدانا لدينه القويم، وأكرمننا بقُرآنه الكريم، كتابٌ لا يأتيه الباطلُ من بَيْن يَدَيْه، وَلا منْ خَلفه، تَنزيلٌ من حَكيم حَميد، تكفّل الله تعالى ـ نفسه بحفظه من كُلِّ تحريف وتبديل، أو زيادة، أو نُقصان. ونُصلِّي، ونُسلِّم على خاتم النَّبييّن، وصفوة البشر أجمعين؛ سيِّدنا مُحمَّد بن عبد الله، الصادق الأمين، وعلى جميع الانبياء والمُرسَلين، ومَنْ سار على نَهْجهم إلى يوم الدين.

أمَّا بعدُ؛ فيقول الحقُّ عزَّ شأنه:

﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَنبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتُرُوا بِهِ- ثَمَنًا قَلِيلاً ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْل لَّهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴾ البقرة/ 79.

ويقول عن اليهُود:

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوْ مِنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَنبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَنبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَنبِ وَمُعْ مَعْلَمُونَ ﴾ آل وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ آل عُمران/ 78.

أجل؛ كُتَبَ أحبارُ اليهُود قديماً كُتُباً وأسفاراً أضافوها للتوراة، ونسبوها لله، وحرَّفوا الكَلم عن مواضعه. . ثُمَّ جاء مَنْ بعلهم، وينسى على ما سبق، وعدَّ كُلَّ أسفار ما يُسمَّى بالكتاب المُقدَّس العبْري The Hebrew Bible إلهامية من الله، وكلمة الله الحقَّة، رغم اعترافهم أنَّ مُؤلِّفي كثير من تلك الأسفار ألَّفَ على مراحل، وجمَّع كثير من تلك الأسفار ألَّفَ على مراحل، وجمَّع من عدَّة مصادر، واستند مُؤلِّف كُلِّ مصدر فيه إلى مصادر خارجيَّة مُعدَّدة !

وكانت الطَّامَّة أنْ استندت الحَركة الصّهبونيَّة الاستعماريَّة في القرنَيْن الأخيرَيْن إلى نُصُوص التوراة العبريَّة المُحرَّقة لتبرير احتلالها لما اعتبرتُهُ الأرض الموعودة الممنوحة لها من الله ، وأخذت تميث ظُلماً وقَسَاداً وقَسْلاً وهَدْماً ، مُستندة لنصُوص توراتيَّة ، ما أنزل الله بها من سلطان ، كما أخذت تُهدَّد بناء المسجد الأقصى قبلة المُسلمين الأولى ؛ بحُجَّة البحث عن الهيكل السُّليَّماني الكبير المزعوم . . .

مُنْذُ عصر النّهضة والتنوير في أورُوبا، وُضعَتْ الكُتُب المُقدَّسة اليهُوديَّة والمسيحيَّة على بساط البحث، وصارت تُشرَّح، وتُدْرَسُ دراسة موضوعيَّة علميَّة، تعتمد على العلم اللُّغوي لدراسة النُّصُوص، وعلى مُكتشفَات علم الآثار، ويدأت تظهر نتائج تتَّفق وتنسجم مع تلك الحقيقة التي قالها الإسلام مُنْذُ أكثر من ألف عام؛ من أنَّ الكُتُب المُقدَّسة التي بأيدي اليهُود والنصارى تتضمَّن الحنوَّ والخُرافة، والنصارى تتضمَّن الحقق والخُرافة، والتريخ والأسطورة.

لكنُ ؛ أنْ يأتي مثل هذا الإقرار على لسان مُحقَّقُيْن يهُوديَّيْن: أحدهما إسرائيلي، والآخر أمريكي، صاحبَيْ خبرة طويلة في التّنقيبات الآثاريَّة وعلم الآثار، فإنَّ هـذا ـ بـلا شـكً ـ يُعطي لإقرارهما وزناً كبيراً، لا يُعادله شيء؛ لأنَّ شائبة التّحامل والإغراض بريئة منه تماماً.

ومن هُنا؛ تأتي أهميَّة هذا الكتاب الذي قام بتأليفه رائدان من رُوَّاد علم الآثار والتحقيق في الكُتُب المُقدَّسة على ضوء المُكتَسَفَات الآثاريَّة: الأوَّل: اليهوُدي الإسرائيلي الدُّكتُور في علم الآثار إسرائيل الدُّكتُور في Israel Finkelstein رئيس قسم علم الآثار في جامعة تلُّ أبيب، ومُدير بعثة التنقيب في موقع مَجدُّو Megiddo (أرمجدُّون القديمة)، وصاحب خبرة تُقارب الثلاثين عاماً في الحفريَّات الآثاريَّة في أرض فلسطين المُحتلَّة، والثّاني: اليهوُدي تُقارب الثّلاثين عاماً في الحفريَّات الآثار، قدم المؤلّفان في كتابهما الذي سمَّاه: النّاجحة والمُيرة عن الأبعاد السياسيَّة والثّقافيَّة لعلم الآثار، قدَّم المؤلّفان في كتابهما الذي سمَّاه: The والمُيرة عن الأبعاد السياسيَّة والثّقافيَّة لعلم الآثار، قدَّم المؤلّفان في كتابهما الذي سمَّاه: " The والمُيرة مُفصلة للرّوايات والقَصَص التّاريخيَّة التّوراتيَّة، التي تتحدَّث عن نشأة شعب دراسة نَقْديَّة مُفصلة للرّوايات والقَصَص التّاريخيَّة التّوراتيَّة، التي تتحدَّث عن نشأة شعب إسرائيل، وقيام دُويلة له في جُزء من أرض فلسطين قبل حوالي ألف عام من ولادة المسيح،

مُسْتَندَيْن لنتاثج العشرات من أعمال التنقيب والخفريَّات الآثاريَّة في أرض فلسطين، ومصر، والأُردُن، ولبُّنَان، ليقدمًا فَهُمَّا وتصورًا جديداً جريئاً عن فترة الحُكم اليهُودي القصيرة تلك، بالإضافة إلى رُوية جديدة بشأن القصص التاريخيَّة التوراتيَّة الأساسيَّة المشهورة.

وكان كتابهما مثيراً جداً، واستغزازياً لليهود؛ لأنّه يتحدَّى الفكرة السائدة لدى عامتهم بأنّا التوراة (العبرية)، أو الكتاب المقدَّس العبري Hebrew Bible ، هُو كلمة الله التي دُونها رجال ومُولِقُون مُلْهَمُون من الله؛ حيث أظهرَ الكتابُ بشكل واضح - أنّا التوراة العبريّة - بشكلها الحالي عان قد كتّبَها كَهَنَهُ يهُود في عهد حُكم الملك المستقيم 'يُوشيًا" ملك يهوذا في القرن السّابع قبل الميلاد؛ أيْ بعد فترة طويلة من الزّمن، الذي يُعترض أنّها أنزلت فيه، في مُحاولة بمُؤوليّة أخيرة من قبَل بعض كَهنَة دولة يهوذا الجنوبيّة الصّغيرة لإبقاء إيمانهم حيّاً، بعد فناء المملكة الأغنى والأكبر لإسرائيل في الشّمال، وأنّهم أوردوا فيها ما يُحقِّق أغراضاً دينيّة إصلاحيّة مُعيّنة، ويخدم الطُّمُوحات الإقليميّة للملك 'يُوشيًا"، الذي كان يسعى لتوحيد شعب إسرائيل، وضَمّ أراضي مَملكة إسرائيل السّمالية السّابقة - التي فتحها الآشوريّون - إلى مَملكته الجنوبيّة .

يُركِّز هذا الكتاب - إذن على التحقيق في ما تُخبرنا به نتائج وبيانات علم الآثار عن التوراة العبريَّة ومُحتوياتها، فيبدأ كُلُّ فصل من فُصُوله بعرض الرواية التوراتيَّة، ثُمَّ يُعقب بذكر ما تقترحه المُكتشفات الآثاريَّة؛ ليقارَنَ بَيْنها وبَيْن الرواية التوراتيَّة، فَتُفْصَل الأسطُورةُ عن الحقيقة التاريخيَّة.

وكانت التتاثج التي توصَّل إليها المُؤلِّفان العلمانيَّان في هذا الكتاب طعنة في صميم المعتقدات اليهُوديَّة التقليديَّة ، وتحطيماً للرُّمُوز الدِّينيَّة التقليديَّة لليهُود ؛ حيثُ استخدم الباحثان نتاثج الأبحاث الآثاريَّة الأخيرة لتقديم صُورة جديدة بشكل مثير ومُحطِّم لكُلُ الأفكار المشهورة المعروفة حول إسرائيل القديمة وجيرانها .

لقد استدلاً بأنَّ الأدلَّة الحاسمة (أو تَقْص الأدلَّة المؤيِّدة) الذي تُفيده الحفريَّات والتّنقيبات الآثاريَّة في كُلِّ من فلسطين، ومصر، والأُردُن، ولُبْنَان، تقترح أنَّ العديد من القَصَص الأكثر شهرة في التّوراة العبريَّة ـ رحلات الآباء: إبراهيم، وإسحق، ويعقُوب، الخُرُوج الجماعي من

مصر، غزو بني إسرائيل بقيادة يشُوع (تلميذ مُوسى) لأرض كَنْعَان، الحُكْم اللّكي الْتُحد لداود وقْتُوحاته في كَنْعَان، وإمبراطُوريَّة سُليْمَان الواسعة - إنَّما تعكس - في الواقع - عالمَ المؤلِّفيْن التَّالِيْن للتوراة بشكلها النّهائي، بَدَلاً من عكسها لحقائق تاريخيَّة أصيلة ودقيقة.

# ويُمكن تلخيص الاستنتاجات التي ادَّعاها الْوُلْفان كالتَّالي:

1. ليس هُناك دليل علمي على الوُجُود الحقيقي لشخصيًّات مثل إبراهيم، أو أي من الآباء كإسحق، ويعقُوب، ورحلاتهم من أور، إلى حاران، إلى حبرون (الخليل)، والأمر نفسه بالنسبة لشخصيَّة مُوسى، وقصَّة الحُرُوج الجماعي من مصر؛ والأمر نفسه بالنسبة للفترة الكاملة للقُضَاة، والحُكُم الملكي المُتَّحد لداود وسليَّمان. في الحقيقة؛ يُحاول المُولِّفان إثبات أنَّه من غير المُمكن علميًّا إثبات الكثير من كُلِّ ما يتعلَّق بإسرائيل القديمة قبل القرن السابع قبل الميلاد؛ أيْ حوالي عهد الملك 'يُوشيًّا'، الذي كُتبَتْ في عهده قصَّة التوراة العبريَّة بشكل يتناسب. بنَحْو فريد. مع هدف تقوية الإصلاح الدِّيني، وتحقيق الطُّمُوحات الإقليميَّة لدولة 'يهوُذا' تحت حُكُمْ 'يُوشيًّا'.

2- لا تُؤيِّد الأدلَّة الآثاريَّة رواية الخُرُوج الجماعي من مصر، بالشَّكل والأعداد والطّريقة التي تذكرها الرّواية التوراتيَّة العبْريَّة، بل حتَّى لا يُوجد دليل علمي أكيد على وُجُود شخصيَّة مُوسى الموصوفة في التوراة العبْريَّة، ولا على كُلِّ قصّة التَّجوْل في البريَّة، والعجل الذّهبي، والصُّعُود إلى سيناء. . . بل الأرجح - في نَظَرهما - أنَّه لم تكن هُناك أصلاً فترة عُبُوديَّة في مصر في تاريخ شعب إسرائيل (1).

<sup>(1)</sup> ما يجدر النبيه إليه في هذا القام أنَّ المُولَقَيْن إنَّما يردَّان تلك القَصَص التَّوراتيَّة نَظَراً لما عَتويه من تفاصيل عَدَيَّة أو تاريخيَّة أو جَغرافيَّة أو تفاصيل في أسماء أعلام أشخاص. . إلخ، لا تتناسب مع الزّمن المُسترض أنَّها ألَّمت فيه ، ولا مع الحقائق التاريخيَّة التي أثبتها علم الآثار، لكنَّ هذا لا يُتيح لهم إنكار أصل القصص من أساسها جُملة و تفعيلاً؛ إذْ قد تكون من أصل صحيح ، ثُمَّ أقحمت فيها مع الزّمن ـ تلك التفاصيل . أمَّا الشُران؛ فإنَّه في روايته لتلك القصص لا يذكر أي نفاصيل جَغرافيَّة أو عَديدَة أو تاريخيَّة مُحدَّدة أو أسماء أعلام . فليس فيه أيُّ شيء يتناقض مع المُطيات الآثاريَّة . وقد أي نفاصيل جغرافيَّة أو تعريف وأخطاء في التوراة والإنجيل و الشُران : دراسة الكُتُب المُتسَمة في ضوء المعارف الحديثة ، وتوصل إلى وُجُود تحريف وأخطاء في التوراة و الإنجيل الحاليَّن، بعكس الشُران الذي لم يجد فيه أي خطأ تاريخي أو علمي واستدلَّ بذلك على نُبُوَّة مُحمَّد وكون القُران كتابا مُنزلاً من عند الله ليس خُلُوهُ من أي خطأ علمي أو تاريخي أو جغرافي فحسب ، بل لاحتوائه إشارات لأمور علميَّ لم تُكتَشَف إلاَّ حديثاً .

3. لم يقم "يشُوع بن نُون" بحَمْلَة غزوات مُوحَّدة لفَتْح أرض كَنْمَان، بل العبْرانيُّون (اليهُود)/ الإسرائيليُّون، إمَّا كانوا مُهاجرين انتقلوا من مصر إلى كَنْمَان، أو كانوا مجموعة ثقافيَّة غامضة، أو طبقة من النّاس من أهالي كُنْمَان نفسها، ليس لها أصلٌ، أو جدُّ واحدُّ عدرَّتْ منه، ففكرة وُجُود عرْق خاصٌ باسم بني إسرائيل فكرة مُخترَعَة في رأي الكاتبَيْن، وأنَّ العبْرانيِّين / الإسرائيليِّين إنَّما ارتفع شأنهم في ظُرُوف مُعيَّنة بشكُل تدريجي، حتَّى وَصَلُوا للهَيْمَنة على جُزء من أرض فلسطين لفترة من الزمن، أمَّا فُتُوحات كُنْمَان المذكورة في أسفار التوراة، مثل سفر يشُوع والقُضَاة. . ؛ فهي ليست حقيقيَّة، بل كُتبَتْ فيما بعد؛ لتبرير فُتُوحات "يُوشيَّ" الشّماليَّة.

4. داود وسُلْيْمَان وُجداً تاريخياً، لكنَّهما كانا أقرب إلى رئيسي عشيرة منهما إلى مَلكَيْن بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولم يقوما بأيًّ من الأعمال العظيمة المرويَّة في التوراة العبريَّة، فلا داود فَتَحَ كَثْمَان، ولا ما جاورها، ولم يقمْ بفُتُوحات أصلاً، بل كانت دولته - إنْ صحَّ التّبير - مجموعة قُرَى جبليَّة مُعزلة نائية، لا وزن لها، ولا يُؤبه بها في منطقة التّلال والمُرتفعات الوسُطَى في أرض كُنْعَان، كما أنَّ سلَيْمَان لم يبن أيَّ هيكل (معبد) هائل، وحتَّى المعبد العادي الذي بناه انهدم كُليًّا في الغزوات المتلاحقة ضدَّ أُورشليم (القُدْسُ)، وما تبعها من هَدْمٍ وحَرْقِ مُحَّت آثاره تماماً، لا سيما أنَّها اختلطت بخرائب الأبنية المُتعدَّدة التي بُنيَتْ - فيما بعد ـ في مكانه، وحُرُبِّت ـ أيضاً ـ عدَّة مرَّات، وصار الكُلُّ أثراً بعد عَيْن.

فالأوصاف التي نجدها في التوراة العبريَّة للملك داود وإمبراطُوريَّة سُليْمَان، وفُتُوحاتهما، وقُصُورهما كُلُها مُبالغات لا أساس تاريخي علمي لها. أمَّا القُصُور التي وُجدت في التنقيبات الأثريَّة، ونُسبت إلى سُليْمَان؛ فهي ـ في الواقع ـ لمُلُوك إسرائيل الفَسَقَة المُرتدُّون إلى الوَئنيَّة من بيت "عُمْري".

5 ـ لم يكن هُناك دين يهُوديٌّ مُوحَّد في أغلب تاريخ يهُودا / إسرائيل القديمة ، بـل كانت هُناك في مناطقهما المُختلفة ، خاصَّة الرَّيفيَّة منها ، آلهة أُخرى عُبدَت سويَّة مع يَهْوَه . فَغَني عن القول، أنّنا كمسلمين، لا نشك ، ولا نرتاب ذرَّة رَبْب في حقيقة قصص أبي الأنبياء إبراهيم خليل الرّحمن، وابنيه إسماعيل وإسحق، وقصّة يعقُوب (إسرائيل)، وأولاده الأسباط الاثني عشر، وقصّة يُوسف، وقصّة استعباد بني إسرائيل في مصر، وقتّل أبنائهم، واستحياء نسائهم، ثُمَّ إنقاذ مُوسى لهم، وخُرُوجه بهم عبر البحر، وإغراق فرعون وآله بمعجزات صَنَعَهَا الله القدير، وتكليم الله تعالى لموسى على الجبل، وإنزال الوصايا والشريعة؛ أي التوراة، واختيار الله لبني إسرائيل، وتفضيلهم على الشُعوب الوَّنَيَّة المجاورة، وأمرهم بالدُّحُول للأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، واجتباء الله تعالى لداود، وإنزاله الزبور عليه، بالدُّحُول للأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، واجتباء الله تعالى لداود، وإنزاله الزبور عليه، ومنحه سلينمان قُونَّ ومُلكاً عظيمين. وينطلق إيماننا بهذه الحقائق عنا أخبرنا به القرآن الكريم، الذي قامت كُلُّ الدّلائل العلمية والعقلية والوبعدانيَّة على أنّه الوثيقة الإلهيَّة النَّقيَّة الوحيدة التي حفظها الله تعالى كما أنزلت، ويحفظها حمُظ ذلك التُراث النَّويّ، المذي لولاه لما كان هناك حفظها علمي آخر لإثبات تفاصيل تلك الحقائق:

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْقِ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّيهِدِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّيهِدِينَ ﴾ وَلَيكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلُ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ فِيَا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَلُوا عَلَيْهُمْ آلِعُمُرُ وَمَا كُنتَ فِيَائِويًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَلُوا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَمَا كُنتَ فِيَائِولَ الطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَيكِن رَّحْمَةً مِن لَيْهِمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ القصص / 43 ـ 46 .

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْرِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ يُوسُف/ 102.

وبالتَّالي؛ فمن البديهي أنَّنا لا نتَّفق مع المُؤلِّفيْن في كشيرٍ من آرائهما واستنباطاتهما التي لا يخفى على القارئ أنَّ فيها الكثير من التَّحكُّم والمزاجيَّة، أو بتعبير أدقّ؛ التَّاثُّر بالخلفيَّة الإيديُولُوجيَّة الماديَّة التي تنفي - جُملة وتفصيلاً - عالم الغيب وما وراء الطبيعة الماديَّة، بل حتَّى المُؤلِّفَيْن نفسيْهما لا يُخفيان أنَّ كثيراً من اقتراحاتهما هي مُجرَّد تخمينات واحتمالات، لذلك

نجدهما يكثران جداً من استعمال ألفاظ مثل: "على ما يبدو"، "والظّاهر أنَّه"، "يبدو أنَّه"، "احتمالاً"، "في الغالب". . . . هذا من جهة، ومن جهة أُخرى؛ فإنَّ عدم العُثُور على أثر مادي على شيء لا يكفي وحده دليلاً على القطع بنَفْي وُجُود ذلك الشّيء، وإنَّما أقصى ما يُفيده أنَّه ليس لدينا الدّليل المادِّي المرثيّ لإثباته حالياً.

إذنْ؛ فعلى القارئ لهذا الكتاب كما عليه عند قراءته لأيّ كتاب أنْ يُحكّم عَقْله ، ويقرأ بحَلَرٍ وتنبُّه ، ويُميّز دائما - يَيْن الدّليل العلمي ، والآراء ، وَالفَرَضيّات القابلة للنّقض ، أو الإثبات . .

إنَّ ما يُعيدنا من هذا الكتاب هُو بُطلان الدّعاوي الصّهيونيَّة في أرض فلسطين؛ استناداً لتواجدهم القديم فيها، أو أنَّها أرض الميعاد، على لسان اثنيْن من كبار عُلماتهم أنفسهم، اللّذَيْن أكّدا أنَّ فلسطين كانت وظلّت دائماً مسكونة من عدَّة شُعُوب، تتالوا عليها، أو تجاوروا فيها: اليبوسيُّون، الكنْعانيُّون، الفلسطينيُّون، العماليق، العَرَب. وأنَّ الإسرائيليين لم يكونوا إلاَّ مجموعة هامشيَّة فوضويَّة نَمَتْ وسيطرت لفترة قصيرة على منطقة محدودة من المُنعَانيُّين المُركزيَّة في فلسطين، في حين كانت بقيَّة فلسطين مسكونة من الكُنْعانيين والفلسطينيَّين، وغيرهم، وأنْ لا صحَّة لتلك الفُتُوحات الإقليميَّة والتَّوسُّعيَّة المنسوبة لداود وسكَيْمان، ولا لبناء ذلك الهيكل الكبير المزعوم.

أمّا كون الله وَعَدَ بني إسرائيل تلك الأرض؛ فإنّ هذا الوعد كان مشروطاً باتباع أنبياته، والعمل بوصاياه، ومادام أنّ اليهود كنّبوا أنبياءه، وقتلوا عدداً منهم، وخانوا وصاياه، وحرّفوا دينه، وكنّبوا بخر نبيّن عظيميّن كبيريّن: عيسى المسيح، ومُحمَّد المُصطفى، عليهما الصّلاة والسّلام، بل حاولوا -أيضاً - قتلهما، فما عادوا مُستحقِّين لهذا الوعد على الإطلاق، بل أصبح الوعد كن أصغى إلى كلمة الله، واتّبع كُلَّ أنبيائه؛ وهُم المُسلمون، فالله عادل، وليس عنده مُحاباة أبديّة لشعب من الشُعوب، بل شعبه وأحبّاؤه هُم المُتبعون لوصاياه وأوامره، المُصدّقون بجميع أنبيائه .. ففلسطين أمانة الله لشعب الله: المسلمون المُومنُون المُحمّد المبعوث المُوحدون المُصدّد المبعوث رحمة للعالمين، والإسلام -اليوم -هُو الديّن الوحيد الذي يعترف بجميع الأنبياء، ولا يُكذّب رحمة للعالمين، والإسلام -اليوم -هُو الديّن الوحيد الذي يعترف بجميع الأنبياء، ولا يُكذّب

بأحد منهم، وهُو الوحيد الذي يستوعب سائر الأديان، ويعترف بوُجُودها، ويأمر باحترام أتباعها، والبرّ بأهلها، والتسامح معهم، ويُؤمن بحُرَّيَّة العقيدة، وأنْ لا إكراه في الدِّين، بعكس الأديان المُحرَّقة، التي تَضطهد مُخالفيها، وتسعى لاستئصالهم، وطَرْدهم من الأرض.

بهذا أختتم هذه المُقدِّمة ؛ آملاً أنْ يُعيد الله العزَّة والمجد للأُمَّة الوَسَط: أُمَّة الإسلام، ويُعيد الأراضي والحُقُوق المُغتصبة لأصحابها في فلسطين وسائر بُلدان المُسلمين، إنَّه وليَّ الإجابة، القوىّ، المتين.

# سعد رُستُم

مُلاحظة : لتمييز الحواشي التي في أصل الكتاب عن الحواشي التي أضافها راقم السُّطُور (التَّرْجم) تمَّ تذييل الحواشي التي لُؤَلِّفي الكتاب بعبارة (التُؤلِّف)، والحواشي التي أَضْفُها من عندي بعبارة (التَّرْجم).

#### . شُكرٌ وتقديرٌ

ولُدَتُ فكرة هذا الكتاب قبل ثمانية سنوات تقريباً، أثناء عُطلة نهاية أُسبُوع صيفيَّة هادثة مع عائلاتنا على ساحل مين Main (أ). أخذ النقاش حول الثقة التاريخيَّة للكتاب المُقدَّسُ (العبْري)، يجذب من جديد ما الكثيرين خارج الدّواثر العلميَّة، وأدركنا أنَّ هُسَاك حاجة لكتاب جديد ومُحَدَّث حول هذا الموضوع، يُقدَّم للقارئين العُمُومييِّن (غير المُتخصَّصين)، سنعرض فيه ما نعتقد أنَّه أدلَّه أثاريَّة وتاريخيَّة مُلْزَمَةٌ لفَهْم جديد لِبُرُوز ونشأة إسرائيل القديمة، وظهُور نُصُوصها التاريخيَّة المُقدَّسة.

في السنوات البَيْنيَّة ، ازدادت حدَّة معركة علم الآثاريَّة حول التوراة . وتحوَّلت . في بعض الأزمنة والأمكنة - إلى هجمات شخصيَّة واتُهَامات ذات دوافع سياسيَّة خفيَّة . هل حَدَثَ الحُرُوج الجماعيُّ (لبني إسرائيل من مصر)؟ هل كان هُناك غزوَّ لكُنْهَان؟ هل حَكَمَ داود وسليْمان . حقيقة - إمبراطُوريَّة واسعة؟ أثارت مثل هذه التساؤلات انتباه صُحُفييَّن ومُعلَّقين في جميع أنحاء العالم .

وفي أغلب الأحيان؛ ابتعدت المُناقشة العامَّة لكُلِّ هذه التساؤلات بعيداً عن حُدُود علم الآثار الأكاديمي والنَّقْد العلمي التوراتي، إلى حقل النّزاعات العقائديَّة الدِّينيَّة واللاَّهُوتيَّة المحمومة.

على الرّغم من العواطف التي يُثيرها البحث في مثل هذا الموضوع، فإنّنا نعتقد أنّ إعادة تقييم الاكتشافات، النّاجمة عن التّنقيبات الأخيرة، والاكتشافات المُستمرَّة، النّاتجة من أعمال الحفر الجديدة، قد أوضحت للعلماء بشكل بَيْنِ مانٌ عليهم أنْ يُقاربوا مسائل أُصُول التّوراة، أو الكتاب المُقدَّس (العبْري)، وأُصُول المُجتمع الإسرائيلي القديم، من منظور جديد تماماً.

<sup>(1)</sup> مين Main : ولاية أمريكية تقع في أقصى شمال السَّاحل الشّرقي للولايات التَّحدة على الحُدُود مع "كَندا". (المرجم)

في الفُصُول التّالية ، سنُقدَّم أدلَّة لتعزيز ذلك الزَّعْم ، ولإعادة بناء تاريخ مُختلف جداً لإسرائيل القديمة . وعلى القُرَّاء أنْ يحكموا لأنفسهم إذا تلاءمَت إعادة بنائنا للتّاريخ ، مع الأدلَّة المذكورة .

ولكنْ؛ قبل أنْ نبداً، يجب أنْ نُشير إلى بضعة مواد بخُصُوص المصادر والترجمات الصَّوتيَّة. لقد استقينا كُلَّ اقتباساتنا البُاشرة من النَّصُّ التوراتي من نُسخة "الترجمة القياسيَّة المُراجعة للكتاب المُقدَّس العبري" Revised Standard Version of the Hebrew Bible. ويالرَّغم من أنَّنا اتبَّعْنا تلك الترجمة القياسيَّة المُراجعة، إلاَّ أننا في إحالاتنا لأسماء إله إسرائيل، ضمن الاقتباسات، استخدمنا في نُصُوصنا الاسم يهوَه المُولَّف من أربعة حُرُوف YHWH في النُّسخة القياسيَّة المُراجعَة؛ فإنَّ كلمة يَهْوَه عبَّر عنها بكلمة الرُّب Lord ، بَيْنما كلمتا إيلوهيم Elohei ؛ أو إيلوهي Elohei ؛ فقد تُرْجمَت بكلمة الله.

أمًّا بالنسبة للجدول التّاريخي للأحداث التّوراتيَّة، بكُلِّ شُكُوكه ومطبَّاته (مخاطره)، فقد ورَّرنا أنَّ الجَمْع بَيْن عدَّة أنظمة تاريخ سيُزودنا بافضل مُوافقة أو تطابق مع الحقائق الآثارية البارزة: بالنسبة للفترة من بداية الحُكُم الملكي لإسرائيل إلى وقت "آخاب" Ahab، اتّبعنا التّواريخ المذكورة في كتاب "الجدول الزّمني لمُلُوك إسرائيل ويهُوذا" The Chronology of the القريخ المذكورة في كتاب "الجدول الزّمني لمُلُوك إسرائيل ويهُوذا" غيرشون غاليل Gershon ، طبع ليدن ، 1996) لمؤلِّفه: "غيرشون غاليل Gershon ، أمَّا بالنسبة لتواريخ العُهُود اللاَّحقة لمُلُوك إسرائيل ويهُودا؛ فقد اتَّبَعْنا مقالة "مُورْدخَاي كُوجَن" Mordecai Cogan حول "تاريخ الأحداث" في قاموس مُرتَكَز (أو سَنَد) الكتاب المُقدَّس Anchor Bible Dictionary (طبع نيُويُورك، 1992).

لا شكَّ أنَّه قد بقيت العديد من الشُّكُوك في تلك الجداول الزّمنيَّة التّاريخيَّة (كالتي تتعلَّق بالتّواريخ الدّقيقة للمُلُوك الأوائل، أو اشتراك أكثر من وَصيّ على العرش في الحُكْم بنَحُو مُتزامن، أو التّناقضات ضمن المادَّة التّوراتيَّة)، لكنَّنا نشعر أنَّه ـ بشكُل عامً، بالنّسبة لأغراض مثل هذا الكتاب العام ـ فإنَّ ذلك المُخطَّط الزّمني التّاريخي يُمَدُّ موثوقاً.

قلّمَت التنقيبات المُجدَّدة في تَلُّ مَجدُّوا Megiddo التي قامت بها جامعة تلُّ أبيب بالمُشاركة مع جامعة ولاية بنسيلفانيا (ألا ورُصة فريدة للتفكير، والتَّامُّل مليًا، ومُناقشة المادَّة التي يحتويها هذا الكتاب، مع الزُّملاء لذا؛ نودُّ أنْ نتقدَّم بشُكرنا الخاصُ إلى المُديرين المُشاركين الآخرين في بعثة مَجدُّوا الآثاريَّة: الأساتذة ديفيد أوسَّيشكين David Ussishkin ، واباروخ هالبرن Baruch Halpern، وإلى العديد من أعضاء فريق ومُوظَفي بعثة مَجدُّوا، الذين لعبوا على مرَّ السنين مثل هذا الدور المُهمُّ في التنقيب والعمل العلمي الأوسع لعلم الأثار التوراتي .

قام بالبحث والكتابة الأوليَّة لهذا الكتاب كُلُّ من 'إسرائيل فنكلشْتَايْن' Neil Asher Silberman في Neil Asher Silberman أثناء سنة تفرُّغه في باريس، و'نيل أشر سيلبر مان' Finkelstein في مدينة 'نيو هفن' New Haven'. وقد ساعد الصديق الزّميل البروفسُور 'بيير دي Pierre de Miroschedji في جَعْل أوقاتنا في باريس مُشمرة ومُمتعة . أثناء كتابة هذا الكتاب، قدَّمت لنا كُلُّ من مكتبة معهد علم الآثار في جامعة تلِّ أبيب؛ ومكتبة المعهد الكاثوليكي، ومكتبة مركز علم الآثار الشّرقي في السُّوريُون، ومكتبة قسم الدّراسات السَّاميَّة في معهد فرنسا في باريس؛ وفي جامعة 'ييل Yale': المكتبة التّذكاريَّة المُتازة، ومكتبة في أميل للآهُوت'، تسهيلات مُمتازة للبحث.

كما نُعرب عن تقديرنا العميق لـ "جُوديث ديكل" Judith Dekel من معهد علم الآثار في جامعة تل أبيب، الذي هيا الخرائط، والمُخطَّطات، والرُّسُوم التي تظهر في هذا الكتاب.

<sup>(1)</sup> بنسيلفانيا Pennsylvania : ولاية أمريكيَّة شرق الولايات التَّحدة، تقع ـ مُباشرة ـ غرب ولاية نيُو يُـورك، عاصمتها مدينة فيلاديلفياً . (التُرجم) .

<sup>(2) &#</sup>x27;نيو هفن' New Haven : ميناء جنوب ولاية 'كونكتيكت' Connecticut الأمريكية الني تقع شمال الساحل الشرقي للولايات المتتحدة بين ولايتي ماساتشوسيت و نيو بورك. (المترجم).

<sup>(3)</sup> إحدى أشهر الجامعات الأمريكيَّة العربقة في ولاية "كونكْتيكَت" Connecticut شـمال شـرق الولايات المُتحدة، يعود تاريخ تأسيسها لعام 1701 م. وسمعيَّت على اسم التَّاجر البريطاني المُحسن إيليهو ييل Elihu Yale الذي تبرَّع بمصروفها. (المُترجم).

أكْرَمَنا الأساتذة 'باروخ هالبرن' Baruch Halpern، وينها الأساتذة 'باروخ هالبرن' David Ussishkin، وجاك ساسُون Jack Sasson، وديفيد أوسيَّيشكين Naaman، وهما معرفتهم. لقد ساعدتنا كثيراً تلك الأسئلة، وإجاباتها التي كنّا نقوم بها من خلال مكالمات هاتفيّة في آخر اللّيل مع 'نداف نعمان' Nadav Naaman، و'باروخ هالبرن' Halpern، اللّذَيْن ساعدانا على حَلِّ المشاكل المُعقّدة لتنقيحات النُّصُوص التوراتيَّة والتاريخ التوراتي. وقد قرأ 'باروخ' وناقش معنا أيضاً المُسوَّدات الأوليَّة لعديد من فُصُول الكتاب. إنّنا نُعبر عن شُكرنا لأولئك الأساتذة، ولجميع الأصدقاء والزُّملاء الآخريين، الذين استشرناهُم، على الرّغم من أنّنا نعترف أنَّ المسؤوليَّة عن النتيجة النّهائيَّة المطروحة في الكتاب تقم بكاملها على عاتقنا فقط.

في نيُو يُورك، أَرْشَدَ وكيلنا الأدبي 'كارول مان' Carol Mann المشروع من فكرته الابتدائيَّة حتَّى النَّسر. في المطبعة الحُرَّة، نودُّ أَنْ نشكر المُحرِّر المُساعد 'دانْييل فريدبرغ' Daniel الابتدائيَّة حتَّى النَّسر. في المطبعة الحُرَّة، نودُّ أَنْ نشكر المُحرِّر المُساعد 'دانْييل فريدانِي Freedberg لكفاءته ومُساعدته المُستمرَّة في كُلِّ مراحل العمل. كما كان المُحرِّر الكبير بـروس نيكولز Bruce Nichols مُؤيِّداً مُتحمَّساً لا يعرف الكلالَ، لتأليف هـذا الكتاب، مُنذُ البداية، بفَضل بصيرته النّافذة ومهارته التحريريَّة، تحسنت مخطوطتنا النّاشئة بنَحْو لا يُمكن تقديره.

و أخيراً؛ يستحقُّ أفرادُ أُسْرَتَيْنا - جويسل Joelle و ادار Adar وسارة فنكلشتاين، وسبرهن، والنيناء، لحبُّهن، وصبرهن، والبنن Ellen و مايا Maya سيلبر مان سهماً عظيماً من التقدير والنيناء، لحبُّهن، وصبرهن، واستعدادهن بكُلُّ رحابة صدر للتَّخلي عن العديد من سفرات عُطلة نهاية الأسبُوع والمناسبات العائليّة أثناء تحرير صفحات هذا الكتاب. لا يسعنا إلاّ أنْ نتمنّى أنْ تُبرَّر نتيجة جُهُودنا، ثقتهن فينا، وفي فكرتنا عن كتاب حول علم الآثار والتوراة، فكرة أخذت شكلها - لأول مرّة - في حُمنُورهن، قبل بضم سنوات فقط.

آإسرائيل فنكلشتاين I. F. انيل أشر سيلبرمان N. A. S.

#### تمهيد

# في أيَّام الملك 'يُوشيًّا':

لم يكن العالم الذي خُلقت فيه "التوراة" Bible (أو الكتاب المقدس) (1) عالماً أسطورياً لمدن عظيمة وأبطال قديسين، وإنّما كان مَمْلكة واقعية صغيرة جداً لأناس كافحوا من أجل مستقبلهم صدَّ جميع المخاوف الإنسانية، من الحرب، والفاقة، والظلم، والمرض، والمجاعة، والجفاف. لم تكن تلك القصَّة التّاريخيَّة التي ترويها "التّوراة"، بدءاً من لقاء إبراهيم مع الله، ورحلته إلى كُنْعَان، إلى تخليص مُوسى لبني إسرائيل من العبُوديَّة، وحتَّى صعُود وانهيار مماككتي إسرائيل من العبُوديَّة، وحتَّى صعُود وانهيار مماككتي إسرائيل ويهُوذا، وحياً إعجازيا، بل كانت نتاجاً رائماً للخيال الإنساني الخصب. لقد تم تصورها - حسبما نستنبطه من الاكتشافات الأثريَّة الأخيرة - على مدى جيليْن أو ثلاثة أجيال، قبل حوالي ستَّة وعشرين قرناً من الآن.

<sup>(1)</sup> الرّجمة الأدق لكلمة ال Bible هي "الكتاب القداس" وليس "التوراة"؛ لأنَّ كلمة Bible أصلها "بيلوس" الرّجمة الأدق لكلمة السيحيين، والذي يضمُّ الدى اليهود والمسيحيين، والذي يضمُّ اليفار التهد القديم - فقط - بالنسبة لليهود، لكنَّ بعض أصفار المهد القديم - فقط - بالنسبة لليهود، لكنَّ بعض المترجمين يُترجمون كلمة Bible بـ "التوراة" من باب تسمية الشيء باسم أهمُّ جُزّه منه ، لأنَّ التوراة" من باب تسمية الشيء باسم أهمُّ جُزّه منه ، لأنَّ التوراة" من بالوقع -هي الجزّه الأول والأهم من كتاب ال Bible الأوسع . وسألجأ لاستخدام اللفظتين على نحو تبادلي في ترجمتي لكلمة ال Bible حسيما يقتضيه المقام .

هلا، ومن الجدير بالذُكْر أنَّ التّوراة هُنا هي غير التّوراة التي ترد في القُرآن الكريم، و التي تُشير. فقط - إلى الشّريعة التي أنزلها الله - تعالى - على النّي مُوسى؛ كليم الله عليه السّلام، والتي تضمّن الوصايا العشر، وأحكام الشّريعة المُوسويّة ؛ كأحكام العبادات والقرابين والمُحرَّمات والمُعاملات والحُدُود والدّيات . . . إلخ، والتي كانت موجودة بأيدي يهوُد المدينة زمن بعثة النّي عليه الصّلاة والسّلام، ويُؤكّد هذا أنَّ المنى اللُّنوي - بالعبريّة - التّوراة : هُو النّاموس أو الشّريعة، ثم صارت علماً للشّريعة المُوسويَّة . أمَّا "التّوراة" الاصطلاحيَّة - عند اليهوُد والنصارى - ؛ فلها مفهوم آخر؛ حيث دُرج إطلاقها على الأسفار (أي الفُصُول) الخمسة الأولى من "الكتاب المُقدَّس" Bible ؛ وهي : سفّر التكوين، والخُرُوج، و اللاويِّن (أو الأحبار)، والعَدَ، والتّبية (أو تثية الاشتراع). (المُترجم).

ر كان مسقط رأس تلك القصَّة مَملكَة "يـهُوذا"، التي كانت عبارة عن منطقة حلَّت فيها بشكل مُتناثر ـ مجموعات من الرُّعاة والمُزارعين، يخضعون لحُكُم مدينة مَلكيَّة خارج الطّريق، توطَّنت ـ بدُون ثبات ـ في قلب منطقة التّلال، على الحوافّ الضَيَّة لوديان صخريَّة حادَّة.

خلال بضعة عُقُود استثنائيَّة من التَّخمُّر الرُّوحي والهَيَجَان السيّاسي نحو نهاية القرن السّابع قبل الميلاد؛ قام في مَملكة يهُوذا تحالفٌ، غير مُؤكَّد، من القُضَاة، والكتّاب، والكهنّة، والفلاَّحين، وجاء الأنبياء معهم، ليُنشئوا حَركة جديدة. كان في لُبِّ تلك الحَركة، ذلك الكتاب المُقدَّس الذي تضمَّن عبقريَّة أدبيَّة ورُوحيَّة فذَّة. كانت روايته قصة مَلحميَّة نُسجت من مجموعة غنيَّة، بشكل مُدهش، من الكتابات التّاريخيَّة، والمُذكّرات، والأساطير، والقصص الشعبيّة، والحكايات، والدّعايات الملكية، والنّبُوءات، والشعر القديم. خضعت تلك القطعة الأدبيّة النّادرة التي تكون جُزء منها من نُصُوص ومصادر أصليَّة حقيقيَّة، والجُزء الآخر كان تأليفاً جديداً حضعت من جديد لعمليّات تنقيح وتحرير وتفصيل أخرى؛ لتُصبح مرتكزاً رُوحيًا ليس لأحفاد وذُريَّة أهالي يهُوذا فحسب، ولكنَّ لمُجتمعات وجاليات مُتناثرة في جميع رُبوء العالم.

وكد الجوهر أو اللّب التّاريخي للكتاب المقدّس (التّوراة) في نشاط الشّوارع المُزدحمة لأورشليم (القُدْس)، في بملاط قصر الأسرة المالكة من آل داود، في هيكل (معبد) إله إسرائيل. وفي تناقض شديد مع المعابد الأخرى القديمة التي لم تكن تُحْصَى في الشّرق الأدنى، والتي كانت معروفة باستعدادها العالمي لإقامة علاقات دوليَّة مع المعابد المُجاورة، من خلال تعظيم آلهة الحُلفاء ورمُوزهم الدِّينيَّة، وقف هيكل (معبد) أورشليم (القُدْس)، بشكل مُصرَّ، وحده. وكرّدٌ فعل على سُرعة ووسعة مجال التّغييُّرات التي كانت ترد إلى مَملكة يهوذا من الخارج، أعلن زُعماء القرن السّابع ق.م، في أورشليم (القُدْس)، برئاسة الملك يُوشيًا (السّليل السّادس عشر للملك داود) أنَّ جميع آثار العبادة الأجنبيَّة تُعتبر لَعنَة، وأنَها في يُوشيئًا (السّبب الكامن وراء الشّقاء الذي تُعاني منه مَملكة يهوذا الحاليَّة. وانطلقوا في حركتهم هذه بحَملة تطهيريَّة دينيَّة نشطة في الرّيف، تُنادي بدمار مراكز العبادة الرّيفيَّة، مُعلنة حركتهم هذه بحَملة تطهيريَّة دينيَّة نشطة في الرّيف، تُنادي بدمار مراكز العبادة الرّيفيَّة، مُعلنة المُها مصدر للشَّرِ. ومُنذ ذلك الحين، أصبح هيكل (معبد) أورشليم (القُدْس)، بحرَمه

الدّاخلي، ومَذَبَحه، وفناءاته المُحيطة في قمَّة المدينة، المُكان الشَّرْعي الوحيد للعبادة لشعب إسرائيل. وفي ذلك الإبداع، وكدّ التّوحيد العصري أو الحديث (أ. وفي الوقت نفسه، ارتفعت طُمُوحات زُعماء يهُوذا السّياسيَّة، الذين طمحوا لجَعْل هيكل (معبد) أورشليم والقَصْر المَلكي فيها، مركز مَمْلكة إسرائيليَّة واسعة، كتحقيق لإسرائيل التَّحدة الأسطُوريَّة لداود وسكيمان.

كم هُو غريب (على اليهُود) التَّصوَّر بأنَّ أُورشليم (القُدْس) برزت إلى مركز الوعي الإسرائيلي فجأة وفي زمن مُتأخِّر فقط! . والسبّب في غرابة هذا التَّصوَّر هُو أنَّه يصدم ذلك التَّصوَّر الشّائع الذي استطاعت أسفار الكتاب المُقدَّس" (التّوراة)، بقُوَّة تأثيرها القَصصَيَّة الخاصَّة، أنْ تُقنع به العالم من أنَّ أُورشليم مثَّلت ـ داثماً ـ مقاماً مركزيًا لتجربة جميع الإسرائيلييّن، وأنَّ ذُريَّة ونسل داود كانوا مُباركين دائماً بقَدَاسَة خاصَّة، بَدَلاً من واقع الأمر، وهُو أنَّهم كانوا مُجرَّد واحدة من العشائر الأرستقراطية التي حاريت لأجل البقاء في الحكم، على الرّغم من التزاعات الدّاخليَّة الأهليَّة، والتهديدات التي لم يسبق لها مثيل من الخارج.

كم ستبدو مدينتهم الملكيَّة الواقعيَّة صغيرة جداً في أنظار المُراقبين العَصْريَّين! أجل، لقد كانت المنطقة المبنيَّة لأورشليم (القُدس) في القرن السّابع قبل الميلاد تمتدُّ على مساحة لا تزيد عن منة وخمسين هكتاراً فحسب؛ أيْ حوالي نصف حجم المدينة القديمة الحاليَّة لأورشليم (القُدس). ولم يُشكِّل سُكَّانها، الذين كانوا حوالي خمسة عشر ألف نسمة، أكثر من مدينة سُوق شرق أوسطيَّة صغيرة تكوَّمت وراء الأسوار والأبواب، ذات أسواق ومنازل تجمعت حول غرب وجنوب القصر الملكي البسيط ومُجمع الهيكل. الحقيقة هي أنَّ أورشليم (القُدس) وقد بدأت تلك المدينة تتوسع وتنفجر وفي القرن و فعلاً لم يسبق لها أنْ كانت أكبر من ذلك. وقد بدأت تلك المدينة تتوسع وتنفجر، والفلاَّحين ، والكَهنَة ، والأنبياء ، واللاَّجثين ، والفلاَّحين

<sup>(1)</sup> نقصد بالتّرحيد الإسرائيلي ما دعا إليه "الكتاب المُقلَمَّى" من أزُّوم عبادة الإله الواحد في مكان واحد . هيكل (معبد) أورشليم (القُدْس) ـ الذي كان مُحاطاً بقداسة خاصةً . وقد كَشَفَتُ الدراسات الأكادييَّة الحديثة عن وُجُود طيف واسع أغاط العبادة التي يُوجد في مركزها إله واحدٌ، ولكنَّه ليس فرداً انحصاريًّا (بمعنى أنَّه كان مصحوباً بالهة ثانويَّه وكاتسات سماويَّة مُختلفة) . ونعترف بأنَّه أثناء الفترة المُلكية التّباحُرة، ولكنَّه طويلة تالية ، كانت عبادة الله الإسرائيليَّة مصحوبة ـ بشكل مُتنظم ـ بتبجيل مُرافقين قلمييَّن وكاتنات سماويَّة أخرى . ولكنَّنا نقترح بأنَّ التَّحرُك الحاسم نحو التّوحيد الحديث إنَّم المُحدد المُديث وكاتنات سماويَّة أخرى . ولكنّنا نقترح بأنَّ التَّحرُك الحاسم نحو التّوحيد الحديث . . ولمنتا و Deuteronomy . (المُولَّف) .

المُرحَّلين، أو النّازحين. لا يُوجد سوى بضع مُدُن أُخرى، في كُـلِّ العُصُور التّاريخيَّة، كانت واعية ذاتيَّاً على هذا النّحو الشّديد ـ بتاريخها، وهُويَّتها، وقَدَرها، وعلاقتها الْمُباشرة مع الله.

تعود هذه التَّصورُّرات الحديثة عن أورشليم القديمة والظُّرُوف التَّاريخيَّة التي وكد فيها "الكتاب المُقدَّس" Bible ـ في جُزء كبير منها ـ إلى الاكتشافات الأخيرة لعلم الآثار. لقد أحدثت تلك المُكتشفّات ثورة في دراسة إسرائيل القديمة ، وألقت شكُوكاً جدَّيَّة على الأساس التّاريخي لمثل تلك المُكتشفّات ثوراتيَّة المشهورة ؛ كَرَحلات الآباء ، والخُرُوج الجماعي من مصر ، وغزو كَرَحلان ، والإمبراطوريَّة المجيدة لداود وسكيْمان .

يسعى هذا الكتاب لرواية قصة إسرائيل القديمة (1) وولادة كتبها المقدسة من منظور آثاري جديد. هدفنا هُو مُحاولة قَصْل التّاريخ الواقعي عن الأسطُورة، من خلال الأدلّة التي أثبتتها الاكتشافات الأخيرة، سنبني تاريخاً جديداً لإسرائيل القديمة، ستلعب فيه بعض أشهر الأحداث والشّخصيَّات المذكورة في مسرحيَّة "الكتاب المقدس العبري أدواراً مُختلفة، بنَحْو يُفاجئ الكثيرين. ورغم ذلك؛ فإنَّ غرضنا في النّهاية ليس مُجرَّد النَّقُد والهَدْم، وإنَّما هُو أنْ نُشرك القراء في معرفة أحدث البصائر والرُّوى التي قدَّمها لنا علم الآثار والتي ماتزال مجهولة وأسع حارج الدّوار الأكاديميَّة، والتي لا تُوضِّح لنا متى كُتبت التّوراة فحسب، بل تُوضَّح أيضاً للوم.

<sup>(1)</sup> في كافّة انحاء هذا الكتاب نستعمل الاسم "إسرائيل" في معنيّن متميّزيّن ويديليّن: الأوّل هو اسم المملكة الشّماليّة، والثّاني هُو اسم جماعي لجالية كلّ الإسرائيليّن. وفي أغلب الحالات؛ نشير إلى المملكة الشّماليّة كـ عملكة إسرائيل وإلى الجماعة الأوسم كـ إسرائيل القديمة "أو" شعب إسرائيل." (الْمُؤلّف).

# المُقدِّمة

# علم الأثار والتوراة:

ترتبط القصة التي تشرح كيف ولماذا كُتب "الكتاب المقدّس (العبري)" ("التوراة")، وكيف ينطبق على التاريخ الاستثنائي لشعب إسرائيل - ارتباطاً وثيقاً بقصة مثيرة وفاتنة من الاكتشافات الحديثة. لقد تركّز البحث على أرض صغيرة جداً، مُحاطة من جانبيْن بالصحراء، ومن جهة أخرى بالبحر الأبيض المتوسط. أرض أصابتها - على مر الف عام - موجات متكررة من القحط والجفاف والحُروب، التي لم تتوقّف تقريباً. كانت مُدُن تلك الأرض وسكانها صغيرة، بالمقارنة مع الإمبراطوريّات المجاورة في مصر، وبلاد ما بَيْن النَّهريْن. وكانت حضارة سكانها حك للك - سيئة، وحالتهم الماديّة ضعيفة، بالمقارنة مع عَظمَة وفَخفَخة الإمبراطوريّات المجاورة. ورغم ذلك ؟ كانت هذه الأرض مسقط رأس قطعة أدبيّة نادرة، مارست تأثيراً فريداً على الحضارة العالميّة ؟ سواء ككتاب مُقدّس، أو كتاريخ مُقدّس.

لقد مكتتنا أكثر من منتي سنة من الدّراسة المُقصَّلة للنَّصُّ العبْري للكتاب المُقدَّس، والاكتشافات الأثريَّة التي يتَّسع نطاقها بشكل مُستمرَّ، في كُلِّ الأراضي الواقعة بَيْن النّيل ونهرَيْ دجلة والفُرات، من فَهْم: متى، ولماذا، وكيف، ظهر "الكتاب المُقدَّس العبْري" إلى عالم الوُجُود.

لقد قاد التّحليل المُفصَّل اللَّغة والأنواع الأدبيَّة المُتميِّزة للكتاب اللَّه دَّس العُلماء إلى تمييز المصادر الشَّهَهيَّة والمكتوبة التي استند إليها النَّصُّ التوراتي الحالي. وفي الوقت نفسه؛ أنتج علم الآثار ـ بنَحُو مُذهل ـ معرفة موسوعيَّة للظُّرُوف الماديَّة، وللُّغات، والمُجتمعات، والتَّطوَّرات التاريخيَّة، في القُرُون التي تبلورت ـ خلالها ـ تقاليد وسنن إسرائيل القديمة بشكُل تدريجي، وهي قُرُون تمتدُّ على فترة ستَّمثة عام تقريباً، بدءاً من حوالي سنة 1000 ق.م، إلى سنة 400

ق. م، وأهمُّ ما في الأمر، أنَّ التحليلات النَّصيَّة، جنباً إلى جنب الشّواهد الأثريَّة، مكَّنتَنا من التّمييز بَيْن القُوّة والشّعر القَصَصي للكتاب المُقدَّس، وبَيْن الأحداث الأكثر واقعيَّة لتاريخ الشّرق الأدنى القديم.

لقد أصبح الوُصُول إلى عالم 'الكتاب المقدَّس العبْريّ ، واستكشافه كُلُيَّا، مُمكناً وسهلاً اليوم ، بنَحْو لم يسبق له مثيل ، مثلاً قُرُون مُتمادية . فَبفَضْل عمليًّات التنقيب الآثاريَّة ، أصبحنا نعرف ـ تماماً ـ ماذا كان يزرع الإسرائيليُّون من حُبُّوب وثمارٍ ، وماذا كانوا يأكلون ، وكيف كانوا يبنُون مُدُنهم ، ومع مَنْ كانوا يُتاجرون . ولقد تمَّ اكتشاف عشرات المُدُن والبلدات المذكورة في الكتاب المقدِّس العبْريّ .

واستُخدمت طُرُق تنقيب حديثة، وتشكيلة واسعة من الفُحُوص والاختبارات المخبريّة، نتحليل تاريخ وحضارة الإسرائيليّين القُدماء، وحضارة جيرانهم الفلسطينيّين، والفينيقيّين، والآراميّين، والعمونيّين، والمُوابيّيّين، والفدُوميتيّين. وتمّ في عدد من الحالات اكتشاف أختام تواقيع، ونُقُوش، يُمكن أن ترتبط بأفراد ذُكروا في النّص التوراتي بنَحْو مباشر. ولكن هذا لا يعني أنّ علم الآثار أثبت صحّة القصّة التوراتية بكُلُ تفاصيلها، بل على العكس، أصبح واضحا ـ الآن ـ أنّ العديد من أحداث التاريخ التوراتي لم تحدث لا في المكان، ولا بالطريقة والأوصاف التي رويت في الكتاب المُقدَّس العبريّ، بل بعض أشهر الحوادث في الكتاب المُقدَّس العبريّ لم تحدث مُطلقاً أصلاً.

إذنْ؛ لقد ساعد علم الآثار على إعادة بناء التاريخ الحقيقي الكامن خلف نُصُوص التوراة، سواء على صعيد أسلُوب الحياة اليومية. التوراة، سواء على صعيد أسلُوب الحياة اليومية. وكما سنُوضَحه في الفُصُول التّالية، أصبحنا نعرف اليوم - بأنَّ الأسفار أو الفُصُول المُبكرة من الكتاب المُقدَّس العبريَّ وقصصه المشهورة حول التّاريخ المُبكر لبني إسرائيل، تمَّ تصنيفها أولاً (وأُعدَّت في نواحيها الرّئيسيَّة) في مكان ووقت مُميَّزيْن: أورشليم (القُدْس) في القرن السّابع قبل الميلاد.

## ما المقصود بالكتاب المُقدَّس The Bible ؟

لنذكر . أوَّلا . بعض التّعريفات الأساسيّة . عندما نتكلّم عن "الكتاب المُقدَّس The Bible فإنَّنا نُحِيلٍ. أوليَّا . إلى مجموعة الكتابات القديمة التي دُوِّنت على مدى مُدَّة طويلة ، والتي أصبحت تُعرَف فيما بعد . باسم أسفار "العهد القديم" The Old Testament ، ويُسمِّيها العُلماء الدَّارسون. الآن. بـ "الكتاب الْمُدَّس العبريِّ" The Hebrew Bible ، وهُو مجموعة من الأساطير، والقوانين، والأشعار، والنُّبُوءات، والفلسفة، والتَّاريخ، كُتبَتْ كُلُّها ـ تقريباً ـ باللُّغة العبريَّة (باستثناء بعض الفُصُول القلبلة التي دُوِّيَتْ ببعض اللَّهجات السَّاميَّة المُختلفة التي تُدعى الآراميَّة: والتي أصبحت لُغة التّفاهم المُشتركة بَيْن شُعُوب منطقة الشّرق الأوسط بعد 600 ق. م). ويشتمل هذا الكتاب المُقدِّس The Bible على تسعة وثلاثين كتابياً، قُسِّمت. في البداية . حسب موضوعها، أو حسب مُؤلِّفها، أو في حالة الكُتُب الأطول؛ مثل سفري صمونيل الأوَّل والثَّاني، وسفري المُلُوك الأوَّل والثَّاني، وسفري أخبار الأيَّام الأوَّل والثَّاني، قُسَّمَتْ حسب الطُّول القياسي للَفَّات ورق البردي، أو رقَّ الكتابة. ويُمثِّل الكتاب الْمُقدَّس العبرى الكتاب الدِّينيَّ المُقدَّس المركزيَّ لليهُوديَّة، والجُزء الأوَّل من الكتاب المُقدَّس القانُونيّ للمسيحيَّة ، كما يُمثِّل المصدر الغنيُّ لكثير من التّلميحات، والتّعليمات الأخلاقيَّة في الإسلام، والتي انتقلت إليه عبر نصُّ القُرآن. أمَّا تقليديًّا؛ فقد تمَّ تقسيم الكتاب المُقدَّس العبري إلى ثلاثة أجزاء رئيسيَّة (انظر الشَّكل رَقْم (1) في الصَّفحة التَّالية).

يتضمن القسم الأول السّوراة Torah والتي يُطلَق عليها . أيضاً اسم كُتُب مُوسى الخمسة ، أو البينتاتوك Pentateuch (وهي كلمة يُونانيَّة الأصل تعني "خمسة كُتُب") - الأسفار الخمسة الأولى للكتاب المُقدَّس، وهي: سفْر التكوين، ثُمَّ سفْر الخُرُوج، ثُمَّ سفْر اللاَّوييَّن (وبعض الترجمات تُرجمه بسفْر الأحبار) ، ثُمَّ سفْر العدد، وأخيراً ؛ سفْر التتنية (ويسمَّى كذلك تثنية الاشتراع) . وتَرْوي هذه الأسفارُ الخمسة قصَّة شعب إسرائيل مُنْدُ خُلق العالم، وعبْر فترة الطُوفان والآباء، وحتَّى الحُرُوج الجماعي من مصر، ثُمَّ رحلات النّيه في الصّحراء، وإعطاء الشريعة لمُوسى في سيناء، وتنتهي التوراة بوداع مُوسى لبني إسرائيل .

```
التوراة
     (2) الخُرُوج
                   (1) التّكوين
                         (3) اللأويون
       (4) العدد
                 (5) التثنية
                 الأنبياء
          الأنبياء السّابقون (القُدماء)
          يشوع
                          القُضَاة
   صموثيل النَّاني صموثل الأوَّل
    الْمُلُوكَ الأُولُ
                     المكلوك الثانى
           الأنبياء اللأحقون
         إشعيا إرميا حزقيال
        هوشع يوئيل عاموس عوبيديا
        يونان ميخا نحوم حبقوق
        صفنيا حجاي زكريًا ملاخي
               الكتابات
                 الأشعار
           المزامير الأمثال أيوب
             اللُّفافات الخمسة
           نشيد سُكَيْمَان راعوت
    المراثى
           الجامعة استير
                 النبوءة
                  دانيال
                  التّاريخ
أخبار الأيّام الثّاني
                            أخبار الأيَّام الأوَّل
 الشكل 1: أسفار الكتاب المُقدَّس العبري The Hebrew Bible
```

أمَّا القسم التالي، أي "الأنبياء"؛ فينقسم إلى مجموعتين رئيسيتين من الكُتُب المُقدَّسة: المجموعة الأُولى هي: الأنبياء السّابقون، وتتضمن أسفار: يشُوع، والقُضَاة، وصموئيل 1، و2، والمُلُوك 1 و 2، وتحكي هذه المجموعة من الأسفار قصَّة شعب إسرائيل مُنْذُ عُبُورهم نهر الأُردُن وعَزُوهم لأرض كَنْعَان، ومرُوراً بصعُود وانهيار المَلكَتَيْن الإسرائيليَّيْن، وحتَّى هزيمة الإسرائيليَّيْن وَقْيهم على أيدي الآشُوريَّيْن والبابليِّن. أمَّا المجموعة الثانية، أيْ مجموعة الأنبياء المتاخرين أو اللاَّحقين؛ فتتضمن إلهامات الوحي، والتعليمات الاجتماعيَّة، والإدانات المرتق أو التَّبُوات المسيحانيَّة التي كان يُعلنها مجموعة مُتنوَّعة من الأفراد المُلهَمين، المَّرة، والتَّوقُعات أو التَّبُوات المسيحانيَّة التي كان يُعلنها مجموعة مُتنوَّعة من الأفراد المُلهَمين، عبد فترة حوالي ثلاثمئة وخمسين سنة، من مُتتصف القرن الثّامن ق.م، حتَّى نهاية القرن الخامس ق.م.

وأخيراً؛ يتضمَّن قسم الكتابات مجموعة من المواعظ، والقصائد، والصّلوات، والابتهالات، والأمثال، والمزامير، التي تُمثِّل أقوى وأبرز التعبيرات الخالدة عن تقوى ووَرَع الإسرائيلي العادي في أوقات البَهْجة، أو الأزمات، أو العبادة، والتّأملات الشّخصية. ومن الصّعب جداً. في أكثر الحالات ـ ريَّط تلك الكتابات بأيِّ حَدَث خاصٌ، أو مُؤلِّف تاريخيً مُعيَّن، بل هي حصيلة عَمليَّة مُستمرَّة من التّأليف، امتدَّت على مدى مثات السّنوات. وبالرّغم من أنَّ المادة الأسبق في هذه المجموعة (المزامير والمراثي) ربَّما يكون قد تمَّ جَمْعُها في أواخر العهد الملكي، أو بعد دمار أورشليم (القُدْس) عام 586 ق.م، مُباشرة، إلاَّ أنَّ أغلب الكتابات أعدَّت على ما يبدو ـ لاحقاً، وبعد مُدَّة طويلة؛ أيْ من القرن الخامس، وحتَّى القرن الثاني قبل الميلاد؛ أيْ في الفترات الفارسيَّة والهيلينيَّة.

يفحص كتابنا هـذا الكتابات "التّاريخيَّة" الرّثيسيَّة للكتاب الْمقدَّس العبْريّ، فيستعرض -واوَّلاً - التّوراة وأسفار الأنبياء السّابقين، التي تروي قُصَّة شعب إسرائيل من بداياتها، إلى دمار هيكل (معبد) أورشليم (القُدُس) عام 586 ق.م.

سنُقارن هذه القصَّة بثروة البيانات الآثاريَّة التي جُمعَت خلال العُقُود القليلة الماضية. وسيظهر للقارئ أنَّ النتيجة هـ اكتشاف علاقة مُثيرة ومُعقَّدة بَيْن الذي حَدَثَ في الحقيقة والواقع في أرض الكتاب المُقدَّس العبْريّ أثناء الفترة التّوراتيَّة (بأفضل ما يُمكن تحديده)، وبَيْن الرّوايات التّاريخيَّة المُفصَّلة بنَحْو مُتُقن، التي يحكيها الكتاب المُقدَّس العبْري.

### من عَدَن إلى صهيون:

جوهر الكتاب المُقدَّس العبْري عبارة عن قصَّة مَلحميَّة، تصف بُرُوز شعب إسرائيل، وعلاقتهم المُستمرَّة مع الله. وعلى خلاف أساطير الشَّرق الأدنى القديم الأُخرى، مشل حكايات أُوزيريس، وإيزيس، وحُورُوس المصريَّة، أو مَلحَمة جلجاميش في بلاد ما بَيْن النَّهرَيْن، فإنَّ حكايات الكتاب المُقدَّس العبري ذات رصيد أرضي راسخ، وتاريخ دُنيوي فعليّ.

إنّه دراما إلهيّة يتم عُرْضُهَا أمام أعين البشريّة. وأيضاً؛ على خلاف التواريخ والسّجلات المَلكيّة لأمم الشّرق الأدنى القديمة الأُخرى، لا يحتفي هذا الكتاب بشُوّة التقليد والسّلالات الحاكمة فقط، بل يعرض رؤية مُعقّدة وواضحة بالوقت نفسه، تُبيّن لماذا ارتبط تاريخ شعب إسرائيل مبو الرائيل - بل تمام العالم في الواقع - بشكل مباشر مع أوامر ووعُود الله. شعب إسرائيل هُو الممثل المركزي في هذه الدّراما. سلُوكه وتمسّكه بوصايا الله هُما اللّذان يُقرّران الاتّجاه الذي يسير فيه تاريخه. وهكذا يعود تقرير مصير العالم نشعب إسرائيل، ومن خلالهم، لكُلُ قُراء "الكتاب المُقدّس العبري".

تبدأ حكاية "الكتاب المقدّس العبري" في جنّة عَدَن، وتستمر خلال قصص قابيل وهابيل، وطُوفان نُوح، ثُمَّ تُركِّز -أخيراً على مصير عائلة واحدة هي أسرة إبراهيم . اختار الله إبراهيم ليكون أبا لأمّة عظيمة، وليتبع - بكُلِّ إخلاص - أوامر الله . رحل إبراهيم مع عائلته من موطنه الأصلي في بلاد ما بين النّهرين إلى أرض كنّعان؛ حيث تجول ـ عبر مسيرة حياتية طويلة - كغريب بين السُكًان الأصليين لتلك المناطق، ثُمَّ أنجب - عبر زوجته سارة - ابنا هُو إسحاق، سيرث الوُعُود المقدّسة التي كانت قد أعطيت - أولاً - إلى إبراهيم، وأصبح يعقُوب ابن إسحاق ميرث الوَعُود المقدّسة التي كانت قد أعطيت - أولاً - إلى إبراهيم، وأصبح يعقُوب ابن إسحاق حالجيل الثالث من الآباء الكبار - أباً لاثنتي عشرة قبيلة مُتميّزة . وبعد مسيرة حياتية فوضويّة مئتوعة من الترحال والتجوال، وإنشاء عائلة كبيرة، وتأسيس مذابح في جميع أنحاء الأرض، يتصارع يعقُوب مع الملاك، ويتلقّى اسم "إسرائيل" (و التي معناها بالعبريّة: "الذي تصارع مع يتصارع يعقُوب مع الملاك، ويتلقّى اسم "إسرائيل" (و التي معناها بالعبريّة: "الذي تصارع مع

الله")، وهُو الاسم الذي صار يُعرَف به كُلُّ أبنائه وذُريَّته من بعده. وتروي التوراة العبريَّة كيف تقاتل أبناء يعقُوب الاثنا عشر مع بعضهم البعض، وعملوا مع بعضهم البعض، وفي النهاية ؟ غادروا موطنهم، باحثين عن ملجأ في مصر زمنَ المجاعة والقَحْط الشّديدينن. ويُعلن الأب يعقُوب في وصيَّة الأخيرة أنَّ قبيلة ابنه يهُوذا هي التي تحكم بقيَّة القبائل الاثنَتَى عشرة جميعاً (التكوين 49/8-10).

ثُمَّ تنتقل القصَّة العظيمة من الدّراما العالمَّة إلى المشهد التّاريخي، حين يكشف إله إسرائيل عن قُوَّته الرّهبية بعرض قوي صدَّ فرعون مصر، الحاكم الأقوى على وجه الأرض آنذاك. وكان بنو إسرائيل قد نموا حتَّى أصبحوا أُمَّة عظيمة، ولكنَّهم استُعبدوا كأقليَّة مُحتَّقرة، وشُغُلُوا ببناء النّصب العظيمة للنظام المصري. ويَجلَّت إرادة الله أنْ يُعلن نفسه للعالم عبر اختياره لمُوسى كوسيط له في تحقيق إرادته في تحرير بني إسرائيل؛ لكي يُمكنهم من أنْ يبدؤوا قدرهم الحقيقي. وربَّما في أكثر سلاسل الأحداث حَبويَّة في أدب العالم الغربي، تصف أسفار الخُرُوج واللاَّويِّين والعَدَد كيف قاد إله إسرائيل من خلال الآيات والعجائب بني إسرائيل خارج مصر، نحو البريَّة. ويكشف اللهُ في سيناء هُويَّته الحقيقيَّة كَ يَهوَهُ (الاسم المُقدَّس التي يتألف من أربعة حُرُوف عبريَّة)، ويُعطيهم قانُونا يُوجَّه حياتهم كَجَمَاعة وكَافراد.

و أصبحت البُنُود المُقدَّسة للعهد والميثاق بَيْن بني إسرائيل ويَهْوَه ، والتي كُتبَت على ألواحٍ حَجَريَّة ، وحُفظَتْ في تابوت العهد ، أصبحت معيار معركتهم المُقدَّسة ، وهُم يزحفون نحو الأرض الموعودة .

في بعض الثقافات الأخرى؛ كان من المُمكن أنْ تتوقّف الأسطورة المكتوبة عند هذه النُقطة؛ أيْ بيان كيفية ظُهُور شعب بشكل استثنائي وإعجازي وحَسْب، لكنَّ التوراة كان ما يزال أمامها مهمَّة سَرْد ورواية تاريخ قُرُون طويلة أخرى، تاريخ حافل بالعديد من الانتصارات، والمُعجزات، والنكسات غير المُتوقَّعة، والكثير من المُعاناة الجماعيَّة. وتلا الانتصارات الكبيرة التي حقّها الإسرائيليُّون في غزوهم لأرض كُنْعَان، وتأسيس الملك داود لإمبراطُوريَّة عظيمة، ويناء سُلْيَمَان لهيكل (معبد) أورشليم (القُدْس)، تلاها وُقُوع الانشقاق الديني، والارتداد المُتكرَّر إلى عبادة الأصنام، وفي النهاية؛ النَّفي، وهكذا تصف التوراة

انفصال القبائل الشّماليَّة العشرة، من طرف واحد، عن الحُكْم المَلكي التَّحد، بعد موت سُليْمان مُباشرة، لاستيائهم ورَفضهم الاستمرار في الخُضُوع للمُلُوك من ذُريَّة داود في أورشليم، عًا خَلقَ بالإجبار مَمْلكَتَيْن مُتنافستَيْن: مَمْلكَة إسرائيل، في الشّمال، ومَمْلكَة يهوذا، في الجنوب.

عاش الشّعب الإسرائيلي، في السّنوات المتنيّن التّالية، في مَملكتيّن مُنفَصلتيّن، مُستسلماً على ما ترويه التّوراة - مراراً وتكراراً لسحْر الآلهة الأجنبيّة. تصف التّوراة رُعماء المملكة الشّماليّة بأنّهم كانوا - جميعاً - عُصاة آثمين بنَحْو لا يقبل التّسامح، وتذكر - كذلك - أنَّ بعض مُلُوك يهُوذا - أيضاً - ابتعدوا عن طريق الطّاعة والولاء الكُلِّي للّه. ويمُرُور الوقت؛ يُرسل الله الغزاة الخارجيّن والمُحتلّين والمُصلّه لهدين لمُعاقبة شعب إسرائيل؛ لنُنُوبهم. فأولاً؛ يقوم آراميّو سوريا بإيذاء ومُضايقة مَملكة إسرائيل، ثُمَّ تُوقع الإمبراطوريّة القويّة والعظيمة للأشُوريّين خراباً لم يسبق له مثيل في مُدكن المملكة الشّماليّة، وتُسزل بجُزء هامٌ من قبائلها العشرة المصير المُر للدّمار والنُفي سنة 720 ق.م، أمَّا مَملكة يهُوذا في الجنوب؛ فإنّها تستطيع أنْ تُواصل حياتها لأكثر من قرن آخر، إلاّ أنَّ شعبها - في النّهاية - لم يستطع أنْ يتفادى حُكُمَ الله الحتميّ عليه، عندما قامت الإمبراطوريّة البابليّة الصّاعدة والمتوحّشة، سنة 586 ق.م، بتحطيم أرض إسرائيل، وإحراق وتدمير أورشليم (القُدْس)، وهيكلها (معبدها) دمارا تاماً.

برواياتها لتلك الماساة العظيمة ، تتميّز القصّة التوراتيّة ، وتبتعد ـ مرّة ثانية ـ عن النّمط الطبيعي للملاحم الليّنيّة القديمة . فغي الكثير من مثل تلك القصص ، تُودِّي هزيمة إله من قبل جيش منافس إلى نهاية طائفته أيضاً . أمّا في "الكتاب المقدس العبريّ ؛ فإنَّ قُوَّة إله إسرائيل بهد بحلّت وظهرت بشكل أعظم وأقوى بعد سقُوط يهُوذا ونَفْي الإسرائيليّين . كان إله إسرائيل أبعد ما يكون عن الذُّلُ بسبب خراب معبده ، بل ، لقد تَعِلَّى كإله قويًّ لا يُعْهَر ؛ لأنَّه - في النّهاية - هُو الذي سخّر الآشُوريّين والبابليّين واستعملهم كُوكَلائه - دُون أنْ يشعروا - في معاقبته لبني إسرائيل ؛ لكمُرانهم ، وخيانتهم .

ومن الآن فصاعداً، ومُنْذُ عودة بعض المُنْفَيَّن إلى أورشليم، وإعادة بنائهم الهيكل (المعبد)، لم تعد أبداً ممككة إسرائيل إلى الوُجُود، بل أصبح بنو إسرائيل مُجرَّد جالية، أو

جماعة دينيَّة فحسب، تُوجِّهها شريعتها المقدَّسة، وتُكرَّس نفسها للعمل الدَّقيق بالطُّقُوس المُّينَة في نُصُوصها المُقدَّسة، الآن ـ بَدَلاً من سُلُوك مُلُوك شعب إسرائيل أو صُعُود وانهيار الإمبراطُوريَّات العظيمة ـ أصبح الاختيار الحُرُّ لرجال ونساء بني إسرائيل في احترام واتبًاع الوصايا والأوامر الإلهيَّة، أو عصيانها وانتهاكها، هُو الذي يُقرَّر المصير اللاَّحق لذلك الشّعب، وفُصُول تاريخه.

إِنَّ قُوَّة تأثير 'الكتاب المُقدَّس العبْري' الكبيرة إنَّما تكمن في هذا التركيز الاستثنائي على المسؤوليَّة الإنسانيَّة. وإذا كانت الملاحم القديمة الأُخرى تَبْهَتُ بُمُرُور الوقت، فإنَّ تأثير قصَّة 'الكتاب المُقدَّس العبْريَّ على الحضارة الغربيَّة على العكس من ذلك ـ زاد ونما باستمرار.

# مَنُ كَتَبَ أسفار التَّوراة الخمسة؟ ومتى؟

لقُرُون عديدة؛ عَدَّ قُرَاء 'الكتاب المُقدَّس العبْري' - كأمر مفروغ منه - أنَّ الكُتُبَ المُقدَّسة كانت وحياً مُقدَّساً، وتاريخاً دقيقاً بالوقت نفسه، أوحى الله بها - مُباشرة - إلى عدد كبير واسع من الحُكماء، والأنبياء، والكهنة من بني إسرائيل. وافترضت المراجع الدينيَّة الرَّسْميَّة، سواء اليهُوديَّة، أوالمسيحيَّة - بشكل طبيعي - بأنَّ كُتُبَ مُوسى الخمسة إنَّما أُنْزلت عليه، وأنَّه قام بكتابته بنفسه، وذلك قُبيل موته مُباشرة، وهُو على جبل نيبو، كما يروي كتاب سفر التثنية. أمَّ كُتُبُ (اسفار) يشُوع، والقُضَاة، وصموتيل؛ قَعدًّت - جميعاً - سجلاَّت مُقدَّسة، احتفظ بها النبي الجليل صموتيل في "شيلوه' Shiloh، وعُدَّسفْرا المُلُوك (الأوَّل والثّاني) مُدُونَيْن بقلم النبي الجليل صموتيل في "شيلوه' Shiloh، وعُدَّسفْرا المُلك داود هُو مُؤلِّف المزامير، وأنَّ الملك النبي أن هُو مُؤلِّف المزامل نفسه ؛ ساد الاعتقاد بأنَّ الملك داود هُو مُؤلِّف المزامير، وأنَّ الملك مي القرن السّابع عشر، وجد العُلماء - الذين كرَّسوا أنفسهم للدَّراسة الأدبيَّة والنُّغويَّة المُقصَّلة في القرن السّابع عشر، وجد العُلماء - الذين كرَّسوا أنفسهم للدَّراسة الأدبيَّة والنُّغويَّة المُقصَّلة للكتاب المُقدَّس العبْري والمنطق المائدَّس العبْري. عنور العقوص الكُتُب المُقدَّسة - تساؤلات مُثيرة ومُزعجة جداً حول الثقة التاريخيَّة للكتاب المُقدَّس العبْري.

كان السُّوال الأوَّل: هل من المُمكن أنْ يكون مُوسى هُو ـ حقَّا ـ مُؤلَّف كُلِّ الأسفار الخمسة الأُولى من الكتاب المُقدَّس العبْريّ المعروفة بكُتُب مُوسى؟ كيف ذلك، والسّفر الأخير

منها - أي سفر التثنية - يصف - بتفصيل دقيق - ظُرُوف موت مُوسى ، ووقت وفاته بالضّبط . وليس هذا فحسب ، بل سُرعان ما ظهرت تناقضات أُخرى أيضاً : النَّصُّ التوراتي ملي ، بالتعليقات الجانبيَّة الأدبيَّة ، التي تُوضَّح الأسماء القديمة لبعض الأماكن ، ويُلاحَظ كثيراً بأنَّ أَدُّة الأحداث التوراتيَّة المشهورة مازالت مرتبَّة إلى يومنا هذا" . لقد أقنعت هذه العوامل بعض عُلماء القرن السّابع عشر أنَّ أسفار "الكتاب المقدَّس العبريِّ الخمسة الأولى - على الأقلِّ - قد كُتبَتْ ، ثُمَّ وسُعَتْ ، وَزُيَّنَتْ لاحقاً ، من قبَل مُحررين مجهولين ، ومُراجعين متعددين ، على مدى عدَّة قُرُون .

مع نهاية القرن الثّامن عشر، وبدرجة أكبر في القرن التّاسع عشر، بدأ العديد من العُلماء النّاقدين المُختصيِّن بالكتاب المُقدَّس يشكُّون في أنْ يكون لُوسى أيُّ يد\_على الإطلاق . في كتابة أسفار التّوراة ؟ واتّجه عديدٌ منهم إلى الاعتقاد بأنَّ التّوراة كانت . حصراً . من عمل كتّاب تالين . وقد أشار هؤلاء العُلماء إلى ما يبدو أنَّه نُسَخٌ مُختلفةٌ لنَفْس القصص ضمن الأسفار الخمسة للتّوراة ، فاقترحوا بأنَّ النّصُّ التّوراتي كان نتاجاً لعدَّة أيدي يسهل التّمييز بَيْنها . فأيُّ قراءة حذرة لسفر التكوين على سبيل المثال . تكشف عن نُسختين مُعارضتين لقصَّة الخَلق (1/ أ ـ 2/ قو و و الله و الله قصت المؤفان مُنفصلتان ، ثُمَّ مُرتبّان ثانية مع بعضهما (6/ 5 ـ 9/ 17) . بالإضافة إلى أنَّ هُناك العشرات من نماذج التكرار المُضاعف ، وأحيانا المُثلَّث لنفُس الأحداث في قصص رحلات الآباء ، والخُرُوج الجماعي من مصر ، وإنزال الشّريعة .

رغم ذلك؛ كان هُناك ترتيب واضح في هذا الذي بدا أنّه تكرار فوضوي. فقد بدأ يُلاحَظ مُنذُ وقت مُبكَّر في القرن التّاسع عشر، (كما شَرَحَ ذلك ـ بوُضُوح ـ العالمُ التّوراتيُّ الأمريكي ريتشارد إليوت فريدمان Richard Elliott Friedman في كتابه مَن كتب الكتاب القدّس؟) ـ، بأنّ التكرار المُضاعف الذي يظهر لأوَّل وَهَلَة في سفْر التكوين، وسفْر الحُرُوج، وسفْر العدد، لم يكن مُجرَّد روايات مُختلفة مذكورة بنَحُو اعتباطي، أو تكرار ثان لنَفْس القَعمَ ص. لقد أَبقَت كُلُّ رواية بعض الخصائص، التي يُمكن تمييزها بسُهُولة، بواسطة الاصطلاحات الترين المَعرَّد واحترار عن التركيز الجُغرافي المُعيَّن، وخاصة ـ وبشكل واضح جداً ـ تمييز الأسماء Terminology

المُختلفة المُستعملة عند وَصْف إله إسرائيل. فنجد مجموعة من الرّوايات تَستخدم. أثناء روايتها التّاريخيَّة - الاسم الرَّباعي "يَهْوَه بشكل مُستمرً (والذي يَفترضُ أكثرُ العُلماء أنَّه يُلفَظُ بكَسْر الواو؛ أيْ يَهُوه أيْ يَهُوه (Yahweh)، وتبدو مُهتمَّة أكثر بكثير بقبيلة يهُوذا ودولتها الجنوبيَّة في رواياتها المُختلفة، في حين تستخدم المجموعة الأُخرى مسن القصص، الاسم "إيلوهيم" Elohim أو إيل في حديثها عن الله، وتبدو مُهتمَّة - بشكل خاص ورئيس - بالقبائل والأراضي التي تقع في شمال البلاد؛ مثل قبائل أفرايم، ومَنسَّى Manasseh، وينيامين. ويمرُور الوقت؛ أصبح واضحاً أنَّ التكرار الشتُقَّ من مصدريَّين مُتميَّزَيْن كُتبا في أوقات مُختلفة، وأماكن مُختلفة. وقد أعطى العُلماءُ الاسمَ "جي لـ" للمصدر اليُهُوي Yahwist (تُهجَى Jahvist في الترتيب.

وقد أقنعت الاستعمالات المتميزة للمُصطلحات الجغرافيَّة والرُّمُوز الدَّينيَّة والأدوار التي كانت القبائل المُختلفة تلعبها في المصدريَّن العُلماء أنَّ النَّصَّ جي لا كُتب في أورشليم (القُدُس)، ومثل وُجهة نظر الحُكْم الملكي المُتحد، أو مَملكة يهُوذا، وافترضوا أنَّ كتابته مَّت مُباشرة - بعد عهد الملك سكيْمان (970 - 930 ق.م). وعلى المنوال نفسه، بدا أنَّ النَّصَّ إي E قد كُتب في الشمال، ومثل وُجهة نظر مَملكة إسرائيل، وأنّه من المُمكن أنْ يكون قد أعدًّ اثناء الحياة المُستقلة لتلك المملكة (930 - 720 ق.م). هذا؛ في حين بدا سفر التنية - في رسالته المتميزة وأسلوبه الخاصِّ - وثيقة مُستقلة سُميَّت دي D . ويُوجد بَيْن أقسام النّوراة - التي الأمُور الطّقسيَّة . واتّجه العُلماء - مع الزّمن - لاعتبار هذه الأجزاء اقتباساً من مصدر طويل دُعي الأمُور الطّقسيَّة . واتّجه العُلماء - مع الزّمن - لاعتبار هذه الأجزاء اقتباساً من مصدر طويل دُعي أمُور الطّهارة، بي P'، أو المصدر الكَهُنُوتي Priestly ، الذي يُركِّز - باهتمام خاصَّ - على أمُور الطّهارة، والعبادات والطّقُوس، وأحكام تقديم القرابين .

ويكلمة أُخرى؛ لقد اتَّجه العُلماء ـ بشكُل تدريجي ـ إلى النتيجة الحَنْميَّة القائلة بأنَّ الكُتُب الخمسة الأُولى "للكتاب المُقدَّس العبْريُّ - كما نعرفها الآن ـ هي حصيلة عَمليَّة تحريريَّة مُعقَّدة، تمَّ خلالها ـ تجميع الوثائق المصدريَّة الربيسة الأربع ـ "جي لا"، و إلى E"، و "بي P"، و "دي D" و وَدَي وَدَمْجها بشكُل ماهر، وتمَّ الربَّط بَيْنها بشكُل حاذق من قبَل النَّسَّاخ أو المُنقَّحين، الذين ظهرت

آثار تنقيحاتهم الأدبيَّة وجُمَل رَبطهم (دعاها بعض عُلماء المقاطع آر R) بشَكُل جُمـلِ انتقاليَّة وتعليقاتِ جانبيَّة تحريريَّة . وقد حَدَثَتُ آخر هذه التّنقيحات في فترة ما بعد النَّفي .

تفاوتت آراء العُلماء ـ في العُقُود القليلة الماضية ـ حول تواريخ ومُؤلِّفي هذه المصادر الفَرْديَّة اختلافا بَيْناً وكبيراً . فَيَناما رأى بعضهم أنَّ تلك النُّصُوص أُعدَّت ْ وحُرَّرت خلال عهد الحُكُم المَلكي المُتَّحد ومَملكتَّني يهُوذا وإسرائيل (1000 ـ 586 ق . م) ، أصرَّ اخرون على أنَّها تأليفات مَتَاخَرة ، تمَّ جَمْعُهَا وتحريرها من قبَل الكَهَنَة والكُتَّاب اثناء المُنفى البابلي ، والعودة منه (في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد) ، أو حتَّى في وقت متاخَر أكثر يصل إلى الفترة الهيلينيَّة (القُرُون من الرَّابع إلى الثاني ق . م) .

وأيًّا كان الأمر؛ فقد أصبح الكُلُّ يُجمع على أنَّ الأسفار الخمسة (التوراة) ليست تأليفاً فَرْديًّا واحداً (كُتلة واحدة)، بل تجميعٌ وترقيعٌ لمصادرَ مُختلفة، كُلُّ منها كُتبَ تحت ظُرُوف تاريخيَّة مُختلفة؛ لإبداء وُجهات نَظرِ دينيَّة، أو سياسيَّة مُختلفة .

# روايتان لتاريخ إسرائيل التَّالي:

بدت الأسفار (أي الكتب أو الفُصُول) الأربعة الأولى من الكتاب المُقدّس التكوين، الخُرُوج، اللاّويّين، العدد نتاج دَمْع بارع بَيْن المصادر جي لاّ، إي E ، و"بي P (أي المصدر اليَهُويّ، والإيلوهي، والكَهنُوتي)، في حين كان وَضْع الكتاب الخامس أي سفر التثنية مختلفاً تماماً ؛ لأنّه حَمَل مُصطلحات مُميزة (لا يُشاركه فيها أيَّ من المصادر الأخرى)، كما تضمّن إدانة شديدة لعبادة الآلهة الأخرى، وطرح تصوراً جديداً لله، ككائن متعال جداً، وفص على التحريم المُطلق لتقديم أي قرابين لإله إسرائيل، في أي مكان سوى الهيكل في أورشليم. وقد اعترف العلماء منذ عهد بعيد بارتباط مُحتمل بَيْن هذا السَّغْر، وكتاب غامض آخر هُو: "سفر الشريعة"، الذي اكتشفه الكاهن الأكبر "حلقياه"، أثناء إعادة بناء غامض آخر هُو: "سفر الله يُوشيًا" Josiah سنة 260 ق.م. وقد أصبحت هذه الوثيقة . كما يروي سفر المُلُوك الثاني 22/ 8 - 23/ 24 مصدر إلهام لإصلاح ديني ذي شدة لا نظير لها من قبل .

إِنَّ تأثير سفر التّنية على الرّسالة النّهائية للكتاب المقدّس العبري أبعد بكثير من أحكامه القانُونية الصارمة. إِنَّ القصَّة التّاريخيَّة المُترابطة التي ترويها الأسفار التي تلي أسفار التّوواة الخصه . أيْ أسفار يشوع، والقُضاة، وصمونيل 1 و2، والمُلُوك 1 و2. ذات صلة وثيقة جداً بسفر التّنية لُغوياً ولاهُوتياً، إلى حَدِّ أَنْ أصبح العلماء . مُنْذُ مُنتصف أربعينات القرن الماضي . يُطلقون عليها عبارة "التّاريخ التّنوي Deuteronomistic History. ويعدَّ هذا العملُ الأدبيُّ العليم العملُ الدّبي المنافي المعملُ الأدبي المنافي الله يقصُّ تاريخ إسرائيل في الكتاب المقدَّس العبريّ؛ حيث تُواصل تلك الأسفار قصة مصير شعب إسرائيل مُنْدُ عَرْوه للأرض الموعودة، وحتَّى المنفى البابلي، وتُعبَّر عن عقيدة حَركة دينيَّة جديدة برزت بَيْن بني إسرائيل في وقت مُتَاخِّر نسبياً. وقد حُرَّر هذا العمل أكثر من مرَّة أيضاً. ويرى بعض العلماء بأنَّ هذا التّاريخ تمَّ تأليفه أثناء فترة النّيْ في مُحاولة للمُحافظة على تاريخ، وثقافة، وحضارة، وهُويَّة الأُمَّة المقهورة، بعد كارثة دمار أورشليم، في حين يقترح عُلماء آخرون بأنَّه - بشكل رئيس - تَّت كتابة "التّاريخ التّنوي دمار أورشليم، في حين يقترح عُلماء آخرون بأنّه - بشكل رئيس - تَّت كتابة "التّاريخ التّنوي لا ولمُوليميّة، وبأنَّه أنهي وحُرُّر بعد عُقُود قليلة في المُنْف.

أمًّا كتابا أخبار الأيَّام الأوَّل والثّاني ـ اللَّذَان يُشكِّلان التّاليف التّاريخي الكبير القّالث في الكتاب المتدّس العبريّ، الذي يُعالج تاريخ شعب إسرائيل قُبيل عهد النَّفي ـ ؛ فقد تمَّ وَضعُه هُمَا في القرن الخامس أو الرّابع ق . م ؛ أيْ بعد عدَّة قُرُون من الأحداث التي يصفانها . ويميل المنظور التّاريخي للكتابَيْن ـ بشدَّة ـ لمصلحة الادَّعاءات التّاريخيَّة والسّياسيَّة لسُلالة داود ولأورشليم ؛ ويُهملان الشّمال كُلْيًّا تقريباً .

يعكس كتابا أخبار الأيَّام - بأساليب عديدة ، بشكل فردي - عقيدة وحاجات أورشليم المعبد (أو الهيكل) النَّاني ؛ حيث يُعيد تشكيل الجُزء الأكبر من القصَّة التاريخيَّة ، التي كانت مُدوَّنة ومكتوبة من قبل للهذه الأسباب لن نرجع في كتابنا هذا - إلاَّ قليلاً - لكتابَي أخبار الأيَّام ، في حين سيبقى تركيزنا على أسفار التوراة الخمسة المُبكرة ، وعلى التاريخ التشوي Deuteronomistic History .

وكما سنرى في الفُصُول القادمة؛ لقد زوَّدنا علم الآثار بأدلَّة كافية لدَّعْم الاعتقاد الجديد بأنَّ اللُّبَّ والجوهر التَّاريخي للتوراة والتَّاريخ التَّنوي، إنَّما تمَّ تدوينه جوهريًّا في القرن السّابع ق.م، وهُو الزّمن ق.م، لذا؛ سنُلقي الضّوء على مَملكة يهُوذا في القرنين الثّامن والسّابع ق.م، وهُو الزّمن الذي بدأت فيه هذه العَمليَّة الأدبيَّة بجديَّة، وسنتُبت بالأدلَّة -أنَّ الأسفار الخمسة للتّوراة - في مُعظمها - إنَّما هي خَلقٌ مَلكيًّ متَأخَّر، يهدف إلى الدّعوة إلى عقيدة وحاجات مَملكة يهُوذا، ولذا؛ فهي وثيقة الصلة بالتّاريخ التّنوي. وسنُؤيَّد العُلماء الذين يرون أنَّ التّاريخ التّنوي جُمع - بشكل رئيس - في عهد الملك 'يُوشيًّا' Josiah، بهدف تقديم تبرير إيديُولُوجي لطُمُوحات سياسيَّة خاصَّة، ولإصلاحات دينيَّة مُعيَّة.

## تاريخٌ ، أو ، ليس تاريخاً ؟

لعب علم الآثار دائماً دوراً حاسماً في النقاشات المتعلّقة بتأليف الكتاب المقدّس العبري ووثاقة أخباره التاريخيّة . وقد بدا علم الآثار في بادئ الأمر داحضاً لزعم النُقاد الأكثر راديكاليّة ، الذين كانوا يرون أنَّ الكتاب المقدّس العبريّ كان تأليفاً مُتأخِّراً ، وأنَّ مُعظمه غير موثوق به من النّاحية التاريخيّة . فمنْلُ نهاية القرن التّاسع عشر ؛ ومع بدء الاكتشافات الأثريّة الحديثة لأراضي الكتاب المقدّس العبريّ ، أثبتت سلسلة الاكتشافات المدهشة وعُقُود من التنقيب عن الآثار والتقسير الأثري المتواصل الذي قام به كثير من الباحثين ، أنَّ ووايات الكتاب المقدّس عن الآثار والتقسير الأثري المتواصل الذي قام به كثير من الباحثين ، أنَّ ووايات الكتاب المقدّس العبريّ جديرة بالثقة ، بشكل أساسي ، من حيثُ ما يتعلّق منها بالخُطُوط العامّة الرّئيسيّة لقصّة إسرائيل القديمة . وظهر أنَّه حتَّى ولو كان نصُّ الكتاب المقدّس قد كُتب بعد فترة طويلة من وكُوع الأحداث التي يصفها ، إلاَّ أنَّه لابُدَّ أنْ تكون كتابته قد استندت في جُرَه كبير منها على ذكريات مخوظة بدقّة . وقد استند هذا الاستناج على عدَّة أنواع جديدة من الأدلّة الآثارية والتاريخيّة .

## المُطابقات الجَغرافيَّة:

بالرّغم من أنَّ الحُجَّاج والمُستكشفين الغربيِّين طالما تجوَّلوا في أرض الكتاب المُقلدَّس العبريّ مُنْذُ العهد البيزنطي، إلاَّ أنَّه - فقط - بعد تقدُّم الدّراسات التّاريخيَّة والجَغرافيَّة الحديثة في أواخر القرن الشّامن عشر وأوائل القرن التّاسع عشر، تمكَّن العكماء المُتبحَّرون في الكتاب المقدّس العبْريّ، وفي المصادر التّاريخيَّة الأُخرى، من البَدْه بإعادة بناء المشهد الطبيعي لإسرائيل القديمة، على أساس علم الطُّوبُوغرافيا، والإشارات التوراتيَّة، والبقايا الأثريَّة، بَدَلاً من الاعتماد على التقاليد الإكليرُوسيَّة (الكَنسيَّة) التُعلِّقة بالأماكن المُقدَّسة المُختلفة. وكان رائد هذا الميدان القس "البرُوتستانتي الأمريكي الجماعي (1) [دوارد رُوينسن الذي قام بعمليَّتي استكشاف طويلتَيْن في فلسطين العُثمانيَّة عامي 1838 و1852، في مُحاولة منه لدَّحْض نَظريًات نُقَاد الكتاب المُقدَّس العبريّ بتحديد أماكن المواقع المذكورة في الكتاب المُقدَّس العبريّ، والتَّحقُّق من الصَّحَة التَّاريخيَّة لوُجُودها.

وإذا كانت بعض المواقع الرئيسيَّة للتَّاريخ التَّوراتي لم تُنْسَ أبداً، ويقيت نفسها إلى يومنا هذا، مثل أُورشليم (القُدْس)، وحبرون (الخليل)، ويافا، وبيت شان، وغزَّة. . فإنَّ مثات الأماكن الأُخرى التي ذُكرت في الكتاب المُقدَّس العبريّ بقيت مجهولة، ولكن ؛ بالاستفادة من المعلومات الجغرافيَّة التي يحتويها الكتاب المُقدَّس العبريّ، ومن اللرّاسة الدقيقة والمُتأنِّة للأسماء العَربيَّة الحديثة للمواقع والأمكنة في البلاد، وَجَدَ رُوينسن أنَّه من المُمكن التَّعرُف على عشرات التلال والحرابات القديمة التي تُمثَّل المواقع التوراتيَّة التي كانت منسيَّة سابقاً.

استطاع رُوينسن وخُلفاؤه التَّعرُّف على الآثار الواسعة في أماكن مثل الجيب el-Jib ويبيّن Beitin ويبيّن Beitin وكلُّها شمال أورشليم (القُدْس)، على أنّها هي المواقع نفسها المُحتملة لجبعون Gibeon ويبت إيل Bethel ، وشيلوه Shiloh التوراتيَّة . وكانت هذه العَمليَّة ذات تأثير وفعاليَّة - بشكُل خَاصَّ - في المناطق التي كانت قد سُكنت - بشكُل مُستمرً على مدار القُرُون؛ وحيثُ مَّت المُحافظة على اسم الموقع نفسه . وقد أدركت أجيال لاحقة من العُلماء بأنَّ في الأماكن الأخرى؛ حيثُ لا تحمل الأسماء الحديثة أيّ علاقة أو ارتباط بالمواقع التوراتيَّة التي كانت تقع على مقربة منها؛ فإنَّه ثمة معايير أُخرى؛ مثل حجم وأنواع البيانات الفخاريَّة يُمكن استعمالها للتَّمرُّف على المنطقة . وهكذا أُضيفت مواقع مَجدُّو Megiddo و حاصُورٌ عاصُورُ المُؤرِّة الأُخرى - بشكُل تدريجي و حاصُورٌ Hazor ، و الخيش Lachish ، و عشرات المواقع التوراتيَّة الأُخرى - بشكُل تدريجي - إلى البناء المُعاد تأسيسه لجَغرافيا "الكتاب المُقدَّس المؤرى" .

<sup>(1)</sup> أي الذي ينتمي لطائفة الجماعيَّين Congregationalist و هي إحدى الطوائف البرُوتستانيَّة. (الْمُرجم).

في أواخر القرن التّاسع عشر؛ أخد مُهندسو الجيش البريطاني العاملون في صُندُوق استكشاف فلسطين على عاتقهم القيام بهذا العمل بطريقة مُنظَمة جداً، وقاموا برسم وتأليف خرائط طُوبُوغرافيَّة دقيقة وكاملة التفصيل لجميع أنحاء البلاد، من منابع نهر الأردُن في الشّمال، إلى بئر سبع في النَّقَب في الجنوب.

وكان الأمر الأكثر أهميَّة، حتَّى من التَّعرُّف الخاصّ على بعض المواقع، هُو حُصُول الأَلفة المُتزايدة بالمناطق الجَغرافيَّة الرّئيسيَّة لأرض الكتاب المُقدَّس العبريُّ (انظرُ الشَكل رَقْم 2 في الصَفحة القالية): السّهل السّاحلي الواسع والخصب للبحر الأبيض المُتوسَّط، تلال شفيلة Shephelah التي ترتفع لتصل إلى تلال البلاد المركزيَّة في الجنوب، صحراء النَّقب القاحلة، منطقة البحر الميَّت ووادي الأُردُن، منطقة التلال الشّماليَّة؛ والوُديان الواسعة في الشّمال. كانت الأرض التوراتيَّة لإسرائيل منطقة ذات تناقضات مناخيَّة وبيئيَّة صارخة. كما أنَّها عملت ايضاً - كَجسرِ أرضيُّ طبيعيُّ بَيْن حضارتَيْن عظيمتَيِّن؛ أيْ حضارة مصر، وحضارة بلاد ما بَيْن النَّهريُّن. وقد أثبت مناظرها الطبيعيَّة المُعيَّزة وظُرُوفها المناخيَّة تلاؤماً دقيقاً عَاماً، مع ما تعكسه القصَّة التوراتيَّة وتذكره من أوصاف في كُلِّ حالة وحادثة.

آثار وسجلاًت من مصر وبلاد ما بين النهرين:

بُذَكَت. أثناء العُصُور الوُسْطَى وعصر النّهضة . مُحاولاتٌ مُتُكرِّرةٌ لتأسيس جدول تاريخي قياسي للأحداث الموصوفة في "الكتاب المُقدَّس العبْريّ"، لكنَّ أغلب تلك المُحاولات كانت حرَفيَّة بشكُل طيَّع جداً. من هُنا؛ برزت الحاجة إلى مصادر خارجيَّة لتحقيق الجدول التاريخي لداخل "الكتاب المُقدَّس العبْريّ"، وقد وُجدَت تلك المصادر . في النّهاية . في العاديات والأوابد الأثريَّة لائتيَّن من أكثر الحضارات أهميَّة وأكثرها ثقافة في العالم القديم .

مُنْذُ أواخر القرن الثّامن عشر، بدأت مصر تُصبح - بآثارها التّاريخيَّة المهيمة، وكُنُوزها الواسعة من النُّقُوش الهيرُوغليفيَّة ـ حقالاً خَصْباً لدراسات العُلماء المُستكشفين الأوروبيّن. لكنْ؛ لم تظهر أهميَّة القيمة التّاريخيَّة للآثار المصريَّة في التَّعرُّف على أزمنة الأحداث التّاريخيَّة للكتاب المُقدَّس، وربَّما تحقيقها وتثبيتها، إلاَّ بعد فَكُ رُمُوز اللَّفة الهيرُوغليفيَّة المصريَّة (على

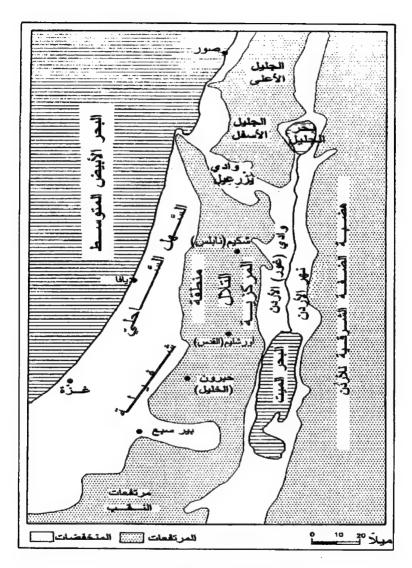

الشَّكُلُ 2: المُناطق الجَغرافيَّة لأرض فلسطين

أساس حَجَر الرّشيد ثُلاثي ّاللّغة) من قبَل العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون - Isao الرّغم من Francois Champollion في العشرينات من القرن التّاسع عشر (1820). وعلى الرّغم من بقاء الهُويَّة الحقيقيَّة للفراعنة الحّاصِّين، المذكورين في قصة يُوسعُ وقصة الحُرُوج في التّوارة، مبهّمة، أو غير أكيدة، إلاَّ أنَّ هُناك ارتباطات أُخرى أصبحت واضحة تماماً. فقد ذكرت المسلّة أن التي أقامها الفرعون منفتاح Merneptah سنة 1207 ق.م، نصراً عظيماً على شعب سُمُّيَ إسرائيل. وفي عصر بعده بقليل، تم التّعرُّف على الفرعون شيشانق Shishak (الذي يذكر سفر الملّوك الأول : 14 / 25 أنّه هاجم أورشليم مُطالباً ملكها بدَفْع جزية باهظة، أثناء السّنة الخامسة من عهد حُكُم ابن سُلَيْمَان) أنّه هُو نفسه الفرعون شيشَنْق الأول Sheshonq1 من السّلالة الملكيّة الثّانية والعشرين؛ الذي حَكمَ من سنة 495 إلى 924 ق.م، وقد تَركَ وَصَفّاً من السّلالة الملكيّة الثّانية والعشرين؛ الذي حَكمَ من سنة 495 إلى 924 ق.م، وقد تَركَ وَصَفّاً

وجاء المصدر الغني الآخر للاكتشافات المهيدة لكتابة جدول الأحداث الزّمني والمطابقات التّاريخيَّة، من السّهُول الواسعة الواقعة بَيْن نهرَيْ الفُرات ودجلة؛ أيْ المنطقة القديمة في بلاد ما بَيْن النّهرَيْن. فبدءا من أربعينات القرن التّاسع عشر (1840)، بدأت بعثات علْميَّة آثاريَّة من إنجلترا، وفرنسا، وفيما بعد؛ من الولايات المُتَّحدة والمانيا، باكتشاف المُدُن، والقُصُور الواسعة، والأرشيفات المسماريَّة للإمبراطوريَّتيْن العظيمتَيْن الآشُوريَّة والبابليَّة. وللمرَّة الأولى، منذ عهد الكتاب المُقدَّس العبريّ، تمَّ اكتشاف أهمَّ الآثار والأوابد الرئيسيَّة والمُدُن لتينك الإمبراطُوريَّيْن الشرقيَّيْن القويتَيْن. لقد اكتشفوا أنَّ مُدُناً مثل نينوى وبابل، المعروفة سابقا في الكتاب المُقدَّس العبريّ، كانت في الواقع عواصم لإمبراطُوريَّات قويَّة وعُدوانيَّة، قام فنَّانُوها وكتَّابها بتوثيق العبريّ، كانت في الواقع عواصم لإمبراطُوريَّات قويَّة وعُدوانيَّة، قام فنَّانُوها وكتَّابها بتوثيق حملاتها العسكريَّة وأحداثها السيّاسيَّة التي كانت تقع في زمنهم وكُليَّا وينحُو شاملِ.

<sup>(1)</sup> المسَلَّة: عمود طويل مُربَّع مُلبَّب الرأس؛ كان يستخدمه المصريُّون القُدماء وغيرهم من الأمم المُجاورة، ويفقد ون على جوانبه كتابات تُسجَّل أحداثاً تاريخيَّة مُعيَّة كتواريخ مُلُّوكهم أو معاركهم وانتصاراتهم، وما إلىذلك. (التُرجم).

وهكذا تمَّ التَّعرُّف على عدد من الْمُلُوك التوراتيِّين المُهمِّين في الأرشيفات المسماريَّة لبلاد ما بَيْن النَّهرَيْن، مشل مُلُوك مَمْلكة وسرائيل: عُمري Omri، وآحاب Ahab، وياهو Jehu، ومُلُوك مَمْلكة يهُوذا: حَزَقيًا Hezekiah ومَنسَّى وmanasseh، من بَيْن آخرين.

وسمحت هذه الإشارات الخارجيَّة للعُلماء برُوية تاريخ الكتاب المُقدَّس العبْريِّ من منظور أوسع، وبُرُوامنة عُهُود اللُّوك التوراتيِّين مع أنظمة تاريخيَّة أكثر كمالاً في الشّرق الأدنى القديم. وبدأت تُقَام الارتباطات، شيئاً فشيئاً، وتُحَدَّدُ بدقَّة ـ تواريخُ حُكْم مُلُوك مَمْلكَتَتيْ إسرائيل ويهُوذا، وتواريخ حُكْم الحُكَّام الآشُوريَّين، والبابليَّينَ ، والفراعنة المصريَّين، وتُرتَّب لولَول مرَّة ـ ترتيباً تاريخيًّا دقيقاً جداً.

وبالإضافة لذلك؛ فقد سلَّطت السَّجلاَّت الأقدم بكثير، لحضارات ما يَيْن الرّافدَيْن ومصر، في العصر البرُونزي الْمُتوسِّط والمُتاخِّر (2000-1150 ق.م)، والتي تمَّ اكتشافها في مواقع قديمة مثل ماري، وتل العمارنة، ونُوزي، أضواءً مُهمَّة على عالم الشّرق الأدنى القديم، مُوضحة البيئة الثقافيَّة التي خرج من رحمها - في النّهاية - "الكتاب المُقدَّس العبْريّ".

كما وجدت ـ أيضاً ـ نُقُوش مُتفرِّقة في المناطق الأقرب إلى أرض إسرائيل [ يقصد فلسطين المُحتلَّة (المُترجم)]، قدَّمت ارتباطات مُعيدة ومُحدَّدة أكثر. ففي وصف الانتصار الذي دونه الملك ميشا ' Mesha المُوابي Moabite ، والذي تمَّ اكتشافه في القرن التاسع عشر في الضفَّة الشرقيَّة لنهر الأُردُن، ذُكر انتصار الملك 'ميشا' على جُيُّوش إسرائيل، مُعطياً شهادة خارجيَّة على حرب وقعت بَيْن إسرائيل ومُواب، رواها سفر المُلُوك الشّاني: 3/ 4 - 27. وفي عام على حرب وقعت بَيْن إسرائيل ومُواب، رواها سفر المُلُوك الشّاني: 3/ 4 - 27. وفي عام 1993؛ تمَّ اكتشاف نَقش فريد ذي أهميَّة بالغة في التوثيق والتّحقيق التاريخي في موقع تل دان Tel Dan في شمال إسرائيل و فلك "بيت داود" في القرن التاسع ق. م، حزائيل ' القرن التاسع ق. م، المؤابي ـ بسَنَد هام الماريخ إسرائيل القديمة .

## تنقيب المواقع التّوراتيَّة:

حتَّى اليوم، جاءت أهمُّ مصادر الشّواهد المُتعلَّقة بالسّياق النّاريخي للكتاب المُقدَّس، من أكثر من مئة سنة من عمليَّات النّنقيب الأثريَّة الحديثة في إسرائيل [ فلسطين المُحتلَّة ]، والأردُن، والمناطق المُجاورة. وبشَكُل يرتبط - بنَحْو وثيق - بالتَّقدُّم في تقنيَّات الحفريَّات الأثريَّة على مُستوى العالم، تقدَّم علم الآثار التوراتي - أيضاً - بنَحْو؛ استطاع معه العُلماء أنْ يُميزُوا سلسلة طويلة من أنماط الفنَّ المعماري سهلة التّمييز، والأشكال الفخَّاريَّة، والمصنوعات اليدويَّة الأخرى، بنَحْو؛ مكّن أولئك العُلماء - حتَّى الآن - من تحديد تواريخ مُستويات وقُبُور المُدُن المُلفة عن الأرض بدرجة عالية من الدَّقة.

وقد ركَّز هذا الفرع من علم الآثار ـ الذي كان رائده العالم الأمريكي وليام إف أُولبرايت المُدُن . William F Albright ـ في أُوائل القرن العشرين ـ في الغالب ـ على تنقيب هضاب المُدُن الكبيرة (تُدعى التّلال في العَربيَّة ، و"تل في العبريَّة) ، التي تتكوَّن من مُستويات مُتداخلة لعدَّة مُدُن ، يُمكن تتبُّع تطوُّر المُجتمع ، والنُّمُو الحضاري فيها على مدى ألف عام .

بعد عُقُود من التّنقيب؛ استطاع الباحثون أنْ يُعيدوا بناء السّياق الآثاري الواسع الذي يجب أنْ يُوضع فيه التّاريخ التّوراتي (انظر الشّكل رَقْم 3). بدءاً من أوَّل شاهد على وبجُود الزّراعة والمُجتمعات البشريَّة المستوطنة في المنطقة في نهاية العصر الحجري، واصل عُلماء الآثار تحديد صُعُود الحضارة الحضريَّة في العصر البرونزي (3500 - 1150 ق.م).

## أزمنة علم الآثار(\*)

| 3500 ق.م         | العصر البرُونزي المُبكِّر |
|------------------|---------------------------|
| 2000 ـ 2200 ق. م | العصر البرونزي الأوسط     |
| 2000 ـ 1550 ق.م  | العصر البرونزي المتوسط    |

<sup>(\*)</sup> تتبع هذه التواريخ نظام هذا الكتاب. تُعدُّ التواريخ المذكورة من العصر البرونزي المُبكَّر، وحتَّى العُصُور البرونزيَّة الوُسُطَى تقريبيَّة، وتعتمد بشكُل أساسي على اعتبارات ثقافيَّة. أمَّا التواريخ من العصر البرونزي المُتأخَّر إلى العصر الفارسي؛ فهي تعتمد بشكُل أساسي على الأحداث التاريخيَّة.

|                           | 1550 ـ 1550 ق. م | العصر البرُونزي الْمَتَأْخُر | ١                   |
|---------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
|                           | 900 ـ 1150 ق.م   | العصر الحديدي الأوكل         | l                   |
|                           | 586_900 ق.م      | العصر الحديدي الثّاني        | ļ                   |
|                           | 538 ـ 586 ق.م    | العصر البابلي                | ١                   |
|                           | 533 ـ 538 ق.م    | العصر الفارسي                | l                   |
|                           |                  | ئيل ويهُوذا <sup>(•)</sup>   | مُلُوك اسرا         |
| إثيل                      | إسوا             | يهوذا                        | <b>J</b> . <b>J</b> |
|                           | .10 ـ 1005 ق.م.  | *                            |                     |
|                           | 970_10 ق.م. أ    | • •                          |                     |
|                           | 931.97 ق.م.      | سگیمان 0                     |                     |
| 909.931                   | يربعام الأوكل    | 914.931                      | رحبعام              |
| 908.909                   | ناداب            | 911.914                      | أييًّام             |
| 885.908                   | بعشا             | 870.911                      | اساً                |
| 884.885                   | إيلة             | (a+)846_870                  | يوشافاط             |
| 884                       | زمري             | (**)843.851                  | يورام               |
| (***)880 <sub>-</sub> 884 | تبني             | 842.843                      | أحزيا               |
| 873.884                   | ء.<br>عمري       | 836.842                      | عَتَلْيا            |
| 852.873                   | آخاب             | 798_836                      | يوآش                |
| 851.852                   | أحزيا            | 769.798                      | أمَصْيا             |
| 842.851                   | يورام            | (**)733 <sub>-</sub> 785     | عَزَرْيا            |
| 814_842                   | ياهو             | (**)729 <sub>-</sub> 743     | يوتام               |
| (**)800.817               | يوآحاز           | (**) <b>727_743</b>          | آحاز                |
| <sup>(**)</sup> 784_800   | يوآش             | 698.727                      | حزقيا               |
| 747.788                   | ياريعام الثّانى  | 642.698                      | منسي                |
|                           |                  |                              |                     |

<sup>(</sup>ه) طبقاً لـ Anchor Bible Dictionary ؛ أيْ: قاموس مُرتَكَز (أو سَنَد) الكتباب المُقدَّس، المُجلَّد الأول، الصَغحة 1010 ، وكتاب الجدول الزَّمني لمُلُوك إسرائيل ويهُوذا ، لا غاليل .

<sup>(</sup> ١٠٠) يشتمل على اشتراك أكثر من وصيّ على العرش في الحُكْم بنَحْو مُتزامن.

<sup>(</sup> ۱۹۵۰) حُكْم مُنافس.

| 747     | زكريًّا الأوَّل | 640_641 | أمون     |
|---------|-----------------|---------|----------|
| 747     | شأتوم           | 609.639 | يُوشيًّا |
| 737.747 | منحيم           | 609     | يوآحاز   |
| 735.737 | فقحيا           | 598.608 | يوياقيم  |
| 732.735 | فاقح            | 597     | يوياكين  |
| 724_732 | هوشع            | 586.596 | صدقيا    |
|         | _               | , ,, ,  |          |

الشَّكل 3: الجدول الزَّمني لْلُوك يهُوذا وإسرائيل.

وتحوُّلها إلى ولايات إقليميَّة في الفترة اللاَّحقة: العصر الحديدي (1150 ـ 586 ق . م)؛ حيثُ من المُفترض أنْ تكون قد حَدَّثَتُ أخلب الأحداث التّاريخيَّة الموصوفة في الكتاب المُقدَّس العَبْريّ.

وفي نهاية القرن العشرين؛ أظهر علم الآثار أنَّ هُناك ـ ببساطة ـ الكثير من التطابقات الماديَّة بَيْن الاكتشافات الأثريَّة في إسرائيل [ فلسطين المُحتلَّة ] وكامل الشّرق الأدنى، والعالم الموصوف في الكتاب المُقدَّس العبريّ، عمَّا لا يُعطي مجالاً ـ أبداً ـ للزَّعْم بأنَّ الكتاب المُقدَّس العبريّ كان أدباً كَهَنُوتياً مُتَاخِّراً وخيالياً، كُتب بدُون أيَّ أساس تاريخي قاعدة تاريخية مُطلقاً؛ لكنْ؛ في الوقت نفسه ؛ كان هُناك الكثير من التناقضات ـ أيضاً ـ بَيْن الاكتشافات الأثريَّة والقصك التوراتيَّة، عمَّا عنع القول بأنَّ الكتاب المُقدَّس العبريّ يُزودنا بوصْف دقيق ـ تماماً ـ لما حكث في الحقيقة والواقع.

# من التّوضيحات التّوراتيَّة إلى علْم الأجناس البشريَّة لإسرائيل القديمة:

طالما حافظ النُّقَّاد النَّعَيِّون للكتاب المُقدَّس وعُلماء آثار الكتاب المُقدَّس العبريّ على مواقفهم المُتعارضة ـ أساساً ـ حول النُّقة التاريخيَّة للكتاب المُقدَّس، فإنَّهم سيُواصلون العيش في عاكين ثقافيَّيِّن مُنْفَصليْن. وقد واصل النُّقاد النَّعيُّون نَظرتهم للكتاب المُقدَّس كَمَوضوع للتحليل والدّراسة النَّقديَّة المُفصلة، وأنَّه يُمكن تقسيمه إلى مصادر أصغر، وأصغر، وكُلُّ منها إلى مصادر ثانويَّة أُخرى صغيرة، وذلك طبقاً للأفكار الدِّينيَّة أو السيّاسيَّة المُتعيِّرة، التي يُعترض أنَّ كُلُّ قسم يقوم بإبدائها. وفي الوقت نفسه؛ غالباً ما أخذ عُلماء الآثار القصَص التاريخيَّة

للكتاب المقدّس على معناها الظّاهري. ويَدَلاّ من استخدام المعطيات النّاتجة عن الحفريّات الاثريّة كَمَصدر مُستقلِّ لإعادة بناء تاريخ المنطقة، واصلوا الاعتماد على قصّص الكتاب المقدّس العبريّ ـ خاصّة؛ الموضوع التقليدي حول صُعُود ونشأة شعب إسرائيل ـ لتفسير اكتشافاتهم.

بالطّبع؛ كان هُناك دائما - فهم جديدٌ لقصّة نشأة وتطورٌ إسرائيل كُلَّمَا تقدَّمت التنقيبات والاستطلاعات. وقد طُرحَت تساؤلات حول الوُجُود التاريخي للآباء، وحول تاريخ وحجم الخُرُوج الجماعي لبني إسرائيل من مصر. وطُورُت نَظريّات جديدةٌ - أيضا - تقترح أنْ يكون الغزو الإسرائيلي لأرض كَنْعَان لم يتمَّ بشَكُل حَمْلة عسكريَّة جماعيَّة ، خلافاً لما يُصرُّ سفْر يشُوع على روايته ، لكنْ ؛ بالنسبة للأحداث التوراتيَّة التي تبدأ من عهد داود حوالي 1000 ق. م، فإنَّ عُلماء الآثار يُجمعون - بلا خلاف، على الأقلَّ حتَّى التسعينيَّات - على أنَّه يُمكن قراءة الكتاب المُقدَّس العبري كَوَثيقة تاريخيَّة موثوقة بشكُل أساسي .

ولكنْ؛ على أيَّة حال، مُنْذُ السَبعينات، بدأت اتَّجاهاتَّ جديدةٌ تُوثِّر على منهج ومسيرة علم الآثار التّوراتي، وتُغيِّر في النّهاية - تركيزه الرّئيسي، وتَقلب - رأساً على عقب - تلك العلاقة التّقليديَّة بَيْن ما هُو من صُنْع الإنسان، وبَيْن النَّصُّ التوراتي.

للمرَّة الأُولى؛ لا يسعى عُلماء الآثار، الذين يعملون في أراضي التوراة، لاستخدام الاكتشافات النَّاتجة عن التنقيبات في إيضاح نُصُوص الكتاب المُقدَّس العبريّ؛ بل يتحوَّلون بشكُل قويٍّ ولى أُسلُوب ومنهج العُلُوم الاجتماعيَّة، ويتَّجهون إلى فَحْص ودراسة الحقائق الإنسانيَّة الكامنة وراء النَّصِّ.

في تنقيب المواقع القديمة ، لم يَعُدُ التّأكيد مُنصبًا . فقط ـ على صلة الموقع بالأمكنة المذكورة في الكتاب المتدس العبريّ ، بل أصبحت المصنوعات اليدويَّة المُستخرَجة من الحفريّات الاثريّة ، والنّماذج المعماريَّة ، وأنماط المُستوطنات البشريَّة ، بالإضافة إلى بقايا العظام الحيوانيّة ، والبُّدُور ، والتّحليلات الكيميائيَّة لعَيُّنات التُّربة ، والنّماذج الأنسرُوبُولُوجيَّة (علم أصل الإنسان) المُستخرَجة ـ على مدى زمن طويل ـ من العديد من الثقافات العالميَّة ، أصبحت كُلُّ هذه المعلومات تُستخدَم كَمَةاتيح لإدراك التَّغيُّرات الأوسع في الاقتصاد ، والتّاريخ السياسي ،

والممارسات الدينيَّة، والكثافة السُّكَانيَّة، والتركيبة السُّكَانيَّة ذاتها للمُجتمع الإسرائيلي القديم. وأصبح هُناك عدد مُتزايد من العُلماء يُحاولون ـ عبْر تبنَّيهم نَفْسَ الطُّرُق المُستخدَمة من قبَل عُلماء الآفار وعُلماء الإنسانيَّات في المناطق الأُخرى ـ أنْ يفهموا كيف أثَّر التّفاعل الإنساني مع المُحيط الطّبيعي المُعقَّد والمُتنوَّع لأرض إسرائيل على تطورُّ نظامها الاجتماعي الفويد، ودينها، وتُراثها الرُّوحي الخاصُ.

# رُؤية جديدة للتّاريخ التّوراتي:

لقد سمحت التَّطوُّرات الحديثة في علم الآثار لنا ـ أخيراً ـ بتجسير الفجوة بَيْن دراسة النُّعُوص التَّوراتيَّة والاكتشافات الأثريَّة . يُمكننا ـ الآن ـ أنْ نرى أنَّ الكتاب المُقدَّس العبريَّ ـ يمثُل نتاج جنباً إلى جنب الأشكال الفخَّاريَّة المُتميَّزة، وأغاط الفنَّ المعماري، والنُّقُوش العبريَّة ـ يُمثُل نتاج براعة إنسانيَّة مُميَّزة، وأنَّه يُخبرنا بأشياء كثيرة عن المُجتمع الذي أنْتجَ فيه .

ذلك لأنَّه أصبح من الواضح - اليوم - أنَّ ظواهر مشل حفْظ السَّجلاَّت، والمُراسلات الإداريَّة، واليوميَّات المككيَّة، وتأليف كتاب مُقدَّس وَطَني - خُصُوصاً؛ إذا كان مثل الكتاب المُقدَّس (التوراة) في عُمقه وتطوُّره البالغ - كُلُّ ذلك مُرتبط بمرحلة مُعينَّة من التَّطوُّر الاجتماعي .

لقد قام عُلماء الآثار وعُلماء الإنسانيَّات ـ الذين يعملون في جميع أنحاء العالم ـ بدراسة السيّاق الذي تظهر فيه أنواع مُتطورَة من الكتابة ، التي تكون ـ في كُلِّ حالة تقريباً ـ دليلاً على تشكيل دولة ، تتركَّز السُّلطة فيها في مُؤسَّسات وَطنيَّة مثل شخصيَّات رَسْميَّة ، أو حُكْم مَلكي .

من السّمات الأُخرى التي تدلُّ على هذه المرحلة من التَّطوُّر الاجتماعي تذكر الأبنية التّذكاريَّة، والتَّخصُّصات الاقتصاديَّة، وحُضُور شبكة كثيفة من المُجتمعات البشريَّة المُتشابكة، تتراوح في الحجم من المُدُن الكبيرة، إلى المواكز الإقليميَّة، إلى البلدات المُتوسَّطة الحجم، والقُرَى الصّغيرة.

حتَّى فترة قريبة ؛ كان كلا: العُلماء النَّصَيُّون وعُلماء الآثار يفترضون بأنَّ إسرائيل القديمة وصلكت إلى مرحلة التشكيل الكامل للدولة في عهد الحُكْم المُلكيّ المُتَّحد لداود وسكيْمَان.

في الحقيقة؛ مايزال العديد من الاختصاصيين في الكتاب المقدّس يعتقدُون أنّ أقدم مصادر أسفار التوراة الخمسة هُو الوثيقة "جي لل"، أو الوثيقة اليَهْويَّة Yahwist ، وبأنّها كُتبَت في دولة يهُوذا، في عصر داود وسُليْمَان، في القرن العاشر ق.م، أمّّا نحنُ؛ فستُثبتُ في كتابنا هذا . أنّ مثل هذا الاستنتاج بعيدٌ جداً عن الواقع .

إِنَّ تحليل الشّواهد الأثريَّة يَبِيِّن أنَّه لا يُوجد أيُّ دليل مُطلقاً على وُجُود معرفة شاملة للقراءة والكتابة ، أو أيّ خواص أُخرى من خواص الدّولة الكاملة في مَمْلكة يهُوذا ويشَكُل خَاصٍّ! في أُورشليم حتَّى أكثر من قرنَيْن ونصف تاليَيْن ؛ أيْ نحو نهاية القرن التَّامن ق . م .

بالطّبع؛ لا يُوجد عالم آثار يُمكنه أنْ يُنكر بأنَّ "الكتاب المُقدَّس العبْريَّ يحتوي على أساطير، وأشخاص، وأجزاء لقصّص تعود لعهد قديم جداً، لكنْ؛ يُمكن لعلم الآثار أنْ يُظهر بأنَّ التّوراة والتّاريخ التّتنوي Deuteronomistic History يحملان بصمات واضحة، تدلُّ على أنَّ تأليفها وجَمْعها إنَّما تَمَّا للوَّل مرَّة في القرن السّابع ق.م، لماذا الأمر كذلك؟ وماذا يعني هذا الأمر بالنسبة لفَهْمنا للقصَّة التّوراتيَّة العظيمة؟ هذا هُو الموضوع الرّئيس لهذا الكتاب.

سنرى كم من قصص وروايات الكتاب المقدّس العبريّ هُو من نتاج آمال، ومخاوف، وطُمُوحات مَمْلكة يهُوذا، التي بَلَفَت أوجها في عهد الملك يُوشيًا في نهاية القرن السّابع ق.م، وسنتُبت بأنَّ الجوهر التّاريخي للكتاب المقدّس إنَّما ظهر للوُجُود، انطلاقاً من ظُرُوف رُوحيَّة واجتماعيَّة وسياسيَّة واضحة، وشكَّلته خلاَّقيَّة وبصيرة نساء ورجال استثنائيَّن. مُعظم ما أُخذ عُمُوماً على أنَّة تاريخ صحيح ودقيق مُسلَّم به - كقصص الآباء، والخُرُوج، وغزو كنَّان، وحتى قصَّة الحُكْم الملكي المتَّدد الجبيد للماود وسكيْمان وليس في الواقع سوى تعبيرات خلاَّقة أبدَعَتْها حَركة الإصلاح الديني القوية التي ازدهرت في مَملكة يهُوذا في العصر الحديدي المُتاخر. وبالرّغم من أنَّ هذه القصص ربَّما كانت تستند إلى بعض الوقائع التّاريخيَّة، إلاَّ أنَّها تعكس - بشكُل أساسى - عقيدة كاتبيها وتصورُهم للعالم.

سوف نُبيِّن كيف أنَّ قصَّة الكتاب المُقدَّس العبْريّ فُصَّلَت . تماماً . لتُناسب تقوية الإصلاح الدَّبني والطُّمُوحات التَّوسُّعيَّة الإقليميَّة لَمَلكَة يهُوذا أثناء المُقُود الختاميَّة البالغة الأهميَّة للقرن السّابع ق . م .

هذا؛ ولكنَّ القول بأنَّ أشهر قَصَص الكتاب المُقدَّس العبْريّ لم تحدث على النّحو الذي وُصفَتْ به فيه، لا يُقْصَد به ـ أبداً ـ التّلميح إلى أنَّ إسرائيل القديمة ليس لها تاريخ أصيل.

سنُعيد في الغُصُول التّالية بناء تاريخ إسرائيل القديمة على أساس الأدلّة الأثريّة، التي تُشكّل مصدر المعلومات الوحيد، حول الفترة التوراتيّة، الذي لم يُصحَّح على نطاق واسع، ولم يُحرَّر، أو يخضع للرّقابة، فيُحلَف منْ قبَل أجيال عديدة من شُاخ وكتَّاب الكتاب المُقدَّس العبْريّ، العبْريّ، ويُساعدة الاكتشافات الأثريَّة والسُجلاَّت الإضافيَّة على الكتاب المُقدَّس العبْريّ، سنرى كيف أنَّ قصص "الكتاب المُقدَّس العبْريّ، هي نفسها جُزء من القصَّة الحقيقيَّة، وليست الإطار التّاريخي المُوكَّد والقطعي الذي يجب أنْ يتَفق معه كُلُّ اكتشاف مُعيَّن، أو نتيجة مُحدَّدة. ستبتعد قصَّتنا بشكل مُثير عن القصَّة التوراتيَّة المَالوفة. إنَّها ليست قصَّة مَملكة واحدة، بل مَملكتَيْن مُختارتَيْن، يُشكَلان مع بعضهما الجُلُور التاريخيَّة لشعب إسرائيل.

وُلدت إحدى المملككَيَّيْن - مَملكَة إسرائيل - في الوُديان الخصبة والتلال المُتحرَّجة لشمال إسرائيل [ فلسطين المُحتلَة ]، وَنَمَت لتُصبح واحدة من بَيْن أغنى الممالك وأكثرها عالميَّة، وأقواها في المنطقة . وهي مَملكة منسيَّة كُليَّا تقريباً - اليوم ، ماعدا الدّور الخسيس الذي لعبتُه حسب وَصفْ سفْرَي المُلُوك الأوَّل والنَّاني من الكتاب المُقدَّس العبريّ . أمَّا المملكة الأُخرى - مَملكة يهُوذا - ؛ فقد ظهرت في بلاد التَّلِّ الجنوبيَّة القاسية الصّخريَّة ، وبقيت حيَّة بفَضْل حفاظها على عُزلتها وولائها العنيف لمعدها ولسُلالتها الملكيَّة .

تُمثُل هاتان المملكتان جانبَيْن لتجربة إسرائيل القديمة، ومُجتمَعَيْن مُختلفَيْن جداً ذوي مواقف مُتفاوتة وهُويَّة وَطَنيَّة مُختلفة. سنتبَّع - خُطوة خُطوة - المراحل التي اندمج فيها بقُوَّة: تاريخ، وذاكرة، وآمال كلتا المملكتَيْن، في كتساب مُقدَّس واحد، شكَّل - ويُواصل تشكيل - وجه المُجتمع الغربي، أكثر ممَّا فَعَلَتْهُ أيُّ وثيقة مكتوبة أُخرى في التَّاريخ.

# [القسم الأوَّل]

الكتاب المُقدَّس العبريِّ كتاريخ ؟

## الْفُصلُ (1):

#### البحث عن الآباء

في البَدْه؛ كانت هُناك عائلة واحدة، ذات علاقة خاصَّة مع الله. وبُمُور الزَّمن؛ تكاثر أفراد تلك العائلة، وتضاعف عددهم كثيراً، ونموا؛ ليُصبحوا شعب إسرائيل. تلك هي القصَّة الملحميَّة الأساسيَّة الأولى للكتاب المُقدَّس، قصَّة أحلام مُهاجرة، ووُعُود إلهيَّة عملت كتمهيد مُتنوِّع الصُّور، ومُلهم للتاريخ اللاَّحق لأُمَّة إسرائيل. كان إبراهيمُ أول الآباء، ومُستلمَ الوعد الإلهي بالأرض والذُّريَّة الوفيرة، والذي حَمَلَهُ عبر الأجيال ابنه إسحاق، ثُمَّ ابنه يعقُوب ابن إسحاق، المعروف أيضاً باسم إسرائيل. من بَيْن أولاد يعقُوب الإثني عشر، الذي غدا كُلُّ واحد منهم أباً للعروف أيضاً من قبائل بني إسرائيل، أعطى يهُوذا الشَّرفَ الخاصَّ للسيّادة عليهم جميعاً.

إنَّ رواية الكتاب المُقدَّس العبْري لحياة الآباء، قصَّة رائعة لكُلِّ من العائلة والأُمَّة معاً. وتشتقُ قُوتَها العاطفيَّة من كونها سجل كفاح إنساني عميق، لآباء، وأُمَّهات، وأزواج، وزوجات، وبنات، وبنين. فهي بنَحْوما قصَّة مثاليَّة لعائلة، بكُلُّ أفراحها وأحزانها، وحبُّها وكراهيَّها، وخداعها ومكْرها، ومجاعاتها وازدهارها. وهي كذلك قصَّة فلسفيَّة عالميَّة عن العلاقة بَيْن الله والبشريَّة؛ عن الإخلاص والطّاعة؛ عن الحقِّ والباطل؛ وعن الإيمان والتقوى، والفُسق والفُجُور. هي قصَّة الله الله الحي اختار أُمَّة، وأعطاها وعده الأبدي بالأرض، والازدهار، والنُّموّ.

تُعَدُّ قصَّة الآباء إنجازا أدبيًا قويًا على جميع المستويات: تاريخيًا، ونَفْسيًا، ورُوحيًا، لكنَّ السُّؤال هُو: هل هي فعلا - تسجيل موثوق لقصَّة ولادة شعب إسرائيل؟ هل هُناك أيُّ دليل على أنَّ آباء مثل إبراهيم، وإسحاق، ويعقُوب، وربَّات أُسَر مثل سارة، وريبيكا، وأيلة، وراحيل، وُجدُوا، وعاشوا حقيقةً؟

## قصَّة بُطُوليَّة لأربعة أجيال:

يصف سفْر التكوين إبراهيم كَأْنموذج لرجل الإيمان، وأب الأسرة، ويذكر أنّه قَدم من مدينة 'أور' في جنوب بلاد ما يَيْن النّهرَيْن، واستوطن من جديد، مع عائلته، بلدة 'حاران' Haran على إحدى روافد القُرات الأعلى (الشّكُل رَقْم 4). وَظَهَرَ اللهُ له هُناك، وأمره قائلاً: [اذْهَبْ منْ أَرْضك، وَمنْ عَشيرتك، وَمنْ بَيْت أبيك، إلى الأرض التي أُريك. فَأَجْعَلك أُمَّة عظيمة، وَأَبَاركك، وأُعظَم اسْمَك، وتَكُون بَركة قيا، (تكوين 1/1-2). أطاع أبرام (كما أصبح يُسمّى) كلمات الله، وأخذ زوجته سارة وابن أخيه 'لُوط'، وغادر إلى أرض كَنْعَان. يُحوّل بقطعانه في أنحاء منطقة المرتفعات والتلال المركزيَّة، وتحرَّك بشكل رئيسي - بَيْن شكيم (نابلس) في الشّمال، وبيت إيل Bethel (قُرْب أورشليم)، وحبرون (الخليل) في الجنوب، لكنّه تنقل ـ أيضاً ـ في النَّقب، بعيداً في الجنوب (الشّكل رئم 5).

بَنَى 'أبرام' -خلال أسفاره - المذابح لله، في عدَّة أماكن، وشيئاً فشيئاً؛ اكتشف الطبيعة الحقيقيَّة لقدَره. وَعَدَ اللهُ أبرام وذُرَيَّته كُلَّ الأراضي بَيْن النَيل والفُرات، فقال: [لنسلك أعطي هذه الأرض، من نَهْر مصْر، إلى النَهْر الْكبير نَهْر الْفُرات.] (تكوين 15/18). ولتبيين دوره كأب رُوحي لشعُوب عديدة، غيَّر اللهُ اسمَ أبرام إلى إبراهيم: [قلا يُدْعَى اسْمُكَ - بَعْدُ - أَبْرام، بَلْ يكُونُ اسْمُكَ إَبْرَاهيم؛ لأنِّي أَجْعَلُكَ أَبًا جُمْهُور مِنَ الأُمَم.] (تكوين 15/2). كما غيَّر اسم زوجته - أيضاً - من ساراي Sarai إلى "سارة"؛ لتبيين أنَّ منزلتها تغيَّرت أيضاً.

كانت عائلة إبراهيم مصدر كُلِّ الأمم في المنطقة. أثناء فترة ترحالهم وتجوالهم في أرض كُنْ عَان ؛ بدأ رُعاة إبراهيم ورُعاة لُوط يتنازعون فيما بَيْنهم. وتفادياً لمزيد من الصراع ضمن الأُسرة، قرَّ إبراهيم ولُوط تقاسم الأرض. بقي إبراهيم وشعبه في المُرتفعات الغربيَّة، بَيْنما ذهب لُوط وعائلته شرقاً إلى وادي الأُردُن، واستقرُّوا في "سدوم" Sodom قُرْب البحر الميِّت. كان أهالي "سدوم" Gomorrah مُنغمسين في الفُسق والفُجُور والخيانة، فَأَمْطَرَ اللهُ كبريتاً وناراً على المدينيَّيْن الفاسقيَّيْن، فدمَّ هما تماماً. وخرج لُوط قُبيل ذلك، مُتَّخذاً لنفسه طريقاً باتِّجاه التلال الشرقيَّة ؛ ليُصبح جدَّ الشُّعُوب التي استوطنت عبْر الأردُن (الضَفَة الشرقيَّة)؛ أيْ شُعُوب مُوآب Moab وعمُّون Ammon. كما

أصبح إبراهيم جَداً لعدَّة شُعُوب أخرى قديمة أيضاً. ولمَّا كانت زوجته سارة غير قادرة على الإنجاب، وبَلَغَت من العُمر تسعين عاماً؛ اتَّخذ إبراهيم من أَمَة زوجته سارة - الجارية المصريَّة ماجر - خليلة؛ ليُنجب منها طفلاً؛ سمَّاه إسماعيل، الذي أصبح - مع الزّمن - جدَّ كُلُّ الشُّعُوب العَربيَّة في الصَّحراء الجنوبيَّة.

أهم شيء بالنسبة للرواية التوراتية هُو أنَّ الله رَعَدَ إبراهيم بولد آخر، فأنجبت زوجته المجبوبة سارة - بشكل إعجازي - ابناً هُو إسحاق، وذلك عندما بَلغَ إبراهيم المئة من عُمره. وتظهر إحدى أقوى الصُّور في التوراة عندما يُواجه الله إبراهيم بالاختبار النهائي لإيمانه، فيأمره بالتضحية بابنه المحبوب إسحاق على جبل في أرض مُوريا. ويستجيب إبراهيم، لكنَّ الله يُوقف التضحية، ويُكافئ إبراهيم على طاعته ووفائه بتجديد عهده له. لن تنمو ذُرَيَّة إبراهيم، بل ليُصبحوا أمَّة عظيمة كبيرة كَعَدد النُّجُوم في السماوات والرَّمل في شاطئ البحر فحسب، بل ليصبحوا أمَّة عظيمة كبيرة كَعَدد النَّجُوم في السماوات والرَّمل في شاطئ البحر فحسب، بل



الشّكل 4: مواقع في بلاد ما بَيْن النّهرَيْن، ومناطق أُخرى من الشّرق الأدنى القديم ذات صلة بقَصَص الآباء.

بَلغَ إسحاق سنَّ الرَّشْد، ويدأ يتجوَّل بقطعانه الخاصَّة حول مدينة بـش سبع الجنوبيَّة، وتزوَّج ـ في نهاية الأمر ـ من "ريبيكا"، الشَّابَة التي جاءت من وَطَن أبيه بعيداً إلى الشّمال. ويُمرُور الزّمن؛ كانت العائلة تضرب جُلُورها في أرض الميعاد بشَكُل أعمق. اشترى إبراهيم مغارة "مكفيلة" Machpelah في حبرون (الخليل)، في منطقة التّلال الجنوبيَّة؛ ليدفنَ فيه زوجته المحبوبة سارة. ثُمَّ دُفنَ هُو ـ أيضاً ـ هُناك.

واستمرّت الأجيال. وفي مُعسكرهم في النَّقب؛ وَلَدَتْ ربيبكا - زوجة إسحاق - توامَيْن، كان لكُلَّ منهما طَبْعٌ ومزاجٌ مُختلف تماماً عن الآخر، وبالتَّالي؛ وقَعَ التَّصارع بَيْن نسلَيْهما، واستمرَّ لمثات السّنوات. كان عيسُو - الصيَّاد البارع - الابن الأكبر، والمحظيَّ أكثر في عينَيْ والده إسحق، بَيْنما كان يعتُوب - الابن الأصغر - حسَّاساً، ومُرهف الشُّعُور، وكان محبوباً أكثر من قبَل أُمَّه. وبالرغم من أنَّ عيسُوكان الولد البكر، والوارث الشَّرْعي للوعد الإلهي، إلاَّ أنَّ ربيبكا قامت بإخفاء وجه ابنها المُحبَّب يعقُوب بعباءة مصنوعة من جلد الماعز القاسي، وقدَّمنهُ إلى إسحاق، الذي كان يحتضر في سريره، لكي يُخطئ الأبُ الأعمى والضعيف، فيحسب أنَّ يعقُوب هذا هُو عيسُو، فيمنحه - دُون أنْ يشعر - البَركة التي كانت من حقَّ الابن فيحسب قاعدة حقَّ البكريَّة.

لدى عودته إلى المُخيَّم؛ اكتشف عيسُو الحيلة والبَركة المسروقة، لكنَّه لم يعد قادراً على فعْل شيء. وكُلُّ ما فَعَلهُ أبوه إسحق ليُعوِّضه عن تلك الخسارة، هي وَعْده إيَّاه أنَّه سيُصبح جَداً لكُلُّ ساكني الصّحراء؛ أي شعب الإيدُوميَّين Edomites: [ هُوذَا بلاَ دَسَم الأَرْض يَكُونُ مَسْكَنَك، وَبلاَ نَدَى السَّمَاء منْ فَوْقُ.] (تكوين 27/ 39).

ويهذا؛ تأسّس شعب جديد في المنطقة، وفيما بعد ـ كما يروي سفر التكوين 28/ 9 ـ تزوّج عيسُو من عائلة عمّه إسماعيل وأنجب ابناً صار جَداً لقبيلة أخرى من القبائل التي تقطن في الصّحراء . وكانت هذه القبائل على صراع دائم مع الإسرائيلييّن؛ يعني: أحفاد أخيه يعقُوب، الذي اختطف منه حقّ البكوريّة الإلهي .

وسُرعان ما هرب يعقُوب من غضب أخيه الحزين، وسافر بعيداً إلى الشّمال، إلى بيت عمَّه لابان Laban في حاران Haran، لإيجاد زوجة له. وفي طريقه نحو الشّمال؛ ثبّت الله ميراث يعقُوب. وتوقَّف يعقُوب ليلا في بيت إيل Bethel للاستراحة، فحلم بسُلَم فوق على الأرض، يصل في قمَّته إلى السّماء، ورأى ملائكة الله تصعد وتنزل، ومن فوق السُلَم، جدَّد الله وعدَه الذي أعطاء لإبراهيم قائلاً:

[ أَنَا الرَّبُ إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ وَإِلَهُ إِسْحَاقَ. الأَرْضُ التي أَنْتَ مُضْطَجعٌ عَلَيْهَا أَعْطيهَا لَكَ وَلَنَسْلُكَ . 14 وَيَكُونُ نَسْلُكَ كَتُرَابِ الأَرْض، وتَمَتَدُّ غَرْباً وَشَرْقاً وَشَمَالاً وَجَنُوباً. وَيَتَبَارَكُ فِلْكَ وَفِي نَسْلُكَ جَمْيعُ قَبَاتِلِ الأَرْض. 15 وَهَا أَنَا مَعَكَ وَأَحْفَظُكَ حَيْثُمَا تَنْهَبُ، وَأَردُّكَ إِلَى هَلُ وَالْأَرْض؛ لأَثْنِي لا أَثْرِكُكَ حَتَّى أَفْعَلَ مَا كَلَّمْتُكَ بِهِ ] (تكوين 28 / 13 - 15).

واصل يعقُوب مسيره نحو الشّمال، إلى "حاران"، وبقي مع 'لابان" عدَّة سنوات، وتزوَّج من ابنتَيْه "ليثة" Leah، و"راحيل" Rachel (ومن خادمتَيْهما الجاريتَيْن)، وأصبح أباً لأحد عشر ابناً؛ هُم : رَأُوبَيْنُ (بكُر يَعْقُوب)، وشَمْعُونُ، ولاَوي، ويهُوذا، ودَانُ، وتَفْتَالي، وجَادُ، وأَشيرُ، ويَسَاكَرُ، وزَبُولُونُ. ويُوسفُ (انظُرْ التّكوين 35/ 25.23)، ثُمَّ أمرَ اللهُ يعقُوبَ بالعودة إلى كَنْعَان مع عائلته.

وفي طريقه - بَيْنما كان يعبر نهر "يبوق" في عبر الأردُن - أُجبر يعقُوب على مُصارعة شخصية غامضة. وسواء كانت تلك الشخصية ملاكاً، أو الله، فإن هذه المُصارعة غيرت اسم يعقُوب إلى اسم جديد هُو إسرائيل (الذي معناه الحَرْفي: "الذي تصارعَ مع الله")، [ لاَ يُدْعَى اسْمُكَ - في مَا بَعْدُ - يَعقُوب إلى إسْرائيل؛ لأَنْكَ جَاهَدْتَ مَعَ الله وَالنّاس، وقَدرْت ] (تكوين اسمُك - في مَا بَعْدُ - يَعقُوب إلى كَنْعَان، ونصب مُخيَّماً قُرْب شكيم" (نابلس)، وينى مذبحاً في ابيت إيل Bethel في المكان نفسه الذي كَشَفَ الله فيه له نفسه ، عندما كان في طريقه إلى حاران "حاران" المناء ولادتها لـ "بنيامين"، حاران " معقُوب . ومُباشرة - بعد ذلك - تُوفِّي أبو يعقُوب ـ إسحاق ـ ، ودُفن في مغارة "مكفيلة" آخر أبناء يعقُوب . ومُباشرة - بعد ذلك - تُوفِّي أبو يعقُوب ـ إسحاق ـ ، ودُفن في مغارة "مكفيلة" (Machpelah في حَبُرون (الخليل)).

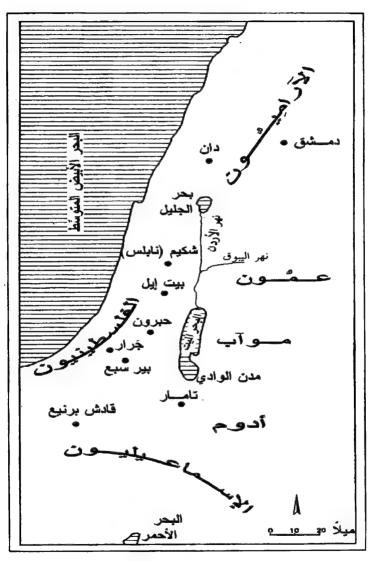

الشَّكُلُ 5: أهمُّ المُواقع والشُّعُوب في كَنْعَانِ المُذكورة في رواية قَصَص الآباء.

رُويداَ رُويداَ ؛ تحوَّلت العائلة إلى عشيرة، بل بدأ طريق التَّحوُّل إلى أُمَّة. رغم ذلك؛ كان بنو إسرائيل - في هذه المرحلة - مايزالون يُشكَّلون عائلة يتشاجر فيها الإخوة، ومن ذلك؛ مَقْتُ وحسدُ أولاد يعقُوب لأخيهم يُوسفُ، ابن يعقُوب المُفضَّل، بسبب أحلامه الغريبة، التي تنبَّات بأنَّه سيسود على كُلُّ أفراد عائلته. ورغم أنَّ أغلب الإخوة أرادوا قَتْلَهُ ؛ إلاَّ أنَّ راؤبين ويهُوذا أثنياهُم عن ذلك، بَدَلاً من أنْ يذبحوا يُوسفُ؛ قام إخوة يُوسفُ ببَيْعه إلى مجموعة من التُجَّار الإسماعيليِّين (من ذُريَّة إسماعيل)، الذين كانوا في طريقهم إلى مصر، يسوقون قافلةً من الجمال. وتظاهر الإخوة بالحُزن والبُكاء، وأوضحوا لأبيهم الشيخ يعقُوب بأنَّ وحشاً بريَّا أممَّترساً افترس يُوسفُ، ونَذَبَ يعقُوب إبنَهُ المجبوب.

لكن القدر المخبّ له استقر يُوسف ، ولم يستطع حسد إخوته له أن يحول وا بينه وينن ذلك القدر المخبّ له . استقر يُوسف في مصر ، وسرعان ما علا شأنه في القروة والمنزلة ، بعضل ملكاته الاستثنائية . وبعد تفسيره لحلم فرعون ؛ مُبينًا أنّه يُنبئ عن مجيء سبع سنوات جيّدة ، تعقبها سبع سنوات سيِّقة ، عينه فرعون وزيرة الكبير ، فاستطاع - بالاستفادة من هذا المنصب الرقيع - أن يُعيد تنظيم اقتصاد مصر بخزن الغذاء الفائض من السنوات الجيِّدة ؛ لتتم الاستفادة من هذا ما حَصَل بالفعل ؛ فعندما حلَّت السنوات السَّينة الآتية . وهذا ما حَصَل بالفعل ؛ فعندما حلَّت السنوات السَّينة الحَرا ، كانت مصر مُستعدَّة بشكل جيًد جداً .

وفي كَنْعَان القريبة ؛ عانى يعقُوب وأبناء من المجاعة ، وأرسل يعقُوب عشرةً من أبنائه الأحد عشر الباقين إلى مصر ، لأجل شراء الطّعام . وفي مصر ؛ ذهبوا لرُقية الوزير يُوسُف ، الذي كان قد بَلَغَ سنَّ الرُّشْد آنذاك . لم يعرف أبناء يعقُوب أخاهم المفقود مُنْذُ زمن طويل ، كما أنَّ يُوسُف في بادئ الأمر لم يكشف هُويَّته لهم ، ثُمَّ في مشهد مُؤثِّر - كَشَف يُوسُفُ لهم أنَّه أخوهم ، الذي احتفروه ، وباعوه بعيداً إلى العبُوديَّة .

وأخيراً؟ توحَّد بنو إسرائيل من جديد، وجاء الشَّيخ العجوز يعقُوب للعيش مع كامل عائلته قُرْب ابنه العظيم، في أرض غُوشين [شمال مصر]. وعلى فراش موته ؛ بارك يعقُوب أبناءه وأحفاده، وابنَيْ يُوسُف مَنَسَّى و 'أفرايم'. ومن بَيْن أنواع الشَّرَف، نال يهُوذا شَرَفَ حقَّ البُكُوريَّة المُلكى:

[ يهُوذا ا إِيَّاكَ يَحْمَدُ إِخُوتُكَ . يَدُكَ عَلَى قَمَّا أَعْدَائكَ . يَسْجُدُ لَكَ بَنُو أَبِيكَ . يهُوذا جَرْوُ أَسَد. منْ فَرِيسةَ صَعَدْتَ يَا ابْني . جَفَّا وَرَبَّضَ كَأْسَد وكَلَبْوة . مَنْ يُنْهِضُهُ ؟ لاَ يَزُولُ قَضيبٌ منْ يهُوذًا وَمُشْتَرَعٌ مَنْ يَيْن رجَلَيْه حتَّى يَأْتِيَ شيلُونُ ، وَلَهُ يَكُونُ خُضُوعُ شُعُوبٍ . ] (تكوين 49/8 ـ 10) .

بعد موت يعقُوب؛ استُردَّ جسمه إلى كَنْعان - الأرض التي ستُصبع - يوماً ما - الميراث العشائري ليهُوذا - ، وقام أبناؤه بدَفْنه في مغارة "مكفيلة" Machpelah في حَبْرون (الخليل)، ثُمَّ مات يُوسُف أيضاً، وبقي بنو إسرائيل في مصر؛ ليبدؤوا صفحات القصل التّالي من تاريخهم كأمَّة .

#### البحث بلا نتيجة عن إبراهيم التّاريخي:

قبل أنْ نُبِين الزمّان والظُّرُوف التّاريخيَّة المُحتملة التي تمَّت فيها عَمَليَّة تجميع ونَسْج قصَّة الآباء التّوراتيَّة لأوَّل مرَّة من عدَّة مصادر سابقة ، لابُدَّ أنْ نُوضِّح سبب اقتناع العديد من العُلماء خلال المئة سنة الماضية بأنَّ قصَص الآباء كانت على الأقلَّ من ناحية خُطُوطها العريضة ، صادقة تاريخياً. لقد بدا أُسلُوب الحياة الرّعوي للآباء متوافقاً بنَحُو كبير ، في شكُله العام مع ما لاحظه عُلماء آثار أوائل القرن العشرين حول الحياة البَدَويَّة المُعاصرة في الشّرق الأوسط . منحت الفكرة العلميَّة القائلة بأنَّ طريقة الحياة البَدَويَّة بقيت بدُون تغيير جوهري طوال الألف عام جواً من التشابه مع القصص التوارتيَّة ، التي تتكلّم عن الشّروة ، التي تُقاس بعدد الخراف والعنزات (التكوين 30/ 30 ـ 43) ، والصراعات العشائريَّة مع أهالي القُرى على سقاية الآبار (التكوين 25/ 25 ـ 63) ، والنّزاعات على المراعي (التكوين 53/ 5 ـ 52) . بالإضافة لذلك ؛ والرّ وحاران على أحد روافد الفُرات (حيثُ واصلت أغلب عائلة إبراهيم العيش بعد هجرته أور ، وحاران على أحد روافد الفُرات (حيثُ واصلت أغلب عائلة إبراهيم العيش بعد هجرته إلى كنّعان) ، متطابقة ـ تماماً مع نتائج التّنقيبات الآثاريَّة في القوس الشّرقي للهلال الخصيب ؛ للى كنّعان) ، متطابقة ـ تماماً مع نتائج التّنقيبات الآثاريَّة في القوس الشّرقي للهلال الخصيب ؛

رغم ذلك؛ كان هُناك شيء أكثر عُمقاً، ومُرتبط بنَحْو وثيق جداً بالمُعتقد الدَّيني الحديث، حفَّز البحث العلمي عن الآباء "التَّاريخيِّين". لقد كان العديد من عُلماء الآثار التوراتيين الأوائل قد تدرَّبوا - في البداية - كرجال دين، أو لا هُوتيين . كانوا مُقتعنين بإيمانهم بأنَّ وعدَّ الله لإبراهيم، وإسحاق، ويعقُوب، الذي أعطى حقًّا خاصًا يحمله كُلُّ فرد من الشّعب اليهُودي مع ولادته، وهُو حقُّ اتقل - فيما بعد - إلى المسيحيَّين، كما يُوضِّحه القدِّيس بُولُس في رسالته إلى الغلاطيين (11)، كان وعدا حقيقيًا. وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنَّه من الواضح أنَّه تمَّ مَنْحُ هذا الوعد الإلهي لأناس حقيقيَّن، وليس لمخلوقات خياليَّة اخترعها قلمُ كاتب قديم مجهول.

لاحظ العالم التوراتي وعالم الآثار الفرنسي الدُّومنيكي 'رُولاند دي فُو 'Roland de ' على سبيل المثال - 'أنّه إذا لم يكن للإيمان التَّاريخي لإسرائيل أساس تاريخي، فإنَّ مشل هذا الإيمان سيكون خاطئًا، وبالتَّالي؛ إيماننا - أيضاً - سيكون باطلاً . وقد ردَّد هذا الشُّعُور عميدُ علم الآثار التَّوراتيَّة، الأمريكي ' وليام إف . أُولبرايت' William F. Albright ، مُصراً على 'أنَّ الصُّورة في سفْر التكوين هي - من النّاحية الكُليَّة - صُورة تاريخيَّة حقيقة، وليس هُناك ما يدعو للشَّكُ في الدُّقَة العامَّة للتَّفاصيل المُتعلَّقة بسيرة (الآباء)' .

في الحقيقة؛ مُنْذُ العُقُود الأُولى للقرن العشرين، ومع الاكتشافات الأثريَّة العظيمة في بلاد ما بَيْن النّهرَيْن، وتكثُّف النّشاط الآثاري في فلسطين، اقتنع العديد من المُورِّخين وعُلماء الآثار التّوراتيَّيْن بأنَّ تلك الاكتشافات الجديدة يُمكن أنْ تجعل من المُحتمل - إنْ لم تُثبت بالكامل - أنَّ الآباء كانوا شخصيًّات تاريخيَّة حقيقيَّة.

لقد حاولوا إثبات أنَّ القَصَص التوراتيَّة، حتَّى وإنْ كانت قد أُلَفت في تاريخ مُتأخَّر نسبيًّا؛ مثل فترة الحُكُم الملكي المُتَّحد لبني إسرائيل، إلاَّ أنَّها أَبْقَتَ على الأقلَّ - الخُطُوطَ العاسَّة الرِّيسيَّة، لحقائق تاريخيَّة قديمة أصيلة.

<sup>(1)</sup> يُشير إلى ما جاء في رسالة بُولُس إلى أهل غلاطية ، ونصُّه : [7 اعلَمُوا-إذاً - أنَّ الذينَ هُمْ صَنَ الإيمَان أُولَمْكَ هُمْ بُنُو إِبْرَاهِمَ ٱنْ فَيْكَ تَشْبَرَ وَلَمْكَ هُمْ . 9 وَالْكَتَابُ إِذْ سَبَقَ قَبْسُرُ الْحَمْ ، سَبْقَ فَبْشُرُ إِبْرَاهِمَ ٱنْ فَيْكَ تَشْبَرَكُونَ مَعْ إِنْرَاهِمَ الْمُؤْمَنِ . . . . 14 لتَعسيرَ بَرَكَةً إِبْرَاهِمَ للْمُمْ في المُسيح يَسُرعَ ، إذا والمُحْرَة وَيَعْ يَسُوعَ ، . . 16 وَآمَّا الْمَوَاعِيدُ ؛ فَقَيلتْ في 'إبْرَاهِمَ وَفِي نَسْله . لاَ يَعُولُ وَفَي الأَنْسَالِ كَاللَّهُ عَنْ كَتَال بالإيمان مَوْعَد الرُّوحَ ، . . 16 وآمَّا الْمَوَاعِيدُ ؛ فَقَيلتْ في 'إبْرَاهِمَ وَفِي نَسْله . لاَ يَعُولُ وَفَي الآنسَالِ كَاللَّهُ عَنْ كَالْمُ عَنْ كَالله عَنْ وَاحِد. و فَوْ فِي نَسْلِك الذِي هُوَ الْمَسِيحَ . ] الإصحاح 5/ 7 ـ 9 و 1960 . (المُترجم) .

في الواقع؛ تُزودنا التوراة بالكثير من المعلومات الزّمنيَّة المُحدَّدة التي قد تُساعدنا ـ قبل أي شيء ـ على تحديد الزّمن الذي عاش فيه الآباء، بالضبط وعلى وجه الدُّقَة . تروي التوراة تاريخ بني إسرائيل القديم بترتيب زمني مُتسلسل، بدءاً من الآباء، وحتَّى مصر، ثُمَّ حادثة الخُرُوج، ثُمَّ التيه في الصّحراء، إلى غزو كُنْعَان، ثُمَّ فترة القُصَاة، وحتَّى مُوسَسة الحُكُم الملكي. وتُزودنا التوراة بمفاتيح تُمكِّننا من إجراء حسابات زمنيَّة وتاريخيَّة دقيقة ومُحدَّدة. أهم تلك المفاتيح ما يذكره سفر المُلُوك الأول 6/ 1 من أنَّ حادثة الحُرُوج حَدَّثَ قبل أربعمتة وثمانين سنة من بناء الهيكل (المعبد) في أورشليم (القُدْس)، الذي بدأ في السّنة الرّابعة من عهد الملك سكيْمَان. ومن الجهة الأخرى؛ يذكر سفر الحُرُوج 1/ 40 أنَّ بني إسرائيل عانوا المُبُوديّة في مصر لُدَّة أربعمئة وثلاثين سنة قبل الخُرُوج. فإذا أضفنا لذلك مُدَّة قصيرة؛ وهي مُدَّة متنيْ سنة للفترة المُتداخلة لحياة الآباء في كَنْعَان، قبل توجُّه بني إسرائيل إلى مصر، نصل إلى تاريخ توراتي يضع زمن مُغادرة إبراهيم لموطنه الأصلي باتُجاه كُنْعَان في حوالي سنة 2100 ق.م..

بالطّبع؛ كان هُناك بعض المشاكل الواضحة في قبول مشل هذا التّاريخ في عَمَليّة إعادة البناء التّاريخيَّة الدّقيقة، ليس أقلّها العُمر الطّويل جداً لحياة إبراهيم، وإسحاق، ويعقُوب، الذي يتجاوز بالنّسبة لكُل منهم عُمر المئة سنة بمُدَّة مديدة. بالإضافة إلى ذلك؛ كانت سلاسل الأنساب المُتاخِّرة التي تُبيِّن أحفاد يعقُوب مُشوَّشة، إنْ لم تكن تحتوي على تناقضات واضحة. على سبيل المثال: عُدَّ مُوسى وهارون أحفاداً من الجيل الرّابع لـ "ليفي" ابن يعقُوب، بَيْنما عُدًّ يشُوع - المُعاصر لمُوسى وهارون - الحفيد من الجيل الثّاني عشر ليُوسف، الذي هُو ابن يعقُوب أيضاً ؟ من الواضح أنَّه لا يُمكن أنْ نعدً هذا مُجرد تناقض بسيط.

رغم ذلك؛ حاول العالمُ الأمريكيُّ إثباتَ أنَّ بعض التّفاصيل الفريدة في قَصَص الآباء في سفر التكوين قد تحمل مفاتيح دلاليَّة تُفيد في تحقيق أساسها التّاريخي. يُمكن مُطابقة عناصر مثل أسماء شخصيَّات مُعيَّنة، وعادات زواج غير مألوفة، وقوانين شراء الأراضي، مع سجلاَّت تعود للألفيَّة الثّانية ق.م لمجتمعات بلاد ما بَيْن النّهرَيْن، التي يُعترض أنَّ الآباء قدموا منها. ولا يقلُّ أهميَّة عن ذلك، وَصْف الآباء بنَحْو واقعي - بأنَّهم كانوا يعيشون حياة بَدويَّة، يرتحلون بقطعانهم في جميع أرجاء بلاد التَّلُّ المركزيَّة لكُنْعَان، بَيْن شكيم (نابلس)، وبيت

إيل، وبئر سبع، وحبرون (الخليل). لقد أقنعت كُلُّ هذه العناصر أُولبرايتَ أنَّ عهد الآباء كان عهداً حقيقياً. وبدأ هُو وزُملاؤه بالبحث عن دليل يُثبت وُجُود مجموعات رعويَّة من أُصُول ما بَيْن نهرانيَّة تتجوَّل في كافَّة أنحاء أرض كُنْعَان حوالي سنة 2000 ق.م..

ولكنَّ البحث عن الآباء التَّاريخيِّيْن بقي بلا نتيجة ، وأثبت ـ في النَّهاية ـ إخفاقه ؛ حيثُ لم تُروَّدنا أيُّ من الفترات الزَّمنيَّة ـ المُقترحة توراتيًّا ـ بخلفيَّة مُتوافقة ـ بنَحْو جيَّد ـ مع القَصَص التوراتيَّة . (انظرُ المُلحق "ألم لزيد من التَّفاصيل) .

لقد ثبت . علمياً . أنَّ الهجرة الغربيَّة المُقترضة لمجموعات من بلاد ما بَيْن النَّهرَيْن نحو كُنْعَان ، والتي سُمُّيت بالهجرة العموريَّة ، والتي وَضَعَ أُولبرايت مضنها . هجرة إبراهيم وعائلته إلى أرض كُنْعَان ، لم تعدُ كونها فكرة خادعة وَوَهْميَّة ؛ إذْ فنَّد عُلماء الآثار . بشكل كامل . الزَّعمَ بأنَّ ثمَّة حَركة انتقال سُكَّاني جماعي ومُفاجئ حَدَّث في مثل ذلك الوقت .

والتشابهات الظّاهرة بين قوانين بلاد ما بين النهرين وعادات الألفيَّة الثّانية ق. م، مع تلك الموصوفة في قصَص الآباء كانت عامَّة جداً؟ بحيث يُمكن أنْ نجد لها نظيراً في أيَّ فترة من فترات تاريخ الشّرق الأدنى القديم.

إذن ؛ استخدام ورقة التواريخ لا يُقدّم أيّ مُساعدة في المسألة. كما أخفقت -أيضا - جميع المُحاولات اللاَّحقة ؛ سواء من قبل دي قُو لوَضْع قَصَص الآباء في العصر البروزي المتوسط (2000 ـ 1550 ق.م)، أو من قبل العالمين الأمريكيين سبايزر، وجُوردن، لوَضْعها في خلفيَّة تعود للقرن الخامس عشر ق.م، استناداً لأرشيف وُجد في تُوزي أكام في شمال العراق، أو من قبل المُورَّخ التوراتي الإسرائيلي بنيامين مازار Benjamin Mazar لوَضْعها في العصر الحديدي المُبكر، أخفقت في تأسيس أيَّ صلة أو دليل مُقنع. لقد كانت التشابهات التي يتم المُرازها عامة جداً ؛ بحيث يُمكن أن يُوجد نظير لها في العديد من الفترات.

مشروع البحث كُلِّه أَنْتَع ما يُشبه الحلقة الْمَرَعَة . النَّظريَّات العلميَّة حول عهد الآباء (الذين لم يتطرَّق الشَّكُ أَبْداً - إلى وُجُودهم التّاريخي الفعلي) تغيَّرت - بشكل متواصل ، طبقاً للاكتشافات - من مُنتصف الألفيَّة التّالثة ق . م ، إلى أواخر الألفيَّة التّالثة ، إلى أوائل الألفيَّة

الثّانية ، إلى مُنتصف الألفيَّة الثّانية ، إلى أواثل العصر الحديدي . كانت المُشكلة الرّثيسيَّة تكمن في أنَّ العكماء الذين قبلوا الرّوايات التّوراتيَّة على أنَّها روايات موثوقة اعتقدوا ـ خطاً ـ أنَّ عهد الآباء يجب أنْ يُركى ـ بشكل أو بآخر ـ كمرحلة أسبق في التّاريخ المُتسلسل لإسرائيل .

## بعض المُفارقات التّاريخيَّة الواضحة:

أصرَّ عُلماء نَقْد النَّصُوص ـ الذين ميزوا عدَّة مصادر مُتميِّزة لنصَّ سفْر التكوين ـ على أنَّ قَصَص الآباء كُتبَتْ في تاريخ مُتأخَّر نسبياً، في وقت الحُكْم الملكي (القُرُون من العاشر إلى الثّامن ق . م)، أو حتَّى في وقت أكثر تأخُّراً؛ أيْ في فترة النَّفي وفترة ما بعد النَّفي (القرنَان السّادس والخامس ق . م).

دلًّلَ العالم التوراتي الألماني "يُوليُوس فيلهاوْزن" Julius Wellhausen على أنَّ قصَص الآباء في كلا المصدريْن اليَهويّ والإيلوهي إنَّما عكست مخاوف الحُكْم الإسرائيلي الملكي المتاخّر، التي تمَّ إسقاطها على حياة الآباء الأسطوريِّين في ماضٍ أُسطُوريٍّ بشَكُل كبير. ويناء عليه ؛ يجب النَّظر إلى القصص التوراتيَّة كأساطير وَطَنيَّة لا يزيد أساسها التّاريخي على الأساس التّاريخي لأسفار "أوديسُوس" في مَلْحَمَة "هُوميرُوس" أو قصَّة تأسيس "أينياس" لمدينة رُوما في مَلْحَمَة فيرجيل Virgil .

في المُقُود الأكثر حداثة ؟ تحدَّى العالمان التوراتيَّان الأمريكيان 'جُون فان سيترز' John في المُقُود الأكثر حداثة ؟ تحدَّى العالمان التوراتيَّان الأمريكيان 'جُون فان سيترز' Van Seters و"تُوماس طُومسن' Thomas Thompson الدّلائل الآثاريَّة المُقترضة على تعيين زمن وجُود الآباء التّاريخيَّين في الألفيَّة النَّانية ق . م . . لقد جادلا بأنَّه حتَّى إذا احتوت النُّعمُوص التّالية بعض التقاليد المُبكِّرة، فإنَّ اختيار القصَص وترتيبها كان تعبيراً عن رسالة واضحة أراد مُحرِّرو التّوراة أنْ يُوصلوها عندما قاموا بجَمْعها وتدوينها، أكثر من كونه مُحافظة منهم على روايات تاريخيَّة موثوقة.

لكنُ؛ متى حَمَثَ ذلك التّجميع والتّدوين؟ يكشف النّصُّ التّوراتي عن بعض الْمؤشَّرات الواضحة التي يُمكن أنْ تُضيِّق الفترة الزّمنيَّة لوقت تأليفها النّهائي. خُدُ مثلاً الذُكْر المُتكرَّر للجمال. إنَّ قَصَص الآباء مُكتظَّة بذكر الجمال، وعادةً؛ تَذُكُرُ قطعان الجمال؛ لكنْ؛ كما في

قصّة بَيْع أخوة يُوسُف، إيَّاه عبداً (التكوين 37/25)، وصفت الجمال أيضاً - كَدَواب تُستخدَم لحَمْل الأثقال في تجارة القوافل. ونحنُ نعرف - الآن - من خلال الأبحاث الأثريَّة أنَّ الجمال لم يبتدئ استخدامها كَدَواب لحَمْل الأثقال قبل أواخر الألفيَّة الثَّانية، ولم يتتشر استعمالها إلى ذلك الحَدُ الكبير في الشَّرق الأدنى إلاَّ بعد فترة لا بأس بها من سنة 1000 ق.م.. والتفصيل الأكثر دلالة في قصَّة يُوسفُ هُو ما ذُكر فيها من أنَّ قافلة الجمال كانت تحمل كثيراء وبَلساناً وَلاَذَنُ ، الأمر الذي يكشف أُلفة واضحة بالمُتجات الرئيسيَّة لتَجارة العَربيَّة المُربحة، التي ازدهرت تحت إشراف الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة في القرنَيْن الثّامن والسّابع ق.م..

في الحقيقة؛ لقد كَشَفَ التّنقيب في موقع تلّ جمّة Tell Jemmeh في السّهل السّاحلي الجنوبي لإسرائيل (يقصد: فلسطين المُحتلَّة). والذي كان يُشكُّل مخزناً مُهماً جداً على طريق القوافل الرّئيسي بَيْن الجزيرة العَربيَّة والبحر الأبيض المُتوسِّط . كَشَفَ عن زيادة مُشيرة في عدد عظام الجمال في القرن السّابع ق . م . . كانت العظام كُلُّها ـ تقريباً - لحيوانات بالغة ، عمّا يعيد بأنّها كانت من الدّواب المستخدَمة لحمل الأثقال في الأسفار ، وليست من القطعان التي يتم تربيتها محليًا ، (وإلاً لوجد بينها عظام حَيوانات صغيرة أيضا) .

في الحقيقة؛ بالضّبط في هذا الوقت، تصف مصادر آشُوريَّة الجمال بأنَّها تُستعمل كحَيوانات حَمْل في القوافل. في الواقع؛ لم تُصبح الجمال جُزءاً شائعاً جداً من المنظر الطبيعي للحياة - بحيث يتم تضمينها كَتفصيل عَرْضي في قصَّة أدبيَّة - إلاَّ في ذلك الزّمن فقط.

ثُمَّ هُنَاكَ قضيَّة الفلسطينيَّيْن. نسمع عنهم عند الحديث عن لقاء إسحاق مع أبيمالك ملك الفلسطينيَّون في مدينة "جَرَارَ Gerar (تكوين 26 / 1). لم يُوسُس الفلسطينيُّون - الذين كانوا مجموعة من المهاجرين من بحر إيجة أو من شرق البحر الأبيض المتوسط - مُستوطناتهم على طُول السهل السّاحلي لكَنْمَان إلاَّ بعد مُضي مُدَّة من عام 1200 ق.م. . ثُمَّ ازدهرت مُدُنَّهم في القرنَيْن الحادي عشر والعاشر ق.م، وواصلت السَّيطرَة على المنطقة - بشكل جيد حتَّى الفترة الآشُوريَّة . إنَّ ذكر مدينة 'جَرَار' كمدينة فلسطينيَّة في قصَّة إسحاق، وذكر المدينة (بدُون الصِّفة الفلسطينيَّة) في قصَّة إبراهيم (تكوين 20 / 1) يُعَيد بأنَّه كانت لها في ذلك الحين

أهميَّة خاصَّة ، أو على الأقلَّ ؛ أنَّها كانت معروفة على نحو واسع في وقت تأليف قَصَص الآباء . اليوم يُطابق عُلماء الآثار "جَرار" على تلّ حرُور Haror في المنطقة الشّماليَّة الغربيَّة لمنافئة بثر سبع ؛ حيثُ أظهرت التّنقيبات الأثريَّة هُناك بأنَّه في العصر الحديدي الأوَّل ـ أيُ المرحلة الْبكَرة من التّاريخ الفلسطيني ـ لم تكن "جَرار" أكثر من قرية صغيرة وتافهة جداً. ولكنَّها أصبحت ـ في نهاية القرن الثّامن وفي القرن السّابع ق . م ـ حصناً ومَعْقلاً إداريَّا آشُوريًا قويًا في الجنوب ، وبالتَّالي ؛ أصبحت مَعْلماً واضحاً.

هل كانت تلك التفاصيل المتعارضة مُجرَّد إقحامات مُتَاخَّرة في تقليد نصبًي مُبكِّر، أم أنّها مُوشَرَّات تدلُّ على أنَّ كلا القصَّة نفسها وتفاصيلها كانا مُتَاخَّرين؟ عَدَّ العديد من العُلماء، خُصُوصاً أُولئك اللين دعموا فكرة تاريخيَّة الآباء، تلك التفاصيل عَرَضيَّة، لكن ؛ كما بَيَّن تُوماس طُومسن مُنذُ السّبعينات، الإشارات المُعينة في النّص للى مُدُن، وشُعُوب مُجاورة، وأماكن مألوفة هي - بالضبط - السّمة التي تُميز قصص الآباء عن القصص الشّعيية الأسطوريَّة بشكل كامل. لذلك فهي ذات أهميَّة حاسمة جداً في تميز تاريخ ورسالة النّص . ويكلمة أخرى ؛ إنَّ المُفارقات التّاريخية ذات أهميَّة، في فَهم المعنى والسّياق التّاريخي لقصص الآباء، أكثر بكثير من البحث عن البدو القُدماء، أو من الحسابات الرياضيَّة لأعمار الآباء وسلاسل أنسابهم.

هذه المؤشِّرات - إذا وُضعت إلى جانب بعضها البعض؛ أيْ: ذكر الجمال، والسِّلَع العَربيَّة، والفلسطينيُّون، ومدينة جرار، بالإضافة للأماكن والأُمم الأُخرى التي وَرَدَ ذكرها ضمن قصص الآباء في سفر التكوين - تُعطي مغزى ودلالة هاميَّن جداً. إنَّها تُشير إلى أنَّ زمن تأكيب تلك القصص إنَّما يقع في زمن مُتأخِّر بعدَّة قُرُون عن الزّمن الذي تُحدُّد التوراة عيشَ الآباء فيه. هذه المؤشِّرات وغيرها من المفارقات التاريخيَّة تقترح أنَّ الفترة الزّمنيَّة المركزيَّة لتدوين قصص الآباء إنَّما تقع في القرنيْن النَّامن والسَّابع ق.م..

## خريطة حيَّة للشّرق الأدنى القديم:

عندما نبدأ بفَحْص سلاسل أنساب الآباء والأمم العديدة التي نشأت عن لقاءاتهم، وزيجاتهم، وعلاقاتهم العائليَّة، يظهر لنا ـ بوُضُوح ـ أنَّها تُقدِّمُ خريطة إنسانيَّة مُلوَّنة للشّرق الأدنى القديم من وُجهة نَظَرِ لا يُمكن أَنْ نُخْط نَها للمَلكَتَيْ 'إسرائيل' و يهوذا' في القرنين الثّامن والسّابع ق . م . . تُقدَّم هذه القصص تفسيرات متطورة جداً عن الشُّؤُون السّاسيَّة في هذه المنطقة في الفترتَيْن - الآشُوريَّة ، والبابليَّة - الجديدة .

يُمكن إرجاع العديد من المُصطلحات الإثنيَّة (العرْقيَّة)، وأسماء الأماكن إلى تلك الفترة، وليس هذا فحسب، بل إنَّ أوصاف وخصائص تلك الأعراق والأماكن تنطبق - بشَكُل مثاليًّ على ما نعرفه اليوم من طبيعة العلاقات التي كانت بَيْن مَملكَتَتيْ "يهُوذا" و"إسرائيل" والشُّعُوب المُجاورة لها.

دعنا نبداً بالآراميّين، الذين يُهيّمنُون على قَصَص زواج يعقُوب بـ 'لَيْنَة' و'راحيل'، وعلاقة يعقُوب مع خاله 'لابان'. لم يُذكر الآراميُّون كَمَجموعة عرقيَّة متميِّزة في أي نص من نصُوص الشرق الأدنى القديم قبل سنة 1100 ق.م.. وقد أصبحوا عاملاً مُهيمناً على الحُدود الشماليَّة للإسرائيليِّين في أوَّل القرن التّاسع ق.م، عندما برزت عدَّة عمالك آراميَّة في كافَّة أنحاء منطقة سُوريا الحديثة، كانت إحداها مَملكة آرام دمشق، التي كانت حليفة كملكة إسرائيل تارة، وطوراً منافسة لها على السَّيطرة على الأراضي الزراعيَّة الغنيَّة التي تقع بَيْن مراكزهما الرّيسيَّة، في أعلى وادي الأردُن والجليل.

في الحقيقة؛ تعكس دورة قصك يعقُوب ولابان بنَحْو استعاري للعلاقات المعقَّدة، والعاصفة - في أغلب الأحيان - يَيْن آرام وإسرائيل عبر قُرُون عديدة.

من جهة ؛ كانت مَمْلكَتَنا إسرائيل وآرام - في كثير من الأوقات - ندَّين عسكرييَّن من جهة ؛ كانت مَمْلكَة إسرائيل مَعْلم سُكَّان الأراضي الواقعة شمال مَمْلكة إسرائيل من أُصُول آراميَّة . لذا ؛ فقد ذَهَبَ سفْر التَّنية إلى أبعد من ذلك ، عندما وَصَفَ يعقُوب نفسه بأنَّه كان "آرَاميَّا تَاثها" (سفْر التَّنية : 26/5) . تُعبَّر قَصَص العلاقات بَيْن الآباء الفَرْديَّين وأبناء عُمُومتهم الأراميَّين - بشكل واضح - عن وعي بأُصُول عرْقيَّة مُشتركة .

إنَّ الوَصْف التوراتي للعلاقات المُتوتَّرة بَيْن يعقُوب ولابان وقيامهما ـ في النّهاية ـ بتأسيس حُدُود حَجَريَّة شرقي الأُردُن لرَسْم الحُدُود بَيْن شعبَيْهما (تكوين 31 / 51 ـ 54 ، مصدر إيلوهي

بشكل ملحوظ، أو قصَّة "شماليَّة") يعكسان التّقسيم الإقليمي بَيْن آرام وإسرائيل في القرنَيْن التّاسع والنّامن ق.م. .

انعكست علاقات 'إسرائيل' و'يهُوذا' مع جيرانهما الشّرقيَّيْن - أيضاً، بشَكُل واضح - في قصص الآباء. كانت علاقاتهما مع مَملكتَني عمُّون ومُوآب - خلال القرنَيْن الشَّامن والسَّابع ق.م، في أغلب الأحيان - علاقات عدائيَّة.

في الواقع؛ لقد سيطرت إسرائيل على مُوآب في أوائل القرن التّاسع ق.م. لذا؛ فإنَّ الاستخفاف والتّحقير الذي نُلاحظه في عرض شجرة نَسَب أجداد أُولئكَ الجيران الشّرقييِّن له مفزى كبير ومُضحك بالوقت نفسه . يُخبرنا سفْر التكوين (19 / 30-38) (يُلاحَظُ أنَّه نصَّ يَهُوي) بأنَّ هذه الأُمم وكلت نتيجة علاقة زنا بَيْن المحارم؛ حيث يُذكر أنَّه بعد أنْ دمَّر اللهُ مدينتَيْ سدُوم وعمورة ـ لجأ لُوط وابنتاه إلى مغارة في أحد التّلال . ولمَّا لم تكن البنتان قادرتَيْن على أنْ تجدا زوجاً مُناسباً في هذا المكان المُنعزل، قامت كلُّ واحدة منهما بتقديم الخمر لأبيها، حتى سكرَ، فضاجعتَاهُ؛ لتلدا ابنيْن: مُوآب وعمون (1).

لاشك أن الي يهُودَوي (أي فرد من أهالي يهُوذا) في القرن السّابع قبل الميلاد، لا يُمكنه عندما ينظر عبر البحر الميّت إلى المملكتَيْن المُعاديتَيْن اللّتَيْن تقعان شرقه . أنْ يُخفي اغتباطه، لسماع مثل هذه القصة الفاضحة عن نسّب أجدادهما.

تُقدَّم قصَّة الأخوَيْن - يعتُوب وعيسُو في التّوارة - حالة أكثر وُضُوحاً - أيضاً - عن تصوَّرات القرن السّابع ، التي يتم عُرْضها بلباس قديم . يُخبرنا سفر التّكوين : الإصحاحان 25 و27

<sup>(1)</sup> النَّصُّ القرائي لهذه القصَّة هُو التّالي: [ صَعدَ لُوطُ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي الجَبّلِ وَابَتَنَاهُ مَعَهُ لَآتَهُ خَافَ آنْ يَسْكُنَ فِي صُوغَرَ. فَسَكَنَ فِي الْجَبّلِ وَابَتَنَاهُ مَعُو وَابَتَنَاهُ . 31 وَقَالَت الْبَكُرُ للصَّغيرَة: 'أَبُونًا قَلْ شَاخٌ وَلَيْسَ فِي الأَرْض رَجُلُ لِيَدْخُلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَلْدُ عَلَيْهِ الْمَلْدُ عَلَيْهِ الْمَلْدُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(نص جنوبي، يَهُوي) عن التَّواْم عيسُو ويعقُوب، اللَّذَيْن أوشكا أنْ يُولدا لإسحاق و ريبيكا . يقول اللهُ لرببيكا الحُبْلى: في بَطنك أُمَّتان، وَمنْ أَحْشَاتك يَفْتَرقُ شَعْبَان: شَعْبُ يَفْوَى عَلَى يقول اللهُ لرببيكا الحُبْلى: في بَطنك أُمَّتان، وَمنْ أَحْشَاتك يَفْتَرقُ شَعْب، وكبيرُ يُستَعبُ لصغير (تكوين 25/23). عندما تتجلّى الأحداث، نتعلّم بأنَّ عيسُو كان هُو الكبير، ويعقُوب كان الأصغر. وبهذا؛ يُستخدَم هذا الوصف للأخويْن اللَّذَيْن يُمثّلان جَدَّي أُدوم وإسرائيل، لإضفاء مشروعيَّة مُقدَّسة على العلاقة السيّاسيَّة بَيْن الأُمَّيْن في أواخر الفترة الملكيَّة. يعقُوب إسرائيل - حسّاس ومُثقَف، بَيْنما عيسُو ادوم - صيَّاد أكثر بدائيَّة، ورجل النَّزهات خارج المنزل. ولكنَّ أدوم لم تنشأ ـ كَكَيَان سياسي مُتميِّز ـ حتَّى فترة مُتَاخِرة نسبياً.

تُفيد المصادر الآشُوريَّة أنَّه لم يكن هُناك مُلُوك حقيقيُّون، ولا دولة لأدوم قبل أواخر القرن القّامن ق.م. ولا تظهر أدوم في السِّجلاَّت القديمة كَكَيَان مُتميز إلاَّ بعد غزو الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة للمنطقة، كما أنَّها لم تُصبح مُنافساً جدَّيًا لدولة يهُوذا إلاَّ في بداية التّجارة العَربيَّة المُربحة.

إِنَّ الدّلائل الآثاريَّة واضحة أيضاً: كانت أوَّل موجة واسعة النّطاق من الاستيطان في أدوم، والتي كانت مصحوبة بتأسيس مُستوطنات وقلاع كبيرة، لربَّما بدأت في أواخر القرن الشّامن ق.م، وَوَصَلَتُ إلى ذروتها في القرن السّابع وأوائل القرن السّادس ق.م. أمَّا قبل ذلك؛ فلم تكن المنطقة مأهولة إلاَّ بشكل ضعيف ومُتناثر. وكَشَفَت أعمال التّنقيب في بُصرى عاصمة أدوم، في أواخر العصر الحديدي الثّاني وأنها لم تُصبح مدينة كبيرة إلاَّ في الفترة الآشُوريَّة.

وهكذا؛ فهُنا ـ أيضاً ـ تمَّت صياغة قصّة يعقُوب: الابن الحسَّاس، وعيسُو: الصبَّاد العنيف ـ بشكُل ماهر ـ لتبدو كقصّة أسطُوريّة قديمة؛ لتعكس تنافسات الفترات الملكيّة المتأخّرة.

# شُعُوبِ الصّحراء والإمبراطُوريّات الشّرقيَّة:

خلال القرنين النّامن والسّابع ق.م، كانت التّجارة المُربحة، لقوافل التّوابل والبُخُور النّادر، بَيْن جنوب بلاد العَرَب (الجزيرة العَربيَّة) وموانئ البحر الأبيض المتوسَّط، مُروراً بالصّحارى والحُدُود الجنوبيَّة ليهُوذا، عاملاً هامَّا في الحياة الاقتصاديَّة لكُلِّ المنطقة. بالنّسبة

لأهالي يهُوذا؛ كان وُجُود عدد من النّاس ذوي الأُصُول البَدَويَّة أمراً حاسماً في هذا النّظام التّجاري البعيد المدى.

تُقدَّم لنا سلاسل الأنساب المتعدَّدة المذكورة في قصص الآباء (في سفر التكوين) صُورة مم مُفصلة عن شُعُوب الصّحاري الجنوبيَّة والشّرقيَّة خلال الفترة المتاخَّرة من العهد الملكي، وتشرح - مرَّة ثانية من خلال استعارة علاقات عاثليَّة - الدّور الذي لعبته في تاريخ يهوُذا المعاصر. يصف سفر التكوين - بشكل خاص ً - إسماعيل، الابن المُحتَقر لإبراهيم وهاجر، على أنَّه جَدُّ العديد من القبائل العَربيَّة التي سَكَنَتُ الأراضي الواقعة على الحافَّة الجنوبيَّة ليهوُذا. إنَّ الصُّورة أبعد ما تكون عن الصُّورة الجذابة. يُوسُف في سفر التكوين بانَّه هائم (جواً ل في الصّحاري) بشكل دائم، [وإنَّه يكُونُ إنساناً وَحْشياً يَدُهُ عَلَى كُلِّ واحد (أيُ ضدًّ كُلِّ واحد)، ويَدُ كُلُّ واحد عَلَيْه، وأمَامَ جَميع إخْوَته يَسْكُن ] (تكوين 16/12)، (لا عجب أنْ يكون النّص وثيقة يَهُويَّة). وكان من بين أبنائه العديدين، تلك القبائل الجنوبيَّة المُختلفة التي أقمت اتصالاً جديداً مع يهُونًا في الفترة الآشُوريَّة.

مثلاً؛ أحد أحفاد إسماعيل الذين أدرجوا في سفر التكوين 25/ 12 13، هم بنو قيدار أمن ذُريَّة ابنه قيدار)، وهؤلاء نجد لهم ذكْراً لأوَّل مرَّة في سجلاًت اَشُوريَّة، تعود لأواخر القرن الثّامن ق.م، ونجد إحالات متكررة إليهم في عهد حكم الملك الآشُوري اَشُورينيمل في القرن السّابع ق.م. أمَّا قبل ذلك الوقت؛ فكان بنو قيدار يعيشون في منطقة بعيدة عن اليهُوديَّة، وعن اهتمام إسرائيل المُباشر؛ إذْ كانوا يحتلُون الحافَّة الغربيَّة للهلال الخصيب. على النّمط نفسه، يُمثَّل أبناء إسماعيل أدَبْنيلُ Adbeel وَمبْسامُ وMebaioth مجموعات عَربيَّة شماليَّة، تُذكّر ـ أيضاً ـ في نُقُوش آشُوريَّة، تعود لأواخر القرن التامن، وأوائل القرن السّابع.

واخيراً؛ من المُحتمَل جداً أنْ يرتبط ابن إسماعيل "تَيْمَا" Tema بواحة القوفل العظيمة لتيماء في شمال غرب جزيرة العَرَب، والتي تذكرها المصادر الآشُوريَّة والبابليَّة العائدة للقُرُون من الثّامن إلى السّادس ق.م؛ حيثُ كانت أحد المركزَيْن الحضريَّيْن الرَّيسيَّيْن في شمال جزيرة العَرَب مُثندُ عام 600 ق.م، وحتَّى القرن الخامس ق.م. ومن المجموعات الأُخرى التي

ذُكرت في سفر التكوين - أيضاً - (التكوين 25/3) قبيلة "شبا" ، التي كانت تعيش - أيضاً - في شمال بلاد العَرَب . بما أنَّه لم يكن لأيَّ من تلك الأسماء المُحدَّدة للشُّعُوب أو الجماعات البشريَّة أهميَّة ، بل حتَّى لم يكن لها وبُجُودٌ - أصلاً - في تجربة شعب إسرائيل قبل الفترة الآشُوريَّة ، لذا ؛ لن يُوجد أدنى شكَّ بأنَّ فقرات سلاسل الأنساب هذه إنَّما أَلْفَت في زمن يقع بَيْن أواخر القرن الثامن والقرن السادس ق . م . (1) .

تُفيد أسماء أماكن أُخرى ورَدَ ذكرها في قَصَص الآباء تتعلَّق بالصّحراء والبَريَّة المُحيطة في التَّاكِيد الإضافي على تاريخ تأليف أسفار التَّوراة. تكوين 14، تُعدُّ قصَّة الحرب الكُبْرَى التي شَهًا غُزاة من الشّمال (تحت القيادة الغامضة لـ "كَدَرُلَعَوْمَر" Chedorlaomer مَلك عيلام في بلاد ما بَيْن النّهرَيْن) مع مُلُوك مُدُن السّهل ـ الوارد ذكرها في الإصحاح 14 من سفر التكوين ـ مصدراً فريداً في ذلك السُّفر، ربَّما يعود تاريحه للفترة التي سبقت النَّفي، أو التي تَلَتْهُ، لكنَّه يُروِدنا ععلومات جَعرافيَّة هامَّة، لا يُمكن أنْ يكون لها معنى إلاَّ في القرن السّابع ق.م..

تُشير عبارة: "عَيْن مشْفَاطَ (التي هي قادش)"، الورادة في سفر التكوين 14/7-على الأغلب-إلى قادش برنيع"، الواحة العظيمة في الجنوب التي تلعب دوراً مُهماً في قصّة الحُرُوج. ولقد طابقها عُلماء الآثار مع أُم القديرات الواقعة في شرق سيناء، وهُو موقع تَمَّ تنقيبه، وتبيّن أنّه كان قد سكن لأوّل مرّة، في القرن السّابع، وأوائل القرن النّامن قبل الميلاد. وعلى المنوال نفسه؛ الموقع المدعو (تامار) في الآية التوراتيّة نفسها، ينبغي على الأغلب. مُطابقته مع عين حسيفا" في وادي عَرَبة الشّمالي؛ حيث كَشفَتْ التّنقيبات الأثريّة عن حصن كبير، كان يُؤدِي وظيفته -بشكل رئيسي - في العصر الحديدي المُتاخَر.

<sup>(1) [</sup> من المهم أن تُلاحظ أن يعض مواد سلاسل الانساب في سفر التكوين، مثل قائمة أبناء إسماعيل، تعود للمصدر الكَهَنُوتي الله يعود تاريخه ـ بشكل رئيسي ـ إلى الفترة التألية للنفي . بينما يُجادل بعض العكماء بأنَّ للمصدر الكَهَنُوتي طبقة مَلكيَّة مُتَاخِّرة، قد تمكس ـ فعلاً ـ اهتمامات وحقائق يَهُوذا في القرن السّابع قبل الميلاد، بل من المُحتمل أن تكون بعض التلميحات تمكس حقائق للقرن السّادس ق ـ م . . ولكنَّ ؛ لا يُوجد ـ بشكل من الأشكال ـ أيُ دليل مُعنع يُعسرُ ذكر كلَّ تلك الشُّوب المُتجولة في الصّحراء في سلاسل الأنساب الأبويَّة سوى أنْ يكون ذكْرها مُحاولات أدبيَّة مُتَاخِّرة للمجها على نحو مُتظم في تاريخ إسرائيل المُكَر ] . (المُولَّف).

ويناءً عليه؛ فإنَّ الجغرافيا - وحتَّى الحالة الأساسيَّة للصرّاع المُخيف مع غازٍ من بلاد ما بَيْن النَّهرَيْن - كانت ستبدو مألوفة على نحو الإندار بالخطر والسُّوء، بالنسبة لشعب مَمْلكة يهُوذا في القرن السَّابع ق.م.

وليس هذا كُلُّ شيء، بل تكشف قَصَص سفر التكوين عن معرفة واضحة جداً بمواقع وبشهرة الإمبراطوريَّيْن الآشُوريَّة والبابليَّة في القُرُون من التَّاسع إلى السَّادس قبل الميلاد؛ حيث جاء ذكر الإمبراطوريَّة الآشُوريَّة تحديداً بعلاقة مع نهر دجلة، وذلك في سفر التكوين 2/14، كما ذُكرت اثنتان من العواصم الملكيَّة للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ـ أيْ نينوى (المعروف أنّها عاصمة الإمبراطُوريَّة خلال القرن السّابع قبل الميلاد) وكالا (سلفها) ـ في سفر التكويس عاصمة الإمبراطُوريَّة عَهويَّة) . كما تلعب مدينة حاران دوراً مُهيِّمناً في قَصَص الآباء . ويقع هذا الموقع ـ والذي مايزال حتَّى يومنا هذا يُسمَّى 'إسكي حاران' (أيْ حارن القديمة) ـ في جنوب تُركيا ، على الحُدُود مع سُوريا ، وقد ازدهر هذا الموقع في أوائل الألفيَّة الثّانية قبل الميلاد، ثمَّ ازدهر ـ مرَّة ثانية ـ في العهد الآشُوري الجديد .

وأخيراً؛ تذكر النُّصُوص الآشُوريَّة مُدُناً في منطقة حاران تحمل أسماءً تُشبه ـ لحَدُّ كبير ـ أسماء أجداد إبراهيم؛ مثل: "تَارَح و تَاحُور و سَرُوج (سفْر التّكوين: 11/ 22ـ26، مصدر كَهَنُوتي). ويُحتمَل أنَّهم كانوا الأسلاف الرَّمزيَّين لتلك البلدات.

## مصير يهُوذا:

دلَّل العالم التوراتي الألماني مارتن نُوث Martin Noth - مُنْذُ زَمن بعيد - على أنَّ قَصَص أحداث الفترة الباكرة من تاريخ بني إسرائيل - أيْ قَصَص الآباء ، والخُرُوج ، والتيه في صحراء سيناء - لم تُوَلِّف دَفْعَة وَاحدَة ، بل حاول أنْ يُثبت أنَّها كانت - بداية - تقاليد مُنْفَصلة لقبائل فَرْديَّة ، ثُمَّ تَمَّ تجميعها ضمن قصَّة واحدة ، لتخدم هَدَفَا سياسياً ؛ هُو توحيد الجماعات الإسرائيليَّة المُتناثرة ، وغير المُتجانسة .

في رأيه؛ تُقدِّم البُورة الجَغرافيَّة لكُلِّ دورة من دورات القَصَص، وخاصَّة قَصَص الآباء، مُؤشِّرًا مُهماً على مكان تأليفها، وليس-بالضرورة ـ على المكان الحقيقي لوُقُوع أحداثها . تمَّ تأليف كثير من القَصَص المُرتبطة بإبراهيم، في الجُزء الجنوبي من المنطقة المُرتفعة (منطقة الشّلال أو الهضاب) لا سيما منطقة حبرون (الخليل) جنوب يهُوذا.

أمَّا إسحق؛ فيرتبط بحاقة الصّحراء الجنوبيَّة ليهُوذا؛ وخاصَّة بمنطقة بير سبع. وعلى العكس من ذلك؛ تقع نشاطات يعتُوب في أغلبها في منطقة الهضبة الشماليَّة والضَّفَّة الغربيَّة لنهر الأُردُن، وهي مناطق كانت دائماً موضع اهتمام خاصَّ منْ قبَل مَملكَة إسرائيل الشماليَّة. وعليه؛ فقد اقترح 'نُوث' بأنَّ الآباء كانوا في الأصل أسلافاً إقليميَّيْن مُنفَصلين عن بعضهم عَاماً، ثُمَّ في النّهاية مَّ الجَمْع بَيْنهم ضمن سلسلة أنساب واحدة، في مُحاولة خَلْق تاريخ مُوحَد.

لقد أصبح من الواضح - الآن - أنَّ اختيار إبراهيم - ذي الارتباط الوثيق بمنطقة حبرون (الخليل)، المدينة الملكيَّة الأولى لمملكة يهونا، وبأورشليم (القُدْس) (أو مدينة "سالم" كما في سفر التكوين 13/ 18) - إنَّما كان الهدَف منه التأكيد على سيادة وأوليَّة مَملكة يهوذا، حتَّى في أبكر أيَّام تاريخ مَملكة إسرائيل . إنَّ هذا يُشبه - إلى حَدَّ كبير - أنْ يقوم كتاب امريكي، اثناء وَصفه للتاريخ قبل الكُولُوميي لأمريكا، بإيلاء "جزيرة مانهاتن" أو المنطقة التي ستُصبح - فيما بعد - ولاية واشنطن دي سي اهتماماً خاصًا واستثنائياً . إنَّ المعنى السياسي المشار إليه لإقحام مثل هذا التفصيل في قصة طويلة، أقلّ ما يُقال فيه أنَّه يضع علامة سُؤال على مصداقيَّها التاريخيَّة .

كما سنرى - بتفصيل أكبر - في الفُصُول القادمة ، كانت مَملكة يهُوذا مَملكة مُنعزلة وقليلة الشُكَّان حتَّى القرن النَّامن قبل الميلاد ، وكانت ضعيفة ، ولا تُقارَن من ناحية الأراضي ، أو الشُحَّان حتَّى القرن النَّامن قبل الميلاد ، وكانت ضعيفة ، ولا تُقارَن من ناحية الأراضي ، أو الشُوة ، أو القُوَّة المسكريَّة بَملكة إسرائيل . كان عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة في مملكة يهُوذا قليلاً جداً ، ولم تكن عاصمتها أورشليم سوى قرية نائية وصغيرة في منطقة هَضْبية . ولكنْ ؛ عندما قام الآشُوريُّون بتصفية مَملكة إسرائيل سنة 720 ق . م ، نَمَتْ يهُوذا - بشكل كبير ـ في عدد سكانها ، وطورَّت مُؤسسات حُكُوميَّة مُعقَّدة ، وَيَرزَت كَقُوَّة ذات أهميَّة في المنطقة . كان يحكم مَملكة يهُوذا سُلالة قديمة ، كما كانت تمتلك أهمَّ وأقدم هيكل (معبد) الإله إسرائيل بقي حياً إلى حينه . وبناءً عليه ؛ طورَّت مَملكة يهُوذا ، في القرن الثامن والسّابع ق . م ، شُعُوراً ، بقي حياً إلى حينه . وبناءً عليه ؛ طورَّت مَملكة يهُوذا ، في القرن الثّامن والسّابع ق . م ، شُعُوراً

فريداً بأهميّتها ورسالتها الإلهيّة المُقدّسة. لقد رأت في بقائها نفسه شاهداً على إرادة الله، منذُ عهد الآباء، أنْ تحكم يهُوذا كُلَّ أرض إسرائيل (يقصد: فلسطين الحاليَّة المُحتلَّة)، لقد رأت يهُوذا نفسها ـ ككيان إسرائيلي وحيد بقي على قيد الحياة، ويشُعُور أكثر أرضيَّة أو دُنيويَّة ـ الوريث الطّبيعيَّ للأراضي الإسرائيليّة، ولسُكَّان إسرائيل، الذين نجوا، ويقوا أحياء، بعد المذبحة الآسُوريَّة. وبناء عليه؛ كانت مُناك ـ إذنْ ـ حاجة مُلحَّة لتعبيريتم بطريقة قويَّة عن هذا، ويُقدَّم لشعب يهُوذا، ولسائر الجماعات الإسرائيليَّة المُتناثرة الخاضعة للحكم الآسُوري؛ من هُنا؛ ولدت فكرة الجامعة الإسرائيليَّة (أو القوميَّة الإسرائيليَّة) التي تقع مَملكة يهُوذا في مركزها.

بهذا؛ تُصورً قصص الآباء أسلافاً مُوحَّدَيْن للشّعب الإسرائيلي، يصلون - في نهايتهم - إلى 'إبراهيم' : أكثر الآباء يَهُودُويَّةُ (أيُّ انتساباً إلى دولة يهُوذا) . ومع ذلك؛ ورغم أنَّ قصص سفْر التكوين تدور - بشكُل رئيسي - حول يهُوذا ، إلاَّ أنَّها لا تُهمل تشريف التقاليد الإسرائيليَّة الشّماليَّة . وفي هذا الإطار؛ نفهم مغزى قيام إبراهيم ببناء مذابح لتقديم القرابين ليَهُوء في شكيم (نابلس)، وبيت إيل (تكوين 12/7-8)، وهُما أهمُّ مركزيْن للعبادة في المملكَة الشّماليَّة (13/ 18)، وكذلك في حبرون (الخليل) (تكوين 13/ 18)، وأهم مركز في دولة يهُوذا بعد أورشليم (القُدس).

إذاً؛ تُؤدِّي شخصيَّةُ إبراهيم وظيفة المُوحَّد بَيْن التقليدَيْن الشّمالي والجنوبي، والمُنشئ لجسر يصل الشّمال بالجنوب. حقيقةُ أنَّ إبراهيم يُقَدَّر لتأسيسه المذابح في بيت إيل وشكيم، يُعَدُّ شهادة واضحة على الادَّعاء اليهودَووي آنه حتَّى أماكن العبادة التي تلوَّثت بعبادة الأصنام أثناء حُكْم المُلُوك الإسرائيليَّيْن، كانت ـ في الأصل ـ أماكن مُقدَّسة بنَحْو شَرْعي، ومُرتبطة بالأب الجنوبي (1).

<sup>(1)</sup> مثال آخر على توحيد التقاليد الشمالية والجنوبية تحت السيادة اليهُودية: موقع قبُور الآباء. يقع هذا المكان المُقدس الذي دُفن فيه إبراهيم وإسحق (بطلان جنوبيان) وكذلك يمقوب (بطل شمالي) في مدينة حبرون (الخليل)، وهي الذي يدن في منطقة الهشاب ليهُوذا. إنَّ قصة شراء قبر الآباء تُسَب عُمُوساً إلى مصدر كَهَنُوتي، والذي يبدو أنَّه يتضمن أكثر من طبقة تأليفية واحدة. وإذا كان هذا النَّصُّ التقليدي مَلكيًّا مُتَاحَّرًا في أصله (رغم أنَّ روايته النَّهايَّة جامت في وقت لاحق)، فإنَّه تعبير واضح عن مركزية يَهُوذا وعُلوها على الشمال. صفقة الأرض الخاصة المُلكورة في القصة لها مُوازيات قوية في الفترة البابلية الجديدة، وهذا مُؤشِّر آخر على الحقائق المُتَاخَرة التي تكمن وداء قصص الآباء. (الله لَك).

من المُمكن جداً، بل من المُحتمل أنْ تكون الحوادث الفَرْديَّة في قَصَص الآباء مُستندة إلى تقاليد محليَّة قديمة، إلاَّ أنَّ طريقة توظيفها وترتيبها تُحوِّلها إلى تعبير قوي عن أحلام القرن السّابع اليهُودَويَّة.

في الحقيقة ؛ لم يكن من الممكن تأكيد تفوَّق دولة يهودا على كُلِّ الدُّول الأُخرى بنَحْو أكثر قُوَّة من البَركة الأخيرة التي أعطاها يعقُوب لابنَيْه ، كما سَبَقَتْ الإشارة إليه . ورغم أنَّ الأعداء يضغطون من كُلِّ جانب ، فإنَّ يهُوذا موعودة بأنَّها لن يُطاحَ بها ، أو لن تسقط أبداً .

لذا؛ يجب اعتبار تقليد قصص الآباء نوعاً من التاريخ السّابق الدَّيني لإسرائيل، لعبت فيه مَمْلكة يهُوذا دوراً حاسماً. إنَّ تلك القصص تصف التّاريخ المُبكِّرَ جداً للأُمَّة، وتُحدَّد حدُودها العرْقيَّة، وتُوكِّد بأنَّ الإسرائيليَّيْن كانوا غُرَّاء، وليسوا جُزءاً من السُّكَّان الاصليِّين لكنْعان، وتعتنق كلا تقليدي الشمال والجنوب، مع التشديد في النهاية على تفوُّق يهُوذا (1).

في الشّواهد. التي نقبل أنَّها متجزَّئة، للرّواية الإيلوهيَّة لقَصَص الآباء، والتي من المُقترض أنْ يكون تأليفها قد تمَّ في المُلكة الشّماليَّة لإسرائيل قبل دمارها عام 720 ق.م. لا تلعب قبيلة يهُوذا أيَّ دور تقريباً، لكنْ؛ في نهاية القرن الثّامن، وبالتّأكيد في القرن السّابع ق.م، أصبحت يهُوذا مركز ما تبقَّى من الأُمَّة الإسرائيليَّة. في ضوء ذلك؛ يجب أنْ نعدً الرّواية اليَهُويَّة لقصَص الآباء مُحاولة أدبيَّة لإعادة تعريف وحدة شعب إسرائيل، بَدَلاً من النَّظر إليها على أنَّها سجلٌ دقية لحية أشخاص تاريخيِّن عاشوا قبل أكثر من ألف سنة.

كانت القصَّة التوراتيَّة للآباء ستبدو مألوفة - بشكُل كبير - نشعب يهُوذا في القرن السّابع ق . م . . في تلك القَصَص، الشُّعُوب المألوفة والأعداء المُهدُّدُون بالخطر في الزّمن الحاضر، تمَّ رَصْفُها حول مُصكرات ومراعي إبراهيم وذُريَّته . إنَّ بانُوراما (أو المنظر الكُلُّيّ) لقَصَص

<sup>(1) [</sup> لَمَا كان المصدر الكَهَنُوتِي للتوراة يُورِّحُ من قبَل أكثر العُلماء إلى فترة ما بعد النَّفي ، والتنقيح النّهائي للتوراة يفترض أنَّه حَدَثَ في تلك الفترة أيضاً ، فإنَّنا نُواجه ـ هُنا ـ سُؤالاً جديًّا حول ما إذا كثَّا نستطيع أنْ تتمرَّف على طبقة تتمي لمرحلة بعد النَّفي في قَصَص سفر التكوين؟ من عدَّة نواح ، كانت حاجات الجماعة اليهُودية في فترة ما بعد النَّقي مُشابهة تماماً لضرورات الدولة المُلكيَّة المُتاخَرة ، لكنَّ ؛ رغم ذلك ، كما تُحاول أنْ تُثبت هُنا ، فإنَّ الإطار الاساسي والتدوين الابتدائي لقصَص الآباء يُشير ـ بشكل واضح ـ إلى أصل يتعمى للقرن السابع ق. م . ] . (المُولَف) .

الآباء يُشبه رُوية رُومانسيَّة كَحلم، للماضي الرَّعوي، تُلاثم -بشَكُل خَاصَّ - الخَلفيَّة الرَّعويَّة لنسبة كبيرة من سُكَّان 'يهُوذا'. لقد تمَّ حَبُكُهَا من الذَّاكرة، مع نتف من العادات القديمة، ومن أساطير ولادة شُعُوب، ومن المخاوف التي كانت تُثيرها النّزاعات المُعاصرة (1).

تدلُّ المصادر والأحداث العديدة جداً - التي دُمجت مع بعضها - على غنى التقاليد، التي استندت إليها القصَّة التوراتيَّة، وعلى تنوُّع المُخاطبين - من أهالي يهُوذا وإسرائيل - الذين قُصد إسماعهم تلك القَصَص.

# سفْر التّكوين كَمْقدُّمة تمهيديَّة؟

رغم أنَّ قَصَص سفْر التكوين تدور حول يهُوذا - وإذا كانت قد كُتبَتْ في القرن السّابع ق. م، أيْ قريباً من وقت تأليف التّاريخ التّنوي - فكيف تسنَّى أنْ تكون تلك القصَص بعيدة إلى هذه الدّرجة عن أفكار سفْر التّنية ، مثل مركزيَّة العبادة ، ومركزيَّة أورشليم (القُدْس)؟ بل تبدو قصَص سفْر التكوين مُروَّجة لأماكن العبادة الشّماليَّة ؛ مثل بيت إيل وشكيم (نابلس) وتصف تأسيس مذابح تقديم القرابين في الكثير من المناطق عدا أورشليم (القُدْس) . ربَّما يجب أنْ نرى هُنا مُحاولة لتقديم تقاليد الآباء كنوع من التّاريخ السّابق التقوي ، قبل أورشليم أورشليم

<sup>(1) [</sup> تنعكس طُمُوحات يَهُونا الإقليميَّة ، في القرن السابع ق . م . لاسترداد الأراضي الإسرائيليَّة التي استولى عليها الآشوريُّون ، في قصَّة إبراهيم أيضاً . في قصَّة الحرب الكُبرى المُلكورة في سفَّر التكوين 14 ، يُلاحق إبراهيم مُلُوك بلاد ما بين النَّهريِّن الذين أسروا ابن أخيه 'لُوط' ، ويُطاردهم على طُول الطريق المُؤدِّي إلى دمشق ودان (14/14 ـ 15) . في هذا الفعل ؛ يُحرَّر قريبه من عَبُّوديَّة بلاد ما بين النَّهريِّن ، ويطرد قُوَّات أجنبيَّة من الحُدُود التي ستُصبح ـ لاحقاً . الحُدُود الشماليَّة لمملكة إسرائيل .

ومًا له علاقة - أيضاً - بعلُمُوحات يَهُوذا الإقليميَّة في هذه الفترة ، التركيز الخناصُّ على قبيلتَيْ يُوسُف: 'أفرايم ومنسى"، والرسالة القويَّة لافتراق الإسرائيليَّين عن الكنمانيَّين في قصص الآباء . كان أول بند في جدول أعمال يَهُوذا بهُونا بعد سكُوط المملكة الشّماليَّة هُو التّوسُّع نحو الأراضي الإسرائيليَّة السّابقة في المُرتفعات التي تقع شمال يَهُوذا مُباشرة ، يعني أراضي قبيلتي "أفاريم" ومناسي". ومن جهة أخرى؛ قام الآسوريُّون ، بعد تدميرهم لمدينة السّامرة ، بإحلال مُبعدين من بلاد ما بين النّهرين في أراضي المملكة الشّماليَّة المقهورة . وقد حلَّ البعض في منطقة بيت إيل ، القريبة من الحُدُود الشّماليَّة ليَهُوذا . من هُناء كان على فكرة الجامعة (أو القوميَّة) الإسرائيليَّة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحالة من "الكنمانيَّين" الجُدد اللهن يعيشون في الأراضي التي تراها يَهُوذا كبيرائه الشّرعي . لذا؛ نجد قصمَ الآباء ، التي تضع تأكيداً قوياً على أهميَّة الزّواج من الأقرباء وتَجنُّب الزّواج من شُعُوب الأرض الأخرى ، مُلائمة - بشكل مثالي - لهذه الوضعية الجديدة . ] (المُؤلِّف) .

(القُدْس)، وقبل الحُكْم المَلكي، وقبل الهيكل (المعبد)، عندما كان آباء الأُمَّة مُوحَّدين الله، رغم أنَّه كان مازال مسموحاً لهم بتقديم القرابين في الأماكن الأُخرى. في الحقيقة؛ ربَّما قصد. من تصوير الآباء كرُعاة أو مُربَّي ماشية، إعطاء جوَّ من العراقة العظيمة لمراحل التَّشكُّل الأوليَّة التي تطوَّرت فقط وعي قومي واضح.

إِنَّ معنى كُلِّ هذا بأنَّ كلا التوراة اليَهْويَّة والتَّاريخ التَّنوي كُتبا في القرن السّابع ق. م، في يهُوذا، في أُورشليم (القُدْس)، عندما لم يكن لمملكة إسرائيل الشّماليَّة أيُّ وُجُود أصلاً بعدُ. في الغالب؛ كانت الأفكار، والقَصَص الأساسيَّة، وحتَّى الشّخصيَّات، الكامنة خلف كلا التَّاليقَيْن (قَصَص الآباء، وسفر التَّنية) معروفة على نحو واسع. يصف المصدرُ اليَهويُّ التَّاريخ المُبكِّر جداً للأُمَّة، بَيْنما يتعامل التَّاريخ التَّسوي مع أحداث القُرُون المُتاخِّرة أكثر، مع تأكيد خاصًّ على فكرة القوميَّة الإسرائيليَّة الجامعة، وعلى الحماية الرَّبَّانيَّة للنُّريَّة الدَّاوديَّة، وعلى مركزيَّة العبادة في الهيكل (المبد) في أورشليم (القُدْس).

لقد تجلّت العبقريَّة العظيمة لُولِنِّي تلك المُلْحَمَة الوَطنيَّة في القرن السّابع بالطريقة الرّائعة التي جمعوا فيها القصَص الأوليَّة إلى بعضها البعض، دُون أنْ يُعَرُّوهَا من إنسانيَّتها، أو تمايزها الفَرْدي. يقي كُلُّ من إبراهيم، وإسحاق، ويعقُوب شخصيَّات روُحيَّة حيَّة، مع كونهم بالوقت نفسه، الأسلاف المجازييِّن لشعب إسرائيل. وتمَّ جَلْبُ الأبناء الإثنيُ عشر ليعقُوب إلى التقليد، كأعضاء أصغر في سلاسل الأنساب الأكثر كمالاً في المهارة الفنيَّة للقصَّة التوراتيَّة، التي جَمَّك أبناء إبراهيم، وإسحاق، ويعقُوب عائلة واحدة حقيقة. كان الذي وحَدهم م في الواقع حمُو قُوَّة الأسطورة، التي استطاعت أنْ تقوم بهذا التوحيد بطريقة أكثر قُوَّة، وأبقى خُلُوداً مَّا كان يُمكن أنْ تعمله مُجرَّد قصَص مُغامرات عابرة لبضعة أفراد تاريخيِّين كانوا يرعون الخزاف في مرَّ تفعات كُنْ مَان

#### الفُصل (2):

# هل حَدَثَ الخُرُوجِ الجماعي؟

مَثَلَتُ الشّخصيَّة البُطُوليَّة لُوسى الذي واجه فرعون الطّاغية، والآفات العشر التي حلَّت بالمصريِّين، والخُرُوج الجماعي الشّامل لبني إسرائيل من مصر، مشاهد رئيسيَّة لا تُمحى - عبر العُصُور - من ذاكرة التّاريخ التّوراتي .

انتقل بنو إسرائيل، تحت قيادة زعيم رباني ـ ليس مُجرَّد أب رُوحي، بل زعيم قدَّم شعبه إلى الله، وقدَّم الله إلى شعبه ـ ذلك الانتقال الذي كان ـ بالنسبة إليهم ـ شبه مُستحيل، من حالـة العُبُوديَّة اليائسة إلى الاقتراب من حُدُود أرض الميعاد نفسها .

لقد كان لقصة تحرَّر بني إسرائيل من نير المُبُوديَّة في مصر ذلك المقدار البالغ من الأهميَّة الذي جَعَلَ أربعة من أسفار التوراة: أي سفر الخُرُوج وسفر اللاّوييّن (الأحبار)، وسفر العدد، وسفر التنية، التي تُشكّل - في الواقع - أربع أخماس التوراة، مُخصَّصة للحديث عن تلك الأحداث بالغة الأهميَّة، التي واجهها ذلك الجيل الواحد من بني إسرائيل خلال مُدَّة تزيد قليلاً على الأربعين عاماً. خلال تلك الأربعين سنة؛ كانت مُعجزات الأجمة التي تشتعل ناراً، ولا تحترق، (الوسيلة التي استدعى اللهُ من خلالها - مُوسى إلى الجبل؛ ليكلمه)، والآفات العشر (التي حلَّت بالمصريَّين بسبب رَفْض فرعون وآله دعوة مُوسى)، وشق البحر الأحمر فلقتَيْن، ظهُور المن في صحراء سيناء، وإيحاء الله شريعته ووصاياه لمُوسى في جبل سيناء، كانت كلُّها ظهُورات عَمليَّة ومَرْثيَّة لهيمنة الله وحُكْمه المُطلق على الطبيعة وبني الإنسان. وهكذا كَشَفَ اللهُ خالذي عَرَّقهُ الآباء عبْر وحيه الخاص اليهم فقط عن نفسه لكلَّ الأُمَّة كاله عالمى.

لكنْ؛ هل تُمثّل تلك الأحداث تاريخاً واقعيّاً؟ هل يُمكن لعلم الآثار أنْ يُساعدنا في عَمَليّة التّحديد الدّقيق للعصر الذي قام به زعيم كبير اسمه مُوسى بتعبثة شعبه، والسّير به نحـو

عَمَليَّة التَّحرُّر العظيمة تلك؟ هل بالإمكان أنْ نتتبَّع المسيرة والطّريق الذي سَلَكَهُ بنو إسرائيل في خُرُوجهم الجماعي (من مصر) ، وطريق تيههم في الصّحراء؟ بل؛ هل يُمكننا أنْ نُثبت (آثارياًً) أنَّ حادثة الحُرُوج الجماعي ـ كما تصفها التّوراة ـ حَدَثَتْ من الأصل أساساً؟!

لقد قدَّمَت لنا منتا سنة من التنقيبات والخفريَّات الأثريَّة ودراسة وتحليل آثار الحضارة الفرعونيَّة القديمة، جدولاً تاريخيًّا مُعُصَّلاً من الأحداث، والشّخصيَّات، والأماكن، خلال الحقبة الفرعونيَّة القديمة، إلاَّ أنَّ قصَّة الخُرُوج الجماعي عملوءة - أكثر بكثير من قصَص الآباء - بثروة كبيرة من الإشارات الجغرافيَّة المُقصَّلة والمُحدَّدة.

فهل يُمكن لتلك التفاصيل أنْ تُزوِّدنا بخَلْفيَّة تاريخيَّة موثوقة للمَلْحَمَة العظيمة لهُرُوب الإسرائيليِّن من مصر، وتلقيهم شريعة الله في سيناء؟!

بنو إسرائيل في مصر: القصَّة التَّوراتيَّة:

تصف قصَّة الخُروج تحوُّلين عظيمين ذوي ارتباط حاسم بالفُصُول اللاَّحقة للتّاريخ الإسرائيلي:

التَّحُول الأوَّل: هُو نُمُوُّ وتكاثر أبناء يعقُوب (إسرائيل) الاثنيَّ عشر ـ الذين كانوا يعيشون حياة النَّفي في مصر وتحوُّلهم لأُمَّة عظيمة، هذا من جهة، ومن الجهة الأُخرى؛ مُرُور تلك الأُمَّة بتجربة عَمَليَّة تحرُّر كبيرة والتزام بشريعة إلهيَّة، كان من المُستحيل حُدُوثها قبل ذلك.

وبالتَّالي؛ كانت رسالة الكتاب المُقدَّس العبْريّ هي التَّاكيد على القُوَّة الكامنة لأُمَّة مُتوحِّدة ومُتديَّنة، برزت عندما بدأت تُطالب بحُرَيَّتها حتَّى من أعظم مَمْلكة على الأرض آنذاك.

لقد تمَّ الإعداد لهذه المرحلة المُستعدَّة لهذا التَّحوُّل الرُّوحي المُثير في آخر سفر التكوين، عندما وصفت الحياة الآمنة التي عاشها أبناء يعقُوب، في ظلِّ حماية أخيهم يُوسُف في مصر، بفضل ارتقاء يُوسُف إلى منصب مسؤول هامَّ ورفيع المُستوى في هَيْكَليَّة الحُكُم في مصر، بأنَّها كانت حياة مُوفَّقة وناجحة، وأنَّهم كانوا راضين عن حياتهم في مُدُن دلتا النيل الشرقيَّة، ويتمتّعون بحُريَّة التَّقُل ذهاباً وإياباً إلى وطنهم الأصلي كَنْعان. قام أولاد يعقُوب بعد موت

أبيهم ـ بنَقُل جُثمانه إلى القبر، الذي أُعدَّ ـ سابقاً ـ لهذا الغرض، ودفنوه إلى جانب أبيه إسحاق وجَدَّ إبراهيم في مغارة "مكفيلة" Machpelah في مدينة حبرون (الخليل).

على مدى أربعمثة وثلاثين عاماً؛ تكاثر أحضاد وذُريَّة أبناء يعقُوب الاثني عشر، ونموا ليُصبحوا أُمَّة عظيمة ـ تماماً كما وَعَدَ اللهُ وصار المصريُّون يعرفونهم باسم العبْرانييَّن : [ وَأَمَّا بَشُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَكَاللهُ وَكُولُوا كَثَيْراً جِداًا، وَالمُتلأت الأَرْضُ منهم أَلهُ وَكَاللهُ وَكُللهُ وَكُللهُ وَاللهُ وَكُللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لكن الزّمن تغيّر، وجاء للحكم . في نهاية الأمر . فرعون جديد: "لم يكن يعرف يُوسُك ، ولحَوْفه من قيام العبرانيّن بخيانة مصر لصالح أحد أعدائها، قام الفرعون الجديد باستعباد العبرانيّن، وتحويلهم إلى مجموعات من عُمَّال البناء، ليقوموا ـ مُكرَهين ـ ببناء وتشييد المُدُن المُلكيَّة 'فيثوم' Pithom و'رمسيس': [ فَجَعَلُوا عَلَيْهم رُوسَاء تَسْخير؛ لكي يُدلُّوهُم بَالْقَالهم، فَبْنُوا لفرْعَوْنَ مَدينتي مَخَازَنَ: فيثُومَ وَرَعَمْسيس، وَلكن ؛ بحسبما أَذلُّوهُم هم هَكذا نَمُوا، وَامتَدُوا . فَاختشُوا من بني إسرائيل . ] الحُرُوج: 1/ 11 ـ 12.

ويوماً بعد يوم؛ ازدادت شدَّة الظُّلم والاضطهاد للعبْرانيِّين، الذين أصبحوا يُكُرَهون على الأعمال الشَّاقَة : [ فَاسْتَعْبَدَ الْمصْرِيُّونَ بَني إسْرائيلَ بعنْف، وَمَرَّرُوا حَيَاتَهُمْ بعبُوديَّة قاسية في الطِّين وَاللَّبْن، وَفي كُلِّ عَمَلِ في الْحَقْل. كُلِّ عَمَلهم الذي عَملُوهُ بواسطتهمْ عُنْفاً.] الخُرُوج: 1/ 13.13.

ولخوفه من الازدياد السُّكَاني الكبير لأولئك العُمَّال المُهاجرين الخطرين، أمر فرعون بإغراق كُلُّ أولاد العبرانيَّين جاءت من نفس بإغراق كُلُّ أولاد العبرانيَّين الذُّكُور في نهر النيل، ولكنَّ وسيلة تحرير العبرانيَّين جاءت من نفس هذا الإجراء المُستميت الذي مُورس ضدَّهم. وُضعَ طفلٌ رضيعٌ من قبيلة "ليفي" (اللاويَيِّن) في سلَّة من البردى في نهر النيل، لتلتقطه إحدى بنات فرعون، وتتبنَّاه، وأعطتُهُ اسم مُوسى" الذي معناه بالعبرانيَّة: "السَّحْبُ من الماء، ونشأ مُوسى، وتربَّى في البلاط الملكي.

بعد سنوات؛ عندما بَلَغَ مُوسى سنَّ الرُّشْد، رأى رئيسا مصريًّا مُتعسَّفاً يجلد عبداً عبداً عبرانيًّا، فاستيقظت مشاعر مُوسى العميقة، وَهَجَمَ على ذلك الرَّئيس المصري المُتعسَّف، وَضَرَبَهُ، فَقَتَلَهُ، وْأَخفيا جُنَّتِه في الرَّمْلُ".

وخوفاً من نتيجة فعلته هذه؛ هَرَبَ مُوسى باتّجاه الصّحراء إلى أرض مدين؛ حيثُ تبنّى هُناك حياة جديدة هي حياة البدو الرُّحُل في الصّحراء. وأثناء تجوُّله كَرَاعٍ وحيد؛ تلقَّى مُوسى الوحي الإلهي، الذي سيُغيِّر العالم.

من خلال وميض النّار في أجمة صحرائيّة، كانت تلتهب دُون أنْ تحترق، كَشَفَ إلهُ إسرائيل نفسهُ لُوسى كَمُخَلِّص لبني إسرائيل. وَوَعَدَ بأنّه سيُحرَّرهم من مُستعبديهم، ويأتي بهم لحياة الحُريَّة والأمن، في الأرض الموعودة. وعرَّف اللهُ نفسهُ لُوسى كإله إبراهيم، وإسحق، ويعقُوب، كما أوحى - أيضاً - لُوسى اسمه الرّمزي الباطني: "يَهُوه ! أيْ 'أنا هُو أنا'. وكلَّف اللهُ مُوسى - بجديَّة - أنْ يعود إلى مصر، برفقه مُساعده، وأخيه هارون، ليُواجه فرعون بمُعجزاته الباهرة، ويُطالبه بعثق بيت إسرائيل، وحُريَّتهم.

لكنَّ قلب فرعون ازداد قسوة، وأجاب مُوسى بتشديد آلام ومُعاناة بني إسرائيل. فأمر اللهُ مُوسى أنْ يُهدَّد مصر بسلسلة من الآفات الفظيعة، إذا استمرَّ فرعون في رَفْضه الانصياع للأمر الإلهي : [ وَتَقُولُ لَهُ: الرَّبُّ إِلَهُ الْعَبْرَانيِّينَ أَرْسَلَني إِلَيْكَ قَائلاً: أَطْلَقْ شَعْبي لَيَعْبُدُوني في الْبَرِيَّة. ] الحُرُوج: 7/ 16.

ولم يستجب فرعون. فتحوّل النّيل إلى دم، وعجّت الضفادع، ثُمَّ البعوض، ثُمَّ الله النُّباب، فملأت أنحاء البلاد. وانتشر وباء غامض أهلك ماشية المصريّين. وطَفَحَتْ اللّمامل والقُرُوح الجلديَّة على جُلُود المصريِّين وجُلُود ما بقي حيَّا من حَيَواناتهم، ثُمَّ انهار البَردُ من السّماوات على الأرض كَالحجارة، مُسبًّا هَلاك الحرث ودمار المحاصيل. ومع ذلك؛ رفض فرعون الاستسلام، ثُمَّ اجتاحت مصر موجات من الجراد والظلام، وأخيراً؛ حلَّ بهم طاعون مُريع، قَتَل كُلَّ بكُر من الإنسان والحَيَوان في كُلِّ أرض النّيل.

ولكي يحمي الله أولاد الإسرائيلين الأبكار، أمر الله مُوسى وهارون أنْ يُهيِّنا تجمُّع إسرائيل لتضحية خاصَّة للحملان، وأنْ يُلطَّخوا بدمهم إطار باب مسكن كُلُّ إسرائيلي ؛ لكي يمرَّ البلاء فوقه في ليلة قَتْل أبناء المصريَّين. كما أمرهم بتهيئة مؤنة من خُبر الفطير (أيُ الخُبر الخالي من الخميرة) لأجل الخُرُوج الجماعي العاجل. وعندما شهد فرعون عدد الخسائر المُروَّع

للطّاعون العاشر، وقَتْل الأبكار، بَمَنْ في ذلك ابنه البكْر أيضاً، لانَ أخيراً، وَطَلَبَ مـن الإسرائيليّن أنْ يأخذوا قطعانهم ومواشيهم، ويرحلوا.

وهكذا [ارتكحل بَنُو إسرائيل من رعمسيس إلى سكُوت نَحُوست منّة ألف ماش من الرّجال عَدَا الأوْلاد] (الحُرُوج 12/ 37)، وانطلقوا من مُدُن الدّاتا السّرقيَّة نحو صحراء سيناء. لكن؛ [لمّا أطلق فرعُون الشّعب، فإنَّ الله لم يهدهم في طريق أرض الْفلسطينيَّن، مَع أنّها لكن؛ [لمّا أطلق فرعُون الشّعب، فإنَّ الله لم يهدهم في طريق أرض الْفلسطينيَّن، مَع أنّها قريبة الأنَّ الله قال: لتَلاَّ يَندَمَ الشّعب إذَا رأُوا حَرْبًا، ويَرْجعُوا إلى مصر . فَأَدَارَ الله الشّعب في طريق بَريَّة بَحْر سُوف (أي البحر الأحمر) . . . ] (الحُرُوج 13/ 17- 18). وبعد هُرُوب بني إسرائيل؛ أسف فرعون لقراره، وأرسل قُوة مُولَّفة من "ستَّمائة عَربة مُلتقطة، وكُلُّ العَربَات الأخرى لمر "، فانشق البحر الأحمر للسَّمَاح للإسرائيليَّين بالعبور إلى اليابسة؛ أي سيناء. وحالما انتهوا من العبور، ابتلعت المياه الشّاهقة المصريَّين الذين كانوا يُلاحقون الإسرائيليَيْن، وحالما انتهوا من العبور، ابتلعت المياه الشّاهقة المصريّين الذين كانوا يُلاحقون الإسرائيليّين، في مُعجزة غير مَنْسيَة أُحييَت في الأنشُودة التوراتيّة للبحر (الخُروج 15/ 1- 18).

عبرت جُمُوع بني إسرائيل إلى البَريَّة (صحراء سيناء)، يقودهم مُوسى، واتَّبعوا خطَّ سَيْر دقيق، يمرَّ بأمكنة ويقاع مُحدَّدة، ثُمَّ أصابهم الجُوع والعطش، فبدؤوا يظهرون تململهم واستياءهم، ولكنَّ تدخُّل مُوسى ودُعاته اللهُ لأجلهم هداً من استيائهم؛ حيثُ أنزلَ اللهُ عليهم ما يُغذَيهم. وفي النّهاية؛ عندما وصَلُوا لجبل الله الذي كان مُوسى قد تلقَّى فيه أوَّل وحي عظيم من عند الله، تجمع بنو إسرائيل عند الجبل، في حين صعد مُوسى لقمتَّه ليتَلقَّى الشّريعة، التي سيكون على الإسرائيليِّن المُحرَّدين أنْ يلتزموا به إلى الأبد.

و على الرّغم من أنَّ عبادة بني إسرائيل للعجل الذّهبي عندما كان مُوسى على قمَّة الجبل، أفسدت ذلك التَّجمُّع في سيناء، (وقد غضب مُوسى لذلك، وألقى الألواح الحَجريَّة، فَحَطَّمَهَا)، إلاَّ أنَّ اللهُ أبلغ الشّعب مع ذلك عبْر مُوسى الوصايا العشر، وتشريعات العبادة المُقصَّلة والمُعمَّدة، وأحكام الطّهارات والأطعمة. ومُثلثُ ذلك الحين؛ أصبح تابوت العهد المُقدَّس الذي يحتوي على ألواح الشّريعة المُقدَّسة أكثر الرُّمُوز الوَطنيَّة قداسة وأهميَّة في المعارك، يحمله بنو إسرائيل معهم في كُلِّ رحلاتهم. وانطلاقاً من مُعسكرهم في بَريَّة فاران، أرسل بنو إسرائيل الجواسيس لاستطلاع الأخبار عن شعب كُنْعَان (سفْر العدد/ 13)، لكنَّ أرسل بنو إسرائيل الجواسيس لاستطلاع الأخبار عن شعب كُنْعَان (سفْر العدد/ 13)، لكنَّ

أولئك الجواسيس عادوا بتقارير مُرعبة جداً حول قُوة الكَنْمَانيين والتّحصينات الشّاهقة لمُدنهم ؛ عالم التي الرُّعبَ في قُلُوب بني إسرائيل ، وأفقدَهُم رياطة جأشهم ، فثاروا ضدَّ مُوسى ، راجين منه العودة بهم إلى مصر ؛ حيث يُمكنهم على الأقلَّ - أنْ يضمنوا سلامة أجسامهم . وعندما رأى الله منهم ذلك ، قرَّر أنْ لا يبقى الجيل الذي عَرَف العبُوديَّة في مصر أحياء حتَّى يرثوا أرض المعاد ، بل قدَّر عليهم التّيه والهيام في الصّحراء لأربعين سنة أُخرى . لذا ؛ لم يدخلوا أرض كُنْهَان مُباشرة ، بل سَلَكُوا طريقاً مُتعرَّجاً عبْر "قادش بَرْنيع" نحو عَرَبَة" عبْر أرض أدوم ومُواب شرقى بحر الميت.

و كان آخر الأحداث في قصَّة الخُرُوج، هُو ما تمَّ على سُهُول مُوآب في عبر الأُردُن (أيْ ضِغَته الشَّرقِيَّة)، على مرأى من الأرض الموعودة، ؛ حيثُ كَشَفَ مُوسى - الذي أصبح حينذاك مُسناً - للإسرائيليَّيْن، الأحكام الكاملة للشريعة، التي لابُدَّ لهم من اتباعها إذا أرادوا -حقاً - أنْ يكونوا وَرَثَة أرض الميعاد . وقد تمَّ تضمين هذا القانُون الجديد أو الثاني، في الشريعة، في سفر التنتية (الذي أخذ اسمه من الكلمة اليُونانيَّة aduteronomion التي تعني القانُون الثاني). وقد فصَّل هذا السفر الأخطار المُميتة لعبادة الأصنام، ووَضَعَ تقويماً للمُناسبات والاحتفالات الدينيَّة، وأدرج تشكيلة واسعة من التشريعات الاجتماعيَّة، وكلَّفهم بأنَّه عندما يتمُّ قَتْحُ الأرض، فإنَّ إله إسرائيل سيُعبَدُ في حَرَم مُقدَّس وحيد [ المكان الذي يختاره الرَّبُّ إلهك؟ ليحلً فيه اسمه ] (التَّنيَّة : 2/26).

و بعد تعيين يشُوع بن نُون ليقود بني إسرائيل في حملتهم ذات الغزو الخاطف والسّريع ؟ صعد مُوسى الذي بَلغَ عمره 120 عاماً إلى قمَّة جبل 'نَبو' ، ومات هُنالك . وبهذا ؟ اكتمل الانتقال من العائلة إلى الأمَّة ، وأصبحت الأَمَّة في مُواجهة التَّحدِّي الرّهيب لإنجاز قَلَرها الإلهي .

#### سحر مصر:

ثمَّة شيء واحد مُوكَّد؛ الحالة الأساسيَّة التي تصفها قصَّة الخُرُوج ـ ظاهرة المُهاجرين الذي هبطوا من كَنْعَان إلى مصر، واستقرُّوا في مناطق الحُدُّود الشَّرقيَّة للدُّلتا ـ أمرٌ أكَّدَّتُهُ الاكتشافات الأثريَّة، والنَّصُوص التَّاريخيَّة الوافرة . فمُنْـذُ أقدم السَّجلاَّت، وعبْر العُصُور القديمة، تَمَّت

الإشارة إلى مصر كمَلجاً وملاذ آمن لشعب كَنْعَان، في زمن كان الجفاف والمجاعة والحُرُوب قد جَعَلَتْ الحياة في أرض كَنْعَان حياة لا تُطاق، وصعبة للغاية.

ترجع هذه العلاقة التاريخيَّة المُتبادلة بَيْن مصر وكَنْعَان إلى النبّاين البيئي والمناخي بَيْن هاتَيْن الأرضَين المُتجاورتَيْن، اللَّيْن تفصل بَيْنهما صحراء سيناء. تمتلك كَنْعَان مناخاً بحر متوسَّطيًّا ثُمُوذجيًّا، جافاً في الصيّف، ولا ينال المطر إلاَّ في الشّناء، وتتفاوت كميَّة سُقُوط الأمطار في أيَّ سنة بنَحْو واسع.

ولمّا كانت الزّراعة في كُنْمَان مُعتمدة جداً على المناخ ؛ كانت السّنوات ذات المطر الوفير تجلب ازدهاراً، في حين تُودّي عادة - السّنوات ذات المطر المنخفض إلى الجفاف والمجاعة . وهكذا كانت حياة شعب كُنْمَان مُتأثّرة - بشكل كبير - بالتّقلّبات بيّن سنوات جيّدة الأمطار، وأخرى متوسطة ، وأخرى سيَّة ، الأمر الذي انعكس - مُباشرة - بسنوات من الازدهار ، وسنوات صعبة وصَلَت أحياناً - إلى حد المجاعة التّامة . وفي أوقات المجاعة الحادة كان هُناك حل واحد فقط: الهبوط إلى مصر ، مصر التي لم تكن تعتمد على المطر ، بل تحصل على مائها من النيل .

في مصر -أيضاً - كانت هُناك سنوات جيّدة، وسنوات سيّنة، حسب المُستوى المُتقلّب للنيل في فصل الفيضان، وذلك بسبب الاختلاف الشّديد في نسبة هُطُول الأمطار في مناطق منابع النيّل في وسط أفريقيا والمُرتفعات الأثيوبيَّة، ولكنَّ حُدُوث مجاعات حقيقيَّة في مصر كان أمراً نادراً للغاية؛ فالنيل حتَّى عندما ينخفض منسوب مياهه - كان مايزال مصدراً قابلاً للاعتماد عليه لمياه الرّيَّ، وفي الأحوال كُلُها؛ كانت مصر دولة مُنظَمة بشكل جيّد، ومُستعدَّة للسّنوات الجيّدة والسّنوات السيّئة، عن طريق خَزْن الحُبُوب في مخازن الحُبُوب الحُكُومية. وبشكل خَاصَّ؛ كانت دلتا النيّل في العصر القديم تُقدِّم منظراً طبيعياً رائعاً، أكثر بكثير عا هي عليه اليوم . فاليوم - بسبب الطمي والتغيير الجيُولُوجي -أصبح النيل مُنشقاً إلى فرعَيْن رئيسيّن عليه اليوم . فاليوم - بسبب الطمي والتغيير الجيولُوجي -أصبح النيل مُنشقاً إلى فرعَيْن رئيسيّن - فقط - شمال القاهرة، ولكنَّ أنواعاً مُختلفة من المصادر القديمة، من جُملتها تلك الخريطتان عن الفترة الرُّومانيَّة البيزنطيَّة، تُبينان أنَّ النيل - في ذلك العهد - كان ينشطر إلى حوالي سبعة أفرع، ويخلق منطقة أكبر جداً من الأرض المُسْقيَّة بشكل جيَّد. لقد كان آخر تفرُّع - من صبعة أفرع، ويخلق منطقة أكبر جداً من الأرض المُسْقيَّة بشكل جيَّد. لقد كان آخر تفرُّع - من

ناحية الشرق للنيل ، يمتد في ذلك الوقت إلى ما هُو الآن مُجرد منطقة قاحلة مالحة مُستنقعية شمال غرب سيناء. وكانت مياه النيل العلبة تتدفّق عبر قنوات الرّي الصناعية ؛ لتنقل المياه إلى كامل المنطقة ، التي هي في يومنا هذا محجرد مُستنقعات مالحة قاحلة لمنطقة قناة السويس، مُحولة إيّاها -آنذاك - إلى أرض خصبة خضراء ، ذات كثافة سُكّانية عالية . لقد كَشَفَتْ اللرّاسات الجيولوجيّة والطّوبوغرافيّة في السّنوات الأخيرة عن وُجُود كلا الفرع الشّرقي للنيل ، والقنوات الصناعيّة في اللّا الشرقية والصّحراء الواقعة شرقها .

هُناك سبب قويٌّ للاعتقاد بأنَّه في أوقات المجاعة في كَنْهَان ـ كما تحكى القصَّة التوراتيَّة ـ كان الرُّعاة والمُزارعون - على حَدِّ سواء - يذهبون إلى مصر للاستقرار في الدَّلتا الشّرقيَّة ، ويتمتِّعون بخُصُوبتها الموثوقة. ورغم ذلك؛ فإنَّ علم الآثار يُزوِّدنا بصُورة أكثر تلوُّناً من ذلك بكثير؛ حيثُ يكشف عن قُدُوم جاليات كبيرة من السَّاميِّين كانت تأتى منذ العصر البروزي من جنوب كَنْعَان؛ لتستقر في الدّلتا الشّرقيّة للنّيل السباب مُختلفة، وكانت تُحقّق مُستويات مُختلفة من النَّجاح. كان يتمُّ تجنيد بعض هؤلاء كَعُمَّال لا يملكون أرضاً خاصَّة بهم، ليقوموا بأعمال بناء الأبنية العامَّة. وربُّها جاؤوا في فترات أُخرى ـ بكُلِّ بساطة ـ ؛ لأنَّ مصر كانت تُقدِّم لهم فُر صاَّ جِيِّدة للتَّجارة، ولتحسين أوضاعهم الاقتصاديَّة. يُشير قبر 'بني حسن' المشهور . الذي اكتُشف في مصر الوُّسطى، والذي يعود تاريخه إلى القرن التّاسع عشر ق . م . إلى مجموعة من الكُنْعَانيِّن هبطوا من عبر الأُردُن إلى مصر برفقة حَيْوَاناتهم وسلعهم على الأغلب كَتُجَّار، لا كَعُمَّال مسخَّرين، وقسم آخر من الكُنْعَانيِّين في الدَّلتا، قد يكون تمَّ جَلْبُهُم كَأسرى حرب منْ قبَل جُيُوش الفراعنة، خلال حملاتهم التّأديبيَّة التي كانوا يشنُّونها ضدَّ دُول المُدُن العاصية لكَنْعَان. ونعرف بأنَّ البعض منهم خُصِّصوا كَعَبيد لزراعة أراضي عقارات المعابد. وقد وَجَدَ البعضُ الآخر من أُولئك الكَنْعَانيُّن طريقهم صُعُوداً في السُّلُّم الاجتماعي ؛ ليُصبحوا . في النّهاية . مسؤولين حُكُوميّين ، أوجُنُوداً ، وحتَّى كَهنّة .

لم تكن هذه النّماذج السُّكَّانيَّة (الدَّيُوغرافيَّة) على طُول الدَّلتا الشَّرقيَّة ـ لأُناس اسبويَّيْن يُهاجرون إلى مصر، ويتمُّ استخدامهم في أعمال إجباريَّة في الدَّلتا ـ مقصُورة على العصر البرُوزي؛ بل كانت تعكس ـ في الواقع ـ الإيقاعات القديمة في المنطقة، والتي شملت ـ كذلك ـ القُرُون التّالية في العصر الحديدي؛ أيْ العهد القريب من الفـترة التي كُتبَـتْ فيـها قصَّة الخُرُوج التّوراتيَّة .

#### صُعُود الْهِكُسُوس وانهيارهم:

تُعدُّ حكاية ارتقاء يُوسُف إلى منزلة هامَّة في مصر ـ كما يرويها سفْر التكوين ـ أكثر قَصَص المهاجرين الكُنْعَانيِّين ـ الذين يصعدُون إلى السُّلطة في مصر ـ شُهرة ، ولكن ؛ هُناك مصادر أخرى تعرض ـ جوهرياً ـ الصُّورة نفسها ، ولكن ؛ من وجهة نَظَر مصريّة ، أهمها هي القصَّة التي كَتَبَهَا المُؤرِّخ المصري مانيثو Manetho في القرن الثّالث ق . م ؛ حيث سجّل قصّة هجرة ناجحة بنحو استثنائي ، رغم أنّها تُعدُّ ـ من وجهة نظر مُواطنيه المصريّين ـ مأساة وطنيّة . يذكر مانيثو ـ مُستئلاً إلى مصادر مُقدَّسة مجهولة الاسم ، وإلى حكايات وأساطير شعبيّة ـ قصّة قيام أجانب من الشّرق ـ أطلق عليهم اسم الهكسُوس ـ بغَزْو وحشي هائل لمصر ، وكلمة الهكسُوس شكل يُوناني مُبهم لكلمة مصريّة ترجمتها بـ "المُلُوك الرَّعاة "، لكنّها ـ في الحقيقة ـ تعني "حكّام الأراضي الأجنبيّة" . وَذَكرَ "مانيثو" Manetho بأنَّ الهكسُوس أسسّوا لأنفسهم مدينة في الدّلتا اسمها "أفاريس" Avaris ، وأسسّوا هُناك سُلالة مَلكيَّة حكَمَت مصر بوحشيَّة بالغة ؛ لأكثر من خمسمثة سنة .

في السّنوات الأولى لللرّاسات العصريّة الحديثة؛ طابق العلماء 'الهكْسُوس' مع مُلُوك السُّلالة الخامسة عشرة لمصر، الذين حَكَمُوا من حوالي 1670 إلى 1570 ق.م. قبل العلماء الأوائل تقرير 'مانيثو' حَرْفياً، وبحثوا عن أدلَّة على أُمَّة أجنبيَّة قويَّة، أو مجموعة عرقيَّة جاءت من بعيد لغَزْو وقَتْح مصر . أظهرت الدّراسات اللاّحقة أنَّ النُّقُوش والأختام التي تحمل أسماء حكام الهكسُوس تدلُّ على أنَّهم كانوا ساميَّيْن غربيَّيْن، وبكلمة أخرى؛ كَنْمَانيُون. وأكَّدت التّنقيبات الأثريَّة الأخيرة في دلتا النّيل الشّرقيَّة هذا الاستنتاج، وأثبتت أنَّ غزو' الهكسُوس كان عَمَليَّة تدريجيَّة للهجرة من كَنْمَان إلى مصر، بَدلاً من كونه حَملة عسكريَّة خاطفة.

وكان التّنقيب الأثري الأكثر أهميَّة هُو ما قام به مانفريد بيبتاك Manfred Bietak، من جامعة فينا، في تلِّ الدّبا؛ حيثُ حدَّد موقعاً في الدّلتا الشّرقيَّة، طابقه على مدينة 'أفاريس'، عاصمة الهكْسُوس (الشَّكْل 6).

ويينت التنقيبات هُناك زيادة تدريجيَّة من التأثير الكَنْعَاني في أساليب الفخّاريَّات، والهندسة المتماريَّة، والقبُّور من حوالي 1800 ق.م. . في عهد السُّلالة الخامسة عشرة؛ أي بعد حوالي 150 سنة، صارت الثقافة الحضاريَّة للموقع، الذي أصبح - في النّهاية - مدينة ضخمة، ثقافة كَنْعَانيَّة بشكْل كبير. إنَّ اكتشافات تلَّ الدّبا تدلُّ على تطوُّر طويل وتدريجي من الحُشُور الكُنْعَاني في الدّلتا، وعلى سيطرة سلميَّة على السُّلطة هُنالك. إنَّه وَضُعٌ مُماثل بنَحُو غير دقيق، على الأقل في خُطُوطه العامَّة الواسعة، لقصص زيارات الآباء إلى مصر، وتوطُّنهم النّهائي هُناك. أمَّا أنَّ مانيثو - الذي كتّب تاريخه هذا بعد مثة وخمسة عشر سنة تقريبا، ووصف فيه حُكُم الهكسُوس بأنَّه كان نتيجة احتلال وحشيَّ، بَدَلاً من هجرة سلميَّة وتدريجيَّة، فيجب - في الاحتمال الغالب - أنْ يُعَهَم على خُلفيَّة زمانه الخاصُّ؛ حيثُ كانت ذكريات غزوات مصر من قبَل الآشُوريَّيْن، والبابليَّيْن، والفُرس، في القرنَيْن السّابع والسّادس ذكريات غزوات مصر من قبَل الآشُوريَّيْن، والبابليَّيْن، والفُرس، في القرنَيْن السّابع والسّادس ق.م، ماتزال حيَّة - بشكُل مُؤلم - في الوعي المصري .

لكنَّ هُناك تشابها آكثر صدْقا بَيْن قصَّة الهكْسُوس والقصَّة التوراتيَّة للإسرائيليَّيْن في مصر، على الرّغم من اختلاف القصَّتَيْن الحادّ في اللَّحن. يصف "مانيثو" انتهاء احتلال الهكْسُوس لمصر بأنَّه تمَّ ـ أخيراً ـ منْ قبَل ملك مصري مُستقيم هاجمهم، و[هزم الهكْسُوس]، "وَقَتَلَ العليد منهم، وتابع فُلُولهم إلى حُدُود سُوريا".

في الحقيقة ؛ ذَكَرَ "مانيثو" بأنَّ الهكُسُوس بعد طَرْدهم من مصر . ، قاموا بتأسيس مدينة أورشليم" ، وينوا هُناك معبداً . هُناك مصدر مصري يعود للقرن السّادس عشر قبل الميلاد ، موثوق أكثر بكثير من كُلِّ ما سَبَقَ ، يقص ماثر الفرعون "أحموس" Ahmose ، من السّلالة الثّامنة عشرة ، ذاكراً أنَّه استباح مدينة "أفاريس" Avaris ، وَطَرَدَ منها فُلُولَ "الهكْسُوس" إلى حصنهم الرّئيسي "شارُوحين" Sharuhen في جنوب كُنْعَان قُرْب غزَّة ، ثُمَّ اقتحمها ، وفتحها وليضاً بعد حصار طويل ، وفي الحقيقة ؛ حوالي مُتصف القرن السّادس عشر ق ، م ، هُجر "تلّ اللّه" ، مُسجَّلاً نهاية مُفاجئة للتَّاثير الكُنْعَاني هُنَاك .

إذنْ؛ فالمصادر الآثاريَّة والتَّاريخيَّة المُستقلَّة تُخبرنا عن هجرات لساميِّن من كَنْعَان إلى مصر، وعن قيام المصريِّن بطرِّدهم بالقُوَّة. هذه الخُلاصة الأساسيَّة للهجرة، والعودة العنيفة إلى كَنْعَان تتوازى مع القصَّة التوراتيَّة للخُرُوج الجماعي. ويبقى هُنا سُوالان رئيسيَّان: الأوَّل: مَنْ هُم هؤلاء المُهاجرون السَّاميُّون؟ والثّاني: كيف يتطابق تاريخ زيارتهم لمصر مع الترتيب التاريخي الزّمني للأحداث التوراتيَّة؟

# تَعَارُضُ التَّواريخ والْلُوك:

يؤرَّخ طَرْد الهَكْسُوس ـ عُمُوماً ـ على أساس السَّجلاَّت المصريَّة والدّلاثل الآثاريَّة للمُدُن المُحطَّمة في كَنْعَان ، بحوالي 1570 ق . م . . كما ذكرنا في الفَصْل الأخير في مُناقشة تاريخ عُمر الآباء ، يُخبرنا سفر المُلُوك الأوَّل (6/1) بأنَّ بناء المهيكل (المبد) الذي بدأ في السّنة الرّابعة من عهد حُكْم سُلْيْمَان إنَّما حَدَثَ بعد 480 سنة من حادثة الخُرُوج الجماعي .

طبقاً للترابط بَيْن التواريخ المُلكيَّة للمُلُوك الإسرائيليَّيْن مع تواريخ مصادر خارجيَّة مصريَّة والشُوريَّة ؛ يُمكن وَضْع تاريخ الخُرُوج الجماعي في سنة 1440 ق.م. أيْ أنَّه بعد أكثر من مشة سنة بعد تاريخ الطَّرْد المصري للهكُسُوس، حوالي 1570 ق.م. . لكنَّ ؛ هُناك إشكال أكثر جليَّة أيضاً.

تتكلّم التوراة - بشكّل واضع - عن مشاريع العمل الإجباريَّة لبني إسرائيل، وعن إشارات - بشكّل خَاصَّ - لبناء مدينة رعمسيس (رمسيس) (الخُرُوج 1/ 11). في حين؛ أنَّه في القرن الخامس عشر ق.م، لا يُمكن تصديق مثل هذا الاسم؛ لأنَّ أوَّل فرعون اسمه رعمسيس الخامس عشر ق.م، لا يُمكن تصديق مثل هذا الاسم؛ لأنَّ أوَّل فرعون اسمه رعمسيس اعتلى العرش سنة 1320 ق.م، فقط؛ أيْ بعد أكثر من قرن من التّاريخ التّوراتي التّقليدي. وكتّتيجة لذلك؛ مال العديد من العُلماء إلى رَفْض القيمة الحَرْفيَّة للتّاريخ التّوراتي، مُقترحين بأنَّ الرَّقم 480 لم يكن أكثر من طُول رمزي للوقت، يُمثّل فترات حياة الثنيْ عشر جيلاً، كُلُّ واحد منها يدوم مُدَّة الأربعين سنة التقليديَّة. يضع هذا التسلسل الزّمني - المُخطَّط بشكُل عال ليتاريخ الأحداث، بناء الهيكل (المعبد)، في زمن يقع في نصف الطّريق بَيْن نهاية النَّفي الأوَّل (في مصر)، ونهاية النَّفي الثاني (في بابل).

على أيَّة حال؛ رأى أكثر العُلماء في الإشارة التوراتيَّة الخاصَّة المُحدَّدة لاسم رعمسيس تفصيلاً احتفظ بذاكرة تاريخيَّة أصيلة. ويكلمة أُخرى؛ حاولوا إثبات أنَّ حادثة الخُـرُوج

الجماعي لابُد وأنْ تكون قد حَدَثتْ في القرن الثّالث عشر ق. م. . وكان هُناك تفاصيل مُعينة أخرى في قصة الخُرُوج الجماعي التوراتيَّة تشير إلى العصرنفسه؛ أوّلاً: تذكر المصادر المصرية بأنَّ مدينة "بي رعمسيس" ("بيت رعمسيس") بُنيَت في الدّلتا في أيَّام الملك المصري العظيم رعمسيس الثّاني، الذي حَكمَ في الفترة بَيْن 1279 ـ 1213 ق. م، والذي استُخدمَ السّاميُّون ـ على ما يبدو ـ في بنائه؛ ثانياً: وربَّما الأكثر أهميَّة، أوَّل ذكر لإسرائيل في نصَّ خارج توراتي، إنّما وُجد في مصر في المسلّة التي نقش عليها وصف حَملة الفرعون منفتاح بن رعمسيس الثّاني في أرض كُنْعان في نهاية القرن الثّالث عشر ق. م نفسه . . يُخبر النَّقش عن حَملة مصريَّة تدميريَّة في كُنْعان، تم خلالها تحطيم شعب يُسمَّى إسرائيل تحطيماً تامَّا؛ لدرجة أنَّ فرعون تباهى بأنَّ بذرة إسرائيل مُحيت من الوُجُود. واضح أنَّ هذا التفاخر كان تفاخراً فارغاً، لكنَّه يُسهى بأنَّ بذرة إسرائيل مُحيت من الوُجُود. واضح أنَّ هذا التفاخر كان تفاخراً فارغاً، لكنَّه يُسنَّى أنَّ بغض المجموعات المعروفة باسم إسرائيل كانت تُوجد ـ فعلاً ـ في كنَعان في ذلك الوقت.

في الحقيقة ؛ لقد ظهرت عشرات المستوطنات ذات الارتباط مع الإسرائيليين الأوائل في منطقة التلال والمرتفعات في كَنْعَان في ذلك الوقت تقريباً . إذن يقول العكماء لو أنَّ حادثة الخُرُوج الجماعي حَدَثَتْ تاريخياً ، فلابد وأنْ تكون قد حَدَثَتْ في أواخر القرن الثّالث عشر ق.م. .

تحتوي مسلّة منفتاح على أوّل ظُهُور لاسم إسرائيل في أيّ نص قديم باق على قيد الحياة. هذا يطرح - مرّة ثانية - الأسئلة الأساسية نفسها: مَنْ كان السّاميّون في مصر؟ هل يُمكن أن يُعدُّوا إسرائيليّين بأيّ نحو من المعاني المقبولة؟ لا يُوجد أيُّ ذكر لاسم إسرائيل في أيّ من النّقُوش أو الوثائق المُرتبطة بفترة الهكُسُوس، ولا ذكر لإسرائيل في النّقُوش المصريّة التالية، ولا في الأرشيف المسماري الذي يعود للقرن الرّابع عشر ق.م، والذي تم اكتشافه في تلّ العمارنة في مصر، والذي تم اكتشافه في تلّ العمارنة في مصر، والذي تصف حوالي أربعمت رسالة فيه - بالتفصيل - الظُروف السّكانيّة والسبّاسيّة والاجتماعيّة في كُنْعَان في ذلك الوقت. كما سنتُبت في فصل لاحق؛ بدأ ظُهُور الإسرائيليّين - بشكل تدريجي، كمجموعة مُتميّزة في كُنْعَان - في نهاية القرن الثّالث عشر ق.م، فقط، وليس هُناك أيُّ دليل آثاري مقبول يُثبت حُضُور الإسرائيليّين في مصر مُباشرة ق.م، فقط، وليس هُناك أيُّ دليل آثاري مقبول يُثبت حُضُور الإسرائيليّين في مصر مُباشرة قل ذلك الوقت.

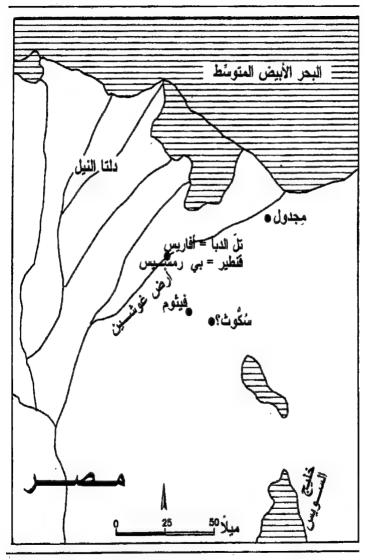

الشَّكُلُ رَفُّم 6 : دلتا النّيل: أهمُّ المواقع المذكورة في قصَّة الخُرُوج.

هل كان حُدُوث خُرُوج جماعي مُحتملاً ـ أصلاً ـ في عهد رعمسيس الثّاني؟

نحنُ نعرف اليوم - أنَّ مُشكلة حادثة الخُرُوج الجماعي لا تُحَلُ ابساطة - برَصف مجموعة من التواريخ والملُوك إلى جانب بعضها ، وانتهى الأمر ! إنَّ طَرْد الهكُسُوس من مصر عام 1570 ق.م ، إنَّما حَصَلَ عندما أصبح المصريُّون حنرين جداً من تغلغل الغُربَاء في اراضيهم . كما أنَّ التَّاثير السلبي الذي تركثهُ ذكريات عهد الهكُسُوس مثَّل حالة عَقْليَّة يجب مُلاحظتها في البقايا الآثاريَّة . لقد أصبح واضحاً - في السنوات الأخيرة فقط - أنَّه مُنذُ عهد المملكة الجديدة فما بعد ، أيُ ابتداءً من عهد طرد الهكسُوس ، شدَّد المصريُّون رقابَتهُم على الحُدُود الشرقيَّة ؛ ليمنعوا تدفُّق المُهاجرين من كَنْعَان إلى الدّلتا . لقد أسسوا نظاماً من الحُصُون على طُول حُدُود الدّلتا الشرقيَّة ، زوَّدوها بقُوَّات ومُديري حامية . تذكر سجلات أوراق البردى على طُول حُدُود الدّلتا الشرقيَّة ، زوَّدوها بقُوَّات ومُديري حامية . تذكر سجلات أوراق البردى حالتي يعود عهدها إلى أواخر القرن الثّالث عشر قبل الميلاد - شدَّة مُراقبة قادة الحُصُون لتحرُّكات الأجانب: [ أكملنا دُخُول قبائل شاسو الأدوميَّة Shasu و يَجكيو Shasu و يعنى آخر : البدو ] عبر قلعة منفتاح - المحتوى - مع - الحقيقة ، الواقعة في تجكيو Tjkw الى برگسات (احواض مياه) بر إيتم Pr Itm الموجودة في تجكيو Tjkw عيشة قطعانهم ] .

لهذا التقرير أهميَّة من ناحية أُخرى: إنَّه يُسمِّي أهمَّ موقعَيْن مذكورَيْن في الكتاب المُقدَّس العبْري عند الحديث عن الحُرُوج (الشَّكُل 6)، فكلمة "سُكُّوت كا Succoth (سفْر الحُرُوج 12 أُلهُ وَج 12 وسفْر العدد: 33 / 5) من المُحتمل أنْ تكون الشَّكُل العبْري للكلمة المصريَّة تجكيو Tjkw، والذي يُشير إلى مكان أو منطقة في الدَّلتا الشَّرقيَّة بدأت تظهر في النُّصُوص المصريَّة مُنذُ أيَّام السُّلالة التّاسعة عشرة؛ أيْ سُلالة رعمسيس الثّاني، وكلمة "فيثُوم Pithom (خُروج من 11 / 1) هي الشَّكُل العبْري لكلمة بيت "بر إيتم" [و التي تعنى معبد] الإله آتـوم Atum . يظهر هذا الاسم للمرَّة الأولى في أيَّام المُلكَة الجديدة في مصر.

في الحقيقة؛ هُناك اسمان آخران يظهران في قصَّة الخُرُوج التّوارتيَّة يبدوان مُلائمَيْن للحقيقة في دلتا الشّرقيَّة في عهد المُملكة الجديدة؛ الأوَّل: الذي سَبَقَ وأشرنا إليه أعلاه، هُو المُدينة التي سُميَّتُ رعمسيس عهد المُلكة التي سُميَّتُ رعمسيس في اللُّغة

المصريّة. بُنيت هذه المدينة في القرن النّالث عشر ق.م، كعاصمة للفرعون رعمسيس الثّاني في الدّلتا الشّرقيَّة، وهي تقع على مقربة شديدة من بقايا آثار مدينة آفاريس Avaris. كانت الأعمال الشّاقة في صناعة الطّابوق، كما أتى وَصفُها في القَصَص التّوراتيَّة، ظاهرة شائعة في مصر، وتُصورٌ رُسُومات فنيَّة رُسمَت على قبر مصري يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر ق.م، تجارة البناء الخاصة هذه بالتفصيل، وأخيراً: الاسم مجدّل Migdol، الذي يظهر في قصة الحُرُوج (سفر الحُرُوج 14/2)، هُو اسم شائع في المملكة الجديدة للحصون المصريّة على الحُدُود الشّرقيَّة للدّلتا، وعلى طول الطّريق الدّولي من مصر إلى كَنْعَان في شمال سيناء.

وهكذا كانت الحُدُود بَيْن كُنْعَان ومصر مُرَاقَبةً عن كَنْب. إذا عبرت جماعة عظيمة من الإسرائيليِّين الفارِّين من خلال تحصينات حُدُود النظام الفرعوني تلك، فلابُدَّان يكون هُناك توثيق وتسجيل لمثل هذا الحُدَث الخطير، ولكنْ؛ ليس هُناك في أيِّ من المصادر المصريَّة الوفيرة التي تصف زمن المملكة الجديدة عُمُوماً أوالقرن الثّالث عشر قبل الميلاد بشكل خاص أي إشارة إلى الإسرائيلييّن، وليس حتَّى مُجرَّد كلمة واحدة. نعرف أنَّ هُناك مجموعات بَدَوية من أدوم دخلت مصر من الصحراء. تشير مسلّة منفتاح إلى إسرائيل كَمَجموعة من النّاس تعيش سابقاً في كُنْعَان، ولكنْ؛ ليس لدينا أي فكرة، ولا حتَّى كلمة واحدة، حول الإسرائيليين الأوائل في مصر: لا في النُّقُوش التَّدكاريَّة على حيطان المعابد، ولا في نُقُوش التَّبُور، ولا في أوراق البردي. إسرائيل غائبة ـ سواء كَخَصْم مُحتمَل لمسر، أو كَمَديق، أو كأَمَّة مُستعبَدة .. وبساطة؛ لا تُوجد هُناك أيُّ اكتشافات في مصر يُمكن رَبِّطُهَا بفكرة مجموعة عرْقيَّة أجنبيَّة مُعميزة من الدَّلتا الشَرقيَّة، كما يُمهم ـ ضمنيًّا ـ من القصَّة التوراتيَّة، التي تتكلَّم عن بني متميزة من الدَّلتا الشَرقيَّة، كما يُمهم - ضمنيًّا ـ من القصَّة التوراتيَّة، التي تتكلَّم عن بني إسرائيل، الذين يعيشون سويَّة في أرض 'جاسان' (سفْر التَكوين 47/2) (10).

هُنَاك شيء أكثر: إِنَّ هُرُوب أكثر من مجموعة صغيرة جداً من السَّطرَة المصريَّة في عهد رعمسيس الثّاني يبدو أمراً مُستبعداً جداً، مثله مثل عُبُور تلك المجموعة للصّحراء ودُخُولهم

<sup>(1)</sup> نصُّ الآية: [ وَسَكَنَ إِسْرَائِيلُ فِي أَرْضِ مِصْرَ فِي أَرْضِ جَاسَانَ وَتَمَلَّكُوا فِيهَا وَٱلْمَرُوا وَكُثُرُوا جِلنَّا. ] (المترجم).

إلى كُنْعَان؛ لأنَّ مصر - في القرن النَّالث عشر - كانت في قمَّة سلطتها ، بل كانت القُوَّة المهيمنة في العالم . وكانت القبضة المصريَّة على كُنْعَان قويَّة؛ وكانت الحُصُون المصريَّة مبنيَّة في أماكن مُختلفة في البلاد ، وكان المسؤولون المصريُّون يُديرُون شُوُون المنطقة . في رسائل العمارنة ، التي يعود تاريخها إلى قرن قبل ذلك ، ذُكرَ لنا أنَّ وحدة من خمسين جُنْدياً مصريًا كانت كبيرة بما فيه الكفاية لقمْع أيِّ اضطراب في كُنْمَان . وخلال كُلِّ فترة المملكة الجديدة ، زَحَفَت الجيُوش المصريَّة الكبيرة - أكثر من مرَّة - عبر أراضي كُنْعَان إلى الشمال ، إلى حُدُود نهر الفُرات في سُوريا . لذلك ؛ كان الطريق البرِّي الرئيسي ، الذي يذهب من الدلتا على طُول الساحل الشمالي لسيناء ، وإلى غرَّة ، وبعد ذلك إلى قلب كُنْعَان ، ذا أهميَّة بالغة بالنسبة للنظام الفرعوني .

كان الامتداد الأكثر ضعفاً، أو بتعبير آخر؛ الأكثر عُرضة للاستفادة منه، من الطريق الذي يعبر الصِّحراء القاحلة والخطرة شمال سيناء، بين الدَّلتا وغزَّة، كان هُو الأكثر حمايةً. فكان هُناك نظام مُتطوِّر من الحُصُون المصريَّة، ومخازن القمح، والآبار أُسَّست على مسافة مسيرة يوم على طُول الطّريق، الذي دُعي طريق حورُس Horus. وقد مكَّنت محطَّات الطّريق هذه الجيشَ الإمبراطوريّ المصري من عُبُور شبه جزيرة سيناء بشكُل مُلاثم وكُف، ، كُلَّمَا عنَّت الضّرورة. تُخبرنا سجلاّت الفاتح المصري العظيم "تحتمس الثّالث" بأنَّه زَحَفَ بقُوَّاته من الدّلتا الشَّرقيَّة إلى غزَّة ، وهي مسافة تبلغ حوالي 250 كيلومتراً، في عشرة أيَّام. تُظهر تضاريس أرضيَّة في عهد والد رعمسيس الشَّاني، الفرعون سيتي الأوَّل Seti I (حوالي 1300 ق.م)، خزَّانات الماء والحُصُون على شكل خريطة قديمة تتتبَّع الطّريق من الدّلتا السّرقيَّة إلى الحُدُود الجنوبيَّة الغربيَّة لكَنْعَان (الشُّكُل رَقْم 7). تمَّ اكتشاف بقايا هذه الحُصُون أثناء التّحقيقات الآثاريَّة في شمال سيناء منْ قبل 'إليعازر أورين' Eliezer Oren من جامعة بن غُوريُون، في السّبعينات من القرن الماضي. اكتشف أورين بأنَّ كُلَّ واحد من محطَّات الطَّريق هذه، والذي يتوافق. بشكل كبير جداً مع خريطة التضاريس المصريّة القديمة المذكورة ـ كان يشمل ثلاثة عناصر: حصن قوي مصنوع من الطَّابوق على النَّمط النَّموذجي المعروف للهندسة المعماريَّة العسكريَّة ` المصريّة، وتجهيزات خزن للتّموينات الغذائيّة، وخزّان للماء.



الشَّكُلُ 7: نَقُش نافر يعود لعهد الفرعون سيتي الأوَّل ( 1300 Seti I ق.م ) ، نُقشَ على حائط في معبد آمون في الكَرْنُك ، تُصورُ الخريطةُ الطَّريقَ الدَوليَّ من مصر إلى كُنْعَان على على طُول السّاحل الشّمالي لشبه جزيرة سيناء. تمَّت الإشارة إلى الحُصُون المصريَّة وخزَّانات الماء في أسفل السُجلُ.

إذا وضعنا جانباً إمكانيَّة المُعجزات الإلهيَّة، فإنَّه من الصَّعب جداً تقبُّل فكرة هُرُوب مجموعة كبيرة من العبيد من مصر، عبْر التَّحصينات الحُدُوديَّة الشَّديدة، إلى الصَّحراء، ويعد ذلك؛ إلى كَنْعَان أثناء مثل هـذا الحُضُور المصري الهائل؛ أيْ مجموعة تُحاول الهُرُوب من مصر ضدَّ إرادة فرعون، كانت سَتَتَعَقَّبُ بسُهُولة، ليست ـ فقط ـ بواسطة جيش مصري يُطاردها من الدّلتا، ولكنْ؛ أيضاً منْ قبَل الجُنُود المصريَّين التَّمركزين في الحُصُون المصريَّة في شمال سيناء، وفي كُنْعَان.

في الحقيقة ؛ يُوجد في القصَّة التَّوراتيَّة ما يُلمَّح إلى خَطَر مُحاولة الهُرُوب بسُلُوك الطّريق السّاحلي . لذا ؛ كان البديل الوحيد هُو التَّحوُّل إلى البقاع المُقفرة لشبه جزيرة سيناء ، لكنَّ إمكانيَّة تجوُّل وهُيام مجموعة كبيرة من النّاس في شبه جزيرة سيناء تتناقض ـ أيضاً ـ مع علْم الآثار .

## الهائمون الشَّبحيُّون؟

طبقاً للقصة التوراتية؛ هَامَ بنو إسرائيل في صحراء وجبال شبه جزيرة سيناء، وتحركوا بسهُولة فيها، وأقاموا المُخيَّمات في أماكن مُختلفة، لمُدَّة أربعين سنة (الشَّكُل رَقُم 8). وحتَّى لو كان عدد الإسرائيليِّين الهاربين (الذي يذكر النُّصُّ التوراتي أنَّه كان ستَّمنة ألف) عدداً مُبالغاً فيه بشدَّة، أو يُمكن أنْ يُترجَم بأنَّه يُمثِّل ـ في الواقع ـ وحدات أصغر من النّاس، فإنَّ النَّصَّ التوراتي يصف بقاء عدد ضخم من النّاس أحياءً من النّاس تحت أكثر الظُرُوف الحياتية صُعُوبة . لابُدًّ أنْ تظهر هُناك بعض البقايا الأثريَّة لتجوالهم ـ على مدى جيل كامل ـ في سيناء، ولكنْ؛

ما عدا الحُصُون المصريَّة على طُول السّاحل الشّمالي، لم يتمَّ - أبداً - التّعرُّف على أيِّ أشر لأيِّ تخييم مُعيَّز في سيناء، أو أيِّ إشارة ولو واحدة لاحتلال أيِّ منطقة من صحراتها مُنذُ عهد رحمسيس الثاني، وأسلافه المُباشرين، أو خُلفاته. وليس هذا ناجماً عن نَفْص في مُحاولة كَشف مثل هذه الآثار، بل إنَّ الاستطلاعات الآثاريَّة المُتكرِّرة في كُلِّ مناطق شبه الجزيرة، بما في ذلك المنطقة الجبليَّة حول الموقع التقليدي لجبل سيناء، قُرْب دير القدِّيسة كاثرين (انظُرْ في ذلك المنطقة الجبليَّة حول الموقع التقليدي لجبل سيناء، قُرْب دير القدِّيسة كاثرين (انظُرُ اللحق ب)، لم تُودِّ إلاَّ إلى نتيجة سلبيَّة فحسب، فليس هُناك حتَّى شقفة فخَّاريَّة وحيدة، ولا بناء، ولا بيت واحد، ولا أثر لمعسكر قديم. وقد يُجادل البعض بأنَّة لا يُمكن أنْ نتوقع من فرقة صغيرة نسبيًّا من الإسرائيليِّين التَّاتِين أنْ يتركوا خلفهم بقايا مادَيَّة هامَّة تبقى عبْر القُرُون.



الشُّكُلُ 8: شبه صحراء سيناء، يظهر فيها أهمّ المواقع المُذكورة في قصَّة الخُرُوج.

لكنَّ التقنيَّات الآثاريَّة الحديثة قادرة تماماً على اقتفاء آثار، حتَّى أدنى البقايا الضّئيلة جداً لمجموعة من الصَيَّادين، أو البدو الرُّعاة في جميع أنحاء العالم.

في الحقيقة ؛ السَّجلُّ الآثاري لشبه جزيرة سيناء يكشف عن أدلَّة للنَّشاط الرَّعوي في مشل تلك المُصُور؛ كَالْأَلفيَّة الثَّالثة ق.م، وفي الفترات الهيلِّينيَّة، والبيزنطيَّة، ولكنُّ؛ وببساطة ؛ لا يُوجد مثل هذا الدَّليل في الوقت المُقترَض للخُرُّوج الجماعي في القرن الثَّالث عشر ق.م..

إنَّ الاستنتاج - بأنَّ الخُرُوج الجماعي لم يحدث ، لا في الوقت ، ولا حسب الطريقة التي تذكرها التوراة - يبدو غير قابل للدَّحْض ، عندما نبحث عن الشّواهد في المواقع المُعيَّة التي قيل إنَّ بني إسرائيل خيَّموا فيها في الفترة الزَّمنيَّة المُمتَدَّة أثناء هيامهم وتيههم في الصّحراء (سفر العدد: 33) ، والتي كان لابُدَّ أنْ تُوجد فيها بعض المُكتَشَفَات ، أو البقايا الأثريَّة المُويَّدة . طبقاً للقصَّة التوراتيَّة ، خيَّم بنو إسرائيل في "قادش بَرْبع" لثمانية وثلاثين من السّنوات الأربعين من رحلاتهم .

إنَّ التّحديد العامَّ لهذا الموقع يَظهر - بوُضُوح - من وَصْف الحُدُود الجنوبيَّة لأرض إسرائيل المذكور في سفّر العدد: 34. وقد تمَّ التّعرُّف عليه منْ قبَل عُلماء الآثار بأنَّه الواحة الكبيرة والمسقيَّة بشكُل جيَّد لأمَّ القديرات في شرق سيناء ، على الحُدُود بَيْن إسرائيل الحديثة [ فلسطين المُحتلة] ومصر. ويبدو أنَّ الاسم قادش تمَّ الاحتفاظ به عبر القُرُون بشكل اسم نَبْع صغير من الماء يُسمَّى حالياً أمَّ قادس Em Qadis . وتُوجد اليوم في مركز هذه الواحة كومة (أو تل) فيه بقايا حصن صغير يعود للعصر الحديدي المُتاخَّر ، ولكنَّ كُلَّ التّقيبات والاستطلاعات الأثرية المتكرِّرة - لحدًّ الآن ، في كافَّة أنحاء المنطقة - لم تُقلح في تزويدنا حتَّى بدليل واحد - على الأقلِّ . لنشاط حياتي في العصر البرونزي المُتأخِّر ، فلم يتمَّ اكتشاف حتَّى مُجرَّد شقفة فخَّاريَّة وحيدة تركثها وراءها جماعة صغيرة جداً من من اللاَّجثين الخائفين الهاربين .

أحد الأماكن الأُخرى التي تُحاول بعض التقارير أنْ تجعله مكاناً يُعتقد أنَّ بني إسرائيل أقاموا فيه مُخيَّمات هُو عزيون ـ جبر Ezion geber . وقد قاد ذكره في مواضع أُخرى من الكتاب المُقدَّس (العبري) كميناء لاحق على الرَّاس الشّمالي لخليج العقبة ، عُلماء الآثار إلى مُطابقته مع التَّلُ الواقع على الحُدود الحديثة بَيْن إسرائيل والأُردُن ، على مُنتصف الطريق بَيْن بلدتي إيلات والمُعَبة . وقد كشَفَت التقيبات الاثريَّة هُنا في السّنوات 1938 ـ 1940 عن وُجُود بقايا هامَّة تعود والمُعَبة . وقد كشَفَتْ التقيبات الاثريَّة هُنا في السّنوات 1938 ـ 1940 عن وُجُود بقايا هامَّة تعود

للفترة المُتَأخَّرة من العصر الحديدي، لكن ؛ لا أثر مُطلقاً لوُجُود استيطان في هذه المنطقة خلال الفترة المُتَاخَّرة من العهد البرُونزي. من يَّين القائمة الطويلة للمُخيَّمات في البَرَيَّة، يُعَدُّ قادش بَرْنيع وعزيون - جبر Ezion geber الموقعين الوحيديْن اللَّذَيْن يُمكن التَّعرُّف عليهما بنَحْو سليم ومضمون، ولكن ؛ لم يتمَّ اكتشاف أيُّ أثر الإسرائيليَّن تاثهين في أيَّ من هذَيْن الموقعين ا

وماذا عن الشُّعُوب والمُستوطنات الأُخرى في قصَّة تيه وتجوال الإسرائيليَّين؟ تروي القصَّة التوراتيَّة كيف أنَّ الملك الكُنْعَاني عراد Arad، "السَّاكن في الجنوب، حَارَبَ إسْرائيل، وَسَبَى منهُمْ سَبْياً"، ممَّا أغضبهم بشدَّة، للرجة أنَّهم دعوا الرَّبَّ أنْ ينصرهم على هـؤلاء القوم؛ لكي يقوموا بتدمير جميع المُدُن الكُنْعَانيَّة (سفُر العدد 21/1.3).

كَشَفَتْ عشرون سنة ـ تقريباً ـ من التّنقيب المُركَّز في موقع تلّ عراد ، شرق "بير شبع" (بشر سبع) ، عن بقايا مدينة كبيرة تعود للفترة المُبكِّرة من العصر البرُونزي ، وتمتدُّ على رُقعة كبيرة ؛ مساحتها حوالي خمسة وعشرين هكتاراً ، وعن حصن يعود للعصر الحديدي ، ولكن ؛ لم يتم اكتشاف أي اثار أو بقايا من العصر البرُونزي المُتاخِّر ـ على الإطلاق ـ فيما يدو دليلاً على أن المكان كان مهجوراً تماماً في تلك الحقبة الزّمنية . والأمر نفسه ـ تماماً ـ ينطبق على كُلِّ وادي بشر سبع . وهذا يُبيّن ـ بكلِّ بساطة ـ أنَّ عراد لم يكن لها أي وجُود في العصر البرُونزي المُتاخِّر .

الوضع نفسه نجده ـ بوُضُوح ـ في الضفّة الشرقيّة لنهر الأُردُن ؛ حيثُ اضطُرَّ الإسرائيليُّون التَّاتِهون للاشتباك في مدينة "حَشْبُونَ" عاصمة سيحُونَ مع مَلك الأمُوريَّيْن ، الذي حاول منْعَ الإسرائيليِّيْن من المُرُور عبْر أرضه في طريقهم إلى كَنْعَان (سفر العدد 21/21 ـ 25، سفر التَّنية 21/21 ـ 62. سفر التَّنية المُضَاة 11/19 ـ 21).

فقد أظهرت التنقيبات الأثريَّة في تلّ حسبان Hesban جنوب عمَّان؛ أيْ الموقع القديم لمدينة "حَشْبُونَ" ، أنَّه لم تكن هُناك مدينة تعود للفترة المُتاخَّرة من العصر البرونزي ، بل؛ ولا حتَّى قرية صغيرة هُناك ، بل هُناك ما هُو أكثر من ذلك . طبقاً للتوراة؛ عندما تحرَّك بنو إسرائيل على طُول هضبة الضفّة الشرقيَّة للأُردُن ، اجتمعوا ، وواجهوا مُقاومة ليس - فقط - في مُواب ، ولكنْ؛ أيضاً ، منْ قبَل الدُّول الكاملة لأدوم وعمُّون . رغم ذلك ؛ نعرف - الآن - بأنَّ هضبة الضفّة الشرقيَّة للأُردُن إنَّما سكنَت م بشكل مُتناثر جداً - في العصر البرونزي المُتاخَّر .

في الحقيقة؛ أكثر أجزاء هذه المنطقة ـ بما في ذلك أدوم، التي تروي التوراة أنها كانت دولة كاملة يحكمها ملك ـ لم تكن ـ في ذلك الوقت ـ مسكونة من قبَل سُكَان مُقيمين فيها بشكل دائم . بعبارة واضحة وبسيطة؛ إنَّ علم الآثار يُبيِّن لنا أنَّه لم يكن هُناك مُلُوك لأدوم، يُمكن للإسرائيليِّن أنْ يلتقوا بهم، أو يجتمعوا معهم .

يجب أنْ يكون قد اتَّضح نَمَطُ الأُمُور حتَّى الآن. المواقع التي ذُكرت في قصَّة الخُروج التّوارتيَّة مواقع حقيقيَّة ، بعضها كان مشهوراً ومسكوناً على ما يبدو . في الفترات السّابقة بزمن قديم جداً على تأسيس مَملكة يهوذا ، أو في الفترات الزّمنيَّة التّالية بوقت مُتأخِّر جداً لنأسيس تلك المملكة ؛ أيْ عندما بدأت كتابة نصَّ القصَّة التّوراتيَّة للمرَّة الأولى . لسُوء حظِّ أُولئك الذين يبحثون عن حادثة خُرُوج تاريخيَّة ، لم تكن تلك المواقع مسكونة -بالتّحديد . في ذلك الوقت الذي - يُروَى - أنَّها (أيْ تلك المواقع) لعبت فيه دوراً في أحداث تبه وتجوال بني إسرائيل في البريَّة .

عودة إلى المُستقبل: الدَّلائل التي تُشير إلى القرن السَّابع ق.م:

إذنْ؛ أين يَضَعُنَا ما تقدَّم كُلُّه؟ هـل يُمكننا أنْ نقـول بـأنَّ الخُرُوج الجماعي، والتّيــه، ـ والأهمّ من ذلك ـ إعطاء الشّريعة في سيناء، لا تمتلك أيَّ مُستوى من الحقيقة؟!

لقد تم تضمين قصة الخروج عديداً من العناصر التاريخية والجغرافية في فترات زمنية عديدة جداً بَنحو أصبح من الصعب معه تصور وقوع مثل هذه الحادثة في فترة فريدة ووحيدة. هناك الإيقاع المستمر (أو غير المحدد بزمن معين) للهجرات إلى مصر في العصر القديم. وهناك الحادثة المعينة لهيمنة الهكسوس على الدّلتا في العصر البرونزي المترسط. هناك عناصر تُوحي بوجُود مُشابهات في العصر الرّعمسيسي في مصر، مترافقة مع أول ذكر لبني إسرائيل (في كنْمَان، وليس مصر). كثير من أسماء الأماكن في سفر الخروج؛ مثل البحر الأحمر (في العبرية: يام سوف)، ونهر الشيحور في الدّلتا الشرقية (سفريشوع 13/3)، ومحطّات توقّف الإسرائيليين في بي على المتال لا تُعطى أيّة إشارة واضحة لكونها تعود لفترة مُعينة في بجغرافية الحروج المصري.

يتضمن الغُمُوض التّاريخي لقصة الخُرُوج الجماعي حقيقة أنّه لا تُوجد هُناك أيُّ إشارة بالاسم لأيَّ ملك مُعيَّن للمَملَكَة المصريَّة الجديدة (بينما تذكر موادُّ توراتيَّة لاحقة الفراعنة بأسمائهم، على سبيل المشال "شيشانق" Shishak و "نكا (نخاو)" Necho). أمَّا تعريف باسمائهم، على سبيل المشال "شيشانق" مفاجه لقرَضيَّات علميَّة حديثة مستندة على مطابقة المكان الذي اسمه (بي ـ رعمسيس) على الفرعون رعمسيس (سفر الخُرُوج 1/11؛ 12 مُثاك بضع صلات غير قابلة للجَدَل مع القرن السّابع ق.م. ما عدا الإشارة المُبهَمة إلى خوف الإسرائيليّين من سلُوك الطّريق السّاحلي، لا يُوجد هُناك أيُّ ذكر للحُصُون المسريَّة في شمال سيناء، أو لمعاقلهم في كُنْعَان. قد تعكس التّوراة حقيقة وُجُود مَملكة جديدة في مصر، لكنّها قد تعكس ـ بالمّرجة نفسها ـ ظُرُوفاً تالية في العصر الحديدي ، أقرب إلى الوقت الذي تمَّ تدوين قصة الخُرُوج فيه .

وذلك - بالضبط - ما اقترحه عالم الآثار المصريَّة دُونالد ريدفُورد . أكثر التّماصيل الجَغرافيَّة ثباتاً وتذكيراً في قصة الحُرُوج إنَّما جاءت من القرن السّابع ق . م ، أثناء العصر العظيم لازدهار مَملكة يهُوذا ؛ أيْ بعد ستَّة قُرُون من الزّمن المُترَض لحُدُوث حادثة الحُرُوج الجماعي . لقد أظهر ريدفُورد " - بوُضُوح - كم من التّفاصيل في قصة الحُرُوج يُمكن أنْ تُوضَّح في هذا الإطار الزّمني ، الذي كان ـ أيضاً -آخر فترات السُّلطة الإمبراطُوريَّة لمصر، تحت حكم السُّلالة السادسة والعشرين .

انتهج المُلُوك العُظماء لتلك السُّلالة، 'بسناتيك الأول (1 30.610 Sammetichus من منهج وقالب ق.م)، وابنه نكا (أو نَخَاو) 595-610 ق.م)، بنَحْومُتعمَّد وواع، منهج وقالب فراعنة مصر القُدامي جداً. فكانوا نشيطين في بناء المشاريع في كافّة أنحاء الدّلتا، في مُحاولة لإعادة الأمجاد الزّائلة لدولتهم، وزيادة قُوتُها الاقتصاديَّة والعسكريَّة. أسَّس 'بسناتيك الأوّل عاصمته في سَيس Sais في الدّلتا الغربيَّة (من هُنا؛ جاء اسم سيت للسُّلاة السّادسة والعشرين). أمَّا 'نكا (أو نخاو)'؛ فقد انشغل في مشاريع أكثر طُمُوحاً في الدّلتا الشّرقيَّة؛ حيث حَمَر قناة عبْر برزخ السُّويس؛ لكي يربط بَيْن البحر الأبيض المُتوسَّط والبحر الأحمر من خلال آخر روافد النّيل الشّرقيَّة. وقد كَشَفَتْ التّقيبات الأثريَّة في منطقة الدّلتا الشّرقيَّة بعض خلال آخر روافد النّيل الشّرقيَّة. وقد كَشَفَتْ التّقيبات الأثريَّة في منطقة الدّلتا الشّرقيَّة بعض على النشاطات المُمرانيَّة الاستثنائيَّة التي قامت بها السُّلاسلة السّيتيَّة كيوة من المُستوطنين الأجانب هُناك.

في الحقيقة؛ يُزودنا عصر السُّلالة السّبتيَّة بأحد أفضل الأمثلة التّاريخيَّة عن ظاهرة استقرار أجانب في دلتا النيل. بالإضافة إلى المستعمرات التّجاريَّة اليُونانيَّة، التي أُسُست هُناك منذ النّصف الثّاني للقرن السّابع ق.م، كان العديد من المُهاجرين من يهُوذا مُقيمين في الدّلتا، مُشكّلين جالية كبيرة في أواثل القرن السّادس ق.م (سفُر أرميا 44 / 1 / 46 / 14). علاوة على ذلك، تتوافق الأشغال العامَّة التي بدأت في تلك الفترة ـ بشكُل كبير ـ مع التفاصيل المُرويَّة في قصة الخُرُوج التوراتيَّة. وعلى الرّغم من أنَّ الموقع الذي يحمل الاسم فيشُومَ المشهورة والأكثر بُرُوزا إنَّما في نصَّ قديم يعود للقرن النَّالث عشر ق.م، إلاَّ أنَّ مدينة فيشُومَ المشهورة والأكثر بُرُوزا إنَّما بُنيت في أواخر القرن السّابع ق.م. . لقد قادت النُّقُوش التي وُجدت في تلّ مسخوطة Tell التي وُجدت في قلّ Pithom أيشُومَ المشهورة التي مسخوطة Pithom المُورد في وقت تال . كَشَفَتُ التّنقيبات الأثريَّة هُناك بأنَّه ـ باستثناء فترة استيطان قصيرة حَدَّلتُ في العصر البرُونزي المُتوسَّط ـ لم تُصبح المدينة مأهولـة ـ باستثناء فترة استيطان قصيرة حَدَّلتُ السَّلالة السّادسة والعشرين ، عندما تطورت مدينة هامة هُناك .

على المنوال نفسه ؛ اسم "مَجْدُل" Migdol (الذي ذُكر في سفْر الخُرُوج 14 / 2) هُو عُنوان مُشترَك لحصن وُجدَ في عهد المملكة المصريَّة الجديدة ، لكنّه ـ في الوقت نفسه ـ اسم خاص المهم المهم الما المناه على الما المناه المناه المناه أن النبي عام في الدّلتا الشّرقيَّة في القرن السّابع ق.م . . وليس مُصادفة أنَّ النبي أرميا ، الذي عاش في أواخر القرن السّابع وأوائل القرن السّادس ق.م ، يُخرنا (44 / 1 ؛ 46 من المناه عيهود يعيشون في الدّلتا، ويذكر اسم "مَجْدُل" Migdol بشكل مُحددً .

أخيراً ؛ الاسم "جاسان" - الذي ذكر كاسم للمنطقة التي استقر قيها الإسرائيليُّون في الدّلتا الشرقيَّة (التّكوين45 / 10) - ليس اسماً مصريًا ، بل اسم ساميّ . مُنذُ بدايات القرن السّابع ق . م ؛ توسّع العَرَب القيداريُّون إلى حواف الأراضي الشّرقيَّة ، وفي القرن السّادس ق . م ، وصَلُوا إلى الدّلتا، ثُمَّ أصبحوا - لاحقاً ، في القرن الخامس - عاملاً مُهيمناً في الدّلتا . طبقاً لريدفُورد ، يُشتقُّ الاسم "جاسان" من "جيسيم" Geshem اسم الأسرة الملكيَّة القيداريَّة .

تتجلَّى خلفيَّة القرن السَّابِع ق . م ـ بنَحْو واضح ، أيضاً . في بعض الأسماء المصريَّة الغريبة العربية التي ذُكرت في قصَّة يُوسُف التوارتيَّة . كُلُّ الأسماء الأربعة : صَفْنَاتَ فَعْنيحَ Za phenath

paneah (الوزيس الكبير للفرعون)، و'قُوطيفار' Potiphar (الضَّابط المُلكي)، وقُوطي فَارَعَ Potiphera (اسم كاهن)، وأَسْنَاتَ A senath (بنت فُوطي فَارَعَ Potiphera الكاهن)<sup>(1)</sup>، رغم أنَّها استُخدمت من حين لآخر في الفترات السَّابقة من التَّاريخ المصري، إلاًّ أنَّها لم تُصبح أسماء شعبيَّة جداً إلاَّ في القرنَيْن السَّابع والسَّادس ق . م . . ومثال آخر على تفاصيل تبدو عَرَضيَّة في القصَّة، وتُثبت ما نحنُ بصَدَده من أنَّ القصَّة التَّوراتيَّة قد تمَّ تكميلها وإقحام العديد من التّفاصيل - التي تنتمي لفترة زمنيَّة مُعيّنة - فيها: الإشارة إلى الخوف المصري من غزو مُحتمَل من جهة الشّرق. لم تتعرَّض مصر ـ أبداً ـ للغزو من جهة الشّرق قبل هجمـات الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة في القرن السَّابِع ق.م. . رغم ذلك ؛ نجد في قصَّة يُوسُف، تصعيداً لتوزُّر مُفاجئ عندما يتَّهم يُوسُفُ إخوتَهُ، الذين كانوا قد وَصَلُوا لتوَّهم من كَنْعَان، بأنَّهم: [ جَوَاسيسُ أَنْتُمُ ! لتَرُوا عَوْرَةَ الأرض جنتُمُ ! ] (تكوين 42/ 9) . وفي قصَّة الخُرُوج الجماعي ؛ يخاف فرعون من أنْ يتعاون الإسرائيليُّون المُغادرون مع العدوِّ. هذه اللَّمسات الخاصَّة، لا يُمكن أنْ يكون لها معنى مفهوم إلاَّ بعد مُضيِّ العهد العظيم للقُوَّة المصريَّة في الفترة الرَّعمسيسيَّة؛ حيثُ يُمكن فَهمها على خلفيَّة الغزوات المتعدَّدة، التي أصبحت تتعرُّض لها مصر والتي ضعفت قُوتها العسكريَّة لحدٌّ كبير ومن قبل الآشوريِّين، والبابليِّين، والفُرس، في القرنين السّابع والسّادس ق. م. .

أخيراً؛ كُلُّ الأماكن الرئيسيَّة التي لعبت دوراً في قصَّة تيه الإسرائيليِّين، إنَّما سُكنَتْ في القرن السّابع ق.م؛ وفي بعض الحالات؛ لم تُسْتوطن إلاَّ في ذلك الزّمان فقط. كان هُناك حصن كبير قد تمَّ إنشاؤه في "قادش بَرْنيع" في القرن السّابع ق.م. . هُناك خلاف بَيْن عُلماء الآثار حول هُويَّة بُناة الحصن، فمنهم مَنْ يرى أنَّه كان مخفراً أماميًا في أقصى جنوب مَملكة "يُداب" Judab على طُرُق الصّحراء في أواخر القرن السّابع ق.م، في حين يراه آخرون حصنا بيني في أوائل القرن السّابع ق.م، تحت رعاية آشُوريَّة. وعلى كلا الرّآييُّن فإنَّ ذلك الموقع البارز جداً في قصَّة الحُرُوج الجماعي كَمكان إقامة المُخيَّمات الرئيسي للإسرائيليَّين، كان مُهماً وربَّما مخفراً صحرائيًا أماميًا مشهوراً في الفترة المُلكيَّة المُتاعِّرة، وكذلك؛ لم يزدهر الميناء

انظُرْ سفْر التكوين: 41/ 45. (الْمترجم).

الجنوبي عزيون جبر Ezion geber إلا في هذه الفترة. وعلى المنوال نفسه، لم تُصبح ممالك الضفة الشرقية للأردُن مواقع مشهورة وآهلة ـ بشكل جيّد ـ بالسُّكَان إلاَّ في القرن السّابع ق.م. . وأكثر تلك الممالك أهميَّة في ذلك الموضوع حالة مَملكة "أدوم". تسروي التوراة كيف أرسل مُوسى مبعوثين من "قادش بَرنيع" إلى ملك "أدوم"، طالباً منه السّماح بعبُور أراضيه في الطريق إلى كنّعان. وقد رَفَضَ ملك أدوم منّح الرُّخصة للإسرائيليَّين الذين اضطرو التجاوز أرضه. إذن ؛ طبقاً للقصة التوراتيَّة ؛ كان هُناك مَملكة في أدوم في ذلك الوقت. هذا ؛ في حين تشير التحقيقات الآثاريَّة إلى أنَّ أدوم لم تصل إلى حالة دولة إلاَّ تحت الرّعاية الآشوريَّة في القرن السّابع ق.م. . أمَّا قبل تلك الفترة ؛ فلم تكن أدوم سوى منطقة هامشيَّة مسكونة بشكل مُتناثر، يقطنها ـ بشكل رئيسي ـ جماعات من البدو الرُّعاة . ولا يقلُّ أهميَّة عن ذلك ، أنَّ مَملكة أدوم تم تدميرها منْ قبَل البابليَّين في القرن السّادس ق.م، ولم تتعاف من هذا الدّمار وتعود لنشاطها الاستيطاني إلاَّ في العُهُود الهيليَّنيَّة .

تقترح كُلُّ هذه الإشارات بانَّ قصَّة الخُرُوج الجماعي أخذت شَكَلَهَا النّهائي في عهد السُّلاة السّادسة والعشرين؛ أيْ في النّصف الثّاني من القرن السّابع والنّصف الأوَّل من القرن السّادس ق.م. . تُبيَّن العديد من الإشارات ـ المذكورة في تلك القصَّة التّوراتيَّة ـ والتي تتحدَّث عن أماكن وأحداث مُعيَّنة لم تُوجد إلاَّ في تلك الفترة الزّمنيَّة ، تُبيِّن ـ تماماً ، وبشكُل واضح ـ أنَّ مُولِّفيها أَفْحَمُوا العديد من التفاصيل المُعاصرة في تلك القصَّة . (يُشبه ذلك ـ بنَحْو كبير جداً ـ ما غيده في بعض المخطوطات الأورُوبيَّة ، التي يعود زمنها إلى القُرُون الوُسْطَى ، والتي تتحدَّث عن الشّرق الأوسط في العُصُور الوُسْطَى ، فتُصورً مدينة أورشليم (القُدُس) كَمَدينة أورُوبيَّة فراد الرابراج وشُرفات ، وذلك لكي تُصعد من تأثيرها البُاشر على القُرَّاء المُعاصرين) .

كان من المُمكن أنْ تكون هُناك قَصَص أقدم، وأقلَّ أُسطُوريَّة، تتحدَّث عـن التَّحرَّر مـن مصر، تمَّ نَسْجُهَا بشَكْل ماهر؛ لتُصبح مَلحَمَة قويَّة، اسـتعارت مناظر طبيعيَّة معروفة، وآثـار باقية، ومناطق مألوفة.

لكنْ؛ هل هُو مُجرَّد تصادف أنْ تكون التّفاصيل الجَغرافيَّة والعرْقيَّة لكلا قَصَص الآباء في سفْر الخُرُوج، علامات واضحة على إعدادها في القرن السّابع

ق. م؟ هل تمَّ تضمين تلك القَصَص لُبَّا وجوهراً من الحقيقة التّاريخيَّة الأقدم زمناً؟ أم كانت القَصَص الأساسيَّة قد تمَّ تأليفها ـ لأوَّل مرَّة ـ في ذلك الوقت ؟

#### تحدُّي الفرعون الجديد:

من الواضح أنَّ قصَّة التّحرير من مصر لم تعد كَعَمَل جديد مُبتكر من أساسه في القرن السّابع ق.م، بل إنَّ الخُطُوط العامَّة الرّئيسيَّة للقصَّة قد عُرفت ـ بالتّاكيد ـ قبل فترة طويلة من ذلك الوقت، كما نُلاحظ ذلك مثلاً في التّلميحات إلى الحُرُوج الجماعي والتّيه في البَريَّة التي تضمَّنها كُلُّ من وحي سفْر النّبي عاموس (2/10، و3/1و9/7)، وسفْر النّبي هُوشع (1/1، و1/1، قبل قرن كامل . كلاهما يشتركان في ذاكرة حَدَث تـاريخيُّ عظيم، يتعلَّق بالتّحرُّر من مصر، ووقع في الماضي البعيد، لكنَّها أيّ نوع من الذّاكرة كانت؟

يرى عالم الآثار المصرية 'دُونالد ريدفُورد' Donald Redford أنَّ الأحداث العظيمة لاحتلال الهكُسُوس لمصر، ثُمَّ طردهم العنيف من الدَلتا، بقيت أصداؤها تُدوِّي لعدَّة قُرُون في أذهان الكَثْعَانيِّن، حتَّى أصبحت ذكرى مركزيَّة مُشتركة لدى كُلِّ شعب كَثْعَان. هذه القَصَص لمستعمرين كَثْعَانيِّن استقرُّوا في مصر، حتَّى وَصَلُوا إلى السيَّطَرَة على منطقة الدَلتا، ثُمَّ أُجبروا بعد فترة على العودة إلى وَطنهم، كان يُمكن توظيفها كوسيلة للتضامن ومُقاومة السيُّطرَة المصريَّة على كَثْعَان التي تعاظمت أثناء العصر البرُوزي المُتاخِّر. كما سنرى، مع الاستيعاب النهائي للجماعات الكَثْمَانيَّة العديدة، في الأُمَّة المُتبلورة لإسرائيل، ربَّما تكون تلك الصُورة القويَّة قد نَمَتْ لما تُمثلُه من أهميَّة بالنسبة خُريَّة تلك الجماعات الآخذة بالاتساع بشكُل مُطَّرد. وفي هذا الإطار؛ لابُدَّ أَنْ تكون قصَّة الحُرُّوج، في عهد مَمْلكتني إسرائيل ويهُوذا، قد ثبتت، وتواصلت، ونَمَتْ، وتطورَّت، لتُصبح قصَّة وَطَنيَّة: نداء إلى الوحدة الوَطنيَّة في وجه وتواصلت، ونَمَتْ، وتطوريَّات العظيمة.

إنَّه من الستحيل الجزم بصحَّة أو خطأ القول بأنَّ القصَّة التوراتيَّة كانت توسُّعاً وإسهاباً لذكريات مُبهَمَة لهجرة كَنْعَانيِّن إلى مصر، ثُمَّ طردهم من الدّلتا في الألفيَّة الثّانية ق.م، إلاَّ أنَّه من الواضح أنَّ القصَّة التوراتيَّة للخُرُوج الجماعي، اشتقَّت قُوَّتها ليس من التّقاليد القديمة والتَّفاصيل الجَّغرافيَّة والسُّكَانيَّة المُعاصرة فحسب، بل اشتقَّت قُوَّتها ـ بدرجة أكبر مُباشــرة ـ من الحقائق السّياسيَّة المُعاصرة .

كان القرن السّابع عهد إحياء عظيم في كلا مصر ويهُوذا. في مصر، بعد مُدَّة طويلة من الانحطاط، وسنوات صعبة من الخُضُوع للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة، استولى الملك بسناتيك Psammetichus على السُّلطة، وحوَّل مصر إلى قُوَّة دوليَّة رئيسيَّة من جديد. وعندما بدأت الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة الآشُوريَّة بالانهيار، تحرَّكت مصر لمل الفراغ السيّاسي، فاحتلَّت أراض آشُوريَّة سابقة، وأسسّت فيها حُكْماً مصريًا دائماً، بَيْن 640 ـ 630 ق.م، وعندما سَحَبَ الآشُوريُّون فُواتهم من: 'فلسُطيا Philistia و فينيقيا Phoenicia، ومنطقة مَمْلكة إسرائيل السّابقة، سيطرت مصر على أغلب تلك المناطق، وبهذا؛ حلَّت الهيمنة السّياسيَّة لمصر محلَّ النّير الآشُوري.

أمًّا في يهُوذا؛ فيُوافق ذلك الزّمانُ عهدَ حكم الملك 'يُوشيًا". في ذلك الزّمن، كانت عقيدة أنَّ يَهُوهَ سينجز في النّهاية وعُودَهُ التي أعطاها للآباء، ولمُوسى، وللملك داود، بتحويل شعب إسرائيل لشعب كبير ومُوحَّد يعيش آمناً في أرضه، عقيدة سياسيَّة ورُوحيَّة قويَّة لدى رعايا الملك 'يُوشيًّا". من هُنا؛ بدأ 'يُوشيًّا مُحاولة طموحة لتوحيد كُلِّ الإسرائيليِّين تحت حكمه، مُستفيداً من الانهيار الآشُوري. كان برنامجه أنْ يتوسَّع إلى المناطق الواقعة شمال يهُوذا؛ حيث كان الإسرائيليُّون مايزالون يعيشون بعد مُضيَّ قرن على سُقُوط دولتهم: مَملكة إسرائيل، بيد الآشُوريَّن، وذلك ليُحقِّق حُلم إقامة حكم ملكي مُوحَّد ومجيد: تحت ظلُّ دولة كبيرة وقويَّة لكُلُّ الإسرائيليِّين الذين يعبدُون إلها واحداً في معبد واحد في عاصمة واحدة -أورشليم (القُدْس) - يحكمها ملك واحد من ذُريَّة داود.

ويناءً على ما سَبَقَ؛ كان هُناك تعارض مُباشر بَيْن طُمُوحات مصر الكبيرة؛ لتوسيع إمبراطُوريَّها وطُمُوحات دولة يهُوذا الصّغيرة جداً؛ لضَمَّ أراضي مَمْلَكَة إسرائيل السّابقة ليهُوذا، وتحقيق الاستقلال التّامّ لها. لذلك؛ وقفت مصر السُّلالة السّادسة والعشرون - بتطلُّعاتها الإمبراطُوريَّة - في وجه تحقيق 'يُوشيًا' لأحلامه. هُنا؛ أصبحت صُور وذكريات الماضي ذخيرة هامَّة في ذلك الامتحان الوَطني لصُمُود وإرادة بني إسرائيل في وجه فرعون وقوًا دعجلاته الحريية.

بناءً على ما تقدّم؛ يُمكننا أنْ ننظر لتأليف قصّة الخُرُوج الجماعيّ من منظور جديد تماماً، لحدّ مُدهش. تماماً؛ كما تمّت كتابة قصص الآباء بدَمْج عدّة تقاليد نصيّة قديمة متفرقة مع بعضها البعض، لتُودِّي وظيفة إحياء وَطني في يهودا القرن السّابع ق.م، كذلك خَدَمَتْ القصّة المُوسَّعة جداً للنّزاع مع مصر وللقُوَّة العُظْمَى لإله إسرائيل في إنقاذه الإعجازيّ لشعبه . في تأدية هدف سياسي وعسكري مُباشر وفوري بدرجة أكبر . لابُدَّ أنْ تكون القصّة العظيمة لبداية جديدة وفُرَّعة ثانية لتحقيق ذلك المجدقد رنَّت في وعي قُرَّاء القرن السّابع ، مُذكِّرة إيّاهم بعمُوباتهم الخاصة ، ومانحة إيَّاهم الأمل في المُستقبل .

كان موقف دولة يهُوذا من مصر، في أواخر العهد الملكي، على الدّوام، موقفاً تختلط فيه الرّهبة مع الاشمئزاز. من جهة، وقُرت مصر دائماً ملاذاً لكنّعان في أوقات المجاعة، وملجاً آمناً بلجاً إليه الهاربون، كما كان يُنْظَر إلى مصر كَحَليف مُحتمَل ضدَّ الغزوات من الشّمال. وفي الوقت نفسه؛ كان هُناك دائماً شكُّ وعداوة تجاه الجار الجنوبي الكبير، الذي كانت طُمُوحاته، مُنْذُ قديم الزّمان، السيَّطرة على المعبر البرِّي الحيوي المتمثّل بأرض إسرائيل شمالاً نحو آسيا الصُّغرَى وبلاد ما بَيْن النَّهرين. والآن؛ هُناك في يهوذا زعيم شابٌ مُستعدٌ لُواجهة فرعون العظيم، لذلك؛ فقد تمَّت صياغة مَلحَمة شاملة فريدة، انطلاقاً من تقاليد قديمة ومصادر مُختلفة متعددة، بغرض تعزيز ودَعم أهداف الملك يُوشياً السيّاسيّة.

لابُدَّانَ هُناك طبقات أخرى جديدة أضيفت إلى قصَّة الخُرُوج الجماعي في القُرُون اللَّحقة أثناء النَّفي في بلاد بابل، وما بعده. لكنْ؛ يُمكن أنْ نرى -الآن - كيف جاء التّاليف المُدهش سويَّة تحت ضغط نزاع متصاعد مع مصر في القرن السّابع ق . م . . وعليه ؛ فليست قصَّة خُرُوج بني إسرائيل بشكل جماعي من مصر حقيقة تاريخيَّة ، ولا هي خيال قصصي محض . إنَّها تعبير قوي عن الذّاكرة ، وعن الأمل ، ولذا في عالم يعيش وسط تغيُّرات مُهمَّة . عكست المُجابهة بَيْن مُوسى وفرعون ، المُجابهة بالغة الأهميَّة بَيْن الملك الشَّاب أيُوشيًا والفرعون المتورة التوراتيَّة في تاريخ مُحدَّد وحيد ، هُو - في الواقع - خيانة للمعنى الأعمق للقصَّة . لقد أثبت عيد الفصح أنَّه ليسَ حَدَثاً وحيداً ، بل هُو تَجْربة مُستمرَّة للمُعنى الأعمق للقصَّة . لقد أثبت عيد الفصح أنَّه ليسَ حَدَثاً وحيداً ، بل هُو تَجْربة مُستمرَّة للمُعنى الأعمق للقصَّة . لقد أثبت عيد الفصح أنَّه ليسَ حَدَثاً وحيداً ، بل هُو تَجْربة مُستمرَّة للمُعنى الأعمق للقصَّة . فقد أثبت عيد الفصح أنَّه ليسَّ حَدَثاً

#### الفَصل (3):

# غزو كَنْعَان

لم يكن لقَدَر إسرائيل الوَطني أنْ يتحقّق إلا في أرض كنْعَان فقط. يحكي لنا سفْر 'يشُوع' قصة حَملة عسكريَّة خاطفة، هُزمَ خلالها ملُوك كَنْعَان الأقوياء؛ لترث القبائل الإسرائيليَّة أراضيهم. كانت قصة انتصار شعب الله على وتُنتيَّن متغطرسين، وكانت مَلحَمة خالدة لفَشح حُدُود جديدة، واحتلال مُدُن جديدة، كان على المُنهزمين فيها أنْ يُعانوا من العُقُوبات النهائيَّة للطَّرْد، وفقداً ن المُمتلكات، والموت. إنَّها قصة حرب مثيرة، قصّة البُطُولة، والخدعة، والقار المُرّد، روَت ليكبعض أكثر قصمَص التوراة حَيويَّة سمُقُوط جُدران أريحا، وقُوف الشمس عن الحركة في جبعُون ، واحتراق المدينة الكَنْعَانيَّة العظيمة 'حاصُور'. والقصة تُمثِّل كذلك مقالة جَغرافيَّة معُصلة حول المنظر الطبيعي لكَنْعَان، وتفسيراً تاريخيًّا لكَيْفيَّة حُلُول كُلُّ قبيلة من قبائل جَغرافية مُعُصلة حول المنظر الطبيعي لكَنْعَان، وتفسيراً تاريخيًّا لكَيْفيَّة حُلُول كُلُّ قبيلة من قبائل بني إسرائيل الاثنيَّ عشرة في ميراثها الإقليمي التقليدي ضمن الأرض الموعودة.

ولكنْ؛ إذا كان خُرُوج الإسرائيليَّن الجماعي لم يحدث بالشَّكُل الموصوف في التّوراة، كما رأينا، فماذا عن غزو كَنْعَان نفسه؟ الواقع؛ أنَّ الإشكالات هُنا أعظم وأكبر؛ إذْ كيف أَمْكَنَ لجيش مُمزَّق، يرتحل أفراده مع نساء وأطفال وشَيُّوخ، قد قدَّم بعد عُقُود من التيه في الصّحراء . أنْ يرتقي لإمكانيَّة القيام بغزو فعَّال؟ كيف أَمْكَنَ لمثل هذا الرّعاع الفوضوي غير المُنظَّم أنْ يتغلَّب على القلاع العظيمة لكَنْعَان، وجُيُّوشها المُحترفة، وفيالق عَرَيَاتها المُدرَّة جيِّداً؟

هل حَدَثَ غزو لكَنْعَان حقاً؟ هل هذه القصة المركزية للتوراة وتاريخ إسرائيل اللاَحق، تُمثّل تاريخاً واقعياً، أم أُسطُورة؟ على الرّغم من حقيقة أنَّ المُدُن القديمة مثل 'أريحا'، 'عاي'، 'جبعُون'، 'لخيش'، 'حَاصُور'، وتقريباً؛ كُلُّ المُدُن الأُخرى المذكورة في قصّة الغزو قد تمَّ . فعلاً قديد مكانها، وتنقيبها، إلاَّ أنَّ اللليل على حُصُول الغزو التاريخي لكنّعان منْ قبل .

الإسرائيليين - كما سنرى - دليل ضعيف . هُنا أيضاً ، يُمكن للأدلَّة الآثاريَّة أنْ تُساعدنا على على الإسرائيليّن - كما سنرى - دليل ضعيف . عبيز أحداث التّاريخ الحقيقيّة من الصُّور القويّة للقصّة التّوراتيّة الباقية .

## خُطَّة معركة يشُوع:

تبدأ قصة الغزو في آخر أسفار مُوسى الخمسة؛ أيْ سفْر التّنية، عندما نعلم أنَّ مُوسى - الزّعيم العظيم - لن يعيش ليقود بني إسرائيل - بنفسه - إلى كَنْعَان، بل كان على مُوسى - كَأَحَد أفراد الجيل الذي عانى شخصياً مرارة الحياة في مصر - أنْ يموت هُو - أيضاً - دُون دُخُول الأرض الموعودة . قبل موته ودَفْنه على جبل نيبو في مُوآب؛ أكَّد مُوسى على أهميَّة مُراعاة قوانين الله كمفتاح للنّصر في الغزو القادم، وطبقاً لأوامر الله؛ أوصى لمساعده القديم يشوع بن نُون بقيادة الإسرائيليِّين. بعد أجيال من العبُّوديَّة في مصر، وأربعين سنة من التّبه في الصّحراء؛ وقف الإسرائيليُّون - الآن - على حُدُود كَنْعَان ذاتها، يفصلهم النّهر عن الأرض التي عاش فيها أسلافهم: إبراهيم، وإسحاق، ويعقُوب. في هذا الوقت؛ أمرَ الله أنْ تُطهر الأرض من كُلُّ أثر لعبادة الأوثان، وكان هذا يستلزم إبادة الكَنْعَانيَّين بشكل تامُّ.

زحف الإسرائيليُّون ـ بسُرعة ـ تحت قيادة يشُوع ـ الجنرال الرَّاثع الذي كان يتمتَّع بذكاء المُقاجأة التكتيكيَّة ـ من نصر إلى آخر في سلسلة مُذهلة من الحصارات ومعارك الحُقُول المفتوحة . تمَّت السَّيطَرَة ـ فوراً ـ على مدينة أريحا القديمة في الضفّة الغربيَّة للأردُن ، وهُو موقع كان لابُدَّ للإسرائيليِّن أن يستولوا عليه ، حتَّى يتمكَّنوا من تأسيس رأس جسر . فيما كان الإسرائيليُّون يستعدون لعبُّور الأُردُن ؛ أرسل يشُوع جاسوسين إلى أريحا ؛ لاستطلاع أخبار استعدادات العدوَّ وقُوَّة تحصيناته . عاد الجاسوسان بأخبار مشجعة (زوَّدتهما بها عاهرة تُسمَّى الإسرائيلين . عَبرَ شعب إسرائيل نهر الأُردُن فوراً ، يتقدَّمه تابوت العهد الذي يقود المُعسكر . إنَّ قصة الغزو اللاَّحقة لأريحا مشهورة ومعروفة لدرجة تُغنينا عن إعادة روايتها هنا: اتبع الإسرائيليُّون أوامر الله التي بلَّفهم إيَّاها يشوع ، وزحفوا بجديَّة ، حتَّى أحاطوا بأسوار المدينة العالية ، وفي اليوم السّابع ، مع انفجار أبواق حرب الإسرائيليِّن التي تُصيب بالصَّم ، العالية ، وفي اليوم السّابع ، مع انفجار أبواق حرب الإسرائيليِّن التي تُصيب بالصَّم ، تساقطت الأسوار الهائلة لأريحا (يشُوع 6) .



لشُّكُلْ 9: أهمُّ المواقع ذات العلاقة بقُصُص الغزو.

وكان الهدَف القادم هُو مدينة عاي ، التي تقع قُرْب بيت إيل ، في مُرتفعات كُنْعَان ، في مكان استراتيجي ، على أحد الطُّرُق الرئيسيَّة التي تقود من وادي الأُردُن إلى بلاد التَّلَ. هذه المرَّة ؛ لم يتم الاستيلاء على المدينة بفَضْل مُعجزة ، بل بفَضْل وسائل يشُوع الرّائعة ، التي تُذكِّر ببراعة المُحاربين اليُونانيَّين في قَتْحهم لحصن طروادة . يَيْنما صفَّ يشُوع مُعظم قُوَّاته في العراء إلى شرق المدينة ؛ سَخرَ من المُدافعين عن عاي ، عندما بيَّهم ، بنَحو سرِي ، بكمين من الجانب الغربي . وعندما اندفع مُحاربو عاي خارج المدينة لمُواجهة الإسرائيليَّين ومُلاحقتهم إلى الصحراء ، دَخَلَت وحدة الكمين المَحْفيَّة المدينة ، التي بقيت بلا مُدافعين ، وأشعلت النّار فيها ، ثُمَّ عكس يشُوع تراجعه ، وعاد إلى عاي ، وذبح كُلُّ أهائيها ، وأخذ كُلُّ ما فيها من الماشية وأسلاب المدينة كَفَيمة حربيَّة ، وشنق ملك عاي " بشكل مُخز على شجرة . (يشُوع 8/ 1-29) .

أدَّت الانتصارات الأولى للإسرائيليَّن الغُزاة في أريحا، وفي بلدات ريف التلال المركزيَّة، إلى استيلاء القلق على المُلُوك الأكثر قُوَّة في كَنْعَان. وسُرعان ما أقام 'أدُوني صادَقَ ملك أورشليم (القُدْس)، تحالفاً عسكريًّا مع ملك حبرون (الخليل) في المُرتفعات الجنوبيَّة، ومع ممُلُوك 'يَرْمُوت '، و لَخيش'، و عَجْلُون في مُرتفعات 'شفيلة' Shephelah إلى الغرب. سار المُلُوك الكَنْعَانيُّون بقُوَّاتهم المُشتركة، وعسكروا حول 'جبعُون'، لكنَّ يشُوع - الذي ظلَّ يزحف طوال اللّيل من وادي الأردُن - فاجاً جيش تحالف أورشليم (القُدْس) بحركة خاطفة، فهرَّبَتْ القُوَّات الكَنْعَانيَّة مذعورة على طُول الحاقة الحادة لـ 'بَيْت حُورُونَ للى الغرب. وأثناء هُرُوبهم؛ ضربهم الله بُعط من الحجارة العظيمة المُتساقطة من السّماء.

في الحقيقة؛ تُخبرنا التّوراة بأنَّ: "الذينَ مَاتُوا بحجَارَة الْبَرَد هُمُ أَكْثَرُ مِنَ الذينَ قَتَلَهُمْ بَنُو إسْرَائِيلَ بالسَّيَف (يشُوع 10/11). رغم أنَّ الشّمس مالت إلى المغيب، إلاَّ أن عمليَّات القَتْل التي كان يُنجزها الآتقاي لم تنته بعد، لذا؛ اتَّجه يشُوع إلى الله في حُضُور كامل جيشه الإسرائيلي، ودعا ربَّه أنْ يُوقف غُرُوب الشّمس، ويجعلها تقف بلا حراك، حتَّى يتمَّ إنجاز الإرادة الإلهيَّة:

[ فَدَامَت الشَّمْسُ، وَوَقَفَ الْقَمَرُ، حَتَّى انْتَقَمَ الشَّعْبُ مِنْ أَعْدَائه. أَ لَيْسَ هَـذَا مَكْتُوباً في سفر يَاشَرَ؟ فَوَقَفَت الشَّمْسُ في كَبد السَّمَاء، وَلَمْ تَعْجَلْ للنُّرُوب نَحْوَيَوْم كَاملٍ. 14 وَلَمْ يَكُنْ مثلُ ذَلكَ الْيَوْم قَبْلُهُ، وَلاَ بَعْدَهُ، سَمعَ فيه الرَّبُّ صَوْتَ إِنْسَانٍ؛ لأَنَّ الرَّبُّ حَارَبَ عَـنْ إِسْرَائِيلَ.] (يشُوع 10: 13-14).

في النّهاية ؛ تمَّ أَسْرُ المُلُوك الهاريين ، وقُتلوا بحَدُّ السّيف . ثُمَّ واصل يشُوع حملتَه ، ودمَّ تدميراً كاملاً المُدُنَ الكَنْعَانيَّة في الأجزاء الجنوبيَّة من البلاد ، فاتحاً تلك المنطقة لشعب إسرائيل .

العمل الأخير حَدَثَ في الشّمال. قام تحالف لعدَّة مُلُوك كَنْعَانيِّن يرأسهم يابين ملك حَاصُور: [ فَخَرَجُوا هُم وكُلُّ جُيُوشهم معَهُم ، شَعْباً غَفيراً كَالرَّمْل الذي عَلَى شَاطئ الْبَحْر في الْكَثْرَة ، بخيْل وَمَركبَات كثيرة جداً .] (يشُوع 11/4) ، واشتبكوا مع الإسرائيليَّن في معركة حقل مفتوحة في الجليل ، انتهت بالدّمار الكامل للقُوَّات الكَنْمَانيَّة . وقُتحَت حَاصُور ، المدينة الأكثر أهميَّة في كَنْمَان ، بل [ كَانَتْ قَبْلاً رَأْس جَميع تلك الْمَمَالك] (يشُوع 11/10) ، وأشعلت فيها النّيران ، فأخرقت . وهكذا؛ بهذا النّصر ، وقَمَتْ كُلُّ الأرض الموعودة بكاملها ، من الصّحراء الجنوبيَّة إلى القمَّة المُنلَّجة لجبل حرمون في الشّمال ، في قبضة الإسرائيليِّين . وعُقَق . فعلاً الوعد الإلهي . وأبيدت القُوَّات الكَنْعَانيَّة ، واستعدَّ بنو إسرائيل لتقسيم الأرض بين القبائل ، باعتبارها ميراثهم الذي وَهَبَهُم اللهُ إيَّاه .

### كَنْعَان من نمط مُختلف:

كما هُو الحال في قصَّة الحُرُوج الجماعي، كَشَفَ علْم الآثار عن تناقض مُثير بَيْن المعلومات التي يُقدِّمها الكتاب المُقدَّس العبْريّ ويَيْن الحالة الحقيقيَّة لكَنْعَان، في زمن الغزو

(الإسرائيلي) المُقترَح؛ أيْ بَيْن عامَيْ 1230 و1220 ق.م.. (1) فبالرّغم من أنّنا نعرف بأنّه كان هُناك جماعة تُسمَّى إسرائيل في مكان ما في كُنْعَان في سنة 1207 ق.م، إلاَّ أنَّ الأدلَّة الدّليل الموجودة المنظر السّياسي والعسكري لكَنْعَان يُعيد بأنَّ قيام تلك المجموعة بمثل ذلك الاحتلال الخاطف لم يكن من المُمكن عملياً، واحتمال حُدُوثه بعيد كُلَّ البُعْد.

هُناكَ عدد وافر من الأدلَّة في النُّعبُوص المصريَّة التي تعود للعصر البرُونزي المُتاخَّر (550 ـ م) حول الشُّوُون في كَنْعَان ، وذلك على شكل رسائل دبلُوماسيَّة ، وقوائم للمُدُن المفتوحة ، ومشاهد الحصارات ، نجدها منقوشة على حيطان المسابد في سبجلات المُلُوك المصريِّين ، والأعمال الأدبيَّة ، والتراتيل . وكانت رسائل تل العمارنة أكثر مصادر مثل تلك المعلومات تفصيلاً حول كُنْعَان في تلك الفترة . تُمثِّل هذه النُّصُوص جُزءاً من المُراسلات الدَّبلُوماسيَّة والعسكريَّة لاتنيْن من فراعنة مصر الأقوياء : 'أمنحتب الثّالث' ، وابنه 'أخناتون' ، اللَّذين حكما مصر في القرن الرّابع عشر ق . م . .

تتضمن حوالي أربعمنة من ألواح تل ً العمارنة ، المتفرقة ـ الآن ـ في عديد من المتاحف حول العالم ، رسائل أرسلت إلى مصر من قبَل حُكّام الدُّول القويَّة ، مثل الحُتُّييِّن في الأناضول وحُكَّام بلاد بابل ، لكن أكثر تلك الرسائل كانت تلك التي أرسلت من قبَل حُكّام الأناضول وحُكَّام بلاد بابل ، لكن أكثر تلك الرسائل كانت تلك التي أرسلت من قبَل حُكّام دُول المُدُن في كَنْعَان ، الذين كانوا توابع لمصر أثناء تلك الفترة . اشتمل المرسلون على حُكّام المُدُن الكَنْعَانيَّة الذين اشتهروا لاحقاً في التوراة ، مثل مُلُوك : أورشليم (القُدُس) ، 'شكيم' (نابلس) ، 'مَجدُّو' ، 'حَاصُور" ، و'لَخيش' . وأهم ما في الأمر أنَّ رسائل تل العمارنة كَشَفَت أنَّ كَنَعَان كانت مُقاطعة مصريَّة ، واقعة مباشرة تحت سيطرة الإدارة المصريَّة . وكانت العاصمة الإقليميَّة تقع في غزة ، لكنَّ الحاميات المصريَّة تركَّزت في المواقع الرئيسيَّة في كافَّة أنحاء البلاد ، مثل 'بيت شان' جنوب بحر الجليل ، وفي ميناء يافا (التي أصبحت - اليوم - جُزءاً من مدينة تل أبيب) .

<sup>(1)</sup> هذا النّاريخ، كما رأينا في الفصل الأخير، التُرح بناءً على الإشارات المُفترَّضَة إلى الفراعنة الرّعمسيسيسيَّن في قَصَص الحُرُوج الجماعي، وبناءً على التّاريخ المذكور في مسلّة "منفتاح؛ أيْ عام 1207 ق.م.، والـذي أشـار إلى وُجُود "شعب إسرائيل" في كنمان في ذلك الوقت. (المُؤلَّف).

لا يُوجد في التوراة أيُّ خبر عن مصريين خارج حُدُود مصر، ولا شيء فيها مذكور عن المصريين في أيَّ من المعارك التي كانت تقع داخل كُنْمَان. هذا؛ في حين تُشير النُّصُوص المعاصرة والاكتشافات الأثرية إلى أنَّ المصريين كانوا يُديرُون ويحرسون شؤُون البلاد الكَنْعَانيَّة بعناية. كان أُمراء المُدُن الكَنْمَانيَّة (الذين وصفوا في كتاب يشُوع كَاعداء أقوياء) في الواقع صعيفين بنَحْو مُثير للشفقة. أظهرت التنقيبات بأنَّ مُدُن كَنْمَان في هذه الفترة لم تكن مُدُناً منتظمة من النّوع الذي نعرفه في التّاريخ التّالي . كانت تلك المُدن بشكُل رئيسي معاقل إداريَّة خاصة بالنُّخبة ، لإسكان الملك ، وعائلته ، وحاشيته الصغيرة من المُوظَفين الإداريَّين ، مع جماعات من الفلاَّحين يعيشون - بشكُل مُتناثر - في قُرى صغيرة في أنحاء الريف المُحيط بتلك جماعات من الفلاَّحين يعيشون - بشكُل مُتناثر - في قُرى صغيرة في أنحاء الريف المُحيط بتلك عير . الماقل . كانت المدينة المثالية تتضمّ قصراً ، ومُجمَّع الهيكل ، ويضعة صُروح عامَّة أخرى ، فقط ؛ لا غير . في الغالب - مساكن للمُوظَفين الكبار ، وحانات ، وبنايات إداريَّة أخرى ، فقط ؛ لا غير . فلم يكن هُناك أسوار للمُدن . ولم تكن المُدن الكنْعانيَّة الرّائعة - التي تصفها قصكس الغزو فلم يكن هُناك أسوار للمُدن . ولم تكن المُدنة ألكانَّة الرّائعة - التي تصفها قصكس الغزو الإسرائيلي لكنْعان في الكتاب المُدند . ولم تكن المُدنة ألواقم - بأيَّة تحصينات دفاعيَّة !

وكان السبب على ما يبدو - هُو أنّه طالما كانت مصر هي التي تأخذ على عاتقها - بشكل صارم - مهمّة الحفاظ على أمن جميع المقاطعة ، لذلك ؛ لم تكن هُناك حاجة للأسوار الدّفاعيّة الهائلة . كان هُناك - أيضاً - سبب اقتصادي آخر لقلّة التّحصينات في أغلب المُدُن الكُنْعَانيّة ؛ بسبب الضرّائب الباهظة التي كان فرعون يفرض دَفْعَهَا على الأمراء الكَنْمَانيّن ، لم يكن أولئك الحُكَّام المُحلّيُّون الضّعفاء - في الغالب - يملكون الوسائل (أو السُّلطة) للقيام بأعمال إنشاء صرُوح تذكاريَّة عامة .

في الحقيقة ؛ كانت كُنْعَان، في أواخر العصر البرونزي، مُجرَّد ظلَّ لذلك المُجتمع النّاجع المُزدهر الذي كانت عليه قبل عدَّة قُرُون؛ أيْ في العصر البرونزي المُتوسَّط. كانت العديد من المُدُن قد هُجرت، ومُدُن أُخرى قد انكمش حَجْمُهَا، ولم يكن مجموع عدد السُّكَان المُستقرَّين في ربُّوعها يتجاوز كثيراً المئة ألف نسمة. أحد البراهين على صغر حجم ذلك المُجتمع هُو ما نجده في أحد رسائل ألواح تلَّ العمارنة، أرسلها ملك أورشليم (القُدْس) إلى فرعون، يطلب منه أنْ يحدَّم بخمسين رجل "لحماية الأرض". رسالة أخرى، أرسلها ملك عَبدُم بخمسين رجل "لحماية الأرض". رسالة أخرى، أرسلها ملك "مَجدُو"، تُؤكّد أيضاً.

صغر حجم القُوَّات في تلك الفترة؛ حيثُ طَلَبَ فيها من فرعون إرسال مشة جُنْدي لحراسة المدينة من هُجُوم مُحتَمَل لجاره العُدواني، ملك "شكيم" (نابلس).

تصف رسائل تل العمارنة الحالة أثناء القرن الرّابع عشر ق.م، وذلك قبل منة سنة، أو ما يُقاربها، قبل التّاريخ المُقترض للغزو الإسرائيلي. ليس لدينا مثل مصدر المعلومات المُقصَّل هذا حول الشُّوُّون في كَنْعَان أثناء القرن الشّالث عشر ق.م.. رغم ذلك؛ كان من المُستبعد أنْ يتباطأ الفرعون رعمسيس الثّاني، الذي حكم مصر أغلب القرن الشّالث عشر، عن إشرافه العسكري على كَنْعَان. لقد كان ملكاً قوياً، بل ربَّما كان أقوى الفراعنة، وكان مُهتماً جداً في الشُّوُون الخارجية.

تبدو عديد من الإشارات الأُخرى - سواء الأدبيّة أو الأثريَّة - مُشيرة إلى أنّه في القرن الثّالث عشر ق . م ، كانت قبضة مصر على كَنْعَان أقوى بكثير من أيّ وقت مضى . عندما كانت تصل لمصر أخبار القلاقل في كُنْعَان ، كان الجيش المصري يعبر صحراء سيناء على طُول ساحل البحر الأبيض المُتوسط ، ويسير نحو المُدُن المُتمرَّدة ، أو النّاس الثّائرين . كما ذكرنا سابقاً ، كان الطّريق العسكري في شمال سيناء مَحْميًا بواسطة سلسلة من الحُصُون المُجهّزة بمصادر الماء العذب . بعد عُبُوره الصّحراء ، كان الجيش المصري قادراً على أنْ يدحر - بسُهُولة - أيَّ قُوات ثائرة ، ويفرض إرادته على السُكَّان المحليّين .

كَشَفَ علم الآثار عن أدلَّة مُثيرة تُبيِّن مدى الحُضُور المصري في كَنْعَان نفسها. في العشرينات من القرن الماضي؛ تمَّ اكتشاف مُعْقل مصري أثناء التنقيب في موقع "بيت شان" إلى جنوب بحر الجليل، احتوت أبنيته المُختلفة وفناءات على تماثيل وأنصاب كُتب عليها بالهيرُ وغليفيَّة، تعود لعهد الفراعنة "سيتي الأوَّل" (1294 - 1279 ق.م)، رعمسيس الشاني (1297 - 1213 ق.م)، بل كَشَفَتُ المدينة الكَنْعَانيَّة القديمة 'مُجدُّو" عن دليل على حُضُور مصري القوي حتَّى في فترة مُتَاخِّر كأيَّام رعمسيس السّادس، الذي حكم نَحْو نهاية القرن الشّاني عشر ق.م؛ أيْ بعد فترة طويلة من غزو الإسرائيليِّن المُعترض لكَنْعَان.

من المستبعد جداً أنْ تبقى الحاميات المصريّة في كافّة أنحاء البلاد مكتوفة الأيدي، وهي تشاهد مجموعة من اللاّجثين (من مصر) يعيثون خراباً وفساداً في كافّة أنحاء مُقاطعة كنْمان، كما لا يُمكن تصديق أنْ لا يترك دمار العديد من المُدُن التّابعة الموالية، على أيدي غُزاة مُحتلِّين أيَّ أثر في السّبجلاّت الشّاملة آنذاك للإمبراطوريّة المصريّة. الذّكر المُستقلُّ الوحيد، اللذي نجده في هذه الفترة، لاسم إسرائيل، في مسلّة النّصر التي أقامها "منفتاح" - يُعلن - فقط - أنَّ أُولئك النّاس - الفامضون عادة، الذين يعيشون في كَنْعان - قد تعرّضوا لهزيمة ساحقة . هُناك شيء من عدم الانسجام والتّناقض، نلحظه - بوُضُوح - عندما نضع الرّواية التّوراتيّة، والأدلّة الأثريّة، والسّجلات المصريّة جنباً إلى جنب .

# على خُطى يشُوع؟

هُناك، مع ذلك . أو على الأقلّ، كان هُناك . أدلّة مُعاكسة ومُضادّة للدّليل المصري: أوّلاً؛ لقد كان من الواضح أنَّ سفْر يشُوع لم يكن حُرافة خياليَّة تماماً، بل لقد عكس . بدقّة . جغرافيَّة أرض إسرائيل، كما أنَّ مسيرة حَملة يشُوع اتبعت ترتيباً جَغرافيًّا منطقيًّا. في بداية القرن العشرين؛ اختار عدد من العُلماء بعض المواقع التي يُمكنهم أنْ يثقوا ـ تماماً ـ أنَّها تتطابق مع مواقع تقدَّم الغزو الإسرائيلي، ويدؤوا بالخفر بحثاً عن شواهد على أسوار ساقطة، أو روافد خشبيَّة مُحترقة، أو آثار دمار شامل.

الشّخصيَّة الأبرز في هذا المسعى كان مرَّة ثانية العالم الأمريكي وليام فُوكسويل أولبرايت Johns Hopkins من جامعة "جُون هُوبكنوز" Johns Hopkins في بالتيمور Baltimore ، اللَّغويُّ اللاَّمع ، والمُؤرِّخ ، والعالم التّوراتي ، وعالم الآثار الميداني ، الذي حاول إثبات أنَّ الآباء كانوا شخصيَّات تاريخيَّة أصيلة . لقد اعتقد مرتكزاً على قراءته للسّواهد الأثريَّة - بأنَّ أعمال يشُوع البُطُوليَّة كانت تاريخيَّة أيضاً . أكثر تنقيبات أولبرايت شُهرة تم إنجازها بَيْن عامي 1926 و1932 في تلَّ يُسمَى : "تلّ بيت مرسيم" ، يقع في التّلال التي تقع جنوب غرب مدينة حبرون (الخليل) ، (انظر الشّكل رَقم 9) . رَبُط أُولبرايت ذلك الموقع استناداً لموقعه الجغرافي - بالمدينة الكنّعانيَّة 'دَبير" ، التي ورَدَ ذكر غزو الإسرائيليَّين لها في ثلاثة مواضع من "الكتاب المُقدَّس العبري" ، مرتَّيْن في سفر يشوع (10 / 38 - 39 ، 15 / 15 - 19 ) ،

ومرَّة في سفْر القُضَاة (1/ 11-15). ورغم أنَّ مُطابقة الموقع مع مدينة 'دَبير' قد تعرَّض للنَّقد العلمي والتَشكيك بصحَّته ، إلاَّ أنَّ هذا لم يُغيِّر من حقيقة أنَّ الاكتشافات الأثريَّة في 'تملّ بيت مرسيم' بقيت ذات أهميَّة مركزيَّة بالنّسبة للبحث التّاريخي.

كَشَفَتُ التّنقيبات هُناك عن بلدة صغيرة، وسيّنة نسبيًا، وغير مُحاطة بأسوار، تم تدميرها بنار كارثيّة هائلة مُفاجئة في حوالي نهاية العهد البرُونزي المُتاخِر، وطبقاً لرأي أُولبرايت، في حوالي سنة 1230 ق.م. على رماد هذه المدينة المُحترقة، حَصَلَ أُولبرايت على ما اعتقده دليلاً على وصُول مُستوطنين جُدُد: الفخّاريَّات الحَشنة مُتبعثرة، تُشابه تلك التي عرفها في المواقع الأخرى في المُرتفعات، والتي ميزها بحدُسه على أنّها إسرائيليَّة. بدا هذا الدّليل بُرهاناً على تاريخيَّة قصص الكتاب المُقدَّس؛ مدينة كُنْعَانيَّة (ذُكرت في الكتاب المُقدَّس) أحرقها الإسرائيليُّون، ثمُّ ورثوها، واستقرُّوا على خرابها.

في الواقع؛ بدا أنّه تم إعادة تقديم نتائج أولبرايت في كُلِّ مكان. فقد كَشَفَت التّنقيبات في التلّ القديم للقرية العَربيّة بيت إيل ، والتي تقع حوالي تسعة أميال شمال أورشليم (القُدْس) ، كَشَفَت عن مدينة كَنْعانيّة سُكنَت في العصر البروزي المُتاخّر ، وقد تم تدميرها بالنّار في أواخر القرن الثّالث عشر ق.م، ثُم سكنتها من جديد على ما يبدو مجموعة مُختلفة ، في العصر الحديدي الأول . لقد تطابقت مع القصة التوراتيّة التي تتحدَّث عن مدينة "لوز" الكُنْعانيّة ، التي استولى أفراد من بيت يُوسُف عليها ، فسكنوها ، وغيروا اسمها إلى "بيت إيل" (القُضاة الـ22 - 26) . أكثر جنوبا ، وجد في التّل البارز المسمّى بتل الدوير Shephelah في منطقة شفيلة Bephelah موقع عَنت مُطابقته مع المدينة التوراتيّة المشهورة "لخيش" (يشوع 10 / 31 - 32) ، كَشَفَت بعثة بريطانيّة في الثّلاثينات من القرن المُنصر عن بقايا مدينة كبيرة أخرى تعود للعصر البرونزي المُتاخّر ، الأخرى تم تدميرها بحريق كبير .

استمرَّت الاكتشافات في الخمسينات، بعد قيام دولة إسرائيل [ يقصد الكيان الصهيوني الغاصب (المترجم)]؛ حيثُ ركِّز عكماء الآثار الإسرائيليُّون على قضيَّة غزو وقَيْع الأرض الموعودة.

في عام 1956؛ بدأ عالم الآثار الإسرائيلي البارز "بغائيل يادين" Yigael Yadin ، التنقيب في المدينة القديمة "حاصُور"، التي وَصَفَهَا سفر يشُوع بأنّها كانت: [رأس جَميع تلك

الْمَمَالك] (يشُوع 11/11). لقد كانت أرض اختبار مثاليَّة للبحث الآثاري المُتعلَّق بالغزو الإسرائيلي. لقد ثبت آثاريًا أنَّ مدينة "حَاصُور"، التي تَمَّت مُطابقته على النَّلِّ الضّخم المعروف باسم "مل الوقّاص" في الجليل الأعلى، استناداً لموقعه وأهميَّته، كانت وعلاً -أكبر المُدُن الكَّنعَانيَّة في العصر البرونزي المُتاخَّر. كانت تمتدُّ على مساحة ثمانين هكتاراً؛ أي أكبر بثماني مرَّات من نُظرائها من المواقع البارزة الأخرى؛ مثل مَجدُّو " و لَخيش".

اكتشف "يادين" Yadin بانّه على الرّغم من أنّ "حَاصُور" بَلَغَت ذروة ازدهارها في العصر البرونزي المتوسّط (2000 ـ 550 ق . م) ، إلاّ أنّها استمرّت في ازدهارها حتى العصر البرونزي المتوسّط (2000 ـ 550 ق . م) ، إلاّ أنّها استمرّت في ازدهارها حتى العصر البرونزي المنافي ؛ المتاخر . كانت مدينة رائعة ، ذات معابد وقصر ضخم . مُنذُ التسعينات في القرن الماضي ؛ تواصلت الاكتشافات بفَضُل أعمال التنقيب المُجدَّدة في "حَاصُور" تحت قيادة "عمُون بنطور" المسمود في غيط فنّه المعماري ، وفن النحت ، مع اكتشافات صغيرة أخرى ـ سبق أنْ لمَحت إليها نتائج تنقيبات "يادين" Amnon Bentor النحت ، مع اكتشافات صغيرة أخرى ـ سبق أنْ لمَحت إليها نتائج تنقيبات "يادين" أعيد تأهليه ـ اسماً مَلكياً هُو "ابني" ، كما أنَّ مَلكاً لـ "حاصُور" اسمه "ابن أدُو ذكر في أرشيف أعيد تأهليه ـ اسماً مَلكياً هُو "ابني" ، كما أنَّ مَلكاً لـ "حاصُور" اسمه "ابن أدُو ذكر في أرشيف الرّجل . رغم أنَّ كلا الاسمين يعود تاريخه إلى أزمنة سابقة بكثير (العصر البرونزي المتوسط) ، الرّجل . رغم أنَّ كلا الاسمين يعود تاريخه إلى أزمنة سابقة بكثير (العصر البرونزي المتوسط) ، إلين" ، المذكور في الكتاب المقدس العبري" . النّكرار الإيحاثي لهذا الاسم قد يُشير إلى أنّه كان يُمثل اسم سلالة مَلكيَّة على صلة استمرَّت عدَّة قُرُون بمدينة "حَاصُور" ، فبقي النّاس يذكرونه يُمثل اسم سلالة مَلكيَّة على صلة استمرَّت عدَّة قُرُون بمدينة "حَاصُور" ، فبقي النّاس يذكرونه يُمثل اسم شلالة مَلكيَّة على صلة استمرَّت عدَّة قُرُون بمدينة "حَاصُور" ، فبقي النّاس يذكرونه يُمثل اسم شلالة مَلكيَّة على صلة استمرَّت عدَّة قُرُون بمدينة "حَاصُور" ، فبقي النّاس يذكرونه

أظهرت أعمال التنقيب في "حَاصُور" انتهاء عَظَمَة تلك المدينة الكَنْعَانيَّة، بنَحْو فُجائي وقاس في القرن النَّالث عشر ق.م، مثلها مثل العديد من المُدُن الأُخرى في أجزاء مُختلفة من بلاد كُنْمَان. فجأة؛ وعلى الظّاهر، بدُون سابق إنذار، أو أيّ إشارة صغيرة لسير نحو الانحطاط، هُوجمت "حَاصُور"، ودُمَّرَت، وأُحْرقت بالنّار. ماتزال جُدران القصر المصنوعة من الطّابوق المطبوخ من الطّين، والتي طُبخَتْ بحرارة حريق مهيب، حتَّى أصبحت حمراء ماتزال باقية إلى اليوم بارتفاع ستَّة أقدام. بعد فترة من تَرْك المدينة؛ تمَّ تأسيس مُستوطنة فقيرة ماتزال باقية إلى اليوم بارتفاع ستَّة أقدام. بعد فترة من تَرْك المدينة؛ تمَّ تأسيس مُستوطنة فقيرة

في أحد أجزاء خراباتها الواسعة. وقد شابهت فخَّاريَّاتُهَا الفخَّاريَّات التي اكتُشفت في المُستوطنات الإسرائيليَّة المُبكَرة في بلاد التَّلِّ المركزيَّة نحو الجنوب.

هكذا؛ في مُعظم القرن العشرين، بدا علم الآثار مُؤكّداً لرواية الكتاب المقدّس العبريّ، لكنْ؛ لسُوء الحظّ، سرعان ما انفرط - في النهاية - ذلك الإجماع العلمي .

#### هل أذَّنت الأبواق حقًّا ؟

في وسط الفرح العارم - تقريباً في اللّحظة ذاتها التي بدا فيها أنَّ معركة الغزو مالت لصالح يشُوع - ظهرت بعض التناقضات المُزعجة . حتَّى لو أكَّدت كُلُّ الصّحافة العالميَّة خَبرَ انتصار يشُوع ، بقيت العديد من قطع لُعبة ألغاز البزل Puzzle الآثاريَّة ، الأكثر أهميَّة ، دُون أنَّ تجد ـ بساطة ـ مكانها المُلاثم في الصُّورة .

كانت أريحا من بَيْن الأجزاء الأكثر أهمَّيَّة في الصُّورة.

كما لاحظنا؛ كانت مُدُن كُنْعَان غير مُحصّنة، ولم يكن لها أسوار يُمكنها أن تسقط. في حالة أريحا، ما كان هُناك أيُّ أثر لأيُ مُستوطنة من أيُّ نوع في القرن القالث عشر ق.م، وكانت المُستوطنة الأقلم والتي تعود للعصر البرُونزي المُتأخَّر؛ أيْ القرن الرّابع عشر ق.م مُستوطنة صغيرة وفقيرة، وتافهة تقريباً، وغير مُحصّنة. لم يكن هُناك أيضاً -أيُّ علامة تدلُّ على حُدُوث عَمَليَّة تدمير. لذا؛ فإنَّ المشهد المشهور للقُوَّات الإسرائيليَّة التي زَحَفَت حول البلدة، وأحاطت بها، يتقدَّمها تابوت العهد، ثُمَّ إحداث انهيار لأسوار أريحا الهائلة بواسطة نفخ أبواق حرب الإسرائيليَّن، لم يكن بساطة وسوى سراب رُومانسي.

وُجدَ تناقض مُماثل آخر، بَيْن علم الآثار والكتاب المُقدَّس العبْريّ، في موقع عاي القديمة، حيث نقل يشوع كمينة الذكي، طبقاً لرواية الكتاب المُقدَّس. لقد طابق العُلماء هضبة خربة النظل الكبيرة الحاليَّة، التي تقع في الحاقة الشرقيَّة للمنطقة الشماليَّة الشرقيَّة لهضبة أورشليم (القُدْس)، على الموقع القديم لمدينة "عاي"، وذلك لكون الموقع الجغرافي لذلك التلقي الشرق مُباشرة من مدينة "بيت إيل"، يتطابق بشكُل كبير مع وَصف الكتاب المُقدَّس لمدينة "عاي"، والذي يعني "البقايا"، أو "الخرائب"، لمدينة "عاي"، الاسم العَربي المُعاصر لهذا الموقع هو "التَّلَّ والذي يعني "البقايا"، أو "الخرائب"،

وهُو معنى يتَّفق ـ بنَحْو ما ـ مع الاسم العبْري عاي المذكور في الكتاب المقدَّس ، خاصَّة أنَّه لا يُوجد أيُّ موقع بديل يعود للعصر البرُونزي المُتَاخِّر ، على أيَّ موقع قريب من تلك المنطقة . بين عامي 1933 و 1935 ، قام عالم الآثار الفلسطيني اليهُودي الذي تدرَّب في فرنسا: "جُوديث ماركت كرُوز " Judith Marquet Krause ، بتنفيذ أعمال تنقيب واسعة النّطاق "التّل" ، ووَجَدَ بقايا كثيرة جداً لمدينة قديمة وضخمة من العصر البرُونزي المُبكِّر ، أرَّخ تاريخها بنَحْو ألف سنة قبل انهيار كُنْعَان في العصر البرُونزي المُتَاخِّر .

لم يتم اكتشاف حتى شقفة فخارية واحدة، أو أي إشارة أخرى تدل على وجُود استيطان هُناك في العصر البرونزي المتاخر. وأنتجت التنقيبات المجددة، التي أعيد إجراؤها جرت في الموقع في الستينات، الصورة نفسها. مثل أريحا، لم يكن هُناك استيطان في "عاي"، وقت غزوها المقترض من قبل بني إسرائيل.

وماذا عن قصّة الجبعونيّين والتماسهم الحماية؟ لقد كَشفَتْ التّنقيبات في السّلِ الواقع في قرية الجب شمال أورسليم (القُدْس) والذي أجمع العُلماء على أنَّه هُو موقع جبعُون التوراتي، عن بقايا من العصر البرونزي المتوسط ومن العصر الحديدي، لكن ؛ لا شيء يرجع للعصر البرونزي المتاخّر. وقد أنتجت التّحقيقات الآثاريّة في مواقع لثلاثة قُرَى جبعونيّة أخرى، هي: "شغيرة و"بيروث و"كريّات جياريم الصّورة نفسها؛ فلم يُوجد في أيَّ من تلك المواقع أيُّ آثار أو بقايا تعود للعصر البرونزي المتاخّر. والأمر نفسه يصدق على القُرى أو البلدات الأخرى المذكورة في قصّة الغزو، وفي القائمة المختصرة لمُلُوك كَنْمَان (يشُوع 12)، ومن بَيْنهم عراد (في النفّب و حَشْبُون (في الضّفة الغربيّة)، اللّذين ذكرناهما في الفَصْل الأخير.

لم تتأخّر التفسيرات العاطفيَّة والمَقْلانيَّة المُعقَّدة كثيراً في الجيء؛ لأنَّ مُناك الكثير الذي أصبح في خطر الضيّاع. بالنّسبة لـ عاي ، اقترح أُولبرايت أنْ تكون قصَّة فتحها إنَّما قصد بها في الأصل فتح بيت إيل المُجاورة؛ حيث أنَّه لما كانت بيت إيل وعاي قريبتان جداً من بعضهما، تمَّ الجَمْع والمُشاركة بَيْنهما جَعْرافياً وتقليدياً. أمَّا بالنّسبة لأريحا؛ فقد بحث بعض العلماء عن تفسيرات بيثيَّة. لقد اقترحوا أنْ تكون كامل الطبقة التي تُمثَّل أريحا في وقت الغزو - عا في ذلك التّحصينات - قد تمَّ إزالتها بفعل عومل الحتَّ الطبيعيَّة.

لم ينفرط الإجماع بشأن قصَّة الغزو، ولم يُترَك إلاَّ مُوخَّراً. أمَّا بالنسبة إلى دمار 'بيت إيل ، 'لخيش'، 'حَاصُور'، ومُدُن كَنْعَانيَّة أُخرى ؛ فإنَّ الشّواهد التي تمَّ الحُصُول عليها من مناطق أُخرى من الشّرق الأوسط وشرقي البحر الأبيض المتوسط تُعَيد بأنَّ الذين قاموا بعمليًّات التدمير ليسوا ـ بالضّرورة ـ إسرائيليَّين .

#### عالم البحر الأبيض المُتوسِّط في القرن الثَّالث عشر ق.م:

إنَّ البُورة الجَغرافيَّة لقصَص الكتاب المُقدَّس العبريِّ تتركَّز كُلُيَّا ـ تقريباً ـ في أرض إسرائيل [بل، فلسطين المُحتلَّة (المُترجم)]، ولكنْ؛ لكي نفهم الحجم الحقيقي للأحداث التي حَدَّنتْ في نهاية العصر البرونزي المُتَاخَّر، علينا أنْ ننظر إلى ما هُو أبعد من حُدُود كَنْعَان؛ أيْ إلى كامل منطقة شرقي البحر الأبيض المُتوسَّط (انظُرْ الشَّكُل رَقْم 10). كَشَفَت الحفريَّات في اليُونان، وتُركيا، وسُوريا، ومصر، قصَّة مُذهلة لثورة، وحرب، وتوقُّف اجتماعي واسع الانتشار. في السنوات الأخيرة من القرن الثَّالث عشر ق.م، ويداية القرن الثَّاني عشر، مرَّ كامل العالم القديم بتحوُّلات قويَّة مُثيرة؛ حيث عصفت أزمة مُدمرة بمالك العصر البرونزي، وبدأ عالم جديد بالظُهُور. كانت هذه الفترة إحدى أكثر فترات التّاريخ إثارة وفوضويَّة، سقطت خلالها إمراطوريَّات قديمة؛ لتحلَّ محلَّها قوى جديدة صاعدة.

سابقاً . في مُنتصف القرن الثّالث عشر ق . م ـ كانت هُناك إمبراطُوريّتان تحكمان المنطقة . في الجنوب ؟ كانت مصر في ذروة عظمتها ، يحكمها رمسيس الثّاني ، وتُسيطر على كُنْعَان بما في ذلك أراضي لُبْنَان الحديث وجنوب غرب سُوريا . كما كانت تُسيطر في الجنوب على النّوبة ، وفي الغرب ؟ كانت تحكم ليبيا . كانت الإمبراطُوريّة المصريّة مشغولة ببناء الأبنية التّذكاريّة الضّخمة ، وكانت تُشارك في التّجارة المُربحة في شرقي البحر الأبيض المتوسط . كانت هُناك بعثات وتُجاريتردّدُون على مصر ، قادمين من جزيرة كريت ، وقُبرُص ، وكُنْعَان ، وبلاد الحثيّين ، جالبين معهم هدايا لفرعون . وكانت هُناك بعثات مصريّة تقوم باستغلال مناجم للنّحاس والغيروز في سيناء والنقب . لم يسبق أنْ وُجدت في مصر - أبداً - إمبراطُوريّة بمثل تلك القُونة والاتساع . ليس على أحدنا إلاّ أنْ يقف اليوم أمام معبد أبو سُنبل في النّوبة أو المعابد المشهورة في والاتّساع . ليس على أحدنا إلاّ أنْ يقف اليوم أمام معبد أبو سُنبل في النّوبة أو المعابد المشهورة في الكرنك والأقصر ؛ ليشعر بالمعظمة التي كانت عليها مصر في القرن الثّالث عشر ق . م .

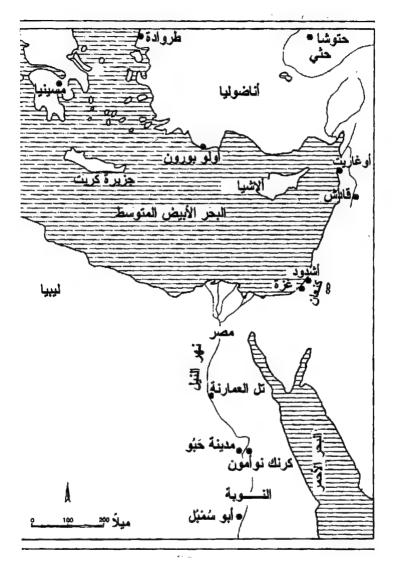

الشُكُّلُ 10: الشَّرق الأدنى القديم: مواقع آثاريَّة مُنْتخَبَة من القرن الثَّالث عشر ق. « 122

أمًّا الإمبراطُوريَّة الكبيرة الأُخرى في المنطقة ؛ فقد تركَّزت في الأناضول ؛ إنَّها كانت الله الله التي كانت تحكم انطلاقاً من عاصمتها "حتوشا" التي تقع شرق أنقرة ، عاصمة تركيا الحديثة . كان الحثيُّون يُسيطرون على آسيا الصُّفرَى وشمال سُوريا ، وكانوا قد بلغوا شأواً رفيعاً في العمارة ، والأدب ، وفنَّ الحرب . تُعطي مدينة "حتوشا" الواسعة - بتحصيناتها الهائلة ومعدها المحفور في الصَّخر - الزُّوَّار المُعاصرين إحساساً بعَظَمَة الحَيِّين .

كانت الحُدُود بَيْن الإمبراطوريَّيْن المصريَّة والحُيُّة - تقع في سُوريا. وقد وقعت بَينهما الحرب التي كان لابُدَّ منها في بداية القرن الثّالث عشر ق. م ؛ حيث التقى الجيشان العظيمان في قادش على نهر العاصي غربي سُوريا. كان في أحد الطَّرَقَيْن مواطاليس Muatallis ملك الحثيَّيْن، وفي الطَّرَف الآخر، وقَف رمسيس الثّاني، الملك المصري الشَّابُ، وضعيف الخبرة في الحرب. لدينا سجلاَّت عن الحرب تعود لكلا الطَّرَفَيْن، وكُلُّ منهما يدَّعي فيها النّصر. الحقيقة كانت في مكان ما وسط بَيْن الادُعاهيْن. فالظاهر أنَّ الحرب انتهت، دُون حُصُول أيَّ من الطَّرَفَيْن على نصر حاسم، لذا؛ كان على القُوتَيْن العُظمَييِّن أنْ يتوصَّلا إلى تسوية. سُرعان ما وقع الملك الحبُّي الجديد، حاتُّوسيليس الثَّالث Hattusilis III ، ورمسيس الثّاني، الذي أصبح حالاً ألى الأبد ، وخُتمَت الاتَّفاقيَّة بعمل رمزيَّ، كان زواج رمسيس من أميرة حثَّيَّة.

أعطى العالم الذي أوجده هذا الموقف المصري ـ الحقّي" فُرصاً مُتزايدة لقُوة عُظْمَى ثالثة أخرى في الغرب، لم تكن قُوتها ناتجة عن القُوة العسكريّة، بل كانت تتجلّى بالمهارات البحريّة؛ إنّها العالم المسيني (نسبة لمدينة مسيني القديمة في جنوب اليُونان)، الذي أنّتج الحُصُون والقلاع الشّهيرة لمدينة مسيني Mycenae، وتيرينس Tiryns، والقُصُور الغنيَّة لبيلوس Pylos، وطيبس الشّهيرة لمدينة مصيني أعطى ـ على ما يبدو ـ الخلفيَّة الرُّومانسيَّة لإلياذة هُوميرُوس والأسفار الطويلة لأوديسي؛ كما كان العالم الذي أنتج الشّخصيَّات المشهورة لـ 'أغاميمنُون' Agamemnon، و'هيلين' Helen، و'بريام' Priam، و'أوديسوس' Odysseus.

لا نعرف اليوم - على وجه التآكيد - فيما إذا كان "العالم المسيني" يُدَار ويُحكم من مركز واحد، مثل مدينة مسيني Mycenae . من المُحتمل أكثر؛ أنَّ ذلك العالم كان نظاماً من عدَّة

مراكز، كُلُّ واحد منها يحكم أراض كثيرة، شيءٌ يُشبه دُول اللَّدُن في كَنْعَان، أو نظام 'بُوليس' في اليُّونان التقليدي، ولكن ؛ على نطاق، أو مقياس أوسم بكثير.

بدأ العالم المسيني، دالذي تم اكتشافه لأول مرة بفضل التنقيبات الأثرية المشيرة التي قام بها "هنريخ شلايمان" Mycenae في مدينتي مسيني Heinrich Schliemann، وتيرينس Tiryns في أواخر القرن التاسع عشر دبدأ يكشف لنا أسراره بعد سنوات، عندما تم فك شفرة المخطوطة "ب" الخطية . أثبتت الألواح التي وُجدت في القُصُور المسينية أنَّ المسينيَّين كانوا يتكلمون اللُّغة اليُّ المسينيَّين كانوا يتكلمون اللُّغة اليُّونانيَّة . جاءت قُوتهم وثروتهم على ما يبدو من التّجارة في شرقي البحر الأبيض المتوسط .

لعبت جزيرة قُبرُص ـ التي كانت تُعرَف في ذلك الحين باسم 'الاشيا' Alashiya ـ دوراً مُهما ـ أيضاً ـ في عالم القرن الثالث عشر ق . م ، هذا ؛ حيث كانت المنتج الرئيسي للنُّحاس في شرقي البحر الأبيض المتوسط ، وكانت بُوابة للتجارة في المشرق . تُبيِّن الأبنية الراثعة التي بُنيَت بكُتل الحجر المأخوذة من 'الاشيا' مدى الازدهار الذي وصَلَتْ إليه الجزيرة في ذلك الوقت .

تميَّز عالم العصر البرونزي المُتأخَّر بالقُوَّ العُظْمَى، والقَروة، والتّجارة النّسطة. يُبيِّن حطام السّفينة المشهورة: أُولُو بُورُونَ Ulu Buru، التي وُجدت في أيَّامنا خارج ساحل جنوب تُركيا، لحة إلى أيَّام الازدهار تلك. كانت سفينة مُحمَّلة بشحنة تجاريَّة من عدَّة بضائع مثل: قوالب النّحاس والقصدير، قطع أشجار الأبنوس، الرّاتنج الحادّ، عاج الفيل، وفَرَس النّهر، قُشُور بيض النّعامة، التّوابل، ويضائع أُخرى، وكانت تُبحر على طُول ساحل آسيا الصُّفْرَى، في وقت ما حوالي 1300 ق.م، عندما غرقت على ما يبدو بسبب عاصفة هوجاء.

أظهرت التنقيبات التي أُجريت تحت الماء على حُطام السّفينة، واستعادة شحنتها التّجاريَّة الغنيَّة، بأنَّ هذه السّفينة الصّغيرة ـ والتي لم تكن بالتّأكيد استثنائيَّة في ذلك الزّمن ـ كانت تجوب جميع الطُّرُق المُربحة للتّجارة في كامل شرقي البحر الأبيض المتوسَّط، حاملة المصنوعات اليدويَّة الفاخرة، والسَّلَم الاستهلاكيَّة المُلتَقَطَة من كُلِّ مرفأ تتوقَّف فيه .

من المُهمُّ التَذكير بأنَّ ذلك العالم لم يكن مُجرَّد نُسخة قديمة لسُوق مُشتركة حديثة فحسب، تقوم فيه كُلُّ أُمَّة بالتّجارة الحُرَّة مع سائر الأُمم. بل كان ـ أيضاً ـ عالماً تُديره، وتُسيطر عليه ـ بكُلُ إحكام ـ مجموعة من المُلُوك والأمراء، كُلُّ في منطقته السّياسيَّة الخاصَّة به، وكان

محروساً ـ بعناية ـ منْ قبَل مصر وسائر القوى العُظْمَى الأُخرى في ذلك الزّمن . في مثل ذلك العالم المُنظَم والمُزدهر لنُخب العصر البرُونزي ، كان السُّقُوط السّريع والمُفاجئ والعنيف سيترك ـ بالتّاكيد ـ أثره الدّائم في الذّاكرة ، والأساطير ، والشّعر .

#### الثُورة العظيمة:

ربَّما بدا المنظر من قُصُور دُول مُدُن كَنْعَان منظراً سلمياً، ولكنْ؛ كانت هناك مشاكل جمَّة في الأُفَق، مشاكل ستُسبِّ انهياراً كاملاً لكُلُ الاقتصاد والبنية الاجتماعية للعصر البرُونزي المتناخِر. مع حُلُول سنة 1130 ق.م، نرى عالماً مُختلفاً تماماً، مُختلفاً إلى درجة أنا أياً من سكّان مسينة مسينة و السنة 1130 ق.م، نرى عالماً مُختلفاً تماماً، مُختلفاً إلى درجة أنا أياً من سكّان مسينة مسينة وهي مدينة الأقصر اليوم)، واحترف المعلمة المؤتف المؤتف المؤتف المؤتف المؤتف المؤتف المؤتف عليه. لم تكن مصر حينذاك سوى ظلَّ باهت لماضيها المجيد، كانت قد تحتوشا القاصاء المؤتف عليه مراكزه المؤتف أيا المال المؤتف المؤت

ما الذي حَدَث؟ لماذا اختفى العالم القديم ؟ لقد اقتنع العُلماء الذين عملوا على حلِّ هذه المُسكلة أنَّ السبب الرئيسي لها كان الغزوات التي شنتها مجموعات غامضة وعنيفة سُمِّيت بـ "شُعُوب البحر"، كانوا مُهاجرين قدموا من الغرب، من البَرِّ والبحر، وقاموا بتدمير كُلِّ شيء وقف في طريقهم . جاء ذكر أُولئك اللَّصُوص في سجلات أُوغاريتية ومصريَّة تعود لأوائل القرن الثّاني عشر ق.م. . يُزوِّدنا نص وَّ وُجدَ في خرابات ميناء أُوغاريت بشهادة مُثيرة عن الوضع حوالي سنة 1185 ق.م . . كان ذلك النّص رسالة أرسلها: أمُورابي أمُورابي "Ammurapi المُورابي أن عالم ملك الاشيا (قُبرُص)، يضف ـ بشكل مسعور ـ كيف وصكت مراكب العدو، وأشعل العدو النّار في المُدن، ودمّر، وعاث فساداً . كانت قُوَّاتي في بلاد الخُيِّين، ومراكبي في ليسيا Lycia ، والبلاد تُركت لأدواتها الخاصّة" . وعلى المنوال نفسه ؛

أعرب الملك العظيم الحثي . في رسالة أرسلها . في تلك الفترة نفسها ، إلى حاكم أوغاريت - عن قلقه بشأن حُضُور مجموعة من "شعب البحر" تُدعى "شيقالايا" "الذين يعيشون على المراكب" .

بعد عشر سنوات، في سنة 1175 ق.م، عمَّ هذا الوَضْعُ في جميع أنحاء الشَّمال: كانت حثِّي، وآلاشيا، وأُوغاريت مُلمَّرة. لكنَّ مصر مازالت قُوَّة هائلة، مُصمَّمة على القيام بدفاع مُستميت. تحكي النُّقُوش التّذكاريَّة لرمسيس التَّالث في معبد مدينة هابُو ' Medinet Habu في مصر العليا، أنَّ شُعُوب البحر' دبَّروا مُؤامرة مزعومة لتلمير الأراضي المُستقرَّة الواقعة شرقي البحر الأبيض المُتوسَّط: "حاكت البُلدان الأجنبيَّة مُؤامرة في جُزُرها، أنَّه لا يُمكن لأي ارض أنَّ تقف أمام أسلحتهم. . . . كانوا يتقدَّمون باتَّجاه مصر، بَيْنما كان اللَّهَبُ قد تمَّ إعداده أمامهم، ضما أتَّحادُهُم الفلسطينيَّن، التّجيكريَّين Tjeker، الشّيكليشيَّين Shekelesh، الدّنينيِّن Denyen، والوششيَّين Shekelesh، الذين اتَّحدت أراضيهم. لقد وضعوا أيديهم على الأراضي بقلر ما تسَّم له دائرة الأرض، وقالوا ـ بقُلُوب واثقة ومُطمئة ـ: "خُطَطُنَا سَتَتْجَع!".



الشَّكُل11: نقشٌ نافر(بـارز) في معبـد مُسـتودع الجُثـث الخـاصُ برمسـيس الثَّالث في مدينة هابُو ُ في مصر العليا ، يُبِيِّن المعركة البحرية مع شُعُوب البحر.

على جدار خارجي للمعبد رُسمَتْ رُسُومات واضحة وحَيويَّة، تصف المعارك المُتنالية (الشَّكُل رَقْم 11). في أحدها؛ يظهر تشابك للسُّفُن المصريَّة مع الأجنبيَّة في وسط اشتباك بحري فوضوي، مع صُورة لرُماةٍ يستعدُّون لضُرْب سُفُن أعدائهم بالنَّبال، ومُحاربون ميَّتون يستطون في البحر.

يظهر الغُزاة البحريُّون بأشكال تختلف كثيراً عن أشكال المصريِّن، أو عن أشكال الماريِّن، أو عن أشكال الشُّعُوب الآسيويَّة في الفنَّ المصري. أكثر ما يُميَّز مظهرهم هُو غطاء رأسهم المُميَّز: بعضهم كان يلبس الخُوذ، في حين كان آخرون يضعون على رُؤُوسهم غطاء رأس غريباً مُريَّساً. على مقربة من ذلك الرَّسْم، يُوجد رَسْم آخر، يُصورِّ معركة بريَّة عنيفة، يشتبك فيها المصريُّون مع مُحاربي شُعُوب البحر، بَيْنما عائلات الرَّجال، من النساء، والأطفال، يركبون عَربَات القيران الخشبيَّة للهجرة عبْر الأرض، وينظرون للمعركة بلاحيلة.

بحسب الفرعون رمسيس النّالث؛ كانت نتيجة المعارك البريَّة والبحريَّة حاسمة: [أولئك الذين وَصَلُوا لحُدُودي، لم تنته بذرتُهُم فحسب، بل انتهت قُلُوبهم، وأرواحهم، إلى أبد الآبدين. أولئك الذين تقدَّموا مع بعضهم عبْر البحر، كان اللّهَبُ الكامل أمامهم. . سُحبوا، وأحيط بهم، وطُرحوا على الشّاطئ، ثُمَّ قُتلوا، وجُعلوا أكواماً من ذيلهم لرُوُوسهم].

# مَنْ كان "شُعُوب البحر" المهدَّدُون أُولئكَ؟

هُناك نقاش علمي مستمرٌ حول أصلهم، والعوامل التي حَرَّكَتُهُم نحو الجنوب والشّرق. يرى البعض أنّهم كانوا إيجيّين؛ في حين؛ يتلمَّس آخرون أصلهم في جنوب الأناضول، لكنْ؛ ما الذي دَكَعَ بآلاف النّاس المُسرَّدين من أوطانهم إلى السيَّر في طُرُق البحر والبَرَّ، بحثاً عن منازل، أو أوطان جديدة؟ هُناك احتمال أنَّهم كانوا اتّحاداً ضعيفاً من قراصنة، ويحارة، بدُون جُدُور، وفلاَّحين مُعدَمين، شُرُدوا من أوطانهم؛ بسبب المجاعة، أو الضَّفط السُّكاني، أو ندرة الأراضي الزّراعيَّة. بتحوُّلهم نحو الشرق وتحطيمهم للشبكة الهشَّة للتّجارة الدّوليَّة في شرقي البحر الأبيض المتوسط، أوقعوا الفوضى في اقتصاديَّات العصر البرونزي، وأرسلوا الإمراطوريَّات العطر البرونزي، وأرسلوا

عَرَضَتْ نَظَرِيَّات أكثرُ حداثةً تفسيرات مُختلفةً بشكل مثير. يُشير البعض إلى تغيير مناخي مُفاجئ دمَّر الزَّراعة، وسبَّب مجاعةٌ واسعة الانتشار. يفترض آخرون انحلالاً وتعطَّلاً كاملاً للمُجتمعات في كافة أنحاء شرقي البحر الأبيض المُتوسط، بنحو أصبح معه من العسير تحمُّل أيَّ تغيُّر اقتصادي، أو ضغط اجتماعي. في كلا السَّيناريُويَيْن المُحتمليِّن الأخيريْن، لم تكن الهجرات المُفاجئة لشُعوب البحر" هي السبب، بل كانت المُسبَّب. بكلمة أخرى؛ أرسل انحلال وتوقُّف اقتصاديًات القصر للعصر البرُونزي المُتَاخِّر حُسُّوداً من النَّاس الذين شُردوا من أوطانهم، ليهيمُوا في شرقي البحر الأبيض المُتوسط؛ بحثاً عن أوطان، ومعايش جديدة.

الحقيقة هي أنّنا لا نعرف على وجه الدُقّة - سَبَبَ انهيار العصر البرُونزي المُتاخِّر في كافّة أنحاء المنطقة . رغم ذلك ؛ فإنَّ الشّواهد الآثاريَّة - التي تدلُّ على نتيجة ذلك الانهيار - واضحة . يأتي الدّليل الأكثر إثارة من من فيليسطيا Philistia في جنوب إسرائيل ؛ أي أرض الفلسطينيَّين ، الذين كانوا أحد شُعُوب البحر" ، الذين ذُكروا في نَقْش رمسيس الثّالث . كَشَفَتْ التّنقيبات الآثريَّة في اثنين من المراكز الفلسطينيَّة الرّئيسيَّة : 'أشدود' و عقرون' شواهد مُعيدة حول سنوات الاضطرابات تلك .

في القرن الشّالث عشر ق . م ؛ كانت 'أشدود' . بشكل خَاصَّ مركزاً كَنْعَانيّاً ناجحاً ، يعيش تحت التّأثير المصري . بقيت كلتا 'أشدود' و'عقرُون' حتّى أيّام رمسيس الشّالث على الأقلّ، ثُمَّ دُمَّرَت واحدة من المدينتيْن، على الأقلّ؛ أي 'أشدود' ، بحرْقها بالنّار .

أسس المهاجرون الفلسطينيُّون مُدنهم على الخراب. وفي القرن الثّاني عشر ق. م؛ كانت الشدود وعقرُون قد أصبحتا مدينتيْن مُزدهرتَيْن، مع ثقافة مادّيَّة جديدة. استبدلت المظاهر القديمة للهندسة المعماريَّة والسيّراميك التي كانت مزيجاً مصريًّا كَنْعَانيًا بشيء جديد تماماً في هذا الجُزء من البحر الأبيض المتوسط: هندسة معماريَّة وأنماط فغاريَّة إيجيَّة.

وفي أجزاء أخرى من البلاد؛ انحلَّ، وتعطَّل النظام في العصر البرُونزي المُتأخَّر؛ بسبب انتشار عنف لم يتضح مصدره - بشكُل كامل - حتَّى الآن. بسبب الفترة الزَّمنيَّة الطويلة - حوالي قرن - لانهيار نظام 'دُول المُدُن الكَنْعَانيَّة، من المُحتمل أنْ تكون الأزمة الشّديدة قد أدَّت إلى

حُصُول نزاعات بين المُدُن الكَنْعَانيَّة المُتجاورة من أجل السَّيْطَرَة على الأراضي الزّراعيَّة الحَيويَّة ، وعلى قُرَى الفلاَّحين . في بعض الحالات ؛ لربَّما قام الفلاَّحين . الذين يمرُّون بصُعُوبات بالغة . والسُّكَّان الرُّعاة ، بُهاجمة المُدُن الغنيَّة في وسطهم . سقطت المراكز الكَنْعَانيَّة القديمة ؛ واحداً بعد الآخر ، في حرائق مُشيرة ومُفَاجئة ، أو دَخَلَتْ في مرحلة انحدار وانحطاط تدريجي .

في الشّمال، أُحرقت حاصُور، وقطّعَتْ رُؤُوس تماثيل الآلهة في قصرها الملكي، وَجُعلت حطاماً.

وعلى السهل الساّحلي؛ دُمُرَت مدينة 'أفيق' بنار رهيبة؛ تمَّ العُثُور على لوح مسماري، يتعلَّق بصفقة حنطة حَيويَّة بَيْن 'أوغاريت' ومصر في حُطام الدّمار السّميك. وإلى الجنوب أكثر؛ أُحْرِقَت المدينة الكَنْعَانيَّة البارزة 'لخيش'، وهُجرَتْ.

وفي وادي 'يَزْرَعيل' الغني، تُركَتْ 'مَجدُّو' لُقْمَـةَ سائغةً لألسنة اللَّهَب، ودُفن قَصْرها تحت ستَّة أقدام من حُطام الطَّابوق المُحترق.

يجب التآكيد على أنَّ هذا التَّحوُّل العظيم لم يكن فُجائياً في كُلِّ مكان. تُشير الأدلَّة الآثاريَّة إلى أنَّ دمار المُجتمع الكَنْعَاني كان عَمَليَّة طويلة وتدريجيَّة نسبياً. الأنواع الفخّاريَّة التي وُجدَتُ في أنقاض "حاصُور" العصر البرُونزي المُتأخِّر، فاقدة للأشكال المُميَّزة لأواخر القرن الثّالث عشر ق.م، لذا؛ لابُدَّ أنْ تكون قد دُمَّرت في زمن أسبق بعض الشّيء. في مدينة أفيق ، يحمل اللوح المسماري - في أحد طبقات الدّمار - أسماء مسؤولين من أوغاريت ومصر معروفة من مصادر أخرى، وبالتّالي؛ يُمكن تأريخها إلى حوالي 1230 ق.م. . يُمكن أنْ يكون المعقل المصري هُناك قد دُمَّر في أيِّ وقت ، في العقدين أوالثّلاثة التي تَلَتْ . وَجَدَ المُنقّبون في لخيْش في طبقة الدّمار ، جُزءاً معدنيًا ، من المُحتمل أنْ يكون مُلائماً للباب الرّئيسي لمنالك .

هذا الاكتشاف يُخبرنا بأنَّ لَخيْش يجب أنْ تكون قد دُمُّرَت في وقت ليس أبكر من عهد هذا الملك، الذي حكم بَيْن 1184 و1153 ق.م..

اخيراً ؛ في خرابات مجدوً ، تم اكتشاف قاعدة معدنيَّة لتمثال يحمل اسم رمسيس الرَّابع (1143 ـ 1136 ق. م) ، عا يُشير إلى أنَّ ذلك المركز الكُنْعَاني العظيم لوادي "يَزْرَعيل قد تم تم تعمره ـ احتمالاً ـ في النّصف الثّاني من القرن الثّاني عشر .

مُلُوك كُلِّ هذه المُدُن الأربع "حاصُور"، 'أفيق"، 'لَخيْش"، و'مَجدُّو"، ذُكر بأنَّهم قد هُزموا على أيدي الإسرائيليَّن تحت قيادة يشُوع، لكنَّ الأدلَّة الآثاريَّة تُظهر بأنَّ دمار تلك المُدُن حَـدَثَ على مدى أكثر من قرن. الأسباب المُحتمَلة لذلك الدَّمار هي: إمَّا عمليَّات غزو، أو انحلال اجتماعي، أو حُرُوب أهليَّة؛ أيْ أنَّه لم تقم بذلك الدَّمار قُوَّة عسكريَّة وحيدة، وبالتّأكيد؛ لم يتمَّ ذلك الدَّمار خلال حَملة عسكريَّة واحدة.

#### ذكريات في حالة تحوُّل:

حتَّى قبل أنْ تضع نتائج الاكتشافات الآثاريَّة علامات سُؤال كبيرة حول الأساس التّاريخي لغزو وفْتُوحات يشُوع في كَنْمَان، كانت هُناك دائرة صغيرة من العُلماء بالكتاب المُقدَّس الألمان تتأمَّل في سطور التقليد الأدبي الإسرائيلي، بَدَلاً من التَّامُّل في استراتيجيَّات ساحة المعركة. كَوَرَثَة للاتَّجاه النَّقدي القوي الذي تميَّز به القرن التّاسع عشر، أشار ذلك الفريق من العُلماء إلى وبُجُود تضاربات داخليَّة في النَّصُّ التّوراتي، الذي يحتوي على الأقلَّ على روايتَيْن مُتميِّزتَيْن ومُتناقضتَيْن عشراك مُتبادَل على ووايتَيْن مُتميِّزتَيْن ومُتناقضتَيْن عشكل مُتبادل لهصة غزو الإسرائيليَّين لكنْعان.

طالما عدَّ العُلماءُ الألمانُ كتـابَ يشُوع مجموعة مُركَّبة من: أساطير، وقَصَص أبطال، وحكايات محليَّة، أُخذت من مناطق مُختلفة من البلاد، تمَّ تأليفها مع بعض عبر القُرُون. لقد حاول العالمان بالكتاب المُقدَّس "ألبريخت الت" ومارتن نُوث - بشكُل خَاص ً- إثبات أنَّ عديداً من القَصَص التي أُبقيت ضمن كتاب يشوع لم تكن أكثر من تقاليد، كان يُصار إليها بنَحْو يُشابه ـ خَدَّ كبير منعهج علم أسباب الأمراض"؛ أيْ بمنى آخر، أنَّها كانت أساطير تُحاول أنْ تفسر كيفيَّة حُصُول المعالم المشهورة، أو أنَّها ناتجة عن الفُضُول الطبيعي لدى الإنسان. مثلاً؛ لا شكَّ أنَّ النّاس الذين كانوا يعيشون في قرية بيت إيل - في العصر الحديدي - وما حولها، قد لاحظوا التلَّ الضّخم للخرابات أو الآثار العائدة للعصر البرونزي المُبكِّر إلى الشرق منهم. كانت تلك

الخرابات والآثار أكبر عشرة مرَّات ـ تقريباً ـ من بلدتهم الخاصَّة ، وكانت بقايا تحصيناته ماتزال رائعة ، لذا ؛ حاول البرخت الت و مارتن نُوث إثبات أنَّه ربَّما كانت الأساطير قد نَمَت حول تلك الخرابات ، ونَمَت قصص انتصار الأبطال القُدماء ، التي وضَّحت كيف كان من الممكن لمثل تلك المدينة الكبيرة أنْ تُدَمَّر.

في منطقة أخرى من البلاد، ربَّما كان النّاس الذين يعيشون في تـ لال شفيلة Shephelah في منطقة أخرى من البلاد، ربَّما كان النّاس الذين يعيشون في تـ لال شفية أحرى من البلدة 'مَقَيدة ، قد أُعجبوا بالحجم الكبير للصّخرة التي تسدُّ مدخل مغارة سريَّة غامضة قُرُب بلدة 'مَقَيدة ، لذا؛ ربَّما تكون قد نشأت قصص تربط بَيْن الحجارة الضّخصة والأفعال البُطُوليَّة في ماضيهم الخاص الخافت: لقد سدَّت الصّخرة فم المغارة، التي كان خمسة من المُلُوك القُدماء قد اختفوا فيها، ثمَّ دُفنوا فيها فيما بعد، كما يُوضَح سفر يشُوع 10/16 - 27. طبقاً لوجهة النَّظر هذه، القصص التوراتية التي انتهت بمُلاحظة أنَّ بعض المعالم كان مايزال يُمكن رُويتها 'إلى يومنا هذا ، كانت ـ احتمالاً - أساطير من هذا النّوع. وفي وقت ما ؛ تمَّ تجميع هذه القَصَص الفَرْديّة، وربطها مع بعض ؛ لتُشكَل حَمَلة قَتْح واحدة، يقودها زعيم أسطوري عظيم.

على العكس من إعطائهما سفر يشُوع صفة الأسطوريَّة بشكل كبير؛ نَظرَ "البريخت الت ومارتن نُوث ، إلى الإصحاح الأوَّل من سفر القُضَاة على أنَّه يمتلك ـ احتمالاً ـ نُواةً موثوقة يُمكن الاعتماد عليها لانتصارات قديمة ، حقَّقتُهَا ميليشيات جَبَليَّة مُتناثرة على نطاق واسع ، على مُختلف المُدُن التي كانت تُهيَّمن عليهم .

في الحقيقة ؛ الحالة الفوضوية للمار المدن الكنّعانية في بعض الأماكن، وبقائها في أماكن أخرى يتّفق أكثر مع الدّلائل الآثارية. مع ذلك ؛ ليس هناك سبب يُمسر لماذا لا يُمكن أنْ تشتمل قصة الغزو في سفر يشُوع على ذكريات شعبية - أيضاً - وعلى أساطير كانت تُحيى ذلك التّحولُ التّاريخي . إنّها يُمكن أنْ تُقدّم لنا لمحات مُتناثرة ومُتفرّقة جداً عن العنّف، والعاطفة، والغبطة عند دمار المُدن، والنبّح المُروع لسكّانها، الذي حَدَث بشكل واضح. مثل هذه التّجارب المؤلمة ، من البعيد أنْ يتم نسيانها كُليّا، وفي الحقيقة ؛ ربّما تكون ذكرياتها الواضحة سابقاً ، والتي نَمت ، وتوسّعت ، بنَحْو مبهم وتدريجي عبر القرون ، لتصبح المادة الخام الإعادة رواية والتي نَمت ، وتوسّعت ، بنحو مبهم وتدريجي عبر القرون ، لتصبح المادة الخام الإعادة رواية

القصّة بنَحُو أكثر إتقاناً بكثير. وبناءً على ذلك، فليس هُناك سبب لافتراض أنَّ احتراق حاصُور لم يحدث على أيدي قُوات مُعادية مثلاً، لكنَّ الذي كان في الواقع -سلسلة فوضويَّة من القورات، سببها العديد من العوامل المُختلفة، ونقَّدتْها العديد من المجموعات المُختلفة، أصبح -بعد عدَّة قُرُون لاحقة - قصَّة مُصاغةً -بشكل مُبدع - لفَتْح أراض، بُباركة الله، وقيادته المُباشرة، لقد تمَّ الإنتاج الأدبي لتلك القصَّة لأغراض مُختلفة - تماماً - عن إحياء أساطير محليَّة . لقد كان - كما سنرى - خُطوة هامة نحو إيجاد الهُويَّة الإسرائيليَّة الجامعة .

## عودة للمُستقبل مرَّة ثانية؟

هذه الصُّورة الأساسيَّة للتراكم التدريجي لأساطير وقصَص واندماجها النّهائي في قصَّة متماسكة وحيدة ذات رُوية لاهُوتيَّة مُحدَّدة - كانت من نتاج تلك الفترة المُبدعة بنَحْو مُدهش، التي تميَّزت بالإنتاج الأدبي لَمَلكة يهُوذا في القرن السّابع ق . م . . لعلَّ أكثر مُوشِّر مفتاحي يدلننا على أنَّ سفْر يشُوع إنَّما تمَّ تأليفه في ذلك الوقت هُو قائمة البلدات في أرض قبيلة يهُوذا، يدلننا على أنَّ سفْر يشُوع أليفه في ذلك الوقت هُو قائمة البلدات في أرض قبيلة يهُوذا، والتي ذُكرت بالتفصيل - في سفر يشُوع 15 / 21 - 62. تتطابق هذه القائمة - بالضبط - مع حدود مَملكة يهُوذا في عهد الملك "يُوشيًا" . علاوة على ذلك ؛ تتطابق أسماء الأماكن المذكورة في القائمة - فحد كبير - مع أسماء نماذج القُرَى المأهولة في المنطقة نفسها ، في القرن السّابع ق . م . .

لكن الجغرافيا ليست الصّلة الوحيدة بين النّص وعصر الملك 'يُوشيًا' ، بل نجد ملامح عقيدة الإصلاح الدّيني والتّطلّعات الإقليميَّة التي تُميَّز ذلك العصر واضحة - أيضاً - في النّص . رأى العكماء المُختصون بالكتاب المُقدَّس - منْلاً مُدَّة طويلة - أنَّ سفر يشوع هُو جُزء من ما سمّوه بالتّاريخ التّنوي Deuteronomistic History ، الذي يجمع سبعة أسفار (من الكتاب المُقدَّس) تبدأ من سفر التّنية ، وتنتهي بسفر المُلُوك النّاني ، والتي تم تأليفها جميعاً في عهد الملك 'يُوشيًا' . يعود التّاريخ التّنوي - مراراً وتكراراً - إلى الفكرة التي ترى أنّه يجب أنْ تُحكم جميع أرض إسرائيل من قبل زعيم يختاره الله ، يحكم كامل شعب إسرائيل ، مُتّبعاً في حكمه - بدقة - شريعة الله التي أزنها في سيناء ، ومُراعياً التّحذيرات الأكثر صرامة ضدَّ عبادة الأصنام ، التي شريعة الله التي أنزلها في سيناء ، ومُراعياً التّحذيرات الأكثر صرامة ضدَّ عبادة الأصنام ، التي

بَلَغَهَا مُوسى لبني إسرائيل في كتاب سفر التّنية. إنَّ لُفة سفر التّنية، وأُسلُوبه، والرّسائل اللهُ وَيَّ الصّارة التي يتضمنَّها، نجدها نفسها بشكل واضح في كافَّة أنحاء سفر يشُوع، خُصُوصاً؛ في الفقرات التي تمَّ فيها نَسْجُ قَصَص المعارك الفَرْديَّة مع بعض؛ لإنتاج قصة الغزو، وقَتْح كَنْعَان الكبيرة، وتُلاثم خُطَّة المعركة العامَّة في سفر يشُوع حقائق القرن السّابع ق.م، أكثر بكثير مَّا كان عليه الحال في العصر البرونزي المتاخر.

إنَّ المعركتيْن الأولَّيتَيْن في كتاب يشُوع، ضدَّ أريحا و عاي (أي : منطقة بيت إيل)، وقعتاً في الأراضي نفسها، التي كانت الهدَف الأول لتوسَّع الملك 'يُوسيًا' شمالاً، عقب انسحاب الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة من مُحافظة السّامرة. كانت أريحا تُمثُل المخفر الأمامي في أقصى الجنوب الشرقي للمَمْلكة الشّماليَّة لإسرائيل، وكانت المُحافظة الآشُوريَّة التّالية، تقع مُقابل ذلك المعبر الاستراتيجي في نهر الأردُن. كانت 'بيت إيل مركز العبادة الرئيسي، والمكروء جداً في المملكة الشّماليَّة مركز التوطين الآشُوري للأقوام غير الإسرائيليَّين (1). كلا المكانيُن كانا فيما بعد أهدافاً لنشاط الملك 'يُوشيًّا: لقد ازدهرت أريحا وما حولها بعد السَّعَلرَة اليَهُودَويَّة عليها، وتمَّ تدمير المعبد الشّمالي في بيت إيل بشكل كامل.

وأيضاً؛ تُوازي قصَّة غزو "شفيلة" Shephelah، التَّوسُّعَ اليَهْوَدُويَّ الْمَجدَّد في تلك المنطقة اللهمَّة والخصبة جداً. هذه المنطقة التي تُعَدُّ المنطقة التقليديَّة الإنتاج الحُبُوب ليهُوذا، فَتَحَهَا الآشُوريُّون قبل عُقُود قليلة، وأُعطيَت إلى مُدُن فيلسطيا Philistia.

في الحقيقة؛ يُخبرنا سفر المُلُوك الثّاني: 22/1 بأنَّ أُمَّ يُوشيًّا جاءت من بلدة تُسمَّى 'بُصفة'. لم تُذكر هذه البلدة إلاَّ مرَّة ثانية - فقط - في الكتاب المُقدَّس في قائمة بلدات قبيلة

<sup>(1)</sup> قسة الجبعونيّن، الذين جاووا من أرض بعيدة وأرادوا عقد ميثاق مع الإسرائيليّن الشرّاة (يشوع 9/ 3-2)، يُمكن أن تمكس - أيضاً - تبنياً طقيقة من حقائق القرن السّابع ق. م. يتم وظهارها بثوب قصة قديمة . عندما توسّع الملك أيُوشيًا شمالاً إلى منطقة 'بيت إيل' بعد انسحاب الإحبراطوريّة الأشوريّة، واجهت دولة يَهُوذا مُسكلة إدماج أحفاد المُبعدين الذين جَلَبَهُم الآخوريّون من بعيد، ووطنوهم هناك قبل عُمُود قليلة . ذكر الصّويم، المناطقة في يُوشع 18/ 23 يستدعي للذاكرة الاسم : "عَوالا Avva أحد أماكن المُبعدين المذكورة في سفر الملّوك النّاني 17 مكان متعاطفين مع دولة يَهُوذا في المُجتمع . يمكن لقصة الجبعونيّن القديمة أنْ تُرُودُنا بسياق تاريخي يشرح فيه سفر النّنية كيف كان يُمكن عمل مثل ذلك الأمر . (المؤلّف) .

يهُوذا، التي يعود زمنها إلى عهد الملك 'يُوشيًا' (يشُوع 15/39)؛ حيثُ تظهر هُناك 'بُصْقَة' بَيْن 'لَخَيْش' و عجلون'، المدينتيْن الكَنْعَانيَّتَيْن اللَّتَيْن تلعبان دوراً رئيسيًّا في قصَّة غزو يشُوع لـ 'شفيلة' Shephelah.

تتَجه قصة حَملة يشُوع - بعد ذلك - نحو الشّمال ، تعبيراً عن رُؤية القرن السّابع ق . م ، لفتُوحات إقليميَّة مُستقبليَّة . إنَّ الإشارة إلى "حاصُور" تستدعي إلى الذّهن ليس سُمعتها في الماضي البعيد كأبرز دُول المُدُن الكُنْعانيَّة فحسب ، بل تستدعي - كذلك - حقائق قرن واحد قبل ذلك أيضاً ، عندما كانت "حاصُور" المركز الأكثر أهميَّة لَملكة إسرائيل ، في الشّمال ، وبعد فترة وجيزة تالية ، أصبحت مركزاً إقليميًّا هامًّا للإمبراطوريَّة الآشُوريَّة (السُّوريَّة) ، بقَصْرها الرّائع ، وقلعتها المثيرة للإعجاب . كذلك لا يقلُّ أهميَّة في مغزاه - عمًّا سَبَقَ - ذكر "نافوت دُور" Naphot . مممَّحاً - احتمالاً - إلى الأيَّام التي كانت مدينة 'دُور" فيها عاصمة مُحافظة آشُوريَّة .

في المجموع؛ تنطبق الأراضي الشماليَّة المذكورة في سفْر يشُوع على أراضي مَملكة إسرائيل المقهورة، والتي صارت فيما بعد مُحافظات آشُوريَّة، تلك الأراضي التي كانت يهُوذا تعتقد أنَّها ميراثها الموهوب من الله لشعب إسرائيل، والتي كانت ستُستَرَدُّ قريباً من قبل يشُوع جديد".

# غزوٌ جديدٌ للأرض الموعودة؟

عندما تُوَّجَ أَيُوشيًا ملكاً عام 639 ق.م، كانت فكرة قداسة ووحدة أرض إسرائيل. ذلك المفهوم الذي أكّد عليه سفر التثنية بعاطفة قويَّة جداً ماتزال بعيدة عن الإدراك. باستثناء الوسط الصّغير جداً كمككة يهُوذا (الحق التقليدي لقبائل يهُوذا وسيمون والشّريط الضيَّق إلى الشّمال منه، والـذي يُمثَّل الحق التقليدي لبنيامين)، كانت الأغلبيَّة العُظْمَى لأرض الميعاد خاضعة لسيطرة قُوَّة أجنبيَّة، هي الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة، ويقيت كذلك لمُدَّة قرن تقريباً، بل كانت يهُوذا وأيضاً تابعة لأمر الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة.

كان تفسير الكتاب المُقدَّس العبْريّ لهذه الحالة الخزينة مُتجهماً شديداً، بقدر ما كان بسيطاً. في الأوقات الأخيرة؛ لم يف ِشعب إسرائيل بالتزامه بقوانين الميثاق، التي كانت

الشّرط الأساسي لامتلاكهم الأرض الموعودة. لم يستأصلوا كُلَّ أثر للعبادة الوَّنَيَّة. لم يتوقّفوا عن تقديم التّناء لآلهة الشُّعُوب الأُخرى في مُحاولتهم لكَسْب التّروة من خلال التّحالفات التّجاريَّة أو السّياسيَّة، لم يتّبعوا شرائع الطّهارة في الحياة الشّخصيَّة بإخلاص، لم يهتمُّوا حتَّى بتقديم أدنى إغاثة لإخوانهم الإسرائيليَّين، اللين وَجَدُوا أنفسَهُم مُسْتَعبَدين، أو مُعْدَمين، أو مُتحدين السّائية لل المُتون باهظة.

باختصار؛ توقّفوا عن كونهم جماعة مُقدّسة. كان الطّريق الوحيد للتّغلّب على ذُنُوب الأجيال السّابقة، والسّماح للإسرائيليّين باستعادة امتلاك كامل أرض إسرائيل، هُو التّمستُك الدّقيق جداً ( لحَدّ الوَسْوَسَة) بالتشريع المنصوص عليه في كتاب "سفْر الشّريعة"، الذي تمّ اكتشافه مُؤخّراً.

بعد سنوات قليلة؛ انسحب الآشُوريُّون، وبدا توحُّد جميع الإسرائيليَّيْن مُمكنـاً. عَرَضَ سفْر يشُوع مَلحَمَةً غير مَنْسيَّة، مع درس واضح مفاده أنَّه: عندما اتَّبع شعب إسرائيل شريعة الميثاق، الذي أخذه اللهُ عليهم اتُباعاً حَرْفيًّا، لم يُحَلْ بَيْنهم ويَيْن الانتصار في أيَّ معركة.

هذه النُقطة تمَّت صياغتها بواسطة أكثر القَصَص الشّعبيّة قُوَّة ـ سُقُوط أسوار أريحا، وُقُوف الشّمس به لا حراك في جبْعون، اندحار المُلُوك الكَنْمَانيّين إلى الأسفل نحو المُرتقى الضيّق في بيت حورون ـ ؛ حيث ُدُمجَتْ تلك القَصَصُ، وصبّت في مَلحَمة واحدة ذات خلفيّة قرن سبعيّة ق.م، مألوفة وإيحائيَّة جداً، وأُجريت المعارك في الأماكن ذات الأهميَّة الخاصّة بالنّسبة للعقيدة التّنويَّة . كان أهالي يهُوذا في أواخر القرن السّابع ق.م ـ بقراءتهم وتلاوتهم لتلك القصص ـ سيرون فيها تعبيرا قويًا عن أعمق آمالهم ومُعتقداتهم الدَّينيَّة .

بهذا المعنى؛ يُعَدُّ سفْر يشُوع تعبيراً أدبياً كلاسيكياً عن حنين وتخيُّلات شعب في زمن ومكان مُعيَّنين . وقد استُخدمَت الشَّخصيَّة الرّفيعة ليشُوع لاستدعاء صُورة مجازيَّة لـ يُوشيًا ، المُنقذ المُتظر لكُلِّ شعب إسرائيل .

في الحقيقة؛ برهن العالم التوراتي الأمريكي "ريتشارد دي. نيلسن" كيف وصفَت شخصيّة يشُوع في أسفار التّاريخ التّنوي بعبارات تخصًّدعادة - الملك. لقد تمَّ تأطير نَصْب الله نيشُوع، عند توليه القيادة (يشُوع 1 / 1 - 9) بأسلوب كلامي يخصُّ عادةً - التنصيب الملكي . وتُلكَّرُنَا بَيْعَةُ النّاس على الطّاعة الكاملة ليشُوع كَخَلِفة لمُوسى (يشُوع 1 / 16 - 18) بعادة السُّجُود العامُ للملك الذي يتمُّ تتويجه حديثاً قاد يشُوع مراسم تجديد الميثاق (يشُوع 8 / 30 - 35) ، وهُو دور أصبح امتيازاً خاصاً لمُلُوك يهُوذا . والأكثر دلالة من كُلِّ ما سَبَقَ تلك الفقرة التي يأمر اللهُ فيها يشُوع : [ أَنْ لا يَبْرَحْ سفر هَذه الشريعة منْ قمك ، بَلْ تَلهَمَجُ فيه نَهَاراً وَكَيْلاً ] (يشُوع 1 / 8 - 9) ، في تشابه غريب مع وَصف الكتاب المُقدَّس العبْري لـ يُوشياً كملك مُهتمً . فقط ـ بدراسة الشريعة ، وانَّه شخص القدر رَجَع إلى الرَّب بكل قلبه ، وكل نَفسه ، وكل قوته ، حسَب كل شريعة مُوسى ] (سفر المُلُوك النّاني : 23 / 25) .

ليس هذا مُجرَّد تشابهات عاديَّة بَيْن شخصيَّات مُستقيمة في الكتاب المُقدَّس العبْريّ، لكنَّه تشابه مُباشر في أُسلُوب الكلام، وفي العقيدة، بالإضافة للأهداف الإقليميَّة المُتماثلة لكُلَّ من 'يشُوع' و 'يُوشيًّا". بالطَّبع ؛ تَوسَّعُ 'يُوشيًّا"، أو رَغَبَتُهُ بضمُّ أراضي مُرتفعات المَلكَة الشّماليَّة، أنْعَش آمالاً عظيمة، لكنَّة في الوقت نفسه - طَرَحَ صُعُوبات عَمَليَّة حادَّة. كان هُناك التَّحدُي العسكري المُطلق. كانت هُناك حاجة لأنْ يُثبَت للسُكَّان المحلييِّين للمُرتفعات الشّماليَّة بأنَّهم كانوا - في الحقيقة - جُزُءاً من شعب إسرائيل العظيم، الذي قاتل - جنباً إلى جنب - شعب يهُوذا لوراثة أرض الميعاد. وكان هُناك - أيضاً - مُشكلة التَّروُّج بالنّساء الأجنبيّات (غير الإسرائيليَّن، الذين بقوا في أراضي المملكة الشّماليَّة، والذين قام الآشُوريُّون بتوطين أجانب مُبعدين بَيْن ظهرانيهم.

إنَّه الملك 'يُوشيًا' الذي يقف وراء قناع 'يشُوع' في إعلانه بأنَّ شعب إسرائيل يجب أنْ يقى منْفَصلاً - تماماً - عن السُّكَان المحكيد للأرض. هكذا يُبرز سفر يشُوع - بشَكُل واضح - اعمق مخاوف القرن السّابع ق.م، وأكثرها ضغطاً. وكما سنرى - لاحقاً - كانت قُوة هذه المُلحَمة هي تمكنُّها من البقاء حتَّى بعد زمن طويل من الفشل المأساوي لحُطَّة الملك 'يُوشيًا' الطُّمُوحة والدَّينيَّة والتَّقويَّة لإعادة احتلال أرض كُنْعَان.

# الفُصل (4):

# مَنْ كان الإسرائيليُّون؟

لم يترك الكتاب المقدَّس أيَّ مجال للشَّكُ أو الإبهام حول الأصل الواحد نشعب إسرائيل. فقد عُدَّتْ قبائل إسرائيل الاثنَا عشر: النُّريَّة البيُولُوجيَّة، عبر عديد من الأجيال، لأبناء يعقُوب الاثنيُّ عشر؛ أيُّ النَّسل المُباشر للآباء: إبراهيم، وإسحق، ويعقُوب. وعلى الرَّغم من مرحلة العبُّوديَّة في مصر التي امتدَّت لمُدَّة 430 سنة، وصفَ الإسرائيليُّون أنَّهم لم ينسوا -أبداً -جُدُورهم في كَنْعَان، أو ميراثهم المُشترك.

يُشدُّد الكتاب المقدَّس - في الواقع - على أنَّ مُحافظة شعب إسرائيل على طريقته الخاصَّة في الحياة ، وعلاقته الخاصَّة مع الله ، كانت مفتاح مُستقبل ذلك الشّعب . في سفر التثنية ؛ كان مُوسى قد وَعَدَ الأُمَّة الإسرائيليَّة بأنَّها إذا تمسَّكت - بقُوَّة - بشريعة الميثاق ، وامتنعت عن التزاوج مع جيرانها (غير الإسرائيليَّين) ، واجتنبت - بشدَّة - الوُقُوع في شَركُ الطُّرُق الوَّنَيَّة لكَنْعَان ، فإنَّها ستعيش في أمن وسلام ، مُمتلكة أرضَ المعاد للأبد . يروي سفر يشوع - بتفصيل كبير - أنّه - فور انتهاء الغزو الكبير لكنْعَان - قام الزُّعماء الإسرائيليُّون بتقسيم الأرض - التي طُهرَّت في أغلبها - من سكانها الكنْعانيَّين الأصليَّين - بين القبائل الإسرائيليَّة المنتصرة ، كميراث أبدي لها .

ولكنْ؛ تُوجد في سفْر يشُوع، وفي سفْر القُضَاة اللذي يليه، بعض التناقضات الهامَّة، التي تتعارض مع هذه الصُّورة لوراثة القبائل لكُلِّ أرض إسرائيل. فعلى الرّغم من أنَّ سفْر يشُوع يُعلن في مَوْضع منه أنَّ الإسرائيليِّين استولوا على كُلِّ الأرض التي وَعَدَهُم الله، وهزموا كُلَّ اعدائهم (يشُوع: 21/ 43-44)، فإنَّ هُناك فقرات في سفْر يشُوع وسفْر القُضَاة تُبيِّن أنَّ كُلِراً من الكَنْمَانيِّين والفلسطينيِّين كانوا يعيشون إلى جوار الإسرائيلييِّن بنَحْو مُباشر، وأنَّ كثيراً من الأُمم الأُخرى كان وارداً، كما في حالة "شمشون"، كما أنَّه كانت هُناك أيضاً.

مشاكل ضمن العائلة الواحدة، ففي سفّر القُضَاة؛ تتّفق القبائل الإسرائيليَّة على الاتحاد لأجل شنّ الحرب على قبيلة "بنيامين"، قاطعين على أنفسهم عهداً أنْ لا يَتزَوَّجُوا منهم، ولا يُزَوَّجُوهُم أبداً (القُضَاة 19/ 21). وأخيراً؛ يبدو أنَّ القبائل المُختلفة تُركّت لتحلَّ مشاكلها المُخليَّة الخاصَّة تحت قيادة زُعمائها الفاتنين، حتَّى إنَّ أغنيَّة "دبوره" (القُضَاة: 5) تُعدِّد أيَّ القبائل الحاصَّة كانت وفيَّة، واستجابت، واهتمَّت لنداء التضامن في سبيل كُلُّ إسرائيل، وأيّ القبائل فضلَّت أنْ تبقى في أوطانها الخاصة.

إذا كانت قصصَ الآباء والخُرُوج - كما يقترح علم الآثار - أساطير تمَّ تأليفها في أزمنة متاخِّرة ، وإذا لم يكن هُناك أيُّ دليل مُعنع على وبجُود غزو مُوحَّد لكَنْهَان تحت قيادة يشُوع ، فماذا سنفعل بالادعاءات الإسرائيليَّة بشأن القوميَّة القديمة التي تجمعهم ؟ مَنْ كان أُولئك النّاس الذين أعادوا تقاليدهم إلى الوراء لأحداث تاريخيَّة وعباديَّة مُشتركة ؟ مرَّة ثانية ؛ يُمكن لعلم الأثار أنْ يُزودنا - هُنا - ببعض الأجوبة المُفاجئة . يُمكن للتنقيبات الأثريَّة في القُرى الإسرائيليَّة القديمة ، وما تُقدَّمه من فخاريَّات ، ومنازل ، وحبُوب السيلوس Silos أنْ تُساعدنا على إعادة بناء حياة الإسرائيليَّين اليوميَّة ، ومعرفة صلاتهم الثقافيَّة .

يكشف علم الآثار - بنَحْو مُدهش - أنَّ النَّاس الذين كانوا يعيشون في تلك القُرَى إنَّما كانوا - هُم - السُّكَّان الأصليِّين لكَنْعَان ، الذين طوَّروا - بشَكْل تدريجي ققط - هُويَّة عرْقيَّة ، أصبح بالإمكان إطلاق اصطلاح : "الإسرائيليِّين" عليها .

#### وراثة الأرض الموعودة:

يُخبرنا سفْر يشُوع أنَّه لدى انتهاء عمليًّات الغزو الكبير لكَنْمَان: "اسْتَرَاحَت الأَرْضُ منَ الْحَرْبِ" (يشُوع 11 / 23). لقد تمَّ تدمير وإهداك كُلُّ الكَنْمَانيِّيْن، وسائر أهالي أرض كَنْمَان الْحَرْبِ" (يشُوع 11 / 23). لقد تمَّ تدمير وإهداك كُلُّ الكَنْمَانيِّيْن، وسائر أهالي أرض كُنْمَان والحَليِّيْن بشكل تامَّ. دعا يشُوعُ القبائل لتقسيم الأرض. استلمت قبائل رَأُويَيْن و جَاد، ونصف قبيلة "مَنَسَّى" الأراضي الواقعة شرق نهر الأُردُن، بَيْنما استلم كُلُّ الآخرين حصصهم في الغرب. كان على قبائل "نَفْتالي"، و أشير"، و زَيُولُون "، و يَسَّاكرَ أنْ تسكن في مُرتفعات الجليل ووُديانه. في حين ؛ أخذ النَّصف الآخر من قبيلة "مَنَسَى"، وقبيلتي "أفرايم" و بنيامين"،

مُعظمَ التّلال والهضاب الوسطى، التي تمتدُّ من وادي 'يَزْرَعيل' في الشّمال إلى أورشليم (القُدْس) في الجنوب. ومنحت قبيلة 'يهُوذا' التّلال والهضاب الجنوبيَّة من أورشليم (القُدْس) إلى وادي بثر سبع في الجنوب. في حين؛ ورثت قبيلة 'شَمْعُون' المنطقة القاحلة لوادي بثر سبع والسّهل السّاحلي المُجاور. رغم أنَّ قبيلة 'دَان' أخذت ميراثها - في البداية - في السّهل السّاحلي، إلاَّ أنَّ القبيلة حوَّلت - فيما بعد - مَسكَنها إلى منطقة في شمال البلاد. بتلك الهجرة الأخيرة؛ تمَّ وَضْعُ خريطة الأرض المُقدَّسة .

هل كان الأمر كذلك؟ في تناقض مُحيّر مع إعلان النَّصر التَّامُّ والشّامل، يذكر سفْر يشُوع بأنَّ أراض كبيرةً ـ ضمن كَنْعَان ـ كانت خارج مواريث القبائل الإسرائيليَّة ، وبقيت بـدُون فَتْح، مُنتظرةً أَنْ يتمَّ غَزُوها وفَتْحها. تشمل تلك الأراضي 'كُلَّ مناطق الفلسطينيّين على طُول السَّاحل الجنوبي للبلاد، والسَّاحل الفينيقي بعيداً نحو الشَّمال، ومنطقة وادى البقاع في المنطقة الشَّماليَّة الشَّرقيَّة (يشُوع 13: 1-6). ويذهب سفْر القُضَاة حتَّى أبعد من ذلك، حين يُعدِّد جُيُوباً كُنْعَانيَّة هامَّة لم يتمَّ فَتْحها ـ بَعْدُ ـ في أراضي أكثر من نصف القبائل (الإسرائيليَّة) . مثلاً ؟ يُدْرج سفْر القُضَاة المُدُن الكَنْعَانيَّة الكبيرة للسهل السّاحلي والوُديان الشّماليَّة، مثل مجدُّو، بيت شان ، و'دور 'Dor ، و'جَازَر 'Gezer ، كَمُدُن لِم يسَمَّ قَتْحِها، بِالرَّغِم مِن أنَّ حُكَّامِها ذُكروا في سفْريشُوع ضمن قائمة الْمُلُوك الكَنْعَانيِّين الْمُنهزمين في الحرب. بالإضافة لذلك، بقى العمُّونيُّون والمُوآبيُّون ـ الذين يسكنُون في الضّفَّة الشّرقيَّة لنهر الأُردُن ـ يُشكلُون مَملكَتَيْن مُعاديَّتَيْن . أمَّا المدينيُّون العنيفون والعَماليق راكبو الجمال في الصّحراء؛ فقد كانوا ـ دائماً ـ تهديداً لشعب إسرائيل. وهكذا كان الخطر اللذي يُواجه الإسرائيليِّن المستقرِّين حديثاً خطراً عسكريًا ودينيًا بالوقت نفسه. هدَّد الأعداءُ الخارجيُّون أمنَ الإسرائيليِّين في أنفسهم، في حين؛ شكَّل الكَنْعَانيُّون ـ الذين بقوا في الأرض ـ خطراً مُهلكاً يتمثَّل في إغراء الإسرائيليِّين بالارتداد، وبالتَّالي؛ تحطيمهم نقُوَّة ميثاق إسرائيل الجدِّيّ مع الله.

وهكذا وُضِعَتْ السّاحة أمام سنوات عديدة من الصّراع المُتطاول. لذلك؛ يُقدّم سفر القُضَاة - بعد سفر يشرع - مجموعة غنيَّة جداً من قَصَص الحرب المُرعبة والمثيرة، ومن حكايات البُطُولة الفَرديَّة في المعارك بين الإسرائيليَّيْن، وجيرانهم. تتضمَّن تلك القَصَص بعض أكثر

شخصيًّات الكتاب المُقدَّس العبري تلوينا، وأكثر الصُّور بقاءً في الذّاكرة. استطاع عُثني شيلُ الكالبي Othniel a Calebite، أن يصدَّ قُوَّات العدو الغامض كُوشان رشعتايم الكالبي Othniel a Calebite بطور النين النَّهريِّن (القُضَاة 3/ 7- 11). وقام إهُودُ البنياميني Cushanrishathaim باغتيال الملك عجلُون ملك مُواب القوي، والبدين لحَدَّ مُضحك، في شقته الخاصة، بشكل جريء (القُضَاة 3/ 12- 30). كما ذَبَحَ شَمْجَرُ بْنُ عَنَاهَ Shamgar باغتيال الملك عجلُون ملك مُواب القوي، والبدين لحَدَّ مُضحك، في ستّمنة رَجُلٍ من الفلسطينيين بمنْحَس البَقر. (القُضَاة: 3/ 31). وقامت ذَبُورة و باراق اليابقاظ القبائل الإسرائيليَّة لمُواجهة تهديد المُلُوك الكُنْعانيين الباقين في الشّمال. وأخذت ياعيلُ المِناظ القبائل الإسرائيليَّة لمُواجهة تهديد المُلُوك الكُنْعانيين الباقين في الشّمال. وأخذت ياعيلُ السيسرا الكنْعاني سيسسرا المَناق بهدُوء، وَصَرَبَتْ الْوَتَدَ في صُدُغه، وهُو مُتَثَقِّلٌ في النَّوْم، وَمُثْعَبٌ، فَقَتَلْتُهُ. (القُضَاة: 4/ 1 إلى 5/ 31). ويُعلَّم عبد من عبدة الأصنام، ويحمي شعبه من همناك القصة المشهورة لـ شَمْشُون ، بطل قبيلة "دان"، الذي تخونه الفاتنة الفلسطينية "دَليلة"، وتَجَزُ شعره (مصدر قُوَّة)، فيذهب إلى موته في غزَّة، وهُو أعمى وذليل، بتهديم أعمدة المعبد وتَجَزُ شعره (مصدر قُوَّة)، فيذهب إلى موته في غزَّة، وهُو أعمى وذليل، بتهديم أعمدة المعبد الفلسطيني الكبير لـ "داجون" (إله الفلسطينيّن)، (القُضَاة: 1/ 1 إلى 1/ 18).

يُوضَّح سفْر القُضَاة - مُنذُ بدايته - المعنى اللاَّهُوتي لهذه الفترة المَبكّرة من التَّوطُّن الإسرائيلي في كَنْعَان ، وذلك في عَرْضه الجدِّي لقانُون الارتداد والعقاب . إذا بقي شعب إسرائيل مُنْفَصلاً عن السُّكَّان الأصليَّين ، فإنَّه سيُكافاً ، وينال أَجْرَهُ . أمَّا إذا فُتنَ الإسرائيليُّون باللهُون باللهُويان في الغُرَباء ؛ فسيتعرَّضون لعقاب سريع وشديد ، ولكنَّهم لا يستمعون . إنَّ تدخُّل الزُّعماء المُستقيمين المُلهَمين من الله ، المُسمَّون بـ "القُضَاة هُو - فقط - الذي أنقذَ شعبَ إسرائيل ، على الأقلَّ ؛ بشكل مُوقَّت ، من خُسران كُلِّ شيء :

[11 وَقَعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ الشَّرَّ في عَيْنِي الرَّبِّ، وَعَبَدُوا الْبَعْلِيمَ، 12 وَتَرَكُوا الرَّبَّ إِلَهُ آبَائِهِم الذي أَخْرَجَهُمْ مَنْ أَرْض مَصْرٌ، وَسَارُوا وَرَاءَ آلهَة أُخرى مِنْ آلهَة الشُّعُوب الذينَ حَوْلَهُمْ، وَسَجَدُوا لَهَا، وَأَغَاظُوا الرَّبَّ. 13 تَرَكُوا الرَّبَّ، وَعَبَدُوا الْبَعْلَ وَعَشْتَارُوثَ. 14 فَحَمي غَضَبُ الرَّبِّ عَلَى إِسْرَائِيلَ، فَدَفَعَهُمْ بِأَيْدِي نَاهِبِنَ نَهَبُوهُمْ، وَيَاعَهُمْ بِيَد أَعْدَانُهمْ حَوْلَهُمْ، وَلَمْ يَقْدرُوا - بَعْدُ - عَلَى الْوَقُوف أَمَامَ أَعْدَائِهِمْ. 15 حَيْثُمَا خَرَجُوا ؛ كَانَتْ يَدُ الرَّبُّ عَلَيْهِمْ للشَّرِّ، كَمَا تَكَلَّمَ الرَّبُّ الهُمْ . فَضَاقَ بِهِمُ الأَمْرُ جِداً . 16 وَأَقَامَ الرَّبُّ فُضَاةً ، فَضَاقَ بِهِمُ الأَمْرُ جِداً . 16 وَأَقَامَ الرَّبُ فُضَاةً ، فَضَاقَ بِهِمُ الأَمْرُ جِداً . 16 وَأَقَامَ الرَّبُ فُضَاةً ، فَضَاقَ بِهِمُ الأَمْرُ بِهَا آبَاؤُهُمْ السَمْعُ وَصَايَا الرَّبُّ لَهُمْ فُضَاةً كَانَ الرَّبُ مَعَ الْقَاضِي ، وَخَلَصَهُمْ مَنْ يَد أَعْدَائِهِمْ كُلَّ هَكُذَا . 18 وَحِينَمَا أَقَامَ الرَّبُّ لَهُمْ فُضَاةً كَانَ الرَّبُّ مَعَ الْقَاضِي ، وَخَلَصَهُمْ مَنْ يَد أَعْدَائِهِمْ كُلَّ الرَّبُ لَهُمْ فُضَاةً كَانَ الرَّبُّ مَعَ الْقَاضِي ، وَخَلَصَهُمْ مَنْ يَد أَعْدَائِهِمْ كُلَّ الْإَبْ الْقَاضِي ؛ لأَنَّ الرَّبُّ نَدمَ مَنْ أَجُل أَنينِهِمْ بِسَبَب مُضَايقيهِمْ وَزَاحميهمْ . 19 وَعَنْدَ مَوْت الْقَاضِي ؛ كَانُوا يَرْجُمُونَ ، وَيَغْسَدُونَ أَكْثَرَ مِنْ آبَائِهِمْ بالذَّهَاب وَرَاءَ آلهَةً أُخرى ؛ لَيَعْبُدُوهَا ، الْقَاضَى ؛ كَانُوا يَرْجُمُونَ ، وَيَغْسَدُونَ أَكْثَرَ مِنْ آبَائِهِمْ بالذَّهَاب وَرَاءَ آلهَةً أُخرى ؛ لَيَعْبُدُوهَا ، وَيَسْدُدُوا لَهَا . لمَ يُكُفُّوا عَنْ أَفْعَالِهِمْ وَطَرِيقِهِم الْقَاسِيَة .] (القُضَاة 12/1 آلَةَ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ الْعَالَى الْقَامِ وَطَرِيقِهِمْ الْقَاسِيَة .] (القُضَاة 12/1 آلَهُمْ أَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعَلْمَ وَطَرِيقِهِم الْقَاسِيَة .] (القُضَاءَ 12/1 ـ 19) .

هل يروي الكتابُ المُقدَّسُ التاريخَ كما حَدَثَ فعالاً ؟ هل عبد الإسرائيليُّون إلها واحداً لقُرُون عديدة، ولكنَّهم زلُّوا - أحياناً - ووقعوا بالإشراك بالله الذي كان عليه جيرانهم؟ وبشكل عام أكثر؛ كيف كانوا يعيشون؟ ماذا كانت ثقافتهم؟ باستثناء حكايات الصراع المُستمرَّ مع عبادة الأصنام والوَّنَيَّة، لا يُخبرنا الكتاب المُقدَّس إلاَّ قليلاً عن حياة الإسرائيليِّين اليوميَّة. يُخبرنا سفر يشُوع ـ في أغلبه ـ عن الحُدُود الدَّقيقة لحصَّة كُلُّ قبيلة من القبائل المُختلفة من الأرض. وفي سفر القضاة؛ نقراً عن المعارك مع أعداء الإسرائيليَّين، ولكنَّنا لا نسمع إلاَّ قليلاً عن نوع المُستوطنات التي اختار الإسرائيليُّون إنشاءها، وكيف كانوا يُوَمَّنُون معيشتهم.

بعد قُرُون من العمل كَعُمَّال في مصر؛ وبعد أربعين سنة من التيه في بريَّة سيناء المُقفرة، لم يكن الإسرائيليُّون مُستعدِّين - بشكل جيِّد جداً - للبدء بفلاحة الوُديان الضَيَّفة وحُقُول التّلال والهضاب الوعرة في كَنْمَان . إذنَ ؛ كيف تعلَّموا أنْ يُصبحوا مُزارعين مُستقرِّين؟ ا وكيف تأقلموا - بسرُعة مع النظام اليومي الرّبيب، والجُهُود اللاَّزمة للحياة القرويَّة المُستقرَّة؟

#### مُهاجرون من الصّحراء؟

نعرف من مسكة منفتاح أنَّه كان هُناك شعب يُسمَّى إسرائيل، يعيش في كَنْعَان في حوال الدُّقة حوالي سنة 1207 ق.م. حتَّى عهد قريب جداً، وعلى الرَّغم من الشُّكُوك حول الدُّقة التَّاريخيَّة لقصَّة الخُرُوج الجماعي وقصَص الغزو، لم يكن أحد من المُؤرِّخين المُختصَّين بتاريخ

الكتاب المُقدَّس أو عُلماء الآثار ـ باستثناء بضعة قليلة جداً ـ يشكُّ بـأنَّ الإسرائيليِّين كـانوا أُناســاً مُهاجرين، دخلوا كَنْعَان من الخارج.

كان الاختلاف الظاهري بَيْن الكَنْعَانيَّن والإسرائيليَّن أوضحَ ما يكون في مجال الثَّقَافة، أو الحضارة المادِّيَّة. وَجَدَ عُلماء الآثار بشكل مُنتظم، مُباشرة فوق طبقات دمار المُدُن الكَنْعَانيَّة المُختلفة الخاصَّة بالعصر البرُونزي المُسَاخِّر بعشرة عشوائيَّة لحُفر محفورة في الأرض، وفخّاريَّات خشنة تُرجمت على أنَّها البقايا الظاهرة للمُخيَّمات المُؤقَّة لأناس نصف بدويَّن.

اعتقد العديد من العُلماء بأنَّهم تعرَّفوا على نَمَط مألوف في هذه الحالة الآثاريَّة، يعني الحرَّكة الجماهيريَّة لسُكَّان الصَّحراء الرُّحَّل، الذين يغزون الأرض المُستقرَّة، ثُمَّ يبدؤون بالاستقرار، ويتبنُّون ـ تدريجيَّا ـ طريقة حياة الإقامة الدَّائمة . اعتقد العُلماءُ الذين لديهم خبرة وأُلفة بهجمات البدو على المناطق الزَّراعيَّة في الشرق الأوسط، أنَّه كان هُناك ـ دائماً ـ صراع بين الصَّحراء والأرض التي تتقبَّل البذار . رغم أنَّ الإسرائيليَّين ربَّما لا يكونوا قد زحفوا إلى كنمان كَجيش مُوحَد، إلاَّ أنَّ إشارات وصُولهم بَدَتْ واضحة . بالمُقارنة مع الأبنية التذكاريَّة، والسَّلم الفاخرة المُستوردة، وآنية السيراميك الرفيعة المُكتشفة في مُستويات المُدُن الكَنْمَانيَّة السّابقة ؛ بَدَتْ المُعسكرات القاسية، وأدوات الإسرائيليَّين القادمين، ذات مُستوى حضاري ادنى بكثير من مُستوى السُّكَان الذين كانوا قبلهم .

أَبْرَزَتْ هذه الْمَقارنةُ لأساليب الحياة، ما أصبح يُدْعَى نموذج "التَّسرُّب السَّلمي"، الذي طَرَحَهُ - لأوَّل مرَّة - العالمُ الألماني بالكتاب المُقدَّس 'البريخت الت" في العشرينات من القرن العشرين.

اقترح "الت" بأنَّ الإسرائيليِّن كانوا رُعاة (مُرَبِّي ماشية) يتجوَّلون بقطعانهم في هجرات مَوْسميَّة ثابتة بَيْن حافَّة الصّحراء والأراضي المُستقرَّة، في وقت ما قُرْب نهاية العصر البرُونزي المُتأخَّر ولأسباب لم تتَّضح له بشكُل كامل بدؤوا بالاستقرار في مُرتَفعات كَنْعَان المُستقرَّة المُتناثرة.

طبقاً لـ "الت"، تمَّت العَمليَّة ـ في الواقع، بنَحْو تدريجي وسلميُّ جداً ـ في البداية. قام الإسرائيليُّون الرُّعاة بتنظيف الغابات، ويدؤوا بمُزاولة زراعة مَوْسميَّة ضيَّقة النَطاق، إلى جانب رعي القطعان. ومع الوقت؛ تبنّوا أُسلُوب معيشة أكثر استقراراً، مُنشئين قُرَى دائمة، ومُركَّزين

جَهْلَهُم أكثر على الزّراعة. ولم تبدأ مُشكلتهم مع الكَنْعَانيّن إلاَّ في الأوقات اللاَّحقة، وذلك عندما يحسب هذه النظريَّة . تكاثر التُوطُنُون الجُدُد، وازدادت أعدادهم، وبالتَّالي؛ ازدادت حاجتهم . بشكُل متصاعد للأرض والماء . أدَّت النّزاعات على حُقُوق الماء والأرض إلى حُدُوث اشتباكات، أو مُناوشات محلِّيَّة، كانت . في النّهاية ـ الخلفيَّة الحقيقيَّة للصّراع بَيْن الإسرائيليّين وجيرانهم، الذي ينقله لنا سفْر القُضَاة بشكُل واضح وحَيَوي . (انظرُ المُلحق جُ في آخر الكتاب، للاطلاع على المزيد من التّفصيل عن نَظريَّة التَسرُّب السَّلْميَّة هذه) .

وهكذا؛ فقد تم افتراض أن الإسرائيلين كانوا مجموعات متناثرة من رُعاة الماشية القادمين، عوضاً عن قُدُومهم كَجَيش واحد. لم تُعدَّم 'إسرائيل' - التي تحدَّثت عنها مسلّة منفتاح - أيَّة معلومات إضافيَّة حول الموقع الدّقيق، الأُولئك النّاس، أو حقيقة حَجْمهم، أو طبيعتهم، إلا أنَّ هناك سجلاً مصرياً آخر بقي على قَيد الحياة إلى اليوم - رغم أنَّه لا يُرودنا إلا بلمحة صغيرة عمًا كان ينبغي أنْ يكون رواية أكبر وأكثر تفصيلاً - يذكر لنا مجموعتين من الفُرباء الخارجيين الذين اختاروا العيش - أو أُجبروا على العيش - إلى جوار المُجتمع الحضري الكنّعاني. كلاهما يُمثّلان أهميَّة خاصَّة في البحث عن الإسرائيليّن الأوائل.

المجموعة الأولى هُم الأبيريُّون The Apiru ، مجموعة وصفَت في رسائل تَلِّ العمارنة العائدة للقرن الرابع عشر ق. م (بالإضافة إلى وَصفها في نُصُوص أُخرى من العصر البرُونزي) بمجموعة من الأوصاف البعيدة عن المديح. فقد وصفوا بأنَّهم كانوا يعيشون خارج المُجتمع الكنْعَاني السّائد، قد شرَّدتْهُم الحربُ أو المجاعةُ ، أو النظامُ الضّريبيُّ الثّقيلُ ، من أوطانهم ، بل تُ وصفهُم الحيانا كمُجرمين ، أو قُطَّاع طُرُق ، وأحيانا ؛ كَجُنُود مُرتزقة ، بل حتى تمَّ وصفهُم وصدى الحدى الحالات . أنَّهم كانوا موجودين في مصر نفسها كَعُمَّال مُستأجرين يعملون في مشاريع البناء الحُكُوميَّة .

باختصار؛ كانوا لاجشين أو هاريين مُتمرِّدين على النظام، يعتاشون على الحاقة الاجتماعيَّة للمُجتمع الحَضري. لا أحد في الحُكم بدا مُحبًّا لهم؛ كان أسوأ شيء يُمكن لملك صغير محليٍّ أنْ يقوله حول أمير مُجاور "أنّه انضمَّ إلى الأبيريِّين Apiru".

في الماضي؛ اقترحَ بعضُ العُلماء بـأنَّ الكلمة 'أبيرو' Apiru (وأشكالها البديلة: هبيرو Hapiru وهبيرو Habiru) لها وجه اتِّصال لُغوي بكلمة "إبري" Ibri ، أو عبْري، ولذلك؛ فإنَّ الأبيريّين Apiru في المصادر المصريّة كانوا - هُم - الإسرائيليّين الأوائل. اليوم نعرف بأنّ هذا الرّبط نيس بسيطا إلى هذا الحدّ.

إنَّ الاستعمال الواسع الانتشار لهذا الاصطلاح، أو التعبير على مدى قُرُون عديدة، وفي كافَّة أنحاء الشَّرق الأدنى بكامله، يُفيدُ بأنَّه كان له معنى اجتماعي ـ اقتصادي، بَدَلاً من كُونه بياناً لجموعة عرْقيَّة مُعيَّنة .

مع هذا؛ لا يُمكن رَفْضُ تلك الصِّلة بالكامل. من المُمكن أنْ تكون ظاهرة 'الأبيريِّين' قد تمَّ تذكُّرُها في القُرُون التّالية، وبالتَّالي؛ ثمَّ دَمْجُهَا في قَصَص الكتاب المُقدَّس العبْريّ.

أمًّا المجموعة الثّانية التي ذُكرَت في النُّصُوص المصريَّة ؛ فكانت 'الشّوصيَّيْن' The Shosu . كانوا ـ على ما يبدو ـ بدواً رُعاةً ، يُربُّون الخراف والماعز ، ويعيشون ـ بشكُل رثيسي ـ في المناطق الحُدُوديَّة لكَنْعَان والضّفَّة الشّرقيَّة لنهر الأُردُن . تُزوِّدنا رواية عن حَملَة مصريَّة ضدَّ جماعة من المُتمرِّدين في جنوب كنْعَان زمن رمسيس النّالث ، في أواثل القرن الشّاني عشر ق . م ، بوَصْف جيد لأولئك النّاس .

يصف الكاتبُ المصريُّ نَهْبَ مُعسكرات خيَمهم، بما فيها من ناس وأملاك، وماشيتهم كذلك، وأنَّ أعدادهم كانت لا تُحْصَى . من الواضح أنَّهم كانوا عُنصراً صعباً، وخارج السيَّطرَة، ذا حُفنُور كبير، خُصُوصاً؛ في البَريَّة، وحُدُود التلال والهضاب. كان قد عُرف عنهم . أيضاً . أنَّهم كانوا يُهاجرون من حين لآخر إلى الدلّت الشّرقيَّة لمصر، كما تشهد لذلك أوراق بردى تعود للقرن التالث عشر ق . م، ذكرَت ْ تحرُّكاتهم عبْر قلاع الحُدُود المصريَّة .

هل من الممكن أنْ تكون أيٌّ من تلك المجموعتيْن القديمتيْن هي 'الجماعة الإسرائيليَّة' الغامضة، التي سُمَيَّت ببساطة - باسم آخر؟

فلاَّحون مُشَرَّدُون من أرضهم؟

تعرَّضت نَظَريَّة "التَّسرُّب السَّلمي" التي طَرَحَهَا "الت" لهُجُوم عنيف في سبعينات القرن العشرين؛ بسبب توفُّر مُعطيات إثنُوغرافيَّة (علم أعراقيَّة) وأنثرُوبُولُوجيَّة (علم إنسانيَّة)

<sup>(1)</sup> الإنْنُوغرافيَّة من Ethnography = علم الأعراق: علمَّ يهتمُّ بِوَصْف الأعراق والشُّعُوب الإنسانيَّة وشُرح عاداتهم وتقاليدهم واختلافاتهم فيما بينهم، وما إلى ذلك. (المُترجم).

جديدة، وأكثر تفصيلاً بكثير عن العلاقة بين البدو الرّعوييّن والمُجتمعات المُقيمة المُستقرّة في الشرق الأوسط. تمثّل النقّد الرّيسي المؤفكار السّابقة حول الصّراع بين الصّحراء والمناطق الزّراعيّة، في بيان أنَّ المُزارعين ومُربي الماشية كانوا - في الواقع - مُتكاملين أكثر بكثير وأقلّ عُزلة عن بعضهم البعض، بل كانوا - جوهريّاً - مُكونّات لمُجتمع واحد، ولذا؛ ظهرت - أثناء السّتينات والسّبعينات - نظريّة فريدة أخرى حول أصول الإسرائيلييّن.

اقترحت هذه النّظريّة - التي طَرَحَهَا - لأوّل مرّة - العالم بالكتاب المُقدَّس الأمريكي 'جُورج ميندينهال' George Mendenhall ، ثُمَّ وَسَعَهَا ، وَفَصَّلَهَا - لاحقاً - المُؤرِّخُ المُختصُّ بتاريخ الكتاب المُقدَّس وعالم الاجتماع الأمريكي 'تُورمان غُوتوالد' Norman Gottwald . بانَّ الإسرائيليِّن الأواثل لم يكونوا لا غُزاة مُهاجمين ، ولا بدواً مُتسلِّلين ، بل كانوا فلاَّحين ثاثرين فرُوا من مُدُن كَنْعَان نحو التلال والهضاب الخالية . لقد حاول 'ميندينهال' و'غُوتوالد' أنْ يُبتا - على أساس شواهد وأدلَّة موجودة ضمن وثائق مصريَّة (بشكل رئيسي ألواح تَلَّ العمارية) - أنَّ كُنْعَان في العصر البرُونزي المُتاخَّر كانت مُجتمعاً طَبَقيًّا إلى حَدَّ كبير ، يتصاعد فيه - بنَحْو مُستمرًّ - التَّوَثُّر الاجتماعي ، واللاَّمُساواة الاقتصاديّة .

كانت النُّخبة الحَضَريَّة تُسيطر على الأرض، والسَّروة، والتّجارة، في حين؛ كان الفلاَّحون في القُرى محرومين من التَّروة، ومن حُقُوقهم أيضاً. ومع تدهور الأوضاع في كنَّعان، في المرحلة الأخيرة من العصر البرُونزي؛ أصبحت الضرّائب الباهظة، وسُوء مُعاملة أرباب الأرض، والإيذاء المُستمرُّ من قبَل السُّلطات ـ سواء المحليَّة، أوالمصريَّة، على حَدُّ سواء غير قابلة للاحتمال.

هكذا فسر "ميندينهال" و'غُوتوالد" بانّه لم يبقَ هُناك حَلُّ آخر للكثيرين، إلاَّ ترك بيُّوتهم، والبحث عن أوطان جديدة. ربَّما أصبح بعضهم من الـ 'أبيريَّين' Apiru ؛ أيْ أُناس يعيشون على حافّة المُجتمع، ويُسببون المشاكل للسُّلطات. سَكَنَ الكثير منهم في الغابات والتّلال والهضاب الخالية نسبيًا، بعيداً عن السَّيطرة الكَنْعَانيَّة والمصريَّة. وفي وَطَنهم الجديد؛ أسسَّ

<sup>(1)</sup> الأنثرُوبُولُوجية من Anthropology = علم الإنسان: علم يبحث في أصل الجنس البشري وتطوره وعاداته وأعراقه ومُعتقداته. (المُرجم).

هؤلاء الفلاَّحون الثّاثرون مُجتمعاً أكثر مُساواةً، وأقلّ طَبَقيَّة، وأقلّ قساوةً. ويقيامهم بذلك؛ أصبحوا "إسرائيليّين".

بالإضافة لذلك؛ اقترح 'غُرتوالد' أنَّ الأفكار الجديدة حول الساواة إنَّما آتت بها مجموعة صغيرة من النّاس، جاءت من مصر، واستقرّت في التّلال والهضاب. ربَّما تكون تلك الجماعة قد تأثّرت بالأفكار المصريَّة غير التقليديَّة حول الدِّين، كتلك التي دَعَتُ إليها ثورة أخناتون التوحيديَّة في القرن الرابع عشر ق.م. . ويذلك؛ أصبحت هذه المجموعة النُّواة التي تبلور حولها المستوطنُون الجُدُد في المُرتفعات. وعليه؛ فإنَّ نشأة إسرائيل الأولى كانت ثورة اجتماعيَّة لبُوساء ضدَّ أربابهم الإقطاعيِّين، تمَّ تنشيطها عبر مجيء عقيدة جديدة نبُوئيَّة .

لسُوء الحظّ ؛ لا تمتلك هذه النَّظريَّة أيَّ أَدلَة آثاريَّة تدعمها، بل - في الحقيقة - مُعظم الأدلَّة الآثاريَّة تُناقضها بشكُل قاطع . فكما رأينا كانت الثقافة الماديَّة للقُرى الجديدة مُتميزة جداً عن ثقافة السُّهُول الكَنْمَانيَّة ؛ فإذا كان المُستوطنُون الجُدُد لاجئين قدموا من السُّهُول، فلابُدً أنْ نتوقع على الأقل - أنْ نرى تشابها أكثر، في الهندسة المعماريَّة ، والأساليب الفخّاريَّة . والأكثر أهميَّة ؛ أنَّه أصبح من الواضح - في اللراسات الآثاريَّة الأخيرة لمُدُن العصر البرُونزي المُتأخِّر - أنَّ القطاع الريّفي للمُجتمع الكُنْعَاني بدأ يُصبح فقيراً مُنذُ بدايات القرن السادس عشر ق . م . . في القطاع الريّفي للمُجتمع الكُنْعَاني بدأ يُصبح فقيراً منذُ بدايات القرن السادس عشر ق . م . . في الحقيقة ؛ ربَّما لعب ذلك الريف - الذي أصبح أضعف وأقلَّ سُكَاناً ، وما تبع ذلك من هُبُوط في الإنتاج الزرّاعي - دوراً في انهيار الثقافة الحَضريَّة ، لكنَّه - بالتّاكيد - لم يكن لهذا التّحولُ القُدرة على تزويد تلك الطّاقة الكامنة وراء الموجة الجديدة والنشيطة من الاستيطان في المُرتفعات . وأخيراً ؛ وحتى بعد نهاية العصر البرونزي المُتاخِّر، ودمار المراكز الحَضريَّة الكُنْعَانيَّة ، استطاعت وأغلب القُرى السّهليَّة - التي كانت قليلة جداً - أنْ تُومِّن بقاءها ، وتُواصل وجُودها كما كانت من قبلُ ، وهذا واضح في قلب الثقافة الكَنْعَانيَّة "يَزْرَعيل" ، ووديان الأردُن ، والسّهل السّاحلي قبلُ ، وهذا واضح في قلب الثقافة الكُنْعَانيَّة "يَزْرَعيل" ، ووديان الأردُن ، والسّهل السّاحلي الجنوبي لفلسْهليَّة .

ولذلك؛ لا نرى حُشُود أولئك النّاس الذين شرّدُوا من أوطانهم، يتركون قُراهم في السُّهُول؛ بحثاً عن حياة جديدة على حُدُود المُرتفعات. إذاً؛ يجب البحث عن الإجابة عن السُّوال "مَنْ كان الإسرائيليُّون" في مكان آخر ما؟.

# حلُّ مُفاجئ يُقدُّمه علم الآثار:

استندت التّعريفات الأولى والنّظريّات الاجتماعيّة الأوسع انتشاراً حول أصُول الإسرائيليّين الأوائل، على فَكُ رُمُوز النّقُوش المُتجزّئة والمُتناثرة، وعلى التفسير الشّخصي لرواية الكتاب المُقدّس، وليس على مُعطيات علم الآثار بنَحْو أوّلي. الحقيقة المُحزنة كانت أنَّ عُلماء الآثار كانوا يبحثون لعدّة عُقُود عين أدلّة مفتاحيّة مُفيدة تدلُّهم على أصُول الإسرائيليّين في كُلِّ الأمكنة الخطأ. ولمّا كان كثيرٌ منهم قد أخذ قصّة يشُوع على معناها الظاهري، فإنّهم ركّزوا كُلَّ جُهُودهم تقريباً على القيام بالحفريّات في التّلال الرّئيسيّة لمُدُن كُنمانيّة ؛ مثل: 'أريحا'، و'بيت إيل'، و'لخيش'، و'حاصُور'. اليوم ؛ أصبحنا نعرف أنَّ هذه الاستراتيجيّة كانت خاطئة ؛ وذلك لأنّه إذا كانت تلك التّلال تكشف لنا أشياء كثيرة عن الثقافة الحضريّة في العصر البرونزي المُتاخر، فإنّها لا تُخبرنا بشيء تقريباً عن الإسرائيليّين.

كانت تلك المُدُن الكَنْعَانيَّة الرَّيسيَّة تقع على طُول السَّهل السَّاحلي، وفي الوُديان، بعيـداً عن مناطق المُرتفعات (التّلال والهضاب) المُشجَّرة؛ حيثُ ظَهَرَتْ إسرائيل لأوَّل مرَّة.

قبل أواخر الستينات لم يتم القيام بمسح آثاري شامل في المواقع الإسرائيلية الصرفة؛ بحثاً عن دليل مُفيد، إلا مرة واحدة فقط، وهُو البحث الذي قام به عالم الآثار الإسرائيلي 'يُوهانان آهارُوني' Yohanan Aharoni في منطقة هامشية في الحاقة الشمالية جداً للمنطقة التي سيطرت عليها إسرائيل الحديثة فيما بعد، في الجبال الوعرة والمُشجَّرة للجليل الأعلى. لقد اكتشف 'آهارُوني' أنَّ المنطقة خالية من المواقع التي تعود للعصر البرونزي المتأخر، وبأنّه مَّ استيطانها على نطاق ضيَّق في مواقع تعود للعصر الحديدي الأول (أيْ في القرنين الشاني عشر والحادي عشر ق.م)، والتي طابقها مع المستوطنين الأوائل من قبائل 'نَفتّالي' و'أشير'. وعليه ؛ فإنَّ حقل عمل 'آهارُوني' في الجليل الأعلى بدا مُؤيّداً لنَظريَّة 'التَّسرُّب السَّلمي'. كانت فإنَّ حقل عمل 'آهارُوني' في الجليل الأعلى بدا مُؤيّداً لنَظريَّة 'التَّسرُّب السَّلمي'. كانت

قد يبدو مُفاجئاً أنَّ منطقة قلب إسرائيل التي تضمُّ مُرتفعات غرب فلسطين الواقعة بَيْن يَزْرَعيل ووُديان بشر سبع كانت ـ عملياً ـ أرضاً مجهولة آثارياً. إنَّ قلَة الاستكشافات الآثاريَّة في ريف التلال والهضاب المركزيَّة لم يكن سببها الأولويَّات العلميَّة فحسب. لقد أعاقت الحرب والاضطرابات السياسيَّة في الشّرق الأوسط من ذُ العشرينات، وحتَّى عام 1967 - التحقيقات الآثاريَّة الشّاملة لقلب المنطقة الجَبَليَّة، لكنَّ البانوراما الآثاريَّة تغيَّرت لاحقاً، بعد حرب 1967، بشكل كامل. جاء جيل شابٌ من عُلماء الآثار الإسرائيليَّين -المُتاأثرين بالاتّجاهات الجديدة من التّحقيق: كان بالاتّجاهات الجديدة لعلم الآثار العالمي - إلى هذا الحقل بطريقة جديدة من التّحقيق: كان هدفهم أنْ يستكشفوا، ويضعوا خرائط، ويُحلِّلوا المشهد الطبيعي القديم لريف التّلل والهضاب، بَدَلاً من الاقتصار على إجراء الحفريَّات فقط.

أدرك عُلماء الآثار ـ بدءاً من أربعينات (القرن الماضي) ـ أهميَّة الدَّراسات الإقليميَّة ، التي تفحص نماذج الاستيطان المتغيَّرة عبر الزَّمن . إنَّ التتقيبات في مواقع واحدة ، تُنتج صُوراً محليَّة جداً عن الثقافة الماديَّة للشُّعُوب القديمة ؛ كاشفة عن تتابع أساليب الفخَّاريَّات ، والمُجوهرات ، والأسلحة ، والبيُّوت ، والقبُور ، لمجتمع ، أو جماعة مُعيَّنة ، لكنَّ الاستطلاعات الإقليميَّة والأسلحة ، والبيُّوت ، والقبُور ، لمجتمع ، أو جماعة مُعينة ، لكنَّ الاستطلاعات الإقليميَّة التي يتمُّ خلالها تخطيط وتأريخ المواقع القديمة في منطقة كبيرة ، استناداً للقطع الفخَّاريَّة المُعيزة التي يتمُّ عن السَّطح ؛ أيْ التي تستبدل التَّوسُّع في العُمق بالتَّرسُّع الأُفقي العَرْضي - تكشف عن مكان استقرار الشُّعُوب القديمة ، وحجم مُستوطناتها . اختيارهم لبعض الأماكن الطُوبُوغرافيَّة (التضاريسيَّة الجُغرافيَّة) الخاصة (مثل زراعة الحُبُوب بَدَلاً من البَسْتَنَة (أن) ، واختيارهم لسهُولة الوُصُول إلى الطُّرُق الرئيسيَّة ومصادر الماء ، يكشف أشياء كثيرة عن أسلُوب الحياة ، المَّودية عن أسلُوب الحياة ، المَّودية ، ولا يقلُّ أهميَّة عن ذلك ، أنَّ الاستطلاعات التي يتمُّ فيها تخطيط مواقع تعود لفترات زمنيَّة طويلة عديدة ، تسمح لعُلماء الآثار بتَعَقَّب التَّغيُّرات في التَّريخ السُّكَاني لمنطقة مُعينة ، ومنات زمنيَّة طويلة .

في السنّوات التي تَلَتْ عام 1967، بدأ إجراء مَسْح استطلاعي مُكثّف لكُلِّ منطقة قلب الاستيطان الاسسرائيلي فسي الأراضي التّقليديَّة لقبائل "يـهُوذا"، و"بنيسامين"، و"أفرايـم"،

<sup>(1)</sup> البَسْتَة horticulture = الجنانة: علم (أو فن) زراعة الأشجار المُثمرة والخُضر والزُّمُور والنَّباتات الزَينيَّة. (المُترجم).

و منسسى . مشطت فرق علماء الآثار والطلاب عمليًا - كُلُّ واد، وحافّة ، ومنحدراً ، بحثاً عن آثار الأسوار ، أو قطع وشظايا الفخّاريًات المتناثرة . كان العمل في الحقل بطيئاً ، يتم فيه - خلال يوم كامل من العمل ، في المعدل ، في المعدل . تغطية مساحة حوالي ميل مُربع واحد . وكان يتم تسجيل أي معلومة يتم الحصول عليها عن وجُود استيطان بشري ، بدءاً من العصر الحجري ، وحتى الفترة العثمانية ، وذلك لأجل دراسة تاريخ الاستيطان في مناطق المرتفعات الجبلية على طول المدى الزمني الطويل . كانت تستعمل الطرنق الإحصائية لتخمين حجم كُلِّ مُستوطنة ، في كُلُّ فترة من فترات استيطانها . كان يتم جَمْع المعلومات البيئية ، وتحليلها ؛ لإعادة بناء المنظر الطبيعي في العصور المختلفة . وفي بعض الحالات الواعدة ؛ كان يتم إجراء عمليًات تنقيب أيضاً .

أَحْدَثَتْ تلك الاستطلاعات ثورة في دراسة إسرائيل القديمة. إنَّ اكتشاف بقايا شبكة كثيفة من قُرَى المُرتفعات والتي بُنيَت جميعها، على ما يبدو، خلال بضعة أجيال فقط ـ بيَّن أنَّ تحوُّلا اجتماعياً قوياً حَدَثَ في ريف التلال والهضاب المركزيَّة لكَثْعَان حوالي سنة 1200 ق.م، لم تكن هُناك أيُّ إشارة لغَزْوِ عنيف، أو حتَّى لتسربُ مجموعة عرقيَّة مُحدَّدة بشكل واضح . بَدَلاً من ذلك، بدا الأمر وكانَّه ثورة في أُسلُوب الحياة . في المُرتفعات التي كانت ـ سابقاً ـ غير مأهولة بالسُكَّان إلاَّ بشكل نادر ومتناثر وضعيف، بدءا من مُرتفعات يهوذا في الجنوب، وحتَّى مُرتفعات السّامرة في الشمال، بعيداً عن المُدُن الكَثْعَانيَّة التي كانت في عَمَليَّة انهيار وتفكُّك، برزت ـ فجأة ـ حوالي مثنان وخمسون جماعة بشريَّة تعيش حياة مُشتركة في قمم المُرتفعات، أو التّلال . كان هؤلاء ـ هُم ـ الإسرائيليِّن الأوائل أنا .

# الحياة على حُدُود المُرتفعات:

أظهرت التّنقيبات التي أُجريت في بعض المواقع الصّغيرة التّابعة للعصر الحديدي الأوّل - خلال ذلك المسمح - كم كانت تلك الموجة المفاجئة للاستيطان في المُرتفعات واحدة النَّمَط

<sup>(1)</sup> بالرّغم من أنّه ليس هُناك طريق لمعرفة الهُونَّيَات العرْقيَّة التي كانت قد تشكّلت بالكامل في ذلك الوقت، إلاَّ أَنّنا حدَّنا هُويَّة فرى الْمرتفعات التُميَّزة هذه بأنّها قُرى "إسرائيليَّة"، لأنَّ العديد منها سُكِنَت. بشكل متواصل حتَّى فترة الحُكُومات المُلكيَّة وهُو عصرٌ لدينا مصادر وفيرة، سواء من الكتاب المُقدَّس أو من خَارج الكتاب المُقدَّس، تشهد بأنَّ سُكُانها عرَّفوا أنفسهم بنحو واع على أنّهم إسرائيليُّون. (المُؤلَف).

بشكل مُدهش. كان موقع القرية النّموذجيَّة عادة - فوق قمَّة تَلَّ، أو على حافَّة مُتحدر، مع إشراف على كُلُّ المنظر الطبيعي المُحيط. كانت القرية تُوسَّس على منطقة مفتوحة مُحاطة بغابات طبيعيَّة مُولِّفة - في الغالب - من أشجار البلُّوط والبُّطم (التربينث terebinth). وفي بعض الحالات؛ كانت القُرَى تُوسَس على حواف الوُديان الضيَّقة بَيْن الجبال، وذلك على ما يبدو - للوصول - بسهُولة - إلى الحُمُول الزراعيَّة . في العديد من الحالات؛ كانت تُبنى القُرى على أقصى ما يُمكن في جهة الشرق من الأراضي الخصبة المُشرفة على الصَّحراء، قريباً من المراعى الجيدة . بدت القُرى - في كُلِّ حالة - مُكتفية ذاتياً .



الشَّكُلُ 12: قطاع مُسُتَكُشُف عبْر الحفريَّات لـ عزْبُتُ سرتاح، قرية تعود للعصر الحديدي الأوَّل في المُرتفعات الغربيَّة ، تصورُ بِيُوتاً مَبْنيَّة على عواميد ، وحبُوب السَيلوس.

كان سكتَنتُهَا يسحبون المياه من الينابيع القريبة ، أو من مياه أمطار الشّتاء المُخزَّنة (في باطن الأرض) ، والتي تخرج من الصُّخُور المقطوعة ، أو تُخزَّن في صهاريج مُجصَّعة تُستعمَل طيلة السّنة . أكثر ما يُفاجئ في شأن هذه القُرى صغر حجمها الشّديد . في أكثر الحالات ؛ لم تكن مساحة الواحدة منها تزيد على هكتار واحد في الحجم ، يقطنها ـ طبقاً للتخمينات ـ حوالي خمسون بالغ ، وخمسون طفلاً . حتَّى أكبر القُرى في المُرتفعات كان حجمها يصل إلى ثلاثة أو أربعة هكتارات فقط ، مع بضعة مئات من السُّكَان . كان العدد الكامل لسُكَّان هذه القُرى الجبليَّة ـ في ذروة عَمَليَّة الاستيطان فيها ، أيْ حوالي سنة 1000 ق . م ـ لا يزيد على خمسة وأربعين ألف نسمة .

على العكس من ثقافة المُدُن والقُرَى الكَنْعَانيَّة في السُّهُول؛ لـم تكن قُرَى المُرتفعات تحتوي على أيِّ بنايات عامَّة، أو قُصُور، أو مخازن، أو معابد.

أيُّ إشارات لوُجُود عمليَّات تسجيل وتوثيق من أيَّ نوع مُتطور: مثل الكتابة، أو الأختام، أو آثار الأختام، كانت غائبةً - تماماً - تقريباً للم تكن هُناك - تقريباً - أيُّ موادَّ مُمتازة: لا فخَّاريَّات مُستوردَة، وتقريباً لا مُجوهرات.

في الحقيقة ؛ كانت بيُّوت القرية جميعها متماثلة جداً في الحجم ، عا يُعيد أنَّ القروة كانت مُوزَّعة ـ بشكل متساو جداً ـ يَيْن العائلات . كانت البيُّوت تُبنى من صُخُور الحُقُول الخام (غير المشغولة) ، مع استخدام أعمدة من الحجارة القاسية لتزويد الدَّعْم للسَّقْف أو الطّابق العُلوي . كان حجم البناية المتوسَّطة ، حوالي ستُّمئة قَدَم مُربَّع ، ويُقدَّر عدد سُكَّانها بأربعة إلى خمسة أشخاص ؛ أيْ حجم نُواة عائلة .

في العديد من الحالات؛ كان يتم حَفْر حَفَر مُخطَّطة بالحجارة، بَيْن البَيُوت، لَخْزُن الحُبُوب (الشَّكُل رَقْم 12). وُجدَت هذه المُستودعات، وعدد كبير من أنصال المنجل، والأحجار الطّاحنة في كُلِّ بيت، عمَّا يُشير إلى أنَّ زراعة الحُبُوب كانت تُمثِّل أحد اهتمامات القروييِّن الرّبيسيَّة. رغم ذلك؛ كان مايزال لتربية المواشي أهميَّتها؛ حيث كان يتم استخدام الفناءات المسيَّجة قُرْب البَيُوت لحفظ الحَيوانات في مكان آمن ـ على ما يبدو ـ خلال الليل.

كانت وسائل الرّاحة الحياتيَّة بسيطة. كانت الفخَّاريَّات خشنة وأساسيَّة، ولم تكن هُناك آنية فاخرة، ومُتقنة، أو مُزخرفة جلاًّا. كانت المُستودعات المنزليَّة تتضمَّن ـ بشكُل رئيسي ـ جرار خَرْن، وقُدُور طَبْخ، والتي تُشكُل الأدوات الأساسيَّة للحياة العاديَّة. كانت الجرار تُستَعْمَل

على ما يبدو ـ لخزن الماء، والزّيت، والخَمْر. لا نعرف أيَّ شيء ـ تقريباً ـ عن عادات الدَّفْن؛ لأنَّ القُبُور كانت ـ على ما يبدو ـ بسيطة، والموتى يُدفُنُون بدُون تقديم ذبائح أو قرابين .

على النّمط نفسه؛ لم يكن هُناك أيُّ شيء يُشير للعبادة. لم تُوجد هُناك أضرحة في القرري، لذا؛ كانت مُعتقداتهم الدِّينَة المُعينّة مجهولة. في حالة واحدة؛ في موقع قمّة تَلُّ صغير جداً في ريف التّلال والهضاب الشّماليَّة قام بالتّنقيب فيها 'آميناي مازار' Aminai صغير جداً في ريف التّلال والهضاب الشّماليَّة قام بالتّنقيب فيها 'آميناي مازار' Mazar من الجامعة العبريَّة تمَّ اكتشاف تمثال ثور برُونزي، عمَّا يُشير ـ احتمالاً ـ لعبادة الآلهة الكُنعانيَّة التقليديَّة . في موقع آخر، على جبل 'إيبال' Ebal ، اكتشف 'آدم زيرتال' Adam لكنّا عنه من جامعة حيفا، بناء حجريًا غير عادي، ميزه على أنّه مذبح إسرائيلي مُبكّر، لكن الوقع والمنطقة المسورة المُحيطة به ماتزال موضع نقاش.

وعًا يجدر ذكره أنّه على العكس من رواية الكتاب المقدّس التي تحكي عن الحرب المستمرّة تقريباً بَيْن الإسرائيليّن وجيرانهم لم تكن تلك القُرَى مُحصّنة ؛ إمّا أنّ سُكّان تلك القُرى كانوا يشعرون بالأمان في أماكنهم النائية البعيدة ، عًا يُغنيهم عن صَرْف الأموال في بناء عصينات دفاعيّة ، أو أنّهم كانوا لا يمتلكون الوسائل ، أو التنظيم الصّحيح للقيام ببناء مثل تلك التحصينات . لم تُكتشف أي أسلحة ، كالسُّيُوف ، أو الرّماح ، بالرّغم من أنّ مشل هذه الاكتشافات كانت نَمَطيّة دائماً في مُدُن السُّهُول . كما لم تُوجد هُناك إشارات لحريق ، أو دمار مُعاجئ ، قد يُشيران إلى حُدُوث هُجُوم عنيف .

نُقَبَّتُ قرية عزبت سرتاح ' Izbet Sartah التي تعود للعصر الحديدي الأوَّل والتي تقع على الحوافِّ الغربيَّة للمُرتفعات، مُشرفة على السَّهل السَّاحلي - بشَكُل كامل تقريباً، وبالتَّالي ؛ قدَّمت لنا معلومات كافية لإعادة بناء موثوقة لاقتصادها المعيشي . اقترح 'بارُوخ رُوزن' Baruch Rosen ـ اختصاصي إسرائيلي في الإنتاج الزّراعي القديم والتَّغذية القديم و عرون المُ

تحليله المُفصَّل للمُعطيات التي قدَّمتها التنقيبات، أنَّ القرية (التي يُقدَّر عدد سُكَّانها بحوالي المائة نسمة) كانت ـ احتمالاً ـ تعتمد في معيشتها على ثمنمائة هكتار من الأرض المُحيطة، كانت 450 هكتار منها مزروعةً، في حين؛ كان الباقي يُستخدَم لرَّعْي الماشية.

في ظُرُوف العصر الحديدي الأوَّل؛ كان من المُمكن لتلك الحُقُول أنْ تُنتج بحُدُود ثلاثة وخمسين طناً من الحنطة، وعشرين طناً من الشّعير بالسّنة، وذلك بمُساعدة حوالي أربعين ثوراً للحراثة، بالإضافة إلى ذلك؛ كان السُّكَان يُربُّونَ على ما يبدو حوالي ثلاثمئة خروف وعنزة. (مع ذلك؛ لابُدَّ من الإشارة إلى أنَّ هذه القرية كانت تقع في منطقة خصبة من التّلال. في حين؛ أنَّ أغلب قُرَى المُرتفعات لم تكن على مُستوى هذه القرية نفسه في الغنى).

يُظهرُ كلُّ ما سَبَقَ أنَّ صراع الإسرائيليِّن الأوائل لم يكن مع شُعُوب أخرى، بل كان مع التضاريس الحجريَّة وغابات المُرتفعات الكثيفة، والبيئة القاسية والمُتقلَّبة في كثيرٍ من الأحيان. رغم ذلك؛ يبدو أنَّهم عاشوا بسلام نسبياً، وأنَّهم كانوا قادرين على توفير اكتفاء ذاتي اقتصادياً. كانوا مُنعزلين تماماً عن طُرُق التّجارة الإقليميَّة، وكانوا وحسبما يبدو وبعيدين جداً عن بعضهم البعض؛ ولا تُوجد أيُّ مُؤشِّرات على أنَّ هُناك سلَماً تجاريَّة كان يتمُّ تبادلها بَيْن فَرَى التّلال والمُرتفعات هذه وبالتَّالي؛ فليس من المُفاجئ أنْ لا نجد في هذه القُرى أيّ دليل على وُجُود تقسيم طَبَقي اجتماعي، فلا إشارة إلى أبنية إداريَّة لمسؤولين، ولا مساكن كبيرة لوجهاء، ولا مُتجات مُتخصِّمة لصنَّاع ماهرين بارعين.

إذاً؛ ظهر الإسـرائيليُّون الأوائـل في حوالـي 1200 ق.م، كَمُربَّي ماشـية ومُزارعـين في التّلال. كانت ثقافتهم ثقافة عيش بسيطة، هذا أكثر ما نعرفه عنهم. ولكنْ؛ من أين جاؤوا ؟

#### مفاتيح جديدة حول أصُول الإسرائيليِّيْن:

ظَهَرَ ممَّا سَبَقَ، أنَّ حلَّ مسألة أُصُول الإسرائيليَّيْن يكمن في البحث في بقايا مراكز الاستيطان الباكرة (الأُولى). قدَّمت أغلب القُرَى ـ التي تمَّ تنقيبها في المُرتفعات ـ أدلَّة عن حياة الإسرائيليِّين كما كانت عليه بعد عدَّة عَقُود، أو حتَّى بعد قرن من تأسيسها . كانت البيُّوت والأفنية قد تمَّ توسيعها وإعادة تشكُّلها من جديد خلال تلك السنوات . في حالات قليلة جداً

فقط، بقيت آثار المُستوطنة الأوكيَّة نفسها محفوظة سليمة دُون تغيير، تحت أنقاض الأبنية التّالية. أحد الأمثلة عن مثل هذه الحالة كانت موقع "عزبت سرتاح" Izbet Sartah، التي سَبَقَ وأشرنا إليها.

كان تخطيط المرحلة الباكرة للموقع غير عادي، ومُختلفاً جداً عن التّوزُّع العُنقُودي التّالي للبيُّوت المُستطيلة المُدعَّمة بعواميد، والتي بدأت تظهر لاحقاً في الموقع. كانت المُستوطنة الأولى تُبنى بشكُل إهليلجي، مع صفًّ من الغُرف يُحيط بَفناء مفتوح كبير (الشَّكُل رَقْم 13). كانت تلك الغُرف الخارجيَّة تتَّصل ببعضها البعض بطريقة تُشكُل ما يُشبه الحزام المُستمرَّ اللهي يحمي الفناء الماّخلي. يُلمَّح الفناء المُغلق الكبير إلى أنَّ السُّكَان كان لديهم قطعان ماشية، من المُحتمل أنَّها كانت قطعان غنم وماعز. كما يُشير اكتشاف بضعة مُستودعات، وأنصال منجل، وأحجار طحن إلى أنَّهم زاولوا - قليلاً - زراعة الحُبُوب أيضاً.



الشَكُلُ 13: مرحلة العصر الحديدي المُبكِّر في 'عزبت سرتاح' Izbet Sartah. يُشير التُخطيط البيضاوي إلى الأُصول الرّعَويَّة للسُّكَّان.



الشَّكُلُ 14: مُعسكر بَدَوي بيضاوي قُرْب أريحا كما يظهر في رَسُم يعود للقرن التَّاسع عشر.

تم التنشاف مواقع بيضاوية مُماثلة في التلال والهضاب الوسطى، وفي مُرتفعات النَّقب في الجنوب. كما تم اكتشاف مواقع مُقارنة يعود تاريخها لفترات زمنية أخرى، في سيناء، والأُردُن، ومناطق أخرى من الشرق الأوسط. عُمُوماً؛ يبدو هذا النَّمَطُ من البيُّوت المُغلقة من الخصائص المُعيِّزة للقُرى الاستيطانيَّة في المُرتفعات، وعلى حُدُود الصّحراء. إنَّ مُخطَّط هذه القرية - التي تعود إلى بدايات العصر الحديدي الأول - لا يُشابه المواقع التي تعود للعصر البرُونزي والعصر الحديدي الأول - لا يُشابه المواقع التي تعود للعصر البرونزي والعصر الحديدي في أراضي السهل فحسب، بل يُماثل - كذلك - مُخيَّمات البدو التي يصفها المُسافرون في صحراء يهُوذا والضفّة الشّرقيّة للأُردُن، وصحراء سيناء، في آخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، بل حتَّى يُصوِّرُونها (انظرُ الشَّكُل رَقْم 14).

في مثل هذا النَّمَط من المُخيَّم، يُحيط صفَّ من الخيام بفناء مفتوح، تُحفَظُ فيه قطعان الماشية ليلاً. إنَّ مواقع المُرتفعات ومواقع النَّقب التي تعود للعصر الحديدي تتماثل بنَحو مُدهش في شكَلها، وحجمها، وعدد وحداتها.

على الرّغم من حُلُول الجُدران الحَجَريَّة محلَّ الخيام المُتنقَّلة في مراكز الاستيطان القديمة ، فإنَّ الشَّكُل يُوحي بوُضُوح بنَفْس الوظيفة في كلا نَمَطَيْ الاستيطان. كان النّاس الذين يعيشون في هذه المواقع - سواءً في الماضي والحاضر - رُعاة يهتمُّون بشَكُل أساسي بحماية قطعان ماشيتهم. يُشير كُلُّ ذلك إلى أنَّ نسبة كبيرة من الإسرائيليَّيْن الأوائل كانوا يوماً ما بدواً رُعاةً.

ولكنّهم كانوا بدوا رُعاةً عرون بتحول عميق. فالانتقال المُفترَض من مُخيَّمات الخيام القديمة إلى قُرَى مبنيَّة من الحَجَر ذات هيكل عامٍّ مشابه، ثُمَّ فيما بعد نحو المنازل المستطيلة الأكثر دواماً ، المستندة إلى عواميد، يُشير إلى أنَّهم تركوا حياة التَّقُل ، وتخلوا عن أغلب حيواناتهم ، وانتقلوا نحو الزراعة اللّائمة. مثل هذه التَّحولُلات مايزال من المُمكن مُلاحظتها في الشرق الأوسط حتَّى يومنا هذا . غالباً ما يستبدل البدو - في عَمَليَّة الاستقرار - خيامهم بأبنية من الأحجار والطُّوب ، مبنية على نَفْس شكل الخيام . كَما أنَّهم يميلون للإبقاء على تخطيط المُخيَّم التقليدي - أيضاً - في تخطيطهم لمستوطنتهم اللّائمة الأولى ، ثُمَّ يبدؤون - لاحقاً ، وبشكل تدريجي - بمُغادرة هذا النَّمَط التقليدي ، والانتقال إلى قُرَى الإقامة المنتظمة . هُناك وبشكل تدريجي - بمُغادرة هذا النَّمَط التقليدي ، والانتقال إلى قُرَى الإقامة المُتظمة . هُناك تطرُّر مُماثل جداً يظهر في بقايا قُرى المُرتفعات العائدة للعصر الحديدي .

هُناكُ مُؤشَّر آخر يُشير لَنَفْس الاتَّجاه أيضاً: نوع الأمكنة التي كان يختارها المُستوطنُون في العصر الحديدي الأوَّل لأجل إقامتهم الدّائمة يُوحي بخَلْفيَّة بَلَويَّة رعَويَّة . كانت كثير من المستوطنات ـ مُنْذُ بداية نشاط العصر الحديدي في المُرتفعات ـ تقع في الجُرزء الشّرقي للمنطقة ، ليس بعيداً عن حَدِّ الصّحراء . مكن تأسيس المُستوطنات في هذه النُّقطة القروييَّن من مُواصلة تربية الخرفان والماعز ، مع انتقالهم التّدريجي إلى الزّراعة ، كوسيلتهم الرّيسيَّة لكسب عيشهم . ولم يتوسّعوا نحو الغرب إلاَّ في فترة لاحقة ، ذلك الغرب الذي كان أقل مضيافاً للزّراعة وتربية المواشى ، وأكثر مُلاءمة لزراعة بساتين الزّيتون وكُرُوم العنب .

ومن هُنا؛ كان العديد من الإسرائيليين الأواثل - ظاهراً - بدواً، تحوَّلوا - بشَكُل تدريجي - إلى مُزارعين، ولكن ؛ مازال هُناك بدويجب أنْ يأتوا من مكان ما . هُنا - أيضاً - للشّواهد الآثارية التي اكتشفت مؤخَّراً كلمة تقولها .

# دورات كَنْعَانِ الْمَخْفَيَّة:

جَمَعَتْ الاستطلاعاتُ الشّاملة التي جرت في المُرتفعات في العُقُود الأخيرة بيانات عن طبيعة الاستعمال الإنساني للأرض في هذه المنطقة عبْر عدَّة الفَيَّات. كانت إحدى أكبر المُفاجآت هي أنَّ تلك الموجة القويَّة من استقرار الرَّعاة المُتنقِّلين وتحوُّلهم إلى مُزارعين مُقيمين

بشكل دائم في القرن النّاني عشر ق . م ، لم تكن حَدَثًا فريداً ، بل أشارت الشّواهد الآثاريَّة أنَّه كانت ـ قبل القرن النّاني عشر ق . م ـ موجتان سابقتان مُشابهتان من الاستيطان في المُرتفعات ، كُلُّ منهما تبعثهُما عودة المُستوطنين في النّهاية من جديد إلى نَمَط الحياة الرّعوي المُتنقَّل .

نحنُ نعرف اليوم أنَّ الاحتلال الأوَّل للمُرتفعات حَدَثَ في العصر البرُونزي الْبكُر، مُبتدئاً قبل حوالي 3500 ق.م. . في ذروة موجة قبل حوالي الفيْ سنة من بُرُوز إسرائيل المُبكِّرة؛ أيْ في حوالي 3500 ق.م. . في ذروة موجة الاستيطان هذه ، كان هُناك تقريباً مئة قرية ، أو بلدة أكبر، مُتناثرة في كافَّة أنحاء الحافَّة المركزيَّة . بعد أكثر من ألف سنة ؛ أيْ حوالي 2200 ق.م، تمَّ هَجر أغلب مراكز الاستيطان في المُركزيَّة . بعد أكثر من ألف سنة ؛ أيْ حوالي 1200 ق.م، تمَّ هَجد مُلتَّة قصيرة من الاستيطان أقوى من الأُولى ، بدأ يزداد زَحْمُهَا في العصر البرونزي المتوسِّط ، بعد مُلتَّة قصيرة من سنة 2000 ق.م. بدأت هذه الموجة بتأسيس قُرى مُتفرِّقة صغيرة نَمَتْ بشكُل تدريجي ؛ لتُصبح شبكة مُعقَّدة ق.م. بدأت هذه الموجة بتأسيس قُرى مُتفرِّقة صغيرة نَمَتْ بشكُل تدريجي ؛ لتُصبح شبكة مُعقَّدة من حوالي 220 مستوطنة ، تتراوح من القُرَى ، إلى البلدات ، إلى المراكز الإقليميَّة المُحصَّة .

جدول 1 موجات الاستيطان في المُرتفعات

| الخصائص الأساسيَّة                             | التّاريخ        | العصر                       |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| أوَّل موجة استيطان؛ تمَّ رصد حوالي 100 موقع.   | 2200 ـ 3500 ق.م | العصر البرونزي الباكر       |
| أزمة استيطان؛ تمَّ هَجْر أكثر المواقع          | 2000 ـ 2200 ق.م | الغصر البرونزي الأوسط       |
| ثاني موجة استيطان؛ تمَّ رصد حوالي 220 موقع.    | 1550 ـ 2000 ق.م | العصر البرونزي المتوسط      |
| أزمة استيطان؛ لم يتمَّ رصد إلاَّ 25 موقعاً فقط | 1150 ـ 1550 ق.م | العصر البرُونزي المُتَأخَّر |
| ثالث موجة استيطان؛ تمَّ رصد حوالي 250 موقعاً.  | 900.1150 ق.م    | العصر الحديدي الأول         |
| تطوّر نظام استيطان يصل إلى 500 موقع (القرن     | 586 ـ 900 ق.م   | العصر الحديدي الثّاني       |
| النَّامن ق. م)                                 |                 |                             |

قُدُّر عدد سُكَّان موجة الاستيطان الثانية هذه بحوالي أربعين ألف نسمة. أصبح العديد من المراكز المحصَّنة الرئيسيَّة في هذه الفترة ؛ مثل "حبرون"، "أورشليم"، "بيت إيل"، "شيلوح"، "شكيم" ؛ مراكز مُهمَّة في عهد الإسرائيليَّيْن. ومع ذلك ؛ انتهت موجة الاستيطان الثَّانية في المُرتفعات هذه، في وقت ما من القرن السَّادس عشر ق.م ؛ حيث أصبحت المُرتفعات ـ حينئذ ِ منطقة حُدُوديَّة مأهولة بالسُّكًان بشكل مُتناثر، ويقيت كذلك لأربعة قُرُون.

أخيراً ؛ ـ كَمَوجَة رئيسيَّة ثالثة ـ بدأ الاستيطان الإسرائيلي المُبكِّر حوالي 1200 ق.م، (انظُرُ الشَّكُل رَقْم 15) ؛ حيثُ شُرَعَ ـ مثل أسلافه ـ بإنشاء مُجتمعات ريفيَّة صغيرة ـ بشكُل رئيسي ـ بعكد ابتدائي من السُّكَان يصل إلى حوالي 45،000 نسمة تقريباً، في 250 موقعاً. ثُمَّ تطوَّر ـ تدريجيًّا ـ إلى أنْ بَلغَ نظاماً ناضجاً من مُدُن كبيرة، ومراكز أسواق إقليميَّة مُتوسَّطة الحجم، وقُرَى صغيرة . شملت موجة التَّوطُن هذه ـ في ذروتها في القرن الشّامن ق .م . ، بعد تأسيس مَملكتَتيْ يهُوذا وإسرائيل ـ أكثر من خمسمئة موقع، بكن عدد سُكَّانها حوالي 000 .000 .

والذي جَعَلَ هذا النَّمُوَّ السُّكَّاني القَويّ مُمكناً هُو الاستخدام الكامل للطَّاقة الزَّراعيَّة للمنطقة . كانت المُرتفعات تُقدَّم تضاريس مُمتازة لأجل زراعة الزَّيتون وكُرُوم العنب، وهي القطاعات الأكثر ربحاً في الاقتصاد التقليدي في الشَّرق الأوسط .

في كُلِّ فترات الاستيطان الثّلاثة الْمُكتَّفة في المُرتفعات كان يبدو أنَّ فائضاً من الخَمْر وزيت الزّيتون يتمُّ إرساله إلى السُّهُول، بل يتمُّ تصديره - أحياناً - حتَّى إلى خارج حُدُود كَنْمَان، وخاصة إلى مصر.

لقد تم تحليل بعض سُفُن الحَزْن التي وُجدَت في مصر، والتي تعود للعصر البرونزي المبكّر، فَوُجدَت بأنّها كانت قد صُنعَت من الطّين المأخوذ من المُرتفعات الكُنْعانيَّة، بل في إحدى الحالات الاستثنائيَّة وُجدَت جرَّة من كُنْعَان كانت ماتزال تحتوي على بقايا من بُدُور العنب. وعليه؛ فإنَّ التشابه بَيْن أنماط الاستيطان في تلك الموجات الثّلاثة الرّبيسيَّة تشابه واضح. في كثير من الحالات؛ تمَّ إشغال نفس المواقع في كُلِّ من الفترات الثّلاثة. ولا يقلُ أهميَّة عن ذلك أنَّ النّماذج الكُليَّة للاستيطان كانت تشترك في بعض الخصائص؛ الرّلاة: كان يبدو أنَّ الأجزاء الجنوبيَّة للمُرتفعات كانت دائماً مأهولة بالسُّكان بدرجة أقل من الأجزاء الشّماليَّة، والذي كان سببه . كما سنرى ـ البيئة الطبيعيَّة المُختلفة جداً للمنطقتيْن . ثانياً : كان يبدو أنَّ كُلُّ موجة من النُّمُو الدِّيُوغرافي تبدأ في الشّرق، ثُمَّ تتوسَّع ـ تدريجيًا ـ نحو الغرب . يبدو أنَّ كُلُّ موجة من النُّمُو الدِّيون تبدأ في الشّرق، ثُمَّ تتوسَّع ـ تدريجيًا ـ نحو الغرب . وأخيراً ؛ تميزت كُلُّ واحدة من الموجات الثلاثة بثقافة ماديَّة متماثلة تقريباً ، تَجلَت بفخاريًات والمذيَّة وبهندسة معماريَّة ، وتخطيط قُرَى مُتشَابه ، والذي كان ـ احتمالاً ـ نتيجة لظُرُوف التصاديَّة وبيئة متماثلة .

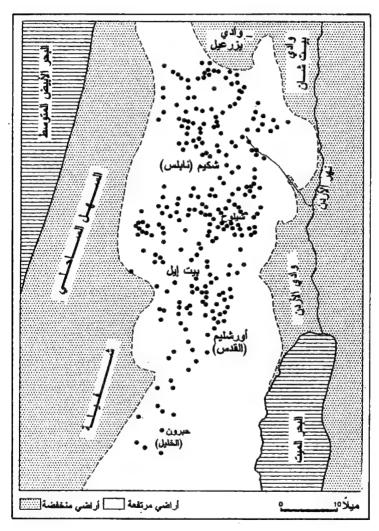

الشَّكُلُ 15: مواقع العصر الحديديّ الأوَّلُ في منطقة المُرتفعات المركزيّة.

في الفترات الواقعة بَيْن ذروات الاستيطان في المُرتفعات، عندما هُجرَت المُدُن والبلدات، وحتى أغلب القُرى، بقيت المُرتفعات مأهولة ببعض السُّكان، ولم تُهْجَر كُلْيًا، وقد جاءت أحد الشواهد المُهمَّة على ذلك من مصدر غير متوقع - ليس نُقُوشاً أو أبنية تمَّ تنقيبها، ولكنْ عليلً عن كَتُب لعظام حَيوانات استُخْرجَت بواسطة أعمال التنقيب. لقد احتوت العظام - التي تمَّ الحُصُول عليها من المواقع ، التي ازدهرت خلال فترات الاستيطان المُكثَف في المُرتفعات على كميَّة كبيرة نسبياً من المواشي البقريَّة ، التي تُشير - بشكل عامِّ - إلى مُمارسة زراعة الحُقُول على نطاق واسع واستخدام الحراث. في الحقيقة ؛ هذه النَّسَب تُشابه ما نراه اليوم في الجماعات المُزَرعة في المُركي التقليديَّة بالشرق الأوسط.

ولكنْ؛ يُمكن مُلاحظة فَرْق قَوي بين العظام التي جُمعَتْ من بعض المواقع في المُرتفعات التي استمرَّ استيطانها في الفتراتُ الواقعة بين موجات الاستيطان الرّئيسيَّة. كان عدد الأبقار قليلاً، في حين كانت هُناك نسب كبيرة جداً من الخرفان والماعز. هذا مُماثل لتركيب قطعان الماشية لدى المجموعات البَدَويَّة. بالنّسبة للرُّعاة الذين يعملون في زراعة موسميَّة هامشيَّة فحسب، ويقضون مُعظم السنّة في البحث عن مراع جديدة، تُمثِّل المواشي التقيلة التي تتحرَّك ببرُط (مثل الأبقار والجمال) عبناً ثقيلاً، إنَّها لا تستطيع أنْ تتحرَّك بسُرعة، ويقدر حَركة الخرفان ببُط والماعز، لذا؛ في فترات الاستيطان المُكثّف في المُرتفعات، كان هُناك أناس أكثر مشغولين بالزّراعة؛ في حين أنَّه في سنوات أزمات الاستيطان، كان النّاس يُزاولون تربية الخرفان والماعز.

هل كانت مثل تلك التقليات المُفاجئة أمراً شائعاً؟ لقد كان لدى النّاس في الشرق الأوسط - دائماً - الخبرة في التفيير بسُرعة من حياة القرية إلى حياة الفلاحة الحَيوانيَّة ، أو العودة من حياة الرّعي إلى الزّراعة المُستقرَّة ، وذلك تبعاً للظُرُوف الاقتصاديَّة والسيّاسيَّة ، بل حتَّى المناخيَّة ، المُتغيَّرة . كانت العديد من المجموعات - في أنحاء المنطقة كافَّة - قادرة على أنْ تنقل أُسلُوب حياتها إلى أفضل ما يُناسب الوقت ، وكان الدَّرْب الذي يصل بَيْن حياة القرية والحياة البَدويَّة ذات تربية المواشى طريقاً ذا اتِّجاهَيْن دائماً .

هذا بالضّبط ما أثبتتُهُ الدّراسات الأنثرُوبُولُوجيَّة لتاريخ الاستيطان في الأُردُن، والجنوب الغربي لسُوريا، ووادي الفُرات الأوسط، في القرنَيْن التّاسع عشر والعشرين. كان النّظام الضّريبي الثّقيل جداً والتّهديد بالتّجنيد في الجيش العُثماني من بَيْن العوامل التي دَعَت عدداً لا يُحصى من عواثل القُرَى لهَجْر بُيُوتهم في المناطق الزّراعيَّة، والاختفاء في الصّحراء. هُناك؛ زاولوا تربية الحَيوانات، التي كانت دائماً نَمَطَ حياةٍ أكثر مُرُونةً، وإنَّ كان أقلَّ راحةً.

وتنطلق عَمَليَّة مُعاكسة في الأوقات التي يتحسَّن فيها الأمن والأحوال الاقتصاديَّة ؛ حيثُ يبدأ تأسيس المُجتمعات المُقيمة من قبَل البدو، أو التي ينضمُ إليها البدو السّابقون، الذين يبدؤون بمُزاولة دور تخصُّصي في مُجتمع ذي جُزاين، أو مُزدوج الشَّكُل: أحد قطاعينه يتخصَّص بالزّراعة، في حين ؛ يُواصل الآخرُ عَمَلُهُ التَّقليديَّ في تربية الخرفان والماعز.

هذا النّمَط له مغزى خاص في سُوالنا: مَنْ كان الإسرائيليُّون الأواثل؟ ذلك لأنَّ عُنصرُيْ مُجتمع الشّرق الأوسط - المُزارعون والبدو الرُّعاة - حافظوا - دائماً - على بقائهم وعلاقتهم الاقتصاديَّة المُتبادلة ، وإنْ كان هُناك توتَّر بَيْن المجموعتَيْن في بعض الأوقات . يحتاج البدو إلى أسواق أو قُرَى مُستقرَّة للحُصُول على الحُبُوب والمُنتجات الزّراعيَّة الأُخرى ، في حين ؛ يعتمد المُزارعون على البدو لتزويدهم باللُّحُوم ، والألبان والجُلُود ، إلاَّ أنَّ طَرَفَي التّبادل ليسا مُتساويَن : فالقرويُّون يستطيعون الاعتماد على إنتاجهم للبقاء على الحياة ، في حين ؛ لا يستطيع البدو الرُّعاة الاكتفاء - تماماً - بمُتبجات مواشيهم ، لأنَّهم يحتاجون إلى الحُبُوب لإكمال ومُوازنة وجباتهم عالية الدَّسَم من اللَّحْم والحليب . مادام كان هُناك قرويُّون يُمكن التّجارة معهم ، يستطيع البدو مُواصلة تركيزهم على تربية المواشي ، لكنْ ؛ متى تعنش الحُصُول على معهم ، يستطيع البدو مُواصلة تركيزهم على تربية المواشي ، لكنْ ؛ متى تعنش الحُصُول على الحُبُوب كَبَديل لمُنتجاتهم الحَيَوانيَّة ، فإنَّ البدو الرُّعاة يُصبحون مُجبرين على إنتاجها بأنفسهم .

هذا ما سَّبب. حسب الظَّاهر ـ الموجات الفُجائيَّة للاستيطان في المُرتفعات .

في العصر البرونزي المُتَاخِّر لكَنْعَان ، كان الوُجُود الكبير - بشَكْل خَاصَّ - للسُّكَان من البدو الرُّعاة ، في حافّات الصّحراء والمُرتفعات ، مُمكناً ؛ فقط طالما أمكن للمُدُن والقُرى البدو الرُّعاة ، في حافّات الصّحراء والمُرتفعات ، مُمكناً ؛ فقط طالما أمكن للمُدُن والقُرى من الكَنْعَانيَّة أنْ تُنتج فائض الخُبُوب الكافي للمُتَاجرة . كانت هذه هي الحالة أثناء ثلاثة قُرُون من الحُكْم المصري لكَنْعَان ، ولكنْ ؛ عندما انهار ذلك النظام السيّاسي في القرن الثّاني عشر ق . م ، توقّفت شبكته الاقتصاديّة عن العمل . إنّه من المعقول الافتراض أنّ قرويّي كُنْعَان أُجبروا على التركيز على المعيشة المحليّة ، ولم يعودوا يُنتجون فائضاً كافياً من الحُبُوب ، أكثر ممّا يحتاجونه

لأنفسهم. ولهذا؛ كان على الرُّعاة الذين يعيشون في المُرتفعات وفي حافَّة الصّحراء أنْ يتأقلموا مع هذه الظُّرُوف الجديدة، ويقوموا بإنتاج حُبُوبهم بأنفسهم. وسُرعان ما تُسبِّبُ مُتطلبات الزَّراعة تناقصاً في مدى الهجرات الموسميَّة. هُنا؛ تتناقص قطعان الماشية كُلَّمَا أصبحت فترات الهجرة أقصر، ومع استثمار الجُهُود في الزَّراعة أكثر، فأكثر، يحدث الانتقال الدَّاثم نحو الإقامة والاستقرار.

العَمَليَّة التي شرحناها هُنا، هي - في الواقع - عكس ما نجده في الكتاب المُقدَّس العبْريّ: لقد البَّبَنَا هُنا أَنَّ بُروز إسرائيل المُبكَّرة كان نتيجة لانهيار التَّقافة الكَثْمَانيَّة، وليس سبباً له . وأغلب الإسرائيليّين لم يأتوا من خارج كُنْمان - بل ظهروا من داخلها - . ولم يكن هُناك خُرُوج جماعي من مصر، بل لم يكن هُناك غزو وقتع عنيف لكَنْمان . وأغلب اللهين شكَّلوا الإسرائيليّين الأوائل كانوا أُناساً محلّيين - نَفْس النّاس اللهين نراهم في المرتفعات طُول فترة العصريّين البرُونزي والحديدي - . كان الإسرائيليّون الأوائل - من سُخرية السُّخريات ـ أنفسهم - أصلا - كَنْعَانيّين .

# بأي معنى كانت إسرائيل القديمة فريدة؟

في المناطق الأكثر خُصُوبة من مُرتفعات شرق الأردُن، نرى نَفْسَ التَّقلُبات في نشاط الإقامة، ونَفْس أزمة الاستيطان في العصر البرُونزي المُتاخِّر، وبالضّبط؛ نَفْس موجة الاستيطان في العصر الخديدي الأوَّل. لقد كَشَفَتْ الاستطلاعات الأثريَّة التي أُجْريَتْ في الأستيطان في العصر الخديدي الأوَّل. فقد كَشَفَتْ الاستطلاعات الأثريَّة التي أُجْريَتْ في الأُردُن أنَّ تاريخ الاستيطان البشري في إراضي عمُّون، ومُواب، وأدوم، كان مُشابهاً. في خُطُوطه العريضة - لتاريخ الاستيطان في إسرائيل المُبكَرة. يُمكننا أنْ نأخذ وَصْفَنَا الآثاري لقرية إسرائيليَّة مُوذجيَّة في المُتلف الوَّل، والمعصر الحديدي الأول، ونستخدمها، دُون أي تغيير تقريباً، لوَصْف قرية مُوابيَّة قديمة. لقد عاش النّاس في نَفْس النّمَط من الغُري، في بيُّوت مُشابهة، واستخدموا فخَّارات مُماثلة، وزاولوا طريقة حياة مُماثلة تقريباً. رغم ذلك؛ نعلم من الكتاب المُقدَّس العبْريّ ومن مصادر تاريخيَّة أُخرى، أنَّ النّاس الذين عاشوا في القُرى الواقعة شرق الأردُن في العصر الحديدي الأوَّل لم يُصبحوا إسرائيليَّيْن؛ بل على العكس، شكَّلوا - فيما بعد - عمائك عمُّون، ومُواب، وأدوم. لذلك؛ يُعلرَ حالتا اللهن شكَّلوا إسرائيل يُعلن النّاس الذين شكَّلوا إسرائيل يُعلن النّاس الذين شكَّلوا إسرائيل يُعلن النسائيل عمُّون، ومُواب، وأدوم. لذلك؛ يُعلرَ حالتا الذين شكَلوا إسرائيل يُعلن النّاس الذين شكَلوا إسرائيل يُعلن النّاس الذين شكَلوا إسرائيل يُعلن النّاس الذين شكَلوا إسرائيل

الْبكُرة جَعَلَهم يتميَّزون من جيرانهم؟ هل يُمكننا أنْ نشرح كيف تبلور انتماؤهم العرْقي (إثنيَّهم) وقوميَّهم؟

اليوم - كما في الماضي - يُعرِّف النّاس انتماءهم العرْقي بطُرُق مُختلفة: باللُّغة، والدِّين، وعادات اللَّباس، وطريقة دَفْن الموتى، والمُحرَّمات الغذائيَّة المُفصَّلة. إنَّ الثّقافة المادَّيَّة البسيطة التي تَركها مربُّو الماشية والمُزارعون في المُرتفعات - الذين أصبحوا الإسرائيليُّون الأوائس لـ لا تُقدَّم أيَّ إشارة واضحة على لهجتهم، أو طُقُوسهم الدَّينيَّة، أو عاداتهم، أو مُمارسات دَفْن موتاهم. لكنْ؛ هُناك تفصيل واحد مُثير جداً ثمَّ اكتشافه بشأن عاداتهم الغذائيَّة.

إِنَّ العظام المُكتشفة عبر التنقيبات في القُرى الإسرائيليَّة الصّغيرة الباكرة في المُرتفعات تختلف عن تلك المُكتشفة في مراكز الاستيطان في سائر أنحاء البلاد في أمرِ واحد: ليس هُناك بينها عظام خنازير. إنَّ العظام المجموعة من مُستوطنات المُرتفعات الأقدم كانت تحتوي على بقايا خنازير، وتَفْس الأمر يصدق على مراكز الاستيطان التّالية؛ أيْ بعد العصر الحديدي هُناك. خلال كُلِّ فترة العصر الحديدي . أيْ عصر الممالك الإسرائيليَّة ـ لم تكن الخنازير تُطبَخ وتُوكل، ولا حتَّى تُربَّى في المُرتفعات. تُبين مُعطيات مُقارنة من مُستوطنات ساحلية فلسطينية تعود لنفس الفترة الزمنيَة ـ العصر الحديدي الأوَّل ـ أنَّ هُناك ـ بتَحو مُفَاجئ ـ عدد كبير من الخنازير بَيْن عظام الحَيَوانات المُكتشفة . على الرّغم من أنَّ الإسرائيليَّيْن الأوائل لم يكونوا يأكلون الخنزير، كان الفلسطينيُّون يفعلون ذلك بشكل واضح، كما كان يفعله العَمُّونيُّون والمُوابِّون في شرق الأردُن (كما تدلُّ عليه البيانات السطحيَّة المُأخوذة) .

لا يُمكن لمنع لحم الخنزير أنْ يُهَسَّر بأسباب اقتصاديَّة أو بيئيَّة فقط. في الواقع ؛ يُمكنه أنْ يكون الدّليل الوحيد الذي نملكه على وجُود هُويَّة مُتعيَّرة مُشتركة لأهالي قُرَى المُرتفعات في غرب الأردُن. رَبَّما توقّف الإسرائيليُّون الأوائل عن أكْمل الخنزير لمُجرَّد أنَّ الشُّعُوب المُحيطة بهم عُصُومهم - كانوا يأكلونه ، وبهذا ؛ بدؤوا يرون أنفسهم مُختلفين . إنَّ المُمارسات الطبّخيَّة المُتعيَّرة ، والعادات الغذائيَّة ، اثنان من الطُّرُق التي تُشكُّل الحُدُود العرقيَّة . والظّاهر أنَّ توحيد الله وقصص الحُرُوج الجماعي والميثاق جاءت في فترة مُتَاخَرة كثيراً على ما يبدو . لقد اختار الإسرائيليُّون قبل حوالي نصف ألفيَّة من تأليف نُصُوص الكتاب المُقدَّس العبريّ ، بقوانينه الإسرائيليُّون قبل حوالي نصف ألفيَّة من تأليف نُصُوص الكتاب المُقدَّس العبريّ ، بقوانينه

المُقصَّلة، وأحكام أطعمته، ـ والأسباب لم تتَّضح بشكل كامل بعد ـ أنَّ لا يأكلوا لحم الخنزير "وعندما يفعل اليهُود المُعاصرون نَفْس الشّيء، فإنَّهم ـ بذلك ـ يُواصلون أقدم مُمارسة ثقافيَّة أثبتها علم الآثار لشعب إسرائيل القديم".

# سفر القُضاة ودولة يهوذا في القرن السابع ق.م:

لن نعرف أبداً إلى أيّ مدى استندت القصك في سفر القُضَاة على ذكريات أصليَّة واقعيَّة الأبطال محلِّيِّن ونزاعات قرويَّة بقيت على مدى القُرُون على شكل قصائد مَلْحَميَّة أو قصص وحكايات شعبيَّة. ومع ذلك؛ فلا يُمكن تقييم الثّقة التّاريخيَّة لسفر القُضَاة بواسطة الإدراج المُحتمل للحكايات البُطُوليَّة من العُصُور السّابقة. إنَّ أهم ميزات هذا السَّفر هي نَمَطه الأدبي العام الذي يصف تاريخ إسرائيل في الفترة التّالية للغزو على أنَّه دورة متكررة للخطيشة، والمُجازاة الإلهيَّة، ثُمَّ الخلاص (2: 11-19). فقط في الآية الأخيرة (21/ 25) يُوجد تلميح إلى إمكانيَّة كَسْر هذه الدورة، بواسطة تأسيس حكم ملكي.

إنّه من الواضح أنّ هذا التفسير اللاّهُوتي للحكايات في سفّر القُضَاة مّ تطويره بعد قُرُون من الأحداث التي يدّعي وتُوعها. على الرّغم من أنّ القصّص الفردية حول الصّراع الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، والموابيين، والمدينيين، والمدينيين، والمعونيين، تعرض أماكن وأشخاصاً مُختلفين جداً، إلاّ أنّها - جميعاً - تُستخدم لتصوير علاقة متبادلة مُضطربة بَيْن الله وشعبه. يُصور يُهوه كإله غاضب، آسف، أنقد الإسرائيليين من العبودية في مصر، وأعطاهم الأرض الموددة كميراث أبدي، ليجدهم أناسا آثمين وجاحدين فحسب، خانوا يهوه مراراً وتكراراً بتباعهم الهة أجنبية، فعاقبهم يهوه بتسليمهم لأيدي أعداثهم؛ كي يشعروا بألم العنف والمعاناة، ويتضرعوا ليهوه؛ ليساعدهم. عندئذ؛ يَقبلُ يَهوه توبتهم، ويُنقذهم بتكليفه لزعيم وليس التاريخ، الميثاق، الوعد، الارتداد، التوبة، والعودة إلى الله، تُشكّل التسلسل الدوري وليس التاريخ، الميثاق، الوعد، الارتداد، التوبة، والعودة إلى الله، تُشكّل التسلسل الدوري نظبق عليهم.

مُنذُ زمن طويل؛ اعترف العلماء بالكتاب المقدّس العبريّ أنَّ سفر القُضَاة يُشكّل جُزءا من التّاريخ التّنوي الذي ـ كما سَبَق، وبيّناه ـ يُشكّل التّعبير الكبير عن التّطلُعات والآمال الإسرائيليَّة السيّاسيَّة التي جُمعت، والذي تمَّ تأليفه في دولة يهُوذا أثناء عهد حُكم الملك يُوشيًا في القرن السّابع ق.م . . لقد قدّمت قصرَص الإسرائيليِّن الأوائل الذين استوطنوا في المُرتفعات دَرْساً للنّاس ذا صلة مُباشرة بالشُّوُون المُعاصرة . عندما تطلّع يُوشيًا ومُؤيّدوه نحو الشّمال برُوية تطمع إلى توحيد أرض إسرائيل، أكّدوا أنَّ الغزو وحده ليس له قيمة من دُون طاعة يَهُوه المتواصلة والحَمْريَّة .

لقد نَظَرَتْ الحَركة التَّنويَّة إلى الشُّعُوب الوَّتُنيَّة داخل أرض إسرائيل وفي كُلِّ الممالك المُجاورة كَخَطر مُميت. لقد أوضحت أحكام الشّريعة في سفر التّثنية والدُّرُوس التّاريخيَّة للتَّارِيخِ التَّنوي أنَّ على شعب إسرائيل أنْ يُقاوم إغراء عبادة الأوثان، وإلاَّ لاضطرَّ أنْ يُعانى من كُوارث جديدة . يُوضِّح الفَصْلُ الذي يُفتَتَحُ به سفْرُ القُضَاة الارتباط الواضح بَيْن الماضي والحاضر. هذا؛ على الرَّغم من أنَّ عديداً من العُلماء اعتبروه إضافة لاحقة، إلاَّ أنَّ المؤرِّخ التوراتي 'باروخ هالبرن' Baruch Halpern جَعلَه جُزءاً من التّاريخ التّنوي الأصلي. يُخبرنا هذا الفَصل (المُقدّمة) كيف أنَّ القبائل التي شكّلت قلب الملكة الجنوبيّة - يهوذا وشمعون -أنجزت مهمَّتها المُقدَّسة بشكل مثالى في قَتْح كُلِّ المُدُن الكَنْعَانيَّة في أراضيها. وبهذا؛ مَّت حماية عمكلة يهُوذا من خَطر الوَّئنيَّة المباشر في وَسَطها، لكنْ؛ لم تكن هذه هي الحال بالنَّسبة للقبائل التي شكَّلت. فيما بعد. قلب مَمْلكة إسرائيل الشَّماليَّة، فقد روى السُّفْر بأنَّهم جميعاً فشلوا في مسعاهم لإزالة الكَنْعَانيِّين، وأدرج بالتّفصيل قائمة الجيُّوب الكَنْعَانيَّة التي استمرَّت في كُلِّ واحد من أراضيهم العشائريَّة، (القُضَاة: 1/21، 35.27). لا عجب بعد ذلك أنْ نرى أنَّ يهُوذا التَّقيَّة بقيت، وأنَّ إسرائيل المُرتدَّة قُهرَت، وأُزيلت. في الحقيقة؛ أغلب حكايات سفْر القُضَاة تتعامل مع خطيئة وعقاب القبائل الشّماليّة. ولا يُوجد قصّة واحدة تتّهم ـ بشَكُل واضح ـ يهُوذا بعبادة الأصنام .

لكنَّ سفْر القُضَاة يعرض ـ ضمنيًّا ـ مَخْرَجاً من هذه الدّورة اللاَّنهائيَّة للذّنب والعقاب الإلهي، إنَّه يُكرِّر، مراراً وتكراراً، مثل

كلمة سحْريَّة جُملة: 'في تلكَ الأيَّام؛ لَمْ يكُنْ مَلكَ في إسْرَائيلَ. كُلُّ وَاحدٍ عَملَ مَا حَسُنَ في عَيْنه.' (القُضَاة: 21/25).

هذا تذكير بأنّه مُباشرة بعد فترة القُضَاة جاء ملك عظيم حكم كُلَّ قبائل إسرائيل - إنّه داود التّقي، الذي أسس ميثاقاً أبدياً مع الله .. قام هذا الملك بإزالة تأثير الآلهة الأجنية من قُلُوب ومُمارسة الإسرائيليين اليومية، وقام بتأسيس عاصمة واحدة في أورشليم، وعين مكاناً دائماً لتابوت العهد. إله واحد، عبد في معبد واحد يقع في عاصمة واحدة فقط تحت حُكم سُلالة مكية داودية واحدة، كانت تلك مفاتيح إنقاذ إسرائيل في كلا عهد داود وعهد داود الجديد الملك يُوشيًا. باجتثاثه واستئصاله كُل آثر لعبادة الآلهة الأجنبية التي قادت إسرائيل نحو الخطيئة في الماضي، يضع يُوشيًا حداً للدورة اللائهائية ـ على ما يبدو ـ للارتداد والكارثة، ويقود يهوذا نحو عصر ذهبي من الازدهار والأمل.

كما نعرف الآن على أيَّة حال - إنَّ الصُّورة التوراتيَّة القَويَّة للقُضَاة الإسرائيليِّن المُستقيمين - رغم قُوتَها وقُوَّة تأثيرها - ليس لها إلاَّ علاقة ضعيفة بما حَدَثَ فعلاً في مُرتفعات كُنْعان ، في العصر الحديدي المُبكِّر . لقد كَشَفَ علم الآثار أنَّ التَّحوُّلات الاجتماعيَّة المُعقَّدة بَيْن الشُّعُوب الرّعويَّة للمُرتفعات الكُنْعانيَّة مثلت - أكثر بكثير من مفاهيم الكتاب المُقدَّس العبري حول الخطيئة والتكفير - أكثر العناصر والقوى تشكيلاً لولادة إسرائيل .

# الفُصلُ (5):

# ذكرياتُ عصر ذهبيُّ؟

وَجَدَتُ إسرائيلُ التّوراتيَّة بُورَتهَا الرُّوحيَّة اللّائمة في الهيكل (المعبد)، وفي قصر أورشليم الملكي، بعد قُرُون من الكفاح والتَّجوُّل. وكما يروي سفْر صموئيل، أنهى مسح (الدّهْن بالزّيت المُقدَّس) داود بن يَسَى، كَملك على كُلُّ قبائل إسرائيل، العَمليَّة التي بدأت بوعد الله الأصلي لإبراهيم قبل عدَّة قُرُون. والآن؛ انتهت الفوضى العنيفة لفترة القُضَاة؛ لنفسح المجال الذي يُمكن فيه لوعُود الله أن تتحقّق بشكل آمن تحت حكم ملك مستقيم. وعلى الرّغم من أنَّ الاختيار الأول لعرش إسرائيل كان شاول من قبيلة بنيامين، الشّخص الوسيم الذي أوتي بَسْطة في الجسم، إلاَّ أنَّ خليفته داود هُو الذي أصبح الشّخصيَّة المركزيّة في تاريخ إسرائيل المُبكر. كانت القصيص والأغاني التي تتحدّث عن ذلك الملك الأسطوري داود لا تُعدُّ، ولا تُحْصَى. إنَّها تحكي عن قَتْله لجالوت العظيم بحجرة مقلاع واحدة؛ وعن قبوله في البلاط الملكي لمهارته كَعَازف قيشارة؛ وعن مُغامراته كَثَاثر ومُحارب يبحث عن غنائم؛ وعن مُلاحقته الشّهوانيَّة لـ 'بَشْشَبَعَ ؟ وقَتْحه لأورشليم (القُدُس)، وسيطرته على إمبراطُوريَّة وعن مُلاحقته الشّهوانيَّة لـ 'بَشْشَبَعَ ؟ وقَتْحه لأورشليم (القُدُس)، وسيطرته على إمبراطُوريَّة واسعة وراءها. أمَّا ابنه سكيْمَان؛ فيُذكر بدوره . كأكثر المُلُوك حكْمة ، وأعظمهم بناءً . تُخبرنا والعظيم في أورشليم (القُدُس) .

على مدى قُرُون مُتمادية ، نَظَرَ قُرَّاء التوراة ـ في جميع أنحاء العالم ـ للوراء إلى عصر داود وسُلْيْمَان كَعصر ذهبي في تاريخ إسرائيل . حتَّى فترة قريبة ؛ كان العديد من العُلماء يتقبَّلون فكرة أنَّ الحُكْم المَلكي التَّحد كان الفترة التوراتيَّة الأُولى التي يُمكن أنْ تكون موثوقة تاريخيَّة فعلاً . فخلافاً للذكريات الخافتة لرحلات الآباء ، أو الخُروج الجماعي الإعجازي من

مصر، أو الرُّوى الدّمويَّة لسفْرَيْ يشُوع والقُضَاة، كانت قصَّة داود قصَّة واقعيَّة جداً لمُناورة سياسيَّة ومُوامرة سلاليَّة. وعلى الرّغم من أنَّ العديد من تفاصيل مآثر داود المُبكَّرة تُمدُّ إسهاباً أسطُوريًّا جداً، إلاَّ أنَّ العلماء اعتقدوا لمُدَّة طويلة أنَّ اعتلاءه السَّلطة يتطابق بنَحْو جيًد. مع وقائع المُكتشفّات الأثريَّة. التأمت مُستوطنات الإسرائيليِّيْن، التي كانت في بدايتها مُتناثرة في قُرَى المُرتفعات شيئاً فشيئاً؛ لتُصبح لتأخذ شكل تنظيم أكثر مركزيَّة. وقد وقد وقر التهديد، الذي فرض على الإسرائيليِّن من قبل مُدُن السّاحل الفلسطينيَّة، وقر الأزمة التي عجَّلت بظُهُور الحُكم الملكي الإسرائيليِّن من قبل مُدُن السّاحل الفلسطينيَّة، وقر الأزمة التي عجَّلت بظُهُور الحُكم الملكي الإسرائيليِّ، في الحقيقة؛ ميزَّ علماء الآثار مُستويات واضحة من دمار المُدُن الفلسطينيَّة والكَنْعانيَّة، التي اعتقدوا أنَّها رَسَمَتْ مسيرة قُتُوحات داود واسعة النّطاق. كما أنَّ البوابات الرّائعة للمُدُن، والقُصُور التي اكتشفت في عدَّة مواقع هامَّة في إسرائيل نُظر إليها كادَّة وشواهد على النشاط العُمراني لسَلْيَمَان.

ولكنْ؛ كثيراً من الافتراضات الآثاريَّة التي كانت تُعزَّرُ في القديم القاعدة التاريخيَّة لقصَص داود وسُليْمان، تَعَرَّضَتْ مُوحَّراً للتَّشكيك. لقد تَعَرَّض المدى الحقيقي لاتُساع الإمبراطُوريَّة الدَّاوديَّة لنقاش حادَّ جداً. فقد أخفقت الحفريَّات في أورشليم (القُدُس) في الحُصُول على أيَّ شاهد يدلُّ على وبجُود مدينة كبيرة في عهد داود وسليْمان. والنُّعب الأثريَّة التي نُسبت يوما إلى سُليْمان، أصبحت اليوم - تُربط - بنَحْو معقول أكثر - بمُلُوك آخرين. ولذلك؛ فإنَّ إعادة النَّظر في تلك الأدلَّة سوف يكون لها نتائج مُهمَّة جداً. ذلك أنَّه إذا لم يكن هُناك آباء، ولا خُرُوج، ولا غزو لكنْمان، ولا حكم ملكي متَّحد ناجح تحت قيادة داود وسليْمان، فهل يُمكننا أنْ تُثبت - عندثذ أنَّ إسرائيل التوراتيَّة المُكُرة كما جاء وَصْفها في أسفار مُوسى الخمسة، وأسفار يشُوع والقضاء وصموئيل، كان لها وبجُود من الأصل؟.

# سُلالة مَلَكيَّة لإسرائيل:

تبدأ المُلحَمة التوراتيَّة بتحويل إسرائيل من فترة القُضَاة إلى عهد الحُكْم المُلكي بأزمة عسكريَّة عظيمة. كما يَبيَّن سفْر صموثيل الأوَّل 4-5، دَحَرَتْ الجَيُّوش الفلسطينيَّة المُتجمَّعةُ قُوَّات القبائل الإسرائيليَّة في المعركة، وحَمَلتْ معها تابوت العهد المُقدَّسة كَفنيمة حرب، لكنَّ الإسرائيليَّة في المعركة، وحَمَلتْ معها تابوت العهد المُقدَّسة كَفنيمة حرب، لكنَّ الإسرائيليَّين تحت قيادة نبيَّهم صموئيل، الذي كان كاهناً في ملجاً في شيلوح (حُدَّد مكانُها

في نصف الطّريق بَيْن أورشليم (القُدْس) وشكيم (نابلس))، استعادوا - فيما بعد - تابوت العهد، والذي أُعيد، ومَّ نصبه في قرية "كريات يعاريم Kiriyat Yearim غرب أُورشليم (القُدْس). لكن اليّام القُضَاة كانت قد ولّت بشكل واضح . تطلّبت التّهديدات التي كان يُواجهها شعب إسرائيل اليوم زعيماً يصرف كُلَّ وقته لقيادته . اجتمع شُيُوخ إسرائيل وبيت صموئيل في رماح ، شمال أُورشليم ، وَطَلَبُوا من صموئيل أنْ يُعين لهم مَلكاً على إسرائيل، مثل كُلَّ الأُمم". وعلى الرّغم من أنَّ صموئيل حذَّرهم من أخطار الملكيّة في إحدى أكث الفقرات المعادية للملكيّة بلاغة في الكتاب المقدس العبريّ (صموئيل الأول : 8/ 10 - 18)، إلا الله أمره أنْ يستجيب لطلّب الشّعب. وأوحى الله اختياره ألى نبيه صموئيل : سيكون "شاول بن كيش" من قبيلة بنيامين أول ملك لإسرائيل . كان "شاول "رجلاً شاباً ذا بَسُطة في الجسم، ومُحارباً شُجاعاً، ولكن ؛ كان شخصاً أدَّت شُكُوكه الدّاخليّة وانتهاكاته السّاذجة لقوانين تقديم القرابين وغنائم الحرب والأحكام الإلهيّة الأُخرى (صموئيل الأولّ 5/10 - 26) إلى رفضه القرابين وغنائم الحرب والأحكام الإلهيّة الأُخرى (صموئيل الأولّ 5/10 - 26) إلى رفضه النهائي، وانتحاره الماساؤي في جبل "جابُوا" عندما دُحرَ الإسرائيليُون على يد الفلسطينيّين . النهائي، وانتحاره الماساؤي في جبل "جابُوا" عندما دُحرَ الإسرائيليُّون على يد الفلسطينيّين .

أثناء ما كان شاول مايزال يحكم كمكك على إسرائيل، كان خليفته ووارث عرشه قد تم اختياره دُون أن يشعر. أمر الله صموئيل أن يذهب إلى عائلة يَسَّى من بيت لحم (الأنِّي قَدْ رَأَيْتُ لِي في بَنيه مَلكا) (صموئيل الأوَّل: 16/1). كان أصغر أولئك الأبناء الرّاعي الأشقر الشّعر الوسيم الذي يُسمَّى داود هُو الذي سيأتي بالخلاص لشعب إسرائيل. جاء البُرهان الأوَّل الرّائع من مهارة داود العالية في ساحة المعركة. فقد تجمَّع الفلسطينيُّون ثانية لشنَّ حرب ضدً إسرائيل، وتواجه الجيشان في وادي البُطم في شفيلة. كان سلاح الفلسطينيُّين السَّرِيِّ هُو المُحارب العملاق جالوت الذي هَزَأ بإله إسرائيل، وتحدَّى أيَّ إسرائيليَّ مُحارب لمُنازلته. فاستولى رُعب كبير على شاول وجُنُوده، لكنَّ داود الشَّابَّ الذي كان أبوه قد أرسله ليُوصل فاستولى رُعب كبير على شاول وجُنُوده، لكنَّ داود الشَّابَّ الذي كان أبوه قد أرسله ليُوصل الزّاد لإخوته النَّلاثة الأكبر سنَّامنه، الذين يخدمون في جيش شاول، وافق على التَّحدُي بكُلُّ جُراة، وصاح في جالوت: "أنْتَ تَأْتِي إليَّ بسَيْف وَيرُمْح وَيتُرْسٍ، وآنا آتِي إلَيْكَ باسْم رَبُّ الْجُنُود إله صُمُّوف إسْرائيل الذينَ عَيَّرتَهُمْ. "(صَموئيل الأوَّل 17/25)، وأخذ داودُ حجرة الجُنُود إله صَمُّوف إسْرائيل الذينَ عَيَّرتَهُمْ. "(صَموئيل الأوَّل 17/25)، وأخذ داودُ حجرة من جُعبة الرّعي الخاصة به، وقَذَفَ جبهة جالوت بهدَف قاتل، أودى بحياته فوراً.

وانهزم الفلسطينيُّون. وصادق داود، بطل إسرائيل الجديد، جُوناثان بن شاول، وتزوَّج مايكل بنت الملك. مَنَحَ الشَّعبُ داودَ لقبَ أعظم أبطال إسرائيل أعظم حتَّى من الملك . وأدَّت هُتافات الحماسيَّة للمُعجبين به: "ضَرَبَ شَاولُ أَلُوفَهُ وَدَاودُ رَبَّواته "(صموثيل الأوَّل: 18/7)، إلى غَيْرة الملك شاول منه. وأصبحت مسألة وقت فقط، قبل أنْ يُنافس داود شاول على الزّعامة، ويُطالب بعرش كُلُّ إسرائيل.

هَرَبَ داودُ من غضب شاول الذي أصبح يُهدُّده بالقتل؛ وتحول إلى زعيم فرقة من الهاربين والجُنُود الباحثين عن الغنائم، وتجمَّع حوله كُلُّ النّاس البُوساء، أو اللين يعانُون من دُيُون كبيرة. تجولًا داود ورجاله في تلال شفيلة في صحراء يهودا، وفي أطراف تلالها الجنوبيَّة؛ أيْ كُلّ المناطق التي كانت بعيدة عن مراكز قُوةً مَملكة شاول إلى الشمال من أورشليم (القُدُس). قتل أبناء شاول بنَحُو مأساوي، في معركة مع الفلسطينيَّين في مكان بعيد إلى الشمال في جبل جلبوة، وأخذ شاول حياته الخاصة. تقدَّم داود بسُرعة نحو مدينة حبرون اليهودويَّة القديمة؛ حيث أعلنه شعب يهوذا مَلكاً عليهم. كانت هذه بداية الولاية العظيمة للأسرة الداوية، وبداية الحُكْم الملكي التُتحد الجيد.

عندما هَزَمَ داودُ ورجالُه ما تبقَّى من جُيُوب مُعارضيه من مُؤيِّدي شاول، قَدمَ وُفُودُ ومُمثَّلو جميع القبائل إلى حبرون (الخليل) لإعلان داود مَلكاً على كُلِّ إسرائيل حسب الأُصُول. بعد أنْ حَكَمَ سبع سنوات في الخليل؛ تحرَّك داود شمالاً لفَتْح معقل أُورشليم البُوسي . التي لم يَدَّعيها ـ حتَّى ذلك الحين ـ أيّ أحد من القبائل الإسرائيليَّة ـ يجعلها عاصمته . وأمر بجَلُب تابوت العهد من قرية كون "كريات جياريم" Kiriyath jearim .

وعندئذ؛ تلقَّى داودُ الوعدَ غير المشروط والمُدهش من الله، الذي قال فيه:

[8 وَالآنَ؛ فَهَكَذَا تَقُولُ لَعَبْدي دَاوُدَ: هَكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُود: أَنَا أَخَذَتُكَ مَنَ الْمَرْبَض مَنْ وَرَاء الْغَنَم؛ لَتَكُونَ رئيساً عَلَى شَعْبي إِسْرائيلَ. 9 وكُنْتُ مَعَكَ حَيْثُمَا تَوَجَّهْتَ، وَقَرَضْتُ جَمِيعَ أَعْدَائكَ مَنْ أَمَامكَ، وَعَملتُ لُكَ اسْماً عَظيماً كَاسْم الْعُظَمَاء الذينَ في الأَرْض. 10 وَعَيْنَتُ مَكَانَه، وَلاَ يَضْطَربُ بُعْدُ، ولاَ يَحُودُ بَنُو وَعَيْنَتُ مَكَانَه، وَلاَ يَضْطَربُ بُعْدُ، ولاَ يَحُودُ بَنُو

الإثم يُذَلِّلُونَهُ كَمَا في الأوَّل 11 وَمُنْذُيَوْمَ أَقَمْتُ فيه قُضَاةً عَلَى شَعْبِي إسْرَائيلَ. وَقَدْ أَرَحَتُكَ مِنْ جَمِيع أَعْدَائكَ. وَالرَّبُّ يُخْبِرُكَ أَنَّ الرَّبَّ يَصَنَعُ لَلكَ بَيْتًا. 12 مَتَى كَملَتُ أَيَّامُكَ، من جَمِيع أَعْدَائكَ، وَأَثَبَّتُ مَملكَتَهُ. 13 هُوَ وَاضْطَجَعْتَ مَعَ آبائكَ، وَأَلَبَّتُ مُملكَتَهُ 13 هُوَ يَخْرُجُ مَنْ أَحْشَائكَ، وَأَلْبَّتُ مُملكَتَهُ 13 هُو يَبُنِي بَيْتًا لاسْمي، وَآنَا أَلْبَتُ كُرْسيَّ مَملكَته إلى الأبد. 14 أَنَا أَكُونُ لَهُ أَبَا، وهُو يَكُونُ ليَ البَنا. إنْ تَمَوَّجَ أُوْذَبَّهُ بَقَضِيب النّاس وَيضَرَبَات بَنِي آدَمَ. 15 وَلَكنَّ رَحْمَتِي لاَ تُثْزَعُ مُنهُ كَمَا نَزَعْتُهَا من شَاولَ الذي أَزَلْتُهُ مَنْ أَمَامكَ. 16 وَيَأْمَنُ بَيْتُكَ وَمَملكَتُكَ إلى الأَبَد أَمَامكَ. كُرْسيُّكَ يَكُونُ ثَابِناً إلى الأَبَد أَمَامكَ. أَن إلى الأَبد أَمَامكَ. كُرْسيُّكَ يَكُونُ ثَابِناً إلى الأَبَد أَمَامكَ. كُرْسيُّك يَكُونُ ثَابِناً إلى الأَبَد أَمَامكَ. وَمَوْلِ الثَّانِي: 7/ 8-16).

ثُمَّ بدأ داود حُرُوبه الشّاملة للتّحرير والتّوسِّع. في سلسلة من المعارك السّريعة الكاسحة ؟ حطّم داود قُوَّة الفلسطينيَّن، وهَرَمَ العمُّونيَّيْن، والمُوابَيِّن، والأدوميَّيْن، في عبر الأردُن، وتوجَّ حملاته بإخضاع الآراميِّن بعيداً إلى الشّمال. عند عودته مُنتصراً إلى أورشليم، أصبح داود - الآن - يحكم على أرض واسعة أوسع بكثير حتَّى من المواريث القبائليَّة لإسرائيل، ولكنَّ داود لم يجد السّلام حتَّى في هذا الوقت من المجد. فقد أدَّت الصّراعات بَيْن أفراد الأسرة المالكة - بما في ذلك انتفاضة ابنه أبشالوم - إلى قلقه العظيم بشأن استمرار سُلالته في الحكم. قبل موت داود مُباشرة ؟ مَسَحَ الكاهنُ صادوق سَلْيُمان ؟ لكي يكون الملك القادم لإسرائيل.

عزَّز سُلَيْمَان ـ الذي أعطاه الله (حكْمَة وَقَهُما كثيراً جداً) ـ السُّلالة الدَّاوديَّة ، ونظَم إمبراطُّوريَّته ، التي امتدَّت ـ الآن ـ من الفُرات إلى أرض الفلسطينيِّين ، وإلى حُدُود مصر (مُلُوك الأوَّل 4/ 24) . جاءت ثروته وثراؤه الهائل من نظام ضريبي متطور ، وأعمال إجباريَّة ، كانت تُعلَب من كُلُّ قبيلة من قبائل إسرائيل ، ومن البعثات التّجاريَّة التي كان يُرسلها إلى البُلدان الأجنبيَّة في الجنوب . اعترافاً منها بشُهرته وحكمته ؛ قامت ملكة سبأ الأسطُوريَّة بزيارته في أورشليم ؛ جالبة معها قافلة من الهدايا الباهرة .

كانت أعظم إنجازات سُلَيْمَان نشاطاته العُمرانيَّة. فقد بنى في أُورشليم (القُدْس) هيكلاً (معبداً) رائماً مُزيَّناً، بشكُل مُعُرطٍ جداً، ليَهْوَه، افتتحه في بهاء عظيم، وبنى قَصْراً جميلاً في مكان قريبِ منه. و حصَّن أورشليم، بالإضافة إلى تحصينه لعدَّة مُدُن إقليميَّة مُهمَّة؛ مثل حاصُوْر ومَجدُّو وجَازَر، وأنشأ إسطبلات، يضمُّ كلُّ واحد منها أربعين ألفاً من أكشاك الخيُّول لعربَاته الألف والأربع مئة، ولفرسانه الذين بَلغَ عددهم أثنا عشر ألفاً.

عَقَدَ مُعاهدة مع حيرام، ملك صُور، الذي بَعَثَ بأرز لُبْنَان إليه لبناية معبد في أورشليم (القُدُس)، وأصبح شريك سلَيْمَان في مُغامرات التّجارة في ما وراء البحار. يُلخَّص الكتاب المُقدَّس العبْريِّ شهرة سُلَيْمَان بالعبارات التّالية: [ فَتَعَاظَمَ الْمَلكُ سُلَيْمَان عَلَى كُلُّ مُلُوك الأَرْض في الْغنَى وَالْحكُمة. وَكَانَت كُلُّ الأَرْض مُلتَمسةً وَجْهَ سُلَيْمَان لتَسْمَعَ حكْمَتَهُ التي جَعَلَهَا اللَّهُ في قلْبه. ] (سفر المُلُوك الأول: 10/ 23-24).

# هل داود وسلُيْمَان وُجداً؟

قد يبدو هذا السُّوّال ـ الذي طُرح بهذه الدّرجة من الصّراحة ـ استفزازياً بنَحْو مَتعَمَّد . إنَّ داود وسكيْمان يُمثُلان رمزَيْن دينيَّين أساسيَّن لكليْ اليهُوديَّة والمسيحيَّة بنَحْو جَعَلَ التّأكيدات الأخيرة حول التُّقُود الجَنْريَّة للكتاب المُقدَّس التي تعددُّ أنَّ تاريخيَّة شخصيَّة الملك داود ليست أكثر من تاريخيَّة شخصيَّة الملك آرثر King Arthur ، جَعَلَها تُستَقبَل لدى العديد من الدّوائر الدّينيَّة والعلميَّة بالغضب والاستنكار . لقد حاول المؤرِّخون التّوراتيُّون أمثال "تُوماس طُومسُن الدِّينيَّة والعلميَّة بالغضب والاستنكار . لقد حاول المؤرِّخون التّوراتيُّون أمثال "تُوماس طُومسُن دافيس" Thomas Thompson و نيلز بيتر لمخي " Sheffield من جامعة كُوبنهاكن و فيليب دافيس " Sheffield من جامعة شيفيلد الأماثيم، والحُكُم الملكي المُتَّحد الإسرائيل ، وفي دافيس العشري برُمَّته ، ليس أكثر من تركيبة الحقيقة الوَصفُ التَّاريخي الإسرائيل في الكتاب المُقدَّس العبريّ برُمَّته ، ليس أكثر من تركيبة أيديُولُوجيَّة ماهرة ، أو مُتَقنة أنتجتها دوائر كَهنُّوتيَّة في أورشليم (القُدْس) في فترة ما بعد النَّفي، أو حتَّى في الفترة الهيلينيَّة .

رغم ذلك، ومن زاوية أدبيَّة وآثاريَّة محضة؛ يُوجد لدى المُعتدلين بعيض النُّفاط لصالحهم. إنَّ قراءة بتدبُّر لوَصْف الكتاب المُقدَّس العبْريّ لأيَّام سُلَيْمَان تُظهر ـ بوُضُوح ـ أنَّ هذا الوَصْف تصوير لماضٍ يتمُّ تحويله لماضٍ مثاليَّ استثنائيٌّ، وعهد ذهبيٌّ مجيد. الرَّوايات عن

ثروة سكيْمان الخياليَّة [ وَجَعَلَ الْمَلكُ الْفَضَّة في أورشليم مثْلَ الْحجَارَة، وَجَعَلَ الأَرْزَ مثْلَ الْجُمَّيْزِ الذي في السّهْل في الْكَثْرَة، ] (طبقاً لسفر اللُّوك الأوَّل: 10/ 27) وعن حريمه الأُسطُوري [ وكانَتْ لهُ سَبِّعُ مَتَة من النَّسَاء السَّيْدَات، وَثَلاَثُ مُتَة من السَّرَارِيُّ ] (طبقاً لسفر اللُّوك الأوَّل: 11/ 3)، هي تفاصيل أكثر مُبالغة من أنْ تكون حقيقيَّة فعلاً. علاوة على ذلك، المُلُوك الأوَّل: 11/ 3)، هي تفاصيل أكثر مُبالغة من أنْ تكون حقيقيَّة فعلاً. علاوة على ذلك، وغم كُلِّ ثروتهم وقُوتهم المُرويَّة (في الكتاب المُقدس)، لا يُوجد لداود ولا لسُليْمان أيُّ ذكر في أيَّ نصَّ تاريخيُّ واحد مصريُّ، أو ما بَيْن النَّهرَيْن. كما أنَّ الدلايل الآثاريَّ على مشاريع البناء المشهورة لسكيْمان في أورشليم (القُدْس) مفقود تماماً. لقد أخفقت كُلُّ التنقيبات الآثاريَّة التي أُجريت، في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حول جبل الهيكل في أورشليم (القُدْس) في التعرُّف حتَّى على مُجرَّد أثر بسيط لهيكل سكيْمان الأسطوري، أو مجمع قصره. وفي حين تمَّ رَبُط بعض المُستويات والأبنية في مواقع في مناطق أخرى من البلاد بعهد الحُكُم وفي حين تمَّ رَبُط بعض المُستويات والأبنية في مواقع في مناطق أخرى من البلاد بعهد الحُكُم المُلكي التُحد، فإنَّ تحديد تاريخها الواقعي ـ كما سنرى ـ أبعد ما يكون عن الوُضُوح.

من النّاحية الأُخرى؛ تم البراز حُجَج قويّة في مُواجهة بعض اعتراضات المعتدلين التوراتيّن. فقد جادل العديد من العلماء قائلين بأنّ غياب أيّ آثار تعود للفترة السّليْمانيّة في أورشليم (القُدُس)، إنّما سَبَهُ استئصال تلك الآثار بالكامل بسبب الإنشاءات الهيروديّة أورشليم (القُدُس) الهائلة على جبل الهيكل في الفترة الرُّومانيَّة المُبكّرة. كما أنّ غيّاب الشّواهد الخارجيّة في النُّقُوش القديمة على حُكُم داود وسليْمان أمر مفهوم جداً ؛ لأنّ الفترة الزّمنيّة التي يعتقد أنّ داود وسليّمان حكم داود وسليّمان حكم الله براطُوريّات العظيمة في مصر وبلاد ما بَيْن النّهريّن. فليس هُناك ما يُفاجئ في عدم وُجُود إشارات إمّا على حكم داود أو على حكم سليّمان ؛ سواء في النّصُوص الضّيلة المصريّة المعاصرة لتلك الفترة ، أو النّصُوص ما بين النّهرينيّة .

إلاَّ أنَّه في صيف عام 1993، في الموقع التوراتي لتل دان شمال إسرائيل، تمَّ اكتشاف أجزاء لمصنوعة يدويَّة مُكسَّرة، غيَّرت إلى الأبد طبيعة النّقاش. كانت القطعة نَفْش 'بيت داود'، جُزءاً من نَصْبِ بازلتي أسود، وجُد مكسُوراً، واستُعمل لاحقاً في طبقة ثانية كحجارة بناية. كُتب النَّقش باللَّغة الآراميَّة، لُغة ممالك سُوريا الآراميَّة أنذاك، ويروي

- بالتفاصيل - قصَّة غزو واحتلال إسرائيل منْ قبَل ملك آرامي لم يُذكر اسمه على الأجزاء التي اكتشفت حتَّى الآن . لكنْ ؛ بالكاد يكون هُناك أي شك في أنَّ المقصود بهذا الفزو هُو قصَّة هُجُوم 'حزائيل'، ملك دمشق، على المملكة الشماليَّة لإسرائيل حوالي سنة 835 ق . م . . حَدَثَتْ هذه الحرب في العصر الذي كانت فيه إسرائيل ويهُوذا مَملكتَيْن مُنْفَصلتَيْن، وكانت نتيجتها هزيمة مُرَّة لكلتَيْهما .

إِنَّ أَهِمَّ جُزِّهِ فِي هذا النَّقْش هُو قول "حزائيل" مُفتخراً بِوَصْف أعدائه:

[ قتلت تيورام "Jehoiram ابن [ آحاب ] ملك إسرائيل، و[ أنا ] قتلت [ يوآحاز ] ابن [ يورام الملك ] من بيت داود. وأنا صيَّرت والمداتهم إلى الخراب، وحوَّلت والرضهم إلى [ دمار ].

إنَّ هذا دليل قوي عن شهرة الأسرة الدّاوديَّة المالكة بعد أقلِّ من مئة سنة بعد عهد حكم سكيْمان بن داود. إنَّ حقيقة أنَّ يهوُوذا (أو ربَّما عاصمتها أورشليم) يتمُّ الإحالة إليها بذكر الأسرة الحاكمة عليها فقط هو دليل واضح أنَّ شهرة داود لم تكن اختراعاً أدبياً تمَّ ابتداعه بعد فترة زمنيَّة طويلة. يُضاف إلى ذلك، أنَّ العالم الفرنسي أندريه لُومير Lemaire اقترح موُخراً وأنَّ مثل هذه الإحالة لبيت داود يُمكن أنْ نجدها على النَّقش المشهور لميشا Mesha ملك مُواب في القرن التاسع ق.م، الذي وُجد في القرن التاسع عشر شرق البحر الميت. وعليه؛ فإنَّ بيت داود كان معروفاً في كافَّة أنحاء المنطقة؛ وهذا يُوثِّق . بوُضُوح - وَصَفْ الكتاب المُقدَّس العبْريّ داود كان معروفاً في كافَّة أنحاء المنطقة؛ وهذا يُوثِّق . بوُضُوح - وَصَفْ الكتاب المُقدَّس العبْريّ داود كان معروفاً في كافَّة أنحاء المنطقة؛

إذا فالسُّوال الذي نواجهه لم يعد مُجرَّد وُجُود داود وسُلْيْمَان. بل الذي يجب علينا أنْ نراه أنَّه هل كان وَصَفُ الكتاب المُقدَّس العبْريّ الشّامل لانتصارات داود العسكريَّة العظيمة ولمشاريع سُلْيْمَان العُمرانيَّة العظيمة مُتَّسقاً فعلاً علا علاً عم الأدلَّة الآثاريَّة ؟ أ

#### نظرة جديدة لَمْلُكَة داود:

سَبَقَ ورأينا أنَّ المرحلة الأُولى للاستيطان الإسرائيلي في مُرتفعات كَنْمَان كانت ظاهرة إقليميَّة تدريجيَّة، بدأت فيها مجموعات رعويَّة محلَّيَّة بالاستقرار في المُرتفعات المُأهولـة بالسُكَّان بشكُل مُتناثر، حتَّى شكَّلت مُجتمعات قرويَّة ذات اكتفاء ذاتي. ومع الزّمن، ومع نُمُوَّ سكّان المُرتفعات، تمّ تأسيس قُرَى جديدة في المناطق التي لم تكن مأهولة في السّابق، مُنتقلة من أراضي السُّهُول الشّرقيَّة والوديان الدّاخليَّة نحو الكُوات الصّخريَّة الغربيَّة والوعرة للمُرتفعات. في هذه المرحلة؛ بدأت زراعة الزّيتون والعنب، خُصُوصاً في المُرتفعات الشّماليَّة. ومع التَّنوُّع المُتنامي بَيْن الموقع والمحاصيل التي تُنتجها القُرَى المُختلفة في كافَّة أنحاء ريف التّلال والهضاب، لم يعد في الوسْع الحفاظ على النظام السّابق للاكتفاء الذّاتي، فقد أصبح القرويُّون الذين ـ ركَّزوا على البساتين والكُرُوم ـ بمساس الحاجة لمُبادلة الفائض من الخَمْر وزيت الزيّتون بسلّع أساسيَّة مثل الحبُّوب. ومع هذا التَّخصُّص برزت طبقات المُديرين، والتُجَّر، والجُنُود المُحرون، وفي النّهاية؛ المُلُوك.

لقد تم اكتشاف نَفْسَ الأنماط من الاستيطان في المرتفعات والانقسام الطبقي الاجتماعي التدريجي من قبل علماء الآثار الذين يعملون في الأردن، في الأراضي القديمة لمعسون ومُواب. ويبدو أنَّ عَمَليَّة مُوحَّدة بشكل كبير من التَّحوُّل الاجتماعي قد حَدَثَتْ في العديد من مناطق المرتفعات في المشرق، عندما تخلص سكانها من سيطرة إمبراطوريًّات العصر البرونزي العظيمة، أو مُلُوك دُول المُدُن السهليَّة.

في الوقت الذي كان العالم كُلُّه يعود إلى الحياة من جديد في العصر الحديدي كانت تظهر عبر المناك جديدة متعبّة من جيرانها، وكانت حسب الظاهر - تُميِّز نفسها عن بعضها البعض عبر عادات عرقيَّة متميزة وعبادة آلهة وَطنيَّة، لكن ؛ كانت ماتزال عَمليَّة تخصصهم وتنظيمهم وتنظيمهم وتنظيمهم وتميَّز هُويَّهم الجماعيَّة تلك بعيدة عن تشكيل إمبراطوريَّة واسعة . إنَّ الفُتُوحات الواسعة من التنظيم المنسوب لداود تحتاج لمقدار كبير جداً من التنظيم والقُوَّة البشريَّة والسلاح . لذا؛ بدأ اهتمام علمي بالتركيز على الشواهد الآثاريَّة للسُّكَان، ونماذج الاستيطان، والمصادر الاقتصاديَّة والتنظيميَّة في منطقة بيت داود في يهُوذا، وذلك لرُوية ما إذا كان لتوصيف الكتاب المُقدَّس العبريَّ أيُّ نصيب من الحقيقة التاريخيَّة . لقد قدَّمت الاستطلاعات الآثاريَّة الأخيرة في المُرتفعات دليلاً جديداً مُهماً على الصفة الفريدة ليهُوذا، التي تشغل الجُزء الجنوبي من المُرتفعات، مُمتَددًّة - تقريباً - نحو الجنوب من أورشليم (القُدُس)، ونحو الحواف الشماليَّة المنقبات النقار الفنقيل والمتقلب جداً.

الجدول 2 مُلُوك الحُكُم الْمُلَكي الْمُتَّحد

| الْكُتْشَفَات الآثاريَّة                        | شهادة الكتاب المُقدَّس         | التّواريخ (*) | الملك  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------|
| استمرار لنظام الاستيطان في المرتفعات في         | أوَّل ملـك، عيَّنــه النَّبــي | 1005.1025     | شاول   |
| العصر الحديدي الأول                             | صموثيل                         |               |        |
| لا دليل على فتوحات داود، ولا على                | يفتح أورشليم (القُدْس)،        | 970.1005      | داود   |
| وُجُود إمبراطُوريَّته الواسعة . تستمرُّ ثقافة   | ويجعلها عاصته؛                 |               |        |
| الوُديان الكَنْعَانيَّة دُون انقطاع، مع استمرار | يُوسُّس إمبراطُوريَّسة         |               |        |
| نظام الاستيطان في المُرتفعات في العصر           | واسعةً، تُغطّبي أغلب           |               |        |
| الحديدي الأوَّل.                                | أراضي أرض إسرائيل              |               |        |
| لا تُوجد أيُّ علامة أو دليل على بناء            | يني الهيكل (المعبد)            | 931.970       | سكيمان |
| هندسي معماري تذكاري، أو على مدينة               | والقَصر في أورشليم             |               |        |
| مُهمَّة في أورشليم (القُدْس). لا تُوجد          | (القُدْس)، وينشط كذلـك         |               |        |
| علائم أو دلائل على نشاط معماري مُهم             | في: مجدُّو وحاصُور             |               |        |
| في مجدُّو وحاصُور وجازر . شمالاً،               | و"جازر".                       |               |        |
| تستمرُّ الثقافة المادِّيَّة الكَنْعَانيَّة .    |                                |               |        |

وعلى العكس من المُرتفعات الشّماليَّة ذات الوُديان العريضة والطُّرُق البريَّة الطّبيعيَّة نحو المُناطق المُجاورة، المناطق المُجاورة، بواسطة حواجز (موانع) تضاريسيَّة تُطوَّقها من جميع الجوانب ماعدا الشّمال.

يحدُّ يهُوذا من الشّرق والجنوب المناطق القاحلة لصحراء يهُوذا والنَّقب. وفي الغرب - باتُجاه مُرتفعات وتلال شفيلة الخصبة والمُزدهرة والسُّهُول السّاحليَّة - تسقط الحافَّة المركزيَّة بشكْل فُجائي. عندما يُسافر شخص من حبرون (الخليل) باتُجاه الغرب، فإنّه يُجبَر على الهُبُوط إلى أكثر من ألف وثلاثمئة قدّم أسفل المُنحدرات الصّخريَّة الحادَّة في مسافة أكثر بقليل من ثلاثة أميال فقط. وإلى الشّمال أكثر، غرب أورشليم (القُدْس) وبيت لحم يكون الانحدار أكثر اعتدالاً، ولكنَّ عُبُوره أكثر صُعُوبة ؛ لاشتماله على مجموعة من الحافَّات الطويلة الضَّيِّقة

<sup>(\*)</sup> طبقاً لكتاب 'غاليل' Galil ': (الجدول التاريخي لمُلُوك إسرائيل ويهُوذا).

التي تفصلها عن بعضها البعض وديان عميقة. اليوم تتضمّن الهضبة المركزيّة المُستوية من أورشليم (القُدُس) إلى بيت لحم وإلى حبرون (الخليل)، شبكة خُطُوط مُتصالبة من الطُرُق والمناطق المزروعة على نطاق واسع، ولكنّه احتاج إلى ألفيّة من السّنوات من العمل المُركّز لإزالة التّضاريس الصّخريّة بنَحْويكفي للسّماح بمثل هذه النشاطات. كانت المنطقة في العصر البرونزي وفي بداية العصر الحديدي منطقة صخريّة ومُغطّاة بأحراش وغابات كثيفة، مع أرض مفتوحة قليلة جداً مُتوفِّرة للحُقُول الزّراعيّة. تم تأسيس مُجرّد بضع قُرى دائمة هُناك في زمن التّوطُّن الإسرائيلي؛ حيث كانت بيئة يهوذا مناسبة بنحو أفضل بكثير للمجموعات الرّعويّة.

واصل نظام الاستيطان في يهُوذا في القرنين الثاني عشر والحادي عشر ق . م . تطوره في القرن العاشر ؛ حيث أزداد عدد القرر وكبر حجمها ، ولكن طبيعة النظام لم تتغير بشكل كبير . في شمال يهُوذا ، تطورت البساتين ومزارع العنب الكثيرة نحو المتحدرات الغربية للمُرتفعات ؛ أمّا في يهُوذا ؛ فإنّها لم تفعل ذلك بسبب الطبيعة المانعة للتضاريس . بقدر ما يُمكن أنْ نرى على أساس الاستطلاعات الآثارية بقيت يهُوذا فارغة ـ نسبياً ـ من السّكان الدائمين ، معزولة تماماً وهامشية جداً حتى الزّمن المفترض لداود وسكيمان ، وما بعد تاريخهما ، بدون مراكز حَضَرية رئيسية ، وبدُون تدريج واضح من القررى الصّغيرة إلى القررى وإلى البلدات .

# البحث عن أورشليم:

لقد كانت صُورة أورشليم (القُدْس) في عهد داود ـ وينَحْو أكثر في عهد ابنه سُليْمان، عبر القُرُون ـ موضوعاً لصياغة الأساطير والقَصَص الرُّومانسيَّة . لقد صاغ الحُجَّاج، والصَّليبيُّون، والحالمون من كُلِّ نوع، قصَصاً خُرافيَّة رائعة حول عَظمة مدينة داود وهيكل سُلْيْمان.

ولذلك؛ لم يكن مُصادفة - إذا - أنْ نجد أنَّ البحث عن بقايا هيكل سُلَيْمان كان من بَيْن التَّحدُيات الأُولى التي أخذتها الدراسات الآثاريَّة التوراتيَّة على عاتقها في القرن التَّاسع عشر. لم يكن البحث سهلاً أبداً، ولم يكن مُثمراً إلاَّ بتَحْو نادر ، نَظَراً لطبيعة الموقع.

كانت أورشليم (القُدْس) ـ التي عاشت بشكل متواصل، وازداد بناؤها إلى حدَّ كبير ـ تقع في منطقة منخفضة إلى الشرق من مساقط مياه مُرتفعات يهُوذا، قريبة جداً من حافَّة صحراء

يهُوذا. تقع المدينة القديمة في قلب الجُزّ التّاريخي من أورشليم (القُدْس)، مُحاطة بالأسوار العُدْسانية . في حين يقع الحي المسيحي في شمال غرب المدينة القديمة ، حول كنيسة القيامة المُقدَّسة . ويقع الحي اليهُودي في الجنوب الشّرقي، مُطلاً على حائط المُبكى وجبل الهيكل . ويُغطّي الأخير الزّاوية الجنوبية الشّرقية للمدينة العُثمانيّة . وتمتدُّ مدينة داود إلى جنوب جبل الهيكل ، خارج أسوار المدينة العُثمانيّة ، على مسافة طويلة ضيِّقة وحاقة مُنخفضة نسبيّاً للتّلّ القديم لمدينة أورشليم (القُدْس) العصر البرونزي والعصر الحديدي المُبكر . ويفصلها واديان عن التّلال المُحيطة ، يفصلها الوادي الشّرقي منهما ؛ أيْ وادي قدرون ، عن قرية سيلوم . ويقع المصدر الأساسي لمياه أورشليم (القُدْس) الكتاب المُقدَّس ـ ينبوع جيهون ـ في هذا الوادي .

لقد نُقبَّت مدينة أورشليم (القُدْس) مرَّة بعد مرَّة ـ مع التركيز في السّبعينات والنَّمانينات من القرن الماضي على البحث عن آثار المدينة العائدة للعصر البرُونزي والعصر الحديدي تحت إشراف "يغال شيلوح" Yigal Shiloh ، من الجامعة العبريَّة ، في مدينة داود ، اللُّب الحَضري الأصلي لأورشليم . الأمر المقاجئ والمُدهش ـ كما أشار إليه عالم آثار جامعة تل أبيب ديفيد أوسيّ كين المعنين David Ussishkin وأن المعمل الميداني هُناك وفي الأجزاء الأخرى من أورشليم الكتاب المقدّس أخفقت في تزويد دليل هام على أنَّ المدينة كانت آهلة بالسُّكان في القرن العاشر ق . م . . هُناك فقدان لأي بناء معماري تذكاري ، وليس هذا فحسب ، بل وكذلك لم تُوجد آثار حتَّى لأي قطع فخَّارية بسيطة . إنَّ أغاط الآثار المُميَّزة جداً للقرن العاشر في المواقع الأخرى ، نادرة الوُجُود في أورشليم (القُدْس) . بعض العكماء جادلوا بأنْ لاحقاً أزالت نشاطات البناء المُكتَّفة في أورشليم (القُدْس) كُلُّ آثار المدينة القديمة ؛ إلاَّ أنَّ التقيبات في مدينة داود كَشَفَتْ عن آثار هامَّة تعود للعصر البرونزي وللقُرون المُتاخرة من العصر الحديدي ، داود كَشَفَتْ عن آثار هامَّة تعود للعصر البرونزي وللقُرون المُتاخرة من العصر الحديدي ، ولكن ؛ لا آثار تعود للقرن العاشر هُو أنَّ أورشليم (القُدُس) لم تكن في تلك الفترة أكثر من مُجرَّد قرية أثار تعود للقرن العاشر هُو أنَّ أورشليم (القُدُس) لم تكن في تلك الفترة أكثر من مُجرَّد قرية مُرتفعات نَمَطية صغيرة .

يتطابق هذا التقييم البسيط ـ بشكل جيًد ـ مع نَمَط الاستيطان الضّيل لبقيّة يهُوذا في نَفْس الفترة الزّمنيّة ، والذي كان يتألّف من حوالي عشرين قرية صغيرة فقط ، ويضعة آلاف من السُكّان ، الكثير منهم عبارة عن رُعاة مُتنقّلين .

في الواقع؛ من المستبعد جداً أن تُصبح هذه المنطقة - المسكونة بشكل مُتساثر، من يهُوذا، وقرية أورشليم (القُدُس) الصغيرة - مركزاً لإمبراطُوريَّة عظيمة تمتدُّ من البحر الأحمر في الجنوب إلى سُوريا في الشمال. هل من المُمكن حتَّى لأكثر المُلُوكُ شعبيَّة وتأثيراً أنْ يكون قد تمكن من تجهيز وتحريك الرّجال والأسلحة اللازمة لإنجاز مثل تلك الفتُوحات الإقليميَّة الواسعة والمُحافظة عليها؟ ليس هُناك - بالتّأكيد - أيّ إشارة آثاريَّة للشّروة، أو القُوَّة البشريَّة، أو مُستوى التنظيم الذي سيكون لازماً لدَعْم جُيُوش قويَّة - حتَّى لفترات زمنيَّة قصيرة - في الميدان . حتَّى لو كان السُّكَان القليلون نسبياً ليهُوذا قادرون على القيام بهجمات سريعة وكاسحة على المناطق المُجاورة، كيف كان من المُمكن لهم أنْ يتمكنوا من إدارة الإمبراطُوريَّة الأوسع والأكثر طُمُوحاً للسُلْيَمان بن داود؟؟ .

#### كم كان اتُساع فُتُوحات داود؟

التنقيبات التي أُجريت خارج أورشليم (القُدُس) دَعَمَتْ رواية الكتاب المُقدَّس العبريّ بشأن التنقيبات التي أُجريت خارج أورشليم (القُدُس) دَعَمَتْ رواية الكتاب المُقدَّس العبريّ بشأن الحُكُم المُلكي المُتَّحد الواسع (انظُرْ الشَّكُل رَقْم 16). كانت أبرز انتصارات داود، طبقاً للكتاب المُقدَّس، انتصاراته على المُدُن الفلسطينيَّة، التي تمَّ تنقيب عدد منها على نطاق واسع. يعرض سفر صموئيل الأوَّل تفصيلاً عظيماً للمُواجهة بين الإسرائيليَّين والفلسطينيَّين: كيف استولت جيُّوش الفلسطينيَّين على تابوت العهد في معركة 'حجر المعونة'؛ وكيف تُوفِّي 'شاول' وابنه 'جُوناثان' أثناء الحُرُوب مع الفلسطينيَّين؛ وبالطبع؛ كيف قضى داود الشَّابُ على جالوت. في حين أنَّ البعض من تفاصيل هذه القصص أسطوريّ جداً، إلاَّ أنَّ بعض الأوصاف الجَغرافيَّة فيها دقيقة وصحيحة للغاية. والأكثر أهميَّة؛ أنَّ الانتشار التدريجي لفخَّاريَّات الفلسطينيِّين، في كافَّة أنحاء الإيجيَّة الإلهام، ذات الزينة أو الزَّخرفة المُيزَّة، نحو التّلال وبعيداً إلى أقصى الشّمال نحو وادي "يُزرَعيل'، يُقدِّم دليلاً واضحاً على التَّوسُ التدريجيِّ لتأثير الفلسطينيِّين في كافَّة أنحاء البلاد. وعندما اكتُشفت أدلَّة آثاريَّة على وجُود دمار في المُدُن السّهليَّة حوالي سنة 1000 ق.م، بدا ذلك مُؤكِّداً على المدى الذي وصَلَتْ إليه فُتُوحات داود.

أحد أفضل أمثلة هذا الخطّ من التفكير حالة تَل قصيلة Qasile ، وهُو موقع صغير على الأطراف الشّماليَّة لتل أبيب المحديثة . قام عالم الآثار التوراتي والمُؤرَّخ الإسرائيلي "بنيامين مازَر" بلدة والمرزّ العراق Benjamin Mazar ، المرزّ عليه الأول مرَّة في الأعوام 1948 ـ 1950 . اكتشف "مازَر" بلدة فلسطينيَّة مُزدهرة ، ليس لها ذكْر في الكتاب المُقدَّس العبريّ . احتوت الطبقة الأخيرة هُناك على فخاريًات فلسطينيَّة مُميزة ، وحَمَلَت علامات أُخرى على ثقافة فلسطينيَّة كانت قد دُمرَّت بالنّار . وبالرّغم من عدم وبجُود أيِّ إشارة مُعينَّة في الكتاب المُقدَّس العبريّ على غزو داود لهذه المنطقة ، لم يتردَّد 'بنيامين مازَر" في استنتاج أنَّ داود دمَّر هذه المُستوطنة ، وسوَّى بها الأرض في حروب صدًّ الفلسطينيَّيْن .

وهكذا ذَهبَ في كافّة أنحاء البلاد؛ وأخذ يجد الدّلائل على آثار أعمال داود التّدميريَّة في طبقات الرّماد والحجارة المقذوفة في مواقع عديدة؛ بدءاً من فيلسطيا، وحتَّى وادي يزرّعيل، وما بعده. في كُلِّ حالة تقريباً حيثُما وجد أنَّ هُناك مدينة ـ ذات ثقافة فلسطينيَّة أو كنّعانيَّة لاحقة ـ، قد هوجمت، ودُمَّرت، أو حتَّى أُعيد تشكيلها من جديد، اعتبر أنَّ فُتُوحات الملك داود الشّاملة هي السبّب وراء ذلك.

هل من الممكن أن يكون الإسرائيليُّون اللين كانوا يعيشون في المُرتفعات المركزيَّة، قد تمكنوا من تأسيس سيطرة ليس فقط على مواقع صغيرة مثل تَلَّ قصيلة Qasile ، ولكنْ على مراكز "كَنْعَانيَّة" كبيرة وأيضًا ومثل: "جازَر"، و"مَجدُّو"، و"بيت شان"؟! نظريًّا، نعم؛ هُناك بعض الأمثلة في تاريخ أناس ريفيَّين تمكنوا من مُمارسة سيطرة على المدُن الكبيرة، خُصُوصاً في الحالات التي يستعمل فيها أسياد الحرب أو رُوساء عصابات أو شيُّوخ قبائل خارجون على القانُون، المُرتفعات، كوسيلة للتهديد بالعنف، أو الوعد بالحماية الإلهيَّة الأبويَّة لضمان الحصُول على الأتوات (الضرائب) وولاء المُزارعين وأصحاب المتاجر في البلدات السهليَّة. لكنْ ؛ في أكثر الحالات لم تكن تلك فُتُوحات عسكريَّة بشكل تامًّ، ولا تأسيساً لإمبراطُوريَّة إداريَّة منظمة بكُلٌ معنى الكلمة، أكثر مًا كانت وسائل خفيَّة تستخدمها الزَّعامة، يُقدَّم فيها شيخ قبيلة أو زعيم جماعة نوعاً من الأمن للمُجتمعات السهليَّة.

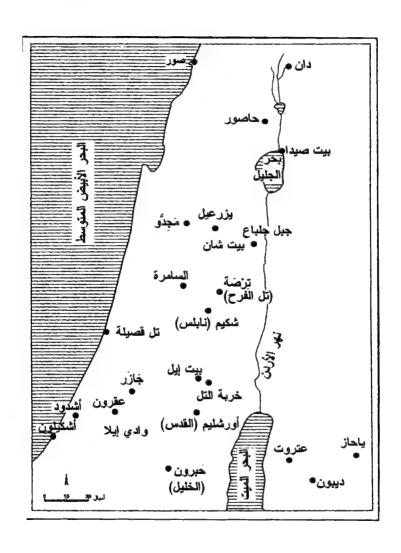

الشُّكُلُ 16: أهمُّ مواقع عهد الحُكُم الْلَكي ِ

# إسطبلات ، ومدُن ، ويوابات الملك سليمان:

محور النقاش والجدل الأساسي لم يكن حول فُتُوحات داود، بل حول ما بعدها. هل أسس سلينمان حُكْماً وعهداً مجيداً على المملكة التي فَتَحَها داود؟ رغم أنَّه لم يتمَّ -أبداً الحُصُول على أيَّ أثر لهيكل سكينمان أو لقصر في أورشليم (القُدْس)، إلاَّ أنَّ العُلماء وجدوا أماكن أخرى عديدة؛ ليبحثوا فيها.

تصف القصة التوراتية إعادة بناء سُليْمَان للمُدُن الشّماليَّة مَجدُّو، وحاصُور، وجازَر (سفْر الْمُلُون الأول: 9/ 15). عندما نقبت بعثة المعهد الشّرقي لجامعة شيكاغو أحد تلك المواقع محدُّو في العشرينات والثّلاثينات (من القرن الماضي)، نُسبَتُ بعض أكثر آثار ذلك الموقع روعة والتي تعود للعصر الحديدي، إلى سُليْمَان .

كانت 'مَجدُّو" ـ التي تقع في منطقة استراتيجيَّة ؛ حيث ينحدر الطّريق الدّولي السّريع من مصر في الجنوب إلى بلاد ما بَيْن النّهرَيْن والأناضول في الشّمال ، ينحدر من المُرتفعات نحو وادي يرزعيل ـ أحد أهم مُدُن إسرائيل التّوراتيَّة . بالإضافة إلى ذكرها سفْر المُلُوك الأوَّل: 9/ 15 ، ذكرت هذه المدينة ـ أيضاً ـ في سفْر المُلُوك الأوَّل: 4/ 12 ، في قائمة مناطق المُحافظات السُّليمانيَّة .

احتوى مُستوى المدينة المُسمَّى الطَّبقة 4. وهي آخر طبقة كانت مُعرَّضة بشَكُل كامل في كامل المنطقة القديمة على مجموعتَيْن من الأبنية العامَّة الكبيرة ، كُلَّ واحد منها يتألَّف من سلسلة من الغُرف الطُويلة التَّصلة ببعضها البعض بالتسلسل. وقد قُسَّمَتْ كُلُّ واحدة من الغُرف الفَرْديَّة إلى ثلاثة مَمرَّات ضيَّقة قُصلت عن بعضها الآخر بجدران تقسيم مُنخفضة مُؤلَّفة من عواميد وحجارة (الشَّكُل 17).



الشُّكُلُ 17: سلسلة من الأبنية المُرتكزة على عواميد في مُجدُّو، عُرُفَت بانَّها إسطيلات.

أحد مُدريسري البعشة: "بسي. إل. أو. غاي" P.I.O. Guy، عسرَف هذه البنايسات كإسطبلات تعود إلى عهد سُلَيْمَان. لقد كان تفسيره مُرتكزاً على وَصْف الكتاب المُقدَّس لتفنيَّات البناء السَّلَيْمَانيَّة في أورشليم (القُدْس) (سفْر المُلُوك الأوَّل 9/12)، والإحالة الخاصَّة للنَشاط العُمراني لسُلَيْمَان في مَجدُّو في سفْر المُلُوك الأوَّل 9/15، وعلى ذكْر المُدُن السُّلَيْمَانيَّة الحَاصَّة بالعَرْبَات والخيَّالة في سفْر المُلُوك الأوَّل 9/19.

وَضَعَ "غاي" Guy السُّوال التّالي: "لو سألنا أنفسنا أنّه بعد مُددَّة قصيرة من هزيمة الفلسطينيَّن على يد الملك داود، في مَجدُّو، مَنْ الذي قام مستعيناً ببنَّا ثين أجانب ماهرين ببناء مدينة ذات هذا العدد الكبير من الإسطبلات؟! أعتقد أنّنا يجب أنْ نجد الجواب في الكتاب المُقدَّس العَبْريّ. . ولو قرأ أحدنا تاريخ سكيْمان، سواء في سفر المُلُوك أو سفر الأيّام، فإنّه سيصدم من تكرار ذكر العَربَات والخيول".

وقد تم دعم الدليل الظاهري على عظمة الإمبراطوريَّة السُّليْمانيَّة في الخمسينات من القرن الماضي، بواسطة نتائج التنقيبات التي قام بها "يغائيل يادين" بواسطة نتائج التنقيبات التي قام بها "يغائيل يادين" والمعصر الحديدي. حاصُور". فقد اكتشف "يادين" وفريقه بوَّابة عريضة لمدينة يعود تاريخها للعصر الحديدي. وكان لها مُخطَّطٌ غريب": كان هناك بُرج وثلاثة غُرف على كُلِّ جانب من جانبي البوَّابة. مَّا أعطاها اسم البوَّابة ذات الغُرف السَّنة (الشَّكُلُ 18). لقد أصيب "يادين" بالذهول. فقد تمَّ اكتشاف بوَّابة مُماثلة في المُخطَّط والحجم قبل عشرين سنة من قبل فريق المعهد الشرقي في "مَجدُّو" ؟ ربَّما كانت هذه البوَّابة، وليس الإسطبلات، العلامة الواضحة على الحُضُور السُّليْماني في كافة أنحاء البلاد.

ومن هُنا؛ اتَّجه 'يادين' إلى القيام بحَفْر مدينة 'جازَر'، المدينة الثّالثة المذكورة في سفر المُلُوك الأوَّل 9/ 15 باعتبارها مدينة قام سُلْيْمان بإعادة بنائها، ليس في الميدان، بل في المكتبة. لقد تمَّ تنقيب مدينة 'جازر في بداية القرن العشرين منْ قبَل عالم الآثار البريطاني 'ر. أ. س. مكاليستر' مكاليستر' أصيب بالدّهشة. مكاليستر' في مُخطَط بناية عَرَّفها 'مكاليستر' ك قصر مكّابي' يعود تاريخه إلى القرن لقرن

النّاني ق. م، الخُطُوط العريضة لأحد جانبَيْ نفس نَمَط البوّابة تماماً التي كان قد وَجَدَهَا في مَجدُّو وحاصُور. لم يتردَّد 'يادين' -أبداً - في ذلك، لقد ادَّعى أنَّ هُناك مُهندساً معماريًا واحداً من أورشليم (القُدْس) قام برَسم مُخطَّط رئيسي (مُخطَّط أُمّ) لأبواب المُدُن السُّليْمَانيَّة، وأرسل به إلى جميع المُحافظات.

ولَخُص 'يادين' الأمر بهذه العبارات: 'ليس هُناك مثال في تاريخ علم الآثار ساعدت فيه فقرة نَصَّية على التّعرُّف على أبنية ومعرفة تاريخها في عدد من أهم التّلال في الأرض المقدَّسة، كما ساعدت به فقرة الآية 9/ 15 من سفر المُلُوك الأول. . لقد استند قرارنا بنسبة الطبقة [في حاصُور ] لسُلْيْمَان بشكُل أساسي على فقرة سفر المُلُوك الأول، وعلى مُعطيات دراسة الطبقات البيولوجيَّة، والفخَّاريَّات، لكنْ؛ عندما وَجَدَنَا إضافة إلى ما سَبَقَ - أنَّ الطبقة تعتوي على 6 غُرف ويوَّابة ذات بُرجَيْن مُتَّصلة بجدار مُماثل في تخطيطه ومقياسه للبوَّابة المُكتشفة في مَجدُّو، شَعَرْنا بالتَّاكُد التَّامِّ من أنَّنا اكتشفنا بنجاح - مدينة سكيْمانيَّة'.

## اروع من ان يُصدَّق ٩

لم تكن اكتشافات "يادين" السُّليْمانيَّة قد انتهت بعد. في أواثل السَّيِّمانيَّة ذهب "يادين" مع فريق من طُلاَّبه إلى "مَجدُّو" لتوضيح التطابق بَيْن البوَّابات السُّلْيْمانيَّة، التي كانت موصولة في "جازَر" و"حاصُور" إلى غُرفة مُحصَّنة (تُرمى منها النّيران)، ولكنّها في "مَجدُّو" كانت موصولة بجدار صلب صمت. كان "يادين" مُتأكِّداً أنَّ المُنقِّبين في "مَجدُّو" أخطؤوا بنسبتهم الجدار الصلّب للبوَّابة، وأنَّهم لابُدَّ أنْ يكونوا قد فقدوا جدار الفرفة المُحصَّنة (التي تُرمى منها النّيران) الموجودة تحت التُّراب. ولمَّا كانت البوَّابة قد أصبحت معروضة بالكامل من قبَل فريق جامعة شيكاغو، اختار "يادين" التَنقيب شرق البوَّابة ؟ حيثُ كان الفريق الأمريكي قد حدَّد موقع سلسلة من الإسطبلات التي نسبوها إلى سُلْيمان.

لقد أحدث ما اكتشفه ثورة في علم آثار الكتاب الله نسّ ، لمُدة جيل كامل، فقد وَجَدَ "يادين"، تحت الإسطبلات، بقايا قصر جميل، تبلغ مساحته حوالي ستَّة آلاف قَدَم مُربَّع، بُني من كُتل الحجر المنحوت الكبيرة (الشَّكُل رَفْم 24). لقد بُني على الحاقة الشّماليَّة للتَّلِّ، وكان موصولاً بصف من الغُرف التي فسرها يادين بانها جدار الغُرفة المُحصنة (التي تُرمى منها النيران) المفقودة، التي كانت متصلة بالبوّابة ذات الغُرف السّنّة. وقد اكتشف فريق المعهد السّرقي قصراً مشابها لللها لللهائية الجميلة، في الجانب الجنوبي للتّل السّرقي قصراً مشابها للهائية الإسطبلات. كان النّمَط المعماري لكلا البناءين متوازياً ومُشتركاً بنحو كبير، ويمثّل النّمَط المتميز للقصر السوري الشّمالي، الذي يعود للعصر الحديدي، والمعروف باسم "بيت حيلاني"، والذي يتألّف من مدخل تذكاري وصفُوف من الغُرف المسقيرة المحيطة بغُرفة الاستقبال الرسّمية. وعليه؛ فكان هذا النَّمَط من البناء مناسباً لإقامة مسؤول رسّمي في مَجدون، ربَّما كان حاكم الإقليم "بَعنَا بْنُ أُخيلُودٌ (سفْر المُلُوك الأول مسوول رسّمي في مَجدون، ربَّما كان حاكم الإقليم "بَعنَا بْنُ أُخيلُودٌ (سفْر المُلُوك الأول طريق البرهنة على أنَّ وصف الكتاب المُقدَّس العبريّ لقصْر سُليْمان المبني في أورش ليم (القُدْس) ينطبق تماماً على قُصُور "مَجدُّو".



الشَّكُلُ 18: البِوَّابِة ذات الغُرف السُّتَّة في مَجِدُّو ، حاصُورُ ، وجازُر.

بدا الاستنتاج قطعياً لا يُمكن اجتنابه. لقد مثّل القصران والبوّابة "مَجدُّو" السُّليمانيَّة، في حين كانت الإسطبلات ـ في الواقع ـ تنتمي لمدينة مُتأخِّرة، بناها الملك آحاب من مُلُوك مَملكة إسرائيل الشّماليَّة في بدايات القرن التّاسع ق . م . . كان هذا الاستنتاج الأخير حجر زاوية مُهماً في نَظريَّة "يادين" ؛ حيث وصَفَ نَقْش الشُوري يعود للقرن التّاسع قُوَّة العَرَبَة الكبيرة لآحاب ملك إسرائيل .

بالنسبة لـ "يادين" وكثيرين آخرين، بدا علم الآثار متطابقاً مع الكتاب المقدَّس بنَحْو أوثق من أيَّ وقت مضى. لقد وَصَفَ الكتاب المقدَّس العبْري توسُّعات الملك داود الإقليميَّة. في الحقيقة ؛ بأنَّها قامت بتدمير المُدُن الكَنْعانيَّة والفلسطينيَّة المُتاخَّرة في جميع أنحاء البلاد بواسطة نار رهيبة. كما يصف الكتاب المقدَّس نشاطات سُليْمان العُمرانيَّة في حاصُور، ومَجدُّو، وجازَر؛ ولا شكَّ أنَّ البوَّابات المُتماثلة تكشف عن أنَّ المُدُن الشّلاث بُنيت مع بعضها، وطبقاً لمخطَّط واحد. يقول الكتاب المقدَّس العبريّ إنَّ سليْمان كان حليفاً لحيرام، ملك صُور، وإنَّه كان بناءً عظيماً. في الحقيقة ؛ تُظهر قُصُور مَجدُّو تأثيراً شماليًا في نَمَطها المعماري، إنَّها كانت أجمل الأبنية المُكتشفة في طبقة العصر الحديدي في إسرائيل.

لبضع سنوات، مثّلت بواً بات سلّيْمان أكثر اكتشافات علم الآثار أهميَّة في دَعْم الكتاب المُقدِّس. إلاَّ أنَّ أسئلة أساسيَّة من المنطق التاريخي طُرحت في النهاية، وقوَّضت أهميَّة تلك الاكتشافات. لم تُوجد في أيّ موقع آخر في كُلّ المنطقة - بداً من شرق تُركيا في الشّمال، وعبر المناطق الغربيَّة لسُوريا، نُزُولاً نحو شرق الأُردُن في الجنوب - أيّ إشارة أو دليل على مُؤسسّات مَلكيَّة متطورة، أو أبنية تذكاريَّة تعود للقرن العاش ق . م . . كما سَبق ورأينا كانت دولة يهودا، وطن داود وسليْمان، دولة متخلفة بشكل واضح، وليس هُناك دليلٌ مهم على وجُود ثروة لإمبراطوريَّة عظيمة تندقق عائدة إلى تلك الدولة، بل هُناك مشكلة زمنيَّة تاريخيَّة مُزعجة بدرجة أكبر: إنَّ قُصُور بيت حيلاني التي تعود إلى سُوريا العصر الحديدي - والتي يُعترض أنّها تُمثَّل النَّمَط التقليدي للقصور السليمانيَّة في مَجدُّو - إنّما ظهرت في سُوريا لأول مرّة في القرن التاسع ق . م ؛ أيْ بعد نصف قرن على الأقلُّ من عصر سُليْمان . فكيف أمكن لعماريًى سليْمان أن يتبنوا هذا النَّمَط المعماري الذي لم يكن قد وُجد بعد؟ وأخيراً ؛ هُناك لمعاريًى شكيْمان أنْ يتبنوا هذا النَّمَط المعماري الذي لم يكن قد وُجد بعد؟ وأخيراً ؛ هُناك

مُشكلة التباين بَيْن مَجدُّو وأُورشليم: هل من المُمكن لملك بنى قُصُوراً رائعة من الحجر المنحوت في مدينة إقليميَّة، أنْ يحكم بلاده من قرية مُتخلَّفة، بعيدة وصغيرة؟ كما ظهر؛ أصبحنا اليوم نعرف أنَّ الشّواهد الآثاريَّة حول المدى الواسع للفُتُوحات الدّاوديَّة وعَظَمَة المَملكَة السّلَيْمانيَّة إِنَّما جاءت كَنتيجة لتواريخ مُخطئة تماماً.

#### مُشكلات في التّأريخ:

استند التَّعرُّف على وتحديد هُويَّة الآثار الباقية من عهد داود وسكيْمان وفي الواقع من عهد المُلُوك الذين تلوا في القرن التّالي على صنفيْن من الأدلَّة . لقد تمَّ ربط انتهاء الفخَّاريَّات الفلسطينيَّة المُتميِّزة (المُؤرَّخة بسنة 1000 ق م) بفتُوحات داود، بشكل وثيق . كما تمَّ ربُط بناء البوَّابات والقُصُور التّذكاريَّة في مَجدُّو، وَحَاصُورَ، وَجَازَرَ بعهد سكيْمان . ولكنْ ؛ في السّنوات القليلة الأخيرة ، بدأ كلا الدَّليكيْن بالتهاوي والسُّقُوط (انظرُ المُلحق د لمزيد من التفاصيل) .

أوّلاً؛ لم يعد من الممكن التّاكُّد من أنَّ الأساليب الفخّاريَّة الفلسطينيَّة المُميَّزة لم تستمرً إلى القرن العاشر - بعد فترة طويلة من موت داود - وبالتّالي ؛ أصبحت عديمة الفائدة في تأريخ ، (وحتَّى أقلّ فائدة بنَحُو أكثر - أيضاً - في تحقيق) الفُتُوحات المُقرضة . ثانياً ؛ يُشير التّحليل المُجدَّد لأنماط الفنِّ المعماري والأشكال الفخّاريَّة في الطبقات السُّليْمانيَّة المشهورة في مَجدُّو ، وَجَازَرَ وَحَاصُورَ بأنَّها تُؤرَّخ - في الحقيقة - إلى بدايات القرن التّاسع ق . م ؛ أيْ بعد عُتُود من موت سلكيْمان!

الصّنف النّالث من الشّواهد؛ أي التّاريخ الأكثر دقّة عبر الاستفادة من التقنيّات المخبريّة للكربون 14، أصبح اليوم يبدو أنّه يُثبت القضيّة. حتّى عهد قريب كان من المُستحيل استعمال الكربون الإشعاعي في تأريخ مثل هذه الفترات الحديثة نسبيّاً مثل العصر الحديدي؛ بسبب هامش الاحتمال العريض فيه، والذي يمتدُّد في الغالب إلى قرن أو أكثر، ولكنَّ تحسين تقنيّات التّاريخ بالكربون 14 أنْقصَ للله كبير عامش عدم الدّقة ذاك. لقد تمَّ اختبار عدد من العيّنات المأخوذة من المواقع الرّئيسيَّة المشمولة في الجدل والنّقاش الدّائر حول القرن العاشر، وبدت أنّها تدعم الجديد للأحداث.

أبرز موقع مَجدُّو ـ بشكُل خَاصِّ ـ بعض التناقضات المُذهلة في التفسيرات المقبولة سابقاً . لقد أُخذَت خمس عشرة عينة خشبية من الروافد الخشبية لسقف كبير انهار في النّار، والدّمار الفظيع المنسويَيْن لداود . ولمّا كان البعض من الرّوافد الخشبية مُمكن أنْ يكون قد استُعمل سابقاً في بنايات أقدم ، فلا يُمكن إلاّ لآخر التواريخ في السّلسلة أنْ تُشير باطمئنان إلى زمن بناء الأبنية . في الحقيقة ؛ أغلب العينات تنطبق ـ بنَحْو جيّد ـ على القرن العاشر ق . م ؛ أي بعد فترة طويلة من عهد داود . والقُصُور التي نُسبت إلى سُليْمان ، والمبنيَّة فوق طبقتَيْن من ذلك الدّمار ، يجب أنْ تكون تابعة لعهد مُتاخَر بوقت طويل عن ذلك العهد .

لقد تم تأكيد هذه التواريخ باختبارات للطبقات المتوازية في مثل تلك المواقع البارزة كتّل دور، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتل حادر على شاطئ بحر الجليل. وقد دعمت القراءات المتفرِّقة المأخوذة من عدَّة مواقع أُخرى، أقل شهرة، مثل أم حاجيت قُرْب مَجدُّو وتل كيتيريت على السّاحل الشّمالي لبحر الجليل، دعمت هذا التّأريخ أيضاً. وأخيراً وأعطت سلسلة من العينات المأخوذة من طبقة دمار في تَل ريحوف Rehov قُرْب بيت شان، الملينة المعاصرة لمدينة مَجدُّو المقترضة أنّها مدينة سكيْمانيّة، تواريخ تعود لمنتصف القرن التاسع ق.م؛ أي بعد فترة طويلة من دمارها المرْوي على يد الفرعون شيشانق عام 926 ق.م.

جوهريًّا؛ لقد أخطأ علم الآثار في تأريخ كلا الآثار الداوديَّة والسليمانيَّة بمدة قرن كامل. فالاكتشافات التي أرَّخَت بأنَّها تنتمي للزَّمن السّابق مُباشرة لعهد داود في أواخر القرن الحادي عشر ق.م، تُبيِّن أنَّها تعود في الواقع لمنتصف القرن العاشر، وتلك التي أرَّخت بعهد سليمان، تُبيِّن أنَّها تعود لأوائل القرن التاسع ق.م.. تضع التواريخ الجديدة، ظهُور الأبنية التذكاريَّة، والتحصينات، والإشارات الأُخرى الدَّالَة على وبجُود دولة كاملة، تضعها في نفس زمن ظهُورها، لأوَّل مرَّة، في بقيَّة مناطق المشرق بالعنبط. إنَّها تُصحَّع عدم التكافؤ في التواريخ بين أبنية قصر بيت حيلاني في مَجدُّو ونُظرائها في سُوريا. وهي تسمح لنا ـ أخيراً ـ أن نفهم لماذا كانت أورشليم (القُدس) ويهوذا فقيرة جداً في المُتَشَعَات العائدة للقرن العاشر ق.م. . إنَّ السبب هُو أنَّ يهُوذا كانت ماتزال منطقة بعيدة ومتُخلِّقة في ذلك الوقت.

إذا لم يكن هُناك أيُّ سبب مُهمُّ للشَّكُ في تاريخيَّة داود وسلَّيْمَان، فإنَّ هُناك الكثير من الأسباب لوَضْع علامات استفهام كبيرة حول مدى وعظمة مَمْلكتهما. إذا لم تكن هُناك إمبراطُوريَّة كبيرة، ولم تكن هُناك أبنية تذكاريَّة ضخمة، ولم تكن هُناك عاصمة رائعة، فماذا كانت طبيعة مَمْلكة داود إذن؟!

التُّراث الدَّاودي: من رئيس عشيرة في العصر الحديدي إلى أُسطُورة السُّلالة اللَّكيَّة:

بقيت الحضارة والتَّطوَّر المادِّي في المُرتفعات في عهد داود بسيطة . كانت الأرض ريفيَّة بشكُل شبه تامٌ ، دُون وُجُود أيّ أثر لوثائق مكتوبة ، أو نُقُوش ، أو حتَّى دلاثل على انتشار واسع لمعرفة القراءة والكتابة ، التي لابُدَّ منها لعمل حُكْم مَلكيِّ حقيقيٍّ.

من وُجهة نَظَر ديمُوغرافيَّة (سُكَّانيَّة ـ جَغرافيَّة)، كانت رُقعة التَّوطُّن الإسرائيلي ـ بالكاد ـ مُتجانسة . من الصّعب رُوْية أيِّ دليل على ثقافة أو نظام مادِّي مُوحَّد، أو دولة محكومة مركزيًّا . كانت المنطقة من أورشليم (القُدْس) إلى الشّمال مأهولة تماماً بشَكُل كثيف، بينما المنطقة من أورشليم إلى الجنوب ـ محور مَملكة يهُوذا المستقبليَّة ـ ماتزال مأهولة بشكل مُتناثر وضعيف جداً . لم تكن أورشليم نفسها ـ في أحسن الأحوال ـ أكثر من قرية مُرتفعات مُوذجيَّة . لا يُمكننا أنْ نقول عنها أي شيء أكثر من ذلك .

التقديرات السُّكَانيَّة للمراحل التّالية لفترة التَّوطُّن الإسرائيلي تنطبق - أيضاً - على القرن العاشر ق . م . . إنَّها تُعطي فكرة عن حجم الإمكانيَّات التّاريخيَّة . من بَيْن ما مجموعه خمسة واربعون ألف نسمة تقريباً ، يعيشون في مناطق المُرتفعات ، كانت حوالي 90٪ كاملة منهم تسكن القُرى الشّماليَّة . عمَّا يُبْقي حوالي خمسة آلاف شخص فقط مُتناثرين بَيْن أورشليم (القُدْس) ، وحبرون (الخليل) ، وحوالي عشرين قرية صغيرة في يهودنا ، بالإضافة لمجموعات أخرى استمرَّت - احتمالاً - في العيش كَرُعاة مُتنقلين . مثل هذا المُجتمع الصّغير والمعزول كان لابُدًّ أنْ يعزّ ذاكرة زعيم استثنائي مثل داود ، واصل أحفاده الحُكُم في أورشليم (القُدُس) على مدى السّنوات الأربعمئة التّالية . في بادئ الأمر ، في القرن العاشر ، لم تمتدً قاعدة حكمهم إلى أي إمبراطُوريَّة ، ولا إلى أيّ مُدُن واسعة ، ولا عاصمة رائعة أو مثيرة للإعجاب . من زاوية

علم الآثار لا يُمكننا أنْ نقول عن داود وسُلَيْمَان أكثر من أنَّهما وُجدا فعلاً، وأنَّ أُسطُورتهما ثبُتَت وبقيت إلى اليوم.

إلاَّ أنَّ افتتان المُؤرِّخ التَّننوي في القرن السّابع ق. م، بذكريات داود وسلّيْمان ـ وفي الحقيقة استمرار التّبجيل اليّهُودُوي لهاتَيْن الشّخصيتَيْن ـ قد يكون أفضل، إنْ لم يكن اللّليل الوحيد، على وُجُود نوع من الدّولة الإسرائيليَّة المُوحَّدة الباكرة . الحقيقة بأنَّ المُورِّخ التّنثوي يستخدم الحُكْم الملكي المُوحَّد كأداة قويَّة من الدّعاية السّياسيَّة ، يُوحي بأنَّه في عهده (أيْ عهد ذلك المُؤرِّخ) فإنَّ قصة داود وسكيْمان كحكًام أو مُلُوك على أراض واسعة نسبياً في المُرتفعات الوسُطى كانت ماتزال قصة حيَّة ومُعتَقدة من قبَل النّاس على نطاق واسع .

بالطِّبع؛ في القرن السَّابع ق.م، تغيَّرت الظُّرُوف في يهُوذا بنَحْو خارج التَّوقُّعات تقريباً. أصبحت أورشليم (القُدْس) ـ الآن ـ مدينة كبيرة نسبياً، يُسيطر عليها هيكل معبداً أقيم لعبادة إله إسرائيل، وأصبح المقام المُقدَّس الوطني الوحيد. وقد وَصلَتْ مُؤسَّسات الحُكْم الملكي، والجيش المُحترف، والإدارة إلى مُستوى من التَّطوُّر يُوازي، بل حتَّى يتجاوز تعقيد الْمُؤسَّسات المُلكيَّة للدُّول المُجاورة. مرَّة ثانية ؛ يُمكننا أنْ تُلاحظ المشهد الطبيعي وعادات وتقاليد دولة يهُوذا في القرن السَّابِم ق.م، في خلفيَّة قصَّة الكتاب المُقدَّس التي لا تنسى، والتي تحكى هذه المرَّة عن عصر ذهبي أسطوري. لا شكَّ أنَّ الزّيارة المسرفة لشريك سكَّيْمَان التّجاري، ملكة شبيا (سبأ)، لأُورشليم (سفْر المُكُوك الأوَّل 10/ 10.1) وتجارة السّلع النّادرة مع الأسواق البعيدة مثل أرض أُوفير في الجنوب (سفر المُلُوك الأول 9/ 28؛ 10/ 11) تعكس مُشاركة يهُوذا القرن السّابع، في التَّجارة العَربيَّة المُربحة. ونفس الأمر ينطبق على وَصف بناء "تامار" في البريَّة (سفر المُلُوك الأوَّل 9/ 18) والبعثات التّجاريَّة للأراضي البعيدة التي كانت تنطلق من عزيون جبر Ezion geber في خليج العقبة (سفْر المُلُوك الأول 9/ 26) ـ موقعان تمَّ التّعرُّف عليهما آثاريّاً بشكل مُطمئن، واللّذان. لم يُسكنا قبل العُهُود الملكيَّة المُتأخَّرة. والحرس الملكي لداود: "الجلاَّدين والسُّعاة" (سفر صموليل الشاني: 8/ 18)، الذين افترض العُلماء لمدة طويلة أنْ يكونوا إيجيِّن في أصلهم، يجب أنْ يُعهَموا على خلفيَّة خدمة المرتزقة اليونانيِّن، القُوَّة القتاليَّة الأكثر تقدُّما في ذلك العهد ضمن الجُيُّوش المصريَّة، ومن المُحتمل الجُيُّوش اليَهْوَذُويَّة في القرن السّابع.

في الأوقات الملكيَّة المُتاخِّرة، تطور لاهُوت (عقيدة دينيَّة) مُتَفَن في يهُوذا وأورشليم يهدف لتوثيق وتأكيد الارتباط بَيْن وريث داود وقدر شعب إسرائيل بأكمله. طبقاً للتاريخ التنبوي، كان داود التَّقيُّ أوَّلَ مَنْ أَوْقَفَ دورة عبادة الأصنام (منْ قبَسل شعب إسرائيل) وعقابهم عليها (من قبل يَهُوه). ويفضل طاعته، وإخلاصه، واستقامته، ساعده يَهُوه على إكمال العمل غير المنهي ليشُوع -أيْ فتح بقيَّة الأرض الموعودة وتأسيس إمبراطوريَّة مجيدة على كُلُّ الأراضي الواسعة التي كان قد وعد بها إبراهيم -. إذنْ كانت تلك آمالاً لاهُوتيَّة، أكثر من كونها صُوراً تاريخيَّة بالمعنى الدَّقيق للكلمة. وكانت تلك الآمال تُمثِّل العنصر المركزي في من كونها صُوراً تاريخيَّة بالمعنى الدَّقيق للكلمة. وكانت تلك الآمال تُمثِّل العنصر المركزي في الحرب، لتُبت لهم أنَّهم مرُّوا بتاريخهم بتجربة قويَّة لتدخُّل الله المُباشر في مصيرهم وقدرهم. كانت الملحمة المجيدة للحكم الملكي المُتَّحد مثلها مثل قصص الآباء وقصَص الخُرُوج الجماعي (من مصر) وقصص غزو كُنْعَان تأليفاً رائعاً نُسجَ من حكايات وأساطير بُطُوليَّة قديمة أدمجت مع نُبُوءات متماسكة ومُعْنعة لشعب إسرائيل في القرن السّابع ق.م..

بالنسبة لشعب يهُوذا، في الوقت الذي تم تأليف وتدوين الكتاب المقدس العبري فيه، كان قد اعتلى العرش داود جديد ينوي إعادة مجد أسلافه القُدماء. إنَّه كان الملك 'يُوشيًا'، الموصوف بأنَّه كان أكثر مُلُوك يهُوذا تديناً. كان 'يُوشيًا' قادراً على أن يعود بيومه إلى تاريخ العهد الأسطوري للحكم الملكي المتَّحد. بتطهيره ليهُوذا من إثم الوكنيَّة - التي أدخلها سُليمان إلى أورشليم (القُدس) أول مرة عبر حريمه من النساء الأجنبيَّات (اللواتي جَلَبْنَ الهتهن الأجنبيَّة معهن) (سفر الملوك الأول 11/1-8) - تمكن 'يُوشيًا' من إزاحة التعديات والانحرافات التي أدت إلى توقُف الإمبراطوريَّة الدّاوديَّة . كان الكلام الذي أراد المُؤرِّخ التّنوي قوله بسيطاً وقويًا: 'مايزال هُناك طريق لاستعادة مجد الماضي'.

وبناءً عليه؛ فقد بدأ 'يُوشيًا' بتأسيس حُكُم مَلكي مُوحًد يربط يهُوذا بأراضي المُملكَة الشّماليَّة السّابقة عبْر مُؤسَّسات مَلكيَّة، وقُواَت عسكريَّة، وولاء عنيد لأورشليم، التي لها مقام مركزي جداً في قصَّة داود في الكتاب المُقدَّس. بجُلُوسه على عرش داود في أورشليم (القُدْس)، كان الملك 'يُوشيًا' الوريث الشَّرْعي الوحيد للإمبراطُوريَّة المدّاوديَّة، وبالتّالي؛ للأراضي المدّاوديَّة. كان على وشك أن "يستعيد" أراضي المملكة الشماليَّة المُدمَّرة في ذلك الحين، تلك المملكة التي ولُدت من ذُنُوب سُلَيْمان. وتُلخُص كلمات سفر المُلُوك الأول 4/ 25: "وسكن يهوذا وَإسْرائيلُ آمنينَ، كُلُّ واحد تَحْت كَرْمَته وتَحْت تينته من ذانَ إلى بنُر سَبْع"، تلك الآمال في التَّوسُّع الإقليمي والبحث عن الأزمنة الماضي الأسطوري، عندما كان هُنا ملك يحكم من أورشليم (القُدس) على جميع أراضي يهوذا وإسرائيل مُجتمعين.

كما رأينا، كانت الحقيقة التاريخيَّة لمملكة داود وسُليْمان مُختلفة تماماً عن الرّواية. كانت جُزءاً من تحول سُكَّانيَّ - جَغرافيًّ عظيم، أدَّى إلى ظُهُور مَملكتَتيْ يهُوذا وإسرائيل - في تسلسل تاريخي مُختلف بنَحْو قوي عن ذلك التسلسل الذي يصفه الكتاب المُقدَّس العبريّ.

إلى هُنا؛ قُمنا بفَحْص رواية الكتاب المُقدَّس العبْريِّ لتاريخ تبلور إسرائيل الذي كُتبَ في القرن السّابع ق. م، وأعطينا لمحات عن الحقائق الآثاريَّة التي تكمن خلف. وقد حان الوقت الآثار خكاية قصَّة جديدة. في الفُصُول التّالية، سنتُقدَّم الخُطُوط العامَّة العريضة لصُعُود، وسُقُوط، وانبعاث إسرائيل مُختلفة جداً.

## [القسم الثّاني]

# صُعُود وسُقُوط إسرائيل القديمة

## الفُصلُ (6):

## دولة واحدة وأُمَّة واحدة وشعب واحد؟ (930 . 720 ق.م)

إنَّ مسيرة تاريخ إسرائيل ـ كما يُخبرنا سفْرا المُلُوك بنحْو خطير ـ يتحرَّك بحتميَّة مأساويَّة تقريباً، من الوحدة إلى الانشقاق الدَّيني، ومن الانشقاق الدَّيني إلى الكارثة القوميَّة . بعد العهد المجيد لداود وسكَيْمان، عندما كانت تُحكَّمُ كُلُّ إسرائيل من أورشليم (القُدْس)، في فترة من الازدهار والقُوَّة لم يسبق لها مثيل، انفصلت ـ بغضب ـ قبائل المُرتفعات الشّماليَّة والجليل، مُقاومة الضرّائب التي كان يفرضها "رَحبُعام" بن سكيْمان عليهم . وتلا ذلك متنا سنة من الكراهية والحقد بين الإخوة، ونشأت مَملكتان هُما مَملكة إسرائيل المُستقلَّة في الشّمال، ومَملكة يهوذا في الجنوب، المُستعدَّان ـ بشكل مُتقطِّم ـ لضرّب بعضهما البعض. إنَّها قصَّة العيري، مَا تأسيس مراكز عبادة جديدة لتكون منافسة للهيكل في أورشليم (القُدْس). وصَلَ عدد من الأسر الحاكمة الإسرائيليَّة الشّماليَّة الجديدة، من منافسي بيت داود، إلى السُلطة بشكُل دموي الواحد تلو الآخر. ومع مُرُور الزّمن، يدفع الشّماليُّون ثمن إثمهم وشرَّهم بنُزُول العقاب النّهائي عليهم، الذي تمثلُ في دَمَار دولتهم، ونَهْي قبائلهم الشّماليَّة العشرة.

هذه الرُّوية ذات مقام مركزي في علم لاهُوت الكتاب المُقدَّس العبْريّ، وفي الأمل الذي يطرحه الكتاب المُقدَّس العبْريّ، وفي الأمل الذي يطرحه الكتاب المُقدَّس لإعادة لمَّ شمل يهُوذا وإسرائيل النّهائي، تحت حُكُم الأُسرة الدّاوديّة، ولكنَّ تلك الرُّوية ـ ببساطة ـ ليست تمثيلاً دقيقاً للحقيقة التّاريخيّة . فكما رأينا، ليس هُناك دليل آثاري مُهمٌّ على الوُجُود التّاريخي لحُكُم مَلكي مُتَّحد واسع، مركزه أورشليم (القُدْس)، ويُسيطر على كُلِّ أرض إسرائيل كاملة، بل على العكس؛ تكشف الأدلّة تحولاً ديمُوغرافيًّا (جَغرافيًّا سكانيًّا) مُعقَّداً في المُرتفعات، يبدأ خلاله وعيٌّ عرقيٌّ بالتّبلور شيئاً فشيئاً.

وهُنا؛ ربَّما نكون قد وصَلنا إلى أكثرالتصادمات بَيْن الْمُكَتَشَفَات الأثريَّة والكتاب المُقدَّس العبْريِّ إثارة للقَلَق. فإذا لم يكن هُناك خُرُوج جماعي، ولا غزو، ولا حُكْم مَلكي متَّحد، فماذا نحن صانعون برغبة الكتاب المُقدَّس العبْريِّ بتوحيد الإسرائيليِّين؟ ماذا نصنع بالعلاقة الطويلة والصَّعبة بَيْن مَملكتي يهُوذا وإسرائيل التي دامت المتتي سنة تقريباً؟ هُناك سبب جيَّد لاقتراح أنْ يكون هُناك دائماً - كيانان متمايزان في المُرتفعات، كان الكيان الجنوبي من بَيْنهما الأفقر، والأضعف، والأكثر ريفيَّة، والأقل تأثيراً، حتَّى برز فجأةً؛ ليُصبح كياناً بارزاً ومُهماً بعد سمُوط مَملكة إسرائيل الشّماليَّة.

## قصُّة اثنتَى عشرة قبيلة ومَمْلُكَتَيْن:

يتم وصف القبائل الشمالية، في الكتاب المقلس المبري، بنَحو مستمر وثابت كَحَالات فسل ، مع ميل واضح للشر والإثم. هذا واضح بشكل خاص في سفر القُضَاة ؛ حيث تُكافح القبائل الفَرْدية ضداً الشُعوب الوَثنية المحيطة بها. من بَيْن ذُرَيَّة أبناء يعقوب الاثني عشر، لم تنجح إلا قبيلنا يهوذا وشمعون فقط في فَتْح كُل الجيوب الكنْعانية في الأرض التي وهَبهم الله إياها. كَتَتيجة لذلك، لم يبق هناك كنّمانيون في الجنوب، كما لم يكن هناك نساء كنّمانيات يمكن الزواج منهن والتاثر بهن أما قبائل الشمال؛ فقصتهم مُختلفة : لم تُنجز قبائل بنيامين، ومنسى، وأفرايم، وزبولون، وأشير، ونفتالي، ودان، المهمة التي كان يجب عليهم القبام بها ؛ لأنهم لم يُنهوا الكنْعانين و ولذلك كانوا - دائماً عرضة للفتنة ، والتأثر بهم مرة بعد أخرى.

لا يترك نص الكتاب المقدّس العبري ريباً في أنّ القبائل الشّماليَّة كانت أكثر عدداً، واحتلّت أرضاً أوسع، وبالتّأكيد؛ لم يكن مُصادفة أنْ يحكم أوَّل ملك لإسرائيل، شاول، من قبيلة بنيامين، كُلُّ الأراضي الشّماليَّة في المُرتفعات، إلاَّ أنَّ شاول انتهك شرائع العبادة، وسيق إلى الانتحار بعد هزيمة قُوَّاته على يد الفلسطينيَّن. سَحَبَ اللهُ بركتهُ من هذا الزّعيم الشّمالي الممسوح بالزّيت، واتَّجه شيُّوخ القبائل الشّماليَّة إلى داود، حسب الأصول، الذي كان ملك يهُوذا البطل الخارج عن القانُون، وتوَّجوه ملكاً على كُلُّ إسرائيل. رغم ثروتها وقُوتها، عُوملت القبائل الشّماليَّة ـ حسبما يصفه سفر المُلُوك الأوَّل ـ أفضل بقليل من مُعاملة الرّعايا

المستعمرين من قبل سكيمان بن داود. تم بناء عواصم الأقاليم الكبيرة ومُدُن المخازن الخاصة بسكيمان: "جازر"، و"مُجدُّو"، و"حاصُور" في وسطهم، وكانت تُقْرَض الضرّائب على قبائل الشمال، وكانوا يُجنَّدُون في مشاريع الأشغال العامَّة من قبل الولاة السُّليمانيَّين. بعض الشماليَّين -مثل "يَرْبُعام" بن ناباط، من قبيلة أفرايم -خدموا ضمن مَحْكَمة أورشليم (القُدْس) في مناصب ذات أهميَّة. لكن يهوذا وصُهَت بأنَّها كانت الفريق الأقوى، وأنَّها تنظر إلى القبائل الشماليَّة كَرَعايا خاضعين لها.

عند موت سكيْمان وخلافة ابنه رَحْبُعام له، طالب الشّماليُّون بتخفيف الأعباء عنهم، لكنَّ رَحْبُعام التُعطرس رَفَضَ نصيحة مُستشاريه المُعتدلين، وأجاب الشّماليَّن بالكلمات المشهورة الآن: [أبي تَقُل نيركُم، وَأَنَا أزيدُ عَلَى نيركُم. أبي أدّبكُم بالسّياط، وَأَنَا أُودَبُكُم بالْعَقَارب] (سفْر المُلُوك الأوَّل 12/ 14). وانتشرت راية التَّمرُّد في الشّمال، وصاح الشّماليُّون بالمعقالين بالانفصال: [قلمًا رَأى كُلُ إسْرائيلَ أَنَّ الْمَلكَ لَمْ يَسْمَعْ لَهُمْ، أَجَابَ الشَّعْبُ الْمَلكَ: (رأيُّ قسْم لَنَا في دَاوُد، ولا نصيب لنّا في ابن يَسَّى! إلى خيامك يَا إسْرائيلُ. الآنَ انظُر إلى بيتنك يَا دَاوُد)). وذَهَب إسْرائيلُ إلى خيامهم ] (سفْر المُلُوك الأوَّل 12/ 16). ومضى الشّماليُّون إلى حدَّ رَجْم والي رَحْبُعام وجابي ضرائبه الرئيسي حتَّى الموت، فهرب الملك رحمُبُعام مذعوراً إلى الأمان في أورشليم (القُدْس).

ثُمَّ تجمّع الشّماليُّون ليختاروا عليهم ملكاً، فاختاروا "يَرْبُعام" بن ناباط، الذي كان قد خَدَمَ في مَحْكَمَة سُلَيْمَان. وهكذا انتهى ـ تماماً ـ الحُكُم المُلكي المُتَحد لـ داود وسُلَيْمَان. وأوجدَت دولتان مُستقلَّتان: دولة يهوُذا، التي حكمَها مُلُوك الأسرة الدَّاوديَّة من أورشليم (القُدْس)، وكانت تُسيطر على أرض محدودة بالجُزء الجنوبي للمُرتفعات الوُسْطى؛ ودولة إسرائيل، التي سيطرت على الأراضي الواسعة في الشّمال. كانت العاصمة الأولى للمَملكة الشّماليَّة مدينة ترصة "روصة"، التي تقع إلى الشّمال الشّرقي من مدينة شكيم (نابلس). وقرر الملك الجديد "يَرْبُعام"، أنْ يُنشئ معابد مُنافسة لهيكل (معبد) أورشليم (القُدْس)، وَطَلَبَ تصميم عجليْن ذهبيّين؛ ليتم نصبهما في المعابد المُقدَّسة في أبعد المناطق من مَملكته: أيْ في بيت إيل، عجليْن ذهبيّين؛ ليتم نصابه ودان في أقصى الشّمال.

هكذا بدأت فترة عاصفة وحاسمة في التّاريخ التّوراتي لإسراتيل. من التّضامن العائلي لفترة الآباء، ومن الدّعْم والتّاييد الرُّوحي للخُرُوج الجماعي، ومن الوحدة السيّاسيَّة للحكم الملكي المُتّحد، أصبح شعب إسرائيل - الآن - مُمزَّقاً إلى شعبَيْن مُتنافسيَن، يُقاتل كُلُّ منهما الآخر، وأحياناً؛ يُساعد بعضهم البعض حسب الظُّرُوف السيّاسيَّة المتغيِّرة في المنطقة، لكنْ؛ الآماً على أساس النَّد للنَّدِّ تقريباً. لاشكَّ أنَّه بدأت تظهر بعض الاختلافات الإقليميَّة، لكنْ أكثر العلماء استنتجوا أنَّ بقيَّة تاريخ المملكتَيْن الإسرائيليَّيْن كان عبارة عن التّزايد السُّكّاني فيهما، وتكتف النشاط العُمراني فيهما، والحرب، لكنْ؛ لم تحدث تنمية اجتماعيَّة فَويَّة وهامَّة أكثر من ذلك.

هذه الصُّورة التي كانت مقبولة على نطاق واسع ، ظهر ـ اليوم ـ أنَّها كانت صُورة خاطئة . الشَّمال مُقادل الحنوب خلال الألفيَّات:

فَتَحَتُ الاستطلاعات الآثاريَّة المُركَّزة في ريف التلال والهضاب الوُسْطَى في الثّمانينات نوافذ جديدة لفّهم خصائص وأصُول دولتَيْ المُرتفعات: يهوذا وإسرائيل. اختلفت الرُّوى الجديدة - بشكُل قوي - عن رواية الكتاب المقدَّس العبْريّ. أظهرت الاستطلاعات أنَّ ظُهُور الإسرائيليَّيْن في مُرتفعات كَنْعَان لم يكن حَدَثاً فريداً، بل كان - في الحقيقة - حادثة واحدة، ضمن سلسلة من التنبذبات الدُّيُوغرافيَّة (الجَغرافيَّة - السُكَّانيَّة) التي يُمكن تتبعها خلال ألفيَّة من السنوات.

في كُلِّ من موجتَيْ الاستيطان السّابقتَيْن - في العصر البرُونزي المُبكِّر (3500 ـ 2200 ق . م) وفي العصر البرُونزي المُبكِّر (3500 ـ 2000 ق . م) - انتقل سكّان المُرتفعات الأصليُّون من حياة الرّعي إلى الزّراعة الموسميَّة ، ثُمَّ إلى القرّى الدّائمة ، ثُمَّ إلى اقتصاديَّات المُرتفعات المُعقَّدة في الرّعي إلى الزّراعة الموسميَّة ، ثُمَّ إلى القرّى الدّائمة ، ثُمَّ إلى العصر الحديدي الأوَّل أسلُوب كان مُشابها - بنَحْو مُدهش - لعَمليَّة الاستيطان الإسرائيليَّة في العصر الحديدي الأوَّل أسلُوب كان مُشابها - بنَحْو مُدهش - لعَمليَّة الاستيطان الإستطلاعات (والمعلومات التّاريخيَّة المُجزَّة) تُشير إلى أنَّه في كُلِّ موجة استيطان في المُرتفعات ، بدا أنَّ مُناك مُجتمعيَّن مُتميزَيْن

أحدهما في المرتفعات الشماليَّة والآخر في الجنوبيَّة؛ أيْ نفس المناطق تقريباً التي كانت تشغلها مَمْلكتا يهُوذا وإسرائيل.

إن خريطة لمواقع مُرتفعات العصر البرونزي المبكّر . على سبيل المثال ـ تُظهر نظامي استيطان إقليميّن مُختلفّيْن بشكل واضح ، مع حَدًّ فاصل بَيْنهما ، يسير تقريباً من شكيم (نابلس) إلى أورشليم (القُدس) ، وهُو نفس الحَدِّ الذي سيكون ـ لاحقا ـ الحُدُود بَيْن إسرائيل ويهُوذا . مثل مَملكة إسرائيل التي وبُحدت فيما بعد ، كان نظام الاستيطان الشمالي كثيفاً ، ويعتلك تسلسلاً هرميّاً مُعقَّداً من المواقع الكبيرة ، والمتوسطة ، والصّغيرة ، تعتمد جميعها ويتنك تسلسلاً هرميّاً مُعقَّداً من المواقع الكبيرة ، والمتوسطة ، والصّغيرة ، تعتمد جميعها بيشكل تام على الزراعة المستقرة . أمّا المنطقة الجنوبية ؛ فعلى غرار مَملكة يهُوذا التي وبُحدت فيما بعد ، كان نظام التّوطُّن السُكّاني فيها مُتناثراً أكثر ـ في الغالب ـ في مواقع صغيرة ، دُون فيما بعد ، كان نظام التّوطُّن السُكّاني فيها مُتناثراً أكثر ـ في الغالب ـ في مواقع صغيرة ، دُون مثل تلك التشكيلة من الأحجام المُختلفة . كان لدى الجنوب ـ أيضاً ـ عدد كبير نسبياً من المواقع الآثارية ذات قطع فخارية مبعثرة فحسب ، بَدَلاً من آثار لبنايات دائمة ؛ عمّا يقترح وبُجُود نسبة كبيرة من السُكًان تعيش حياة المجموعات الرّعويّة المُتنقّلة .

كان كُلُّ من الشّمال والجنوب مُداراً مركزياً من قبَل مركز واحد لكُلُّ منهما، كان بُورة لتمركز إقليمي سياسي واقتصادي، وربَّما مركزاً للطُّقُوس الدِّينيَّة الإقليميَّة أيضاً. ففي المجنوب، في العصر البرُونزي الباكر، كان يُوجد موقع كبير يُسمَّى خربة التَّل (مدينة عاي التوراتيَّة)، يقع في شمال شرق أورشليم (القُدْس). كان يُغطِّي مساحة تبلغ حوالي خمسة وعشرين هكتاراً، مثلت خمساً كاملاً لكُلُّ المنطقة المبنيَّة في ريف التّلال والهضاب الجنوبية. تُوكِّد تحصينات ذلك الموقع الراقعة ومعبده التّذكاري منزلته الأساسيَّة في الجنوب الريفي والرّعوي بشكل كبير. أمَّا في الشّمال؛ فكان هُناك بضعة مواقع مركزيَّة، لكن ؛ كان هُناك موقع واحد يُسيطر عليها؛ وهُو "تَلَّ الفرح"، الذي يقع قُرْب يُنبوع كبير من الماء العذب، ويحرس الطريق الرّيسي الذي يهبط نحو وادي الأردُن؛ حيث يبدو أنَّه يُسيطر على الأراضي ويحرس الطريق الرّيسي الذي يهبط نحو وادي الأردُن؛ حيث يبدو أنَّه يُسيطر على الأراضي أصبحت تُعرف لاحقاً باسم "ترْصَة كما ورَدَ ذكْرها في الكتاب المُقدَّس العبريّ - العاصمة أصبحت تُعرف لاحقاً باسم "ترْصَة كما ورَدَ ذكْرها في الكتاب المُقدَّس العبريّ - العاصمة الأولى لَملكة إسرائيل الشّمالية.

في العصر البرونزي المتوسِّط التّالي، كان لموجة الاستيطان في المرتفعات نفس الخصائص بالضِّيط. كانت مواقع الاستيطان الدَّائم قليلة جدًّا في الجنوب، وأغليها صغير، وكان هُناك عدد كبير من المجموعات الرّعويّة، أثبتت بواسطة مقابرها المُتعزلة غير المُرتبطة بالمواقع الدّائمة. كان الشَّمال مأهولاً بالسُّكَّان بشكل أكثر كثافة، وذا مُزارعين مُستقرِّين بنسب أكبر بكثير من نسب الرُّعاة . كان أهمَّ مركز حَضَرى في الجنوب أورشليم (القُدْس) ، التي كانت مُحصَّنة بشدَّة (كما كان حال مدينة "عاي" في العصر البرُونزي الباكر)، وانضمَّ إليه مركز ثانوي هُو حبرون (الخليل)، الذي كان مُحصَّناً كذلك. أمَّا المركز الكبير في الشَّمال؛ فكان حين ذاك شكيم (نابلس). وقد كَشَفَتُ التّنقيبات في موقع تَلّ بلاطة في الأطراف الشّرقيَّة للمدينة عن تحصينات بارزة ومعبد كبير. بالإضافة إلى الإشارات الآثاريَّة الدَّالَّة على الانشقاق الشَّمالي ـ الجنوبي، هُناك أيضاً بعض الأدلَّة النَّصيَّة اللَّهمَّة في مصر. أحد المصادر هُوما يُسمَّى بنُصُوصِ اللَّهَنَةِ ـ أو نُقُوشِ اللَّعَنَةِ ـ ، كُتيَت على أجزاء فخَّاريَّة وعلى تماثيل صغيرة لأسرى حرب أريد تحطيمها ودَفْنها في احتفال لجلب سُوء الحظُّ على أعدائهم في مصر. هذه النُّصُوص تُقدَّم لنا مثل الرّوايات القديمة للدُّمي الوَدُّونيَّة المُغطَّاة بالرُّسُوم الغاضبة - لحة إلى الجَغرافيا السّياسيَّة لكَنْعَان خلال تلك الفترة، وخاصَّة الأماكن والشُّعُوب التبي وَجَدَهَا المصريُّون أكثر تهديداً لهم. تذكر النُّصُوص عدداً كبيراً من المدن السَّاحليَّة والسَّهليَّة، ولكنَّها لا تذكر إلاَّ مركزين في المرتفعات فقط: شكيم (نابلس) و(طبقاً لأغلب العُلماء) أورشليم (القُدُس). هُناك مرجع مصري آخر حول المُرتفعات يُضاف إلى الصُّورة. إنَّه النَّقْش الذي يُسجُّل مَآثر جنرال يُسمَّى خُو سبق KhuSebek ، قاد حَمَّلة عسكريَّة مصريَّة على مُرتفعات كَنْعَان في القرن التّاسع عشر ق . م . . يُشير النَّقْش إلى 'أرض' (بَدَلاً من 'مدينة') شكيم (نابلس)، ويذكر شكيم (نابلس) كَمُوازِ لريتينـو Retenu، أحد الأسماء المصريَّة لكُلِّ أرض كَنْعَان . يبدو أنَّ هذا يُشير إلى أنَّه بدءاً من الألفيَّة النَّانية ق . م ، كانت شكيم (نابلس) ـ أحد أهمًّ م اكز مُمْلُكَة إسرائيل ـ محور كيان إقليمي كبير.

ليس لدينا معلومات نصيَّة حول الأراضي الجنوبيَّة في العصر البرُونزي المُتوسَّط، لكنْ؛ هُناك معلومات وفيرة حول مداها في الفترة القادمة؛ أيْ العصر البرُونزي المُتأخِّر. تُوكِّد رسائل تَلَّ العمارنة التي يعود عهدها إلى القرن الرَّابع عشر ق.م، على تقسيم ريف التّلال والمهضاب الوسطى بَيْن دولتَيْ مُدُن، أو في الواقع دولتَيْن إقليميَّتَيْن مُبكِّرتَيْن: شكيم (نابلس) وأورشليم (انظُرُ الشَّكُل 19). تُحيل عدد من الرّسائل بالاسم إلى حُكَّام دولتَيْ اللَّدُن هاتَيْن. ملك يُسمَّى عَبْدي حبا Abdi Heba حَكَمَ في أورشليم (القُدُس)، وملك يُسمَّى لابايو u والي الف ميل شكيم (نابلس) - كُلُّ واحد منهما كان يُسيطر على أراض تبلغ مساحتها حوالي ألف ميل مُربَّع. كانت تلك أوسع المناطق التي يُسيطر عليها حاكم محلِّي واحد؛ لأنَّه في ذلك الوقت كانت سُهُول ووديان كَنْعَان السَّاحليَّة مُقسَّمة إلى العديد من المُدُن الصَّغيرة جداً، كُلُّ واحد منها يُسيطر على أرضٍ صغيرة ذات كثافة سُكَانيَّة عالية نسبيًّا. بالرَّغم من أنَّ الوحدات السيّاسيَّة في المُرتفعات كانت أكبر بكثير من ناحية المساحة، إلاَّ أنَّ عدد سُكَّانها كان أقلَّ بكثير.

لقد كانت شكيم (نابلس) وأورشليم (القُدْس)، إسرائيل ويهوذا، أراض متميزة ومتنافسة دائماً. وكان هُناك أسباب قويَّة لهذه الاختلافات: كان الشّمال والجنوب منطقتَيْن ذواتى بيئتيْن مُختلفَتَيْن بشكل جذري.

#### عالَمان في المُرتفعات:

تبدو المُرتفعات الواقعة بَيْن يَزْرَعيل ووديان بئرسيم، الأول وهلة، مُشكّلة لكتلة جَغرافيَّة مُتجانسة، ولكنَّ التفاصيل البيئيَّة والطُّويُوغرافيَّة (التضاريسيَّة) تَقدُّم صُورة مُختلفة جداً. إنَّ لكُلَّ من الشمّال والجنوب نظاماً بيئيَّا مُتميزًا يختلف عن الآخر من كُلِّ النواحي: من ناحية التضاريس، وتشكيلات الصَّخُور، والمناخ، والتغطية النباتيَّة، ومصادر الإمكانيَّات الاقتصاديَّة. لقد كانت يهُوذا ـ دائماً ـ الجُزء الاكثر بُعداً والنائي لريف التلال والهضاب، معزولة بواسطة حواجز تضاريسيَّة ومناخيَّة. وعلى العكس؛ كانت الأجزاء الشّماليَّة للمُرتفعات تتألَّف من تجميع رُقع من الوُديان الخصبة المحشورة بيَّن المُتحدرات المُتجاورة للمُرتفعات. بعض تلك الوُديان يُوفِّر أراض زراعيَّة خصبة بنَحُو كاف لإعالة سُكَّان عدَّة قُرَى. وبالتَّالي؛ كانت منطقة مئتجة نسبيًّا، مع وديان داخليَّة ومع أرض هامشيَّة شرقيَّة لحافَّة الصَّحراء كانت تُزرَع بشكل رئيسي بالخبُوب، بيَنما كانت تُزرع مناطق التلال والهضاب ببساتين الكُروم والزيّتون. وعلى الرغم من أنَّ المُسافر العابر قد يجد هذه المنطقة اليوم أكثرَ مُرتفعات في ظاهرها من الجنوب، إلاَّ الواصلات وتَقَل المحاصيل الزّراعيَّة فيها أسهل بما لا يُقاس.

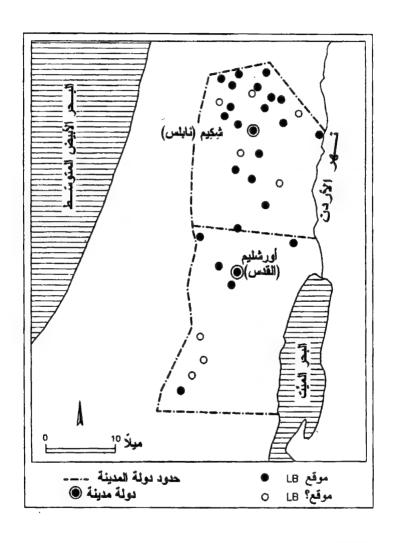

الْشُكُّلُ 19: وُحْدَثَنَا مُرتفعات في القرن الرّابع عشر ق.م (فترة العَمَارنة). 202

المُنحدرات نحو الغرب مُعتدلة أكثر بكثير، وفي الحقيقة ؛ تُسهِّل - بَدَلاً من عرْقلتها - المُبُور إلى الأسفل نحو مُدُن سهل البحر الأبيض المُتوسط السّاحليَّة. ويقع الاتساع العريض لوادي يَزْرَعيل على الحاقة الشّماليَّة لهذه المنطقة، مُشكَّلاً أرضاً زراعيَّة غنيَّة جداً، عملت كطريق برَّى رئيسي - أيضاً - للتّجارة والمُواصلات بَيْن مصر وبلاد ما بَيْن النَّهرَيْن.

في الشّرق، كانت منطقة سهل الصّحراء أقلَّ قحالةً، وأقلَّ وُعُورةً منها في المناطق الأبعد نحو الجنوب، ممَّا يُوفَّر حُرَّيَّة نسبيَّة في تنقُّل النّاس، وانتقال السَّلَم بَيْن الحافَّة المركزيَّة، ووادي الأُردُن، ومُرتفعات الضّفَّة الشّرقيَّة للأُردُن في الشّرق.

أيُّ وحدة إقليميَّة كانت تبرز في المُرتفعات الشَّماليَّة كانت تتمتَّع بطاقة اقتصاديَّة كامنة أعظم جداً من تلك التي تتوفَّر لأيِّ وحدة تقوم في الجنوب. ويالرَّغم من أنَّ الآليَّة الأساسيَّة للتَّوطُّن في المرتفعات في كلتَي المنطقتين كانت متماثلة ، . أي الانتقال من تربية المواشب والزّراعة الموسميَّة ، إلى الاعتماد الأوسع على الزّراعة المتخصِّصة - إلاَّ أنَّ الشّمال كان عنده مصادر أكثر ومناخ أغنى للاستغلال. في المراحل المُبكّرة لكُلِّ موجة استيطان، عندما كان القسم الأكبر لسكَّان المُرتفع يتركَّزون في الحافَّات الشَّرقيَّة لسُّهُول ووُديان المُرتفعات الشَّرقيَّة، حافظوا على توازن، وعلى اقتصاد مُكتف ذاتيًّا بشكل جوهريّ. كان أهالي كُلِّ قرية يُؤمُّنُون - بأنفسهم لأنفسهم - حاجاتهم من المحاصيل الزّراعيَّة والمُنتجات الحَيَوانيَّة ، ولكن ؛ عندما أجبرت الضُّغُوط السُّكَّانيَّة وإغراء الحُصُول على فُرص اقتصاديَّة أفضل السُّكَّان بالتَّوسُّع نحو الحوافِّ الغربيَّة لريف التّلال والهضاب، كان للشّماليِّين ميزة مُتميِّزة على الجنوبيّين، لقد كانوا قادرين على تطوير اقتصاد مُتخصِّص وأكثر تطوُّراً؛ لأنَّ المُنحدرات الغربيَّة لمناطق المُرتفعات الشّماليَّة كانت أقلَّ شدَّة في انحدارها وأقلَّ صخريَّة من تلك التي في الجنوب، وبالتّالي؛ كانت أكثر مُناسبة بكثير لزراعة الزّيتون وبساتين الكُرُوم، على بقع صغيرة مُمهَّدة في سُفُوح التَّلال وجوانب المُرتفعات. وقد شجَّع التَّخصُّص الابتدائي في الزَّيتون والعنب على نُمُوًّ وتطوُّر تقنيَّة مُعالجة هذه المُنتجات بشكل كُفء، وتحويلها إلى زيت زيتون ونبيذ. كما أنَّ ذلك أدِّى إلى ظُهُور مُؤسَّسات اقتصاديَّة - أيضاً - من الأسواق، ووسائل النَّقل والتّبادل، لكي تتمكَّن القُرَى المُنتجة للنّبيذ والزّيت من الحُصُول على الحُبُوبِ المطلوبة بشكل حَيوى، وعلى مُنتجات الحَبُو انات مُقابل مُنتجاتها الخاصَّة.

وكانت النتيجة تزايد تعقيد مُجتمعات المُرتفعات الشّماليَّة ، وفي النّهاية ؛ بلورة شيء يُشبه المدّولة . ودفعت تجارة التّصدير إلى أسواق مُدُن مصر الكبيرة وموانئ السّاحل الفينيقي ، دفعت بالأمور خُطوات أُخرى نحو الأمام . وهكذا ، في بداية العصر الحديدي ، استعدَّت المُرتفعات الشّماليَّة لأنْ تُصبح أكثر سُكَّاناً وأكثر ثروة من المُرتفعات في الجنوب .

## تشكيل الدّولة في عالم الكتاب المُقدسَّ العبْريُّ:

لقد كان تطور مُرتفعات كَنْعَان إلى حُكُومتَيْن مُتميَّرتَيْن تطوراً طبيعياً. ليس هُناك أيُّ دليل آثاري مُطلقاً بأنَّ هذه الحالة بَيْن الشّمال والجنوب نتجت عن وحدة سياسيَّة سابقة ـ خاصَّة عن وحدة مُتمركزة في الجنوب. في القريَيْن العاشر والتاسع ق.م، كانت يهوُدا ماتزال مسكونة بشكُل ضعيف جداً، مع عدد محدود من القُرى الصّغيرة، لا يتجاوز في الواقع أكثر من عشرين قرية، أو نحو ذلك. هُناك سبب جيَّد للاعتقاد، استناداً لـ: تركيب العشيرة المُتميَّز، والاكتشافات الأثريّة في يهوُذا، أنَّ الشَّريحة الرّعويّة من السُّكَان كانت ماتزال هامَّة هُناك. ونحنُ مازلنا لا نمتلك أيَّ دليل آثاري ـ على الرّغم من الأوصاف الفريدة في الكتاب المُقدَّس عن عَظمَتها ـ على أنَّ أورشليم (القُدُس) كانت أكثر من مُجرَّد قرية مُرتفعات بسيطة أثناء عهد داود، وسُليمان، و"رَحْبُعام". وفي الوقت نفسه ؟ النصف الشّمالي للمُرتفعات ـ ويشكُل داود، وسُليمان، و"رَحْبُعام" وكفي الوقت نفسه ؟ النصف الشّمالي للمُرتفعات ـ ويشكُل خيّد ـ تضمَّن مراكز كثيف بالعشرات من المواقع، وكانت تتمتَّع بنظام استيطان مُتطورً ـ بشكُل جيّد ـ تضمَّن مراكز إقليميَّة كبيرة، ومُدُن وبلدات من كُلُّ الأحجام، وقُرَى صغيرة جداً. وببساطة ؟ بَيْنما كانت يهوُذا ماتزال هامشيَّة اقتصاديًا ومُتخلَّفة، كانت إسرائيل تزدهر وتنمو.

في الحقيقة ؛ كانت إسرائيل تسير بخُطوات سريعة في طريقها نحو صيرورتها دولة متطورة بالكامل خلال بضعة عُقُود بعد النهاية المُفترضة للحكُم المُلكي التُتحد؛ أي حوالي سنة 900 ق.م. . ونقصد بعبارة "مُتطورة بالكامل" أنَّها أصبحت أرضاً محكومة باليَّات إداريَّة تنظيميَّة (بيرُوقراطيَّة)، التي تتجلَّى بتقسيم طَبَقي اجتماعي كما رأينا في توزيع الموادَّ الثريَّة الفاخرة ، ومشاريع البناء الكبيرة ، والنشاطات الاقتصاديَّة المُزدهرة ، بما في ذلك التّجارة مع المناطق المُجاورة ، ونظام استيطان مُتطورً بالكامل .

تطورت في إسرائيل مراكز إدارية إقليمية مُنذُ أوائل القرن التاسع ق.م. وكانت تلك المراكز مُحصَّنة ومُجهزة بالقُصُور المتقنة التي بنيت من الحجر المنحوت، وزينت بروُوس العواميد الحجرية ؛ تجد أفضل الأمثلة على ذلك في مَجدوً ، ويزرعيل ، والسّامرة . أمّا في المجنوب ؛ فلم تظهر الأبنية المبنيّة من الحجر المنحوت وروُوس العواميد الحجريّة إلا في القرن السّابع ق.م، وتظهر بحُجُوم أصغر، وينحو أقل تأثّراً بتأثيرات أجنيية ، ونوعية أضعف في فن البناء . هناك - أيضاً - اختلاف عظيم في التخطيط وفي تطور المدن الكبيرة . تأسست السّامرة ، عاصمة المملكة الشماليّة ، كمركز حكومي واسع وكبير في حدود القرن التّاسع ؛ في حين أنّ أورشليم (القُدْس) لم تُصبح مدينة كاملة إلاّ في أواخر القرن النّامن .

بالإضافة لذلك؛ تطورت صناعة زيت الزيتون في إسرائيل في حُدُود القرن التّاسع، لكنَّ إنتاج زيت الزيتون في يهُوذا، لم يتحول من إنتاجه من قبَل عواثل محليَّة خاصَّة إلى صناعة حُكُوميَّة إلاَّ في القرن السّابع ق.م.. وأخيراً؛ يجب أنْ ننظر إلى تاريخ الاستيطان في المُرتفعات، الذي استقرَّ في الشّمال في وقت سابق على يهُوذا، ووَصَلَ إلى مُستويات من الكثافة السُّكَانيَّة أعلى بكثير مَّا في يهُوذا. وخُلاصة الأمر؛ نستطيع أنْ نقول ـ بكُلُّ اطمئنان ـ إنَّ المُملكة الشّماليَّة لإسرائيل ظَهَرَت كَحَالة مُتطورة بالكامل في وقت باكر، ليس بعد بدايات القرن التّاسع ق.م، في وقت لم يتغير فيه مُجتمع واقتصاد يهُوذا إلاَّ تغيرًا قليلاً عن أصوله كَثُرَى مُرتفعات بسيطة . كُلُّ هذا ـ أيضاً ـ تدعمه السّجلات التّاريخيَّة .

في الفَصْل القادم؛ سنرى كيف ظهرَتْ المَمْلَكَة الشّماليَّة ـ فجأةً ـ على مسرح الشّرق الأدنى القديم كَقُوَّة إقليميَّة رئيسيَّة في التّحالف الذي واجه الملك الآشُوري شلمانصّر الشّالث في معركة قرقر في سنة 853 ق . م . .

ليس هُناك شكٌ في أنَّه كانت بَيْن دولتَيْ العصر الحديدي ـ إسرائيل ويهودا ـ قواسم مُشتركة كثيرة . فكلاهما عَبد يهوء (من بَيْن الآلهة الأخرى) . واشترك شعباهما في الإيمان بالعديد من الأساطير ، والأبطال ، والحكايات التي تدور حول أحداث في الماضي البعيد . تكلَّم شعباهما لُغات مُماثلة أيضاً ، أو لهجات عبريَّة ، وفي القرن الشّامن ق . م ؛ كَتَب كلاهما المخطوطة نفسها ، لكنَّهما كانتا ـ أيضاً ـ مُختلفتين جداً عن بعضهما البعض في تركيبتهما السُّكانيَّة ، وفي طاقتهما الاقتصاديَّة ، وحضارتهما المادَّيَّة ، وعلاقاتهما مع جيرانهما . ويبساطة؛ واجهت إسرائيل ويهُوذا تواريخ مُختلفة جداً، وطوَّرت كُلُّ منهما ثقافات مُتميِّزة. ويمنى من المانى، لم تكن يهُوذا تزيد على منطقة من مناطق إسرائيل الدَّاخليَّة الرِّيفيَّة.

#### ابتداء تاريخ إسرائيل:

طوال كُلِّ ألفيَّات تاريخ كَنْعَان الإنساني، لرَّبَّما كانت المُرتفعات الشّماليَّة أغنى من المُرتفعات الجنوبيَّة، لكنَّها لم تكن ناجحة ومُتمدِّنة بَنْحْو يُقارب ازدهار وعَدُّن دُول المُدُن الكَنْعَانيَّة في الوُديان والسّهل السّاحلي. وفي الحقيقة؛ كان الـذي مكّن المُرتفعات من الاستمرار في حالة الاستقلال الابتدائي - كما رأينا - نظام دُول المُدُن الكَنْعَاني الذي عانى سلسلة من الكوارث التّدميريَّة المأساويَّة (الفاجعة) في نهاية العصر البرُونزي المُتأخِّر. وسواء كان سبب تلك الكوارث نهب شُعُوب البحر، أو المُنافسات بَيْن المُدُن، أو اضطرابات اجتماعيَّة، فإنَّ الاقتصاد السّهلي تعرَّض - فعلاً - إلى ضربة ساحقة .

بُرُور الوقت؛ بدأ السُّكَان الكَنْمَانيُّون للسُّهُول. في القرن الحادي عشر ق. م. بالازدهار من جديد. كما أنَّ الفلسطينيَّيْن، اللين كانوا قد استقرُّوا سابقاً على طُول الساحل الجنوبي، من جديد. كما أنَّ الفلسطينيَّيْن، اللين كانوا قد استقرُّوا سابقاً على طُول الساحل الجنوبي، دعموا مُدُنهم بقُوَّة، ثُمَّ احتلَّ الفينيقيُّون. وَرَثَة الكَنْعَانيَّيْن السّاحليَّيْن الموانى البحريَّة في الشّمال. أمَّا في الوُديان الشّماليَّة؛ في المناطق الرّيفيَّة الأقل تمدُّناً بلا انقطاع . وبعد بضعة عُقُود النَّاني عشر ق. م، استمرَّت الحياة في المناطق الرّيفيَّة الأقل تمدُّناً بلا انقطاع . وبعد بضعة عُقُود من التَّرُك حتَّى المواقع الرّيسيَّة عادت إلى الحياة، وأصبحت مأهولة بالسُّكَان من جديد، وعلى ما يبدو؛ كانوا من نفس نوع السُّكَان السّابقين، ـ أيْ السُّكَان الكَنْمَانيُّون المحليُّون للسُّهُول. ما يبدو؛ كانوا من نفس نوع السُّكَان السّابقين، ـ أيْ السُّكَان الكَنْمَانيُّون المحليُّون للسُّهُول.

تُعَدُّ مَجدُّو مثالاً جيَّداً على هذه العَمليَّة. بعد عدَّة عُتُود من دمار مدينة العصر البرُونزي المُتَاخِّر، بقَصْرها المُتقن، استؤنف التَّوطُّن في الموقع على نحو مُعتدل. بعد بضعة عُتُود أكثر ؟ كان هُناك إشارات هامَّة على نُمُوَّ سُكَّاني وعُمراني، بدقة ؟ إلى درجة أنْ أصبحت مَجدُّو مرَّة أخرى مدينة كبيرة (دُعيَت الطّبقة الثّامنة)، مع كُلِّ ميِّزات ثقافتها الكَنْعانيَّة السّابقة تقريباً. أشبهت أساليب الفخَّاريَّات فنها تلك التي كانت في القرن الثّاني عشر ق. م ؟ كما أشبهت خُطَّة البلدة نفس الحجم وتخطيط المدينة التي كانت في العصر البرونزي المُتاخِّر في مَجدُّو ؟ والأكثر البلدة نفس الحجم وتخطيط المدينة التي كانت في العصر البرونزي المُتاخِّر في مَجدُّو ؟ والأكثر

أهميَّة ، بقي المعبد الكَنْعَاني يعمل كالسّابق. كَشَفَ التّنقيب في المواقع الرّئيسيَّة الأُخرى في الوُديان والسّهل السّاحلي الشّمالي، مثل تلّ دور (على السّاحل إلى الغرب من مَجدّرً") وتلّ ريحوف (جنوب بحر الجليل)، صُورة مُماثلة عن استمرار عالم دُول الحُدُن الكَنْعَانيَّة ، والذي كانت تُسيطر فيه البلدات أو المُدُن الكبيرة على الرّيف المُزدهر.

لكنَّ هذا الازدهار الْمُسَاخِّر لكَنْمَان لم يكن ليدوم طويلاً. سيتمُّ تدمير المُدُن الشّماليَّة بالعُنْف والنّار. كان الخراب ساحقاً جداً، لدرجة أنَّ تلك المُدُن لم تستطع - إلى الأبد - أنْ تتعافى من تلك الصّدمة. كان هذا نَفَسَ كَنْعَان الأخير. فماذا حَدَث؟

كانت مصر التي مرَّت مُنْذُ مُدَّة طويلة بفترة من الانحطاط والانسحاب من السّاحة الدّوليَّة - قد أصبحت جاهزة - أخيراً - لإعادة تأكيد قُوتها على الأراضي في الشّمال . قُرْب نهاية القرن العاشر ق . م ؛ أطلق الفرعون شيشانق ، مُؤسِّس السُّلالة الثانية والعشرين (المعزوف بشيشَنق في النُّقُوش المصريّة) ، هُجُوما عُدوانيَّا باتِّجاه الشّمال . هذا الغزو المصري مذكور في الكتاب اللّقدَّس العبريّ ، من منظور يَهُودَوي محض ، في فقرة من سفْر المُلُوك تُقدِّم النَّاب الرّب السّجلات التاريخية الخارجية ونص الكتاب المُقدَّس : [وَفي السنة الْحَامسة للملك رَحِبْعَام ، صَعدَ شيشَقُ ملك مُصرَ إلى أورشليم . وَأَخَذَ خَزَائنَ بَيْت الرّب وَخَزَائنَ بَيْت الْملك ، وَأَخَذَ كُلَّ شَيْءٍ . وَأَخَذَ جَميع أَثْرَاس النَّقب التي عَملَها سليمان ] (سفْر المُلُوك الأول 14 / 25 - 26) .

رغم ذلك؛ نعرف ـ الآن ـ بأنَّ أُورشليم (القُدْس) كان من الصُّعُوبة جداً أنْ تكون الهدّف الوحيد، أو حتَّى الهدَف الأكثر أهميَّة . يصف نَقْشُ انتصاريُّ أثري أمْرَ الفرعون شيشَـنْق بكتابته على جُدران معبد "الكرنك" العظيم في قوائم مصر العكيا أنَّ حوالي مشة وخمسين بلدة وقرية تمَّ تدميرها في تلك العَمليَّة . كانت تلك القُرى تقع في الجنوب، خلال ريف الشّلال والهضاب المركزيَّة (الوسُطى)، وعبْر وادي "يَزْرُعيل" والسّهل السّاحلي .

وقد أُدرجَت المُدُن الكَنْعَانيَّة التي كانت ـ حينذاك ـ مُدُناً عظيمة ؛ مشل 'ريحوف' ، و'بيت شان' ، و'تَعَنَك و'مَجدُّو' كأهداف للقُوَّات المصريَّة ، وقد وُجدت ـ في الواقع ـ قطعة من مسلَّة النَّصَر التي تحمل اسم شيشانق في " مَجدُّو" ، ولسُوء الحظُّ ؛ كانت ضمن نفايات أعمال التقين غير واضح . كَشَفَتُ الطّبقات السّميكة

من الحريق والانهيار في تلك المواقع وفي غيرها من المواقع الكبيرة في الشّمال، عن شواهد مُثيرة، للدّمار المُفاجئ والكُلِّي لهذا النّظام الكُنْعَاني في أواخر القرن العاشر ق.م. . ويُعدُّ شيشانق، الذي قام بحَمْلة في المنطقة عام 926 ق.م، المُرشَّع الأكثر احتمالاً وراء تلك الموجة من الدّمار (1). تبدو قائمة "الكرنك" ونتائج التّنقيبات الأخيرة مُشيرة لضربة شيشانق للشّبكة النّامية من القرّي الإسرائيليَّة المُبكرة في المُرتفعات أيضاً.

لكنَّ حَمَلَة شيشانق لم تُودِّ إلى السَّيْطرَة الدَّائمة على كَنْمَان. عندما وضعت الحرب أوزارها، كان واضحاً أنَّ الضّربة في المُرتفعات كانت عابرة فقط (كان أثرها الظّاهر الوحيد هجرة بعض القُرَى شمال أورشليم). إلاَّ أنَّ الضّربة التي وُجهّت ضدَّ المُدُن الكَنْعَانيَّة في وادي يزَرْعيل كانت قاصمة ونهائيَّة. وكان لها آثار عظيمة؛ لأنَّ دمار آخر دولة من دُول المُدُن الكَنْعَانيَّة فَتَحَ فُرصَة سانحة أمام سكَّان المُرتفعات الشّماليَّة، الذين كانوا - من قبلُ - قد بدؤوا يمرُّون بفترة من النَّمُوِّ الاقتصادي والسُّكَاني الكبير. لقد فَتَحَ ذلك الدّمارُ الطّريقَ أمام بُرُوز مَملكة تامَّة قادرة على التَّوسُّع من مناطق المُرتفعات الشّماليَّة باتَّجاه السُّهُول المُجاورة في أواخر القرن العاشر نفسه، أو من المُحتمل أكثر في بداية القرن الناسع ق.م..

بعيداً إلى الجنوب؛ في المُرتفعات الجنوبيّة؛ حيثُ تُوجد بضعة قُرَى تحيط بأورشليم، واصل النظام القديم للقُرَى المُتناثرة والرّعويَّة حياته. وعلى الرّغم من قصص الكتاب المُقدَّس التّالية عن الإمبراطُوريَّة العظيمة لداود وسكيَّمان، اللَّذَيْن سيفتحان ويُديران البلاد من "دان" في أقصى الشّمال إلى 'بثر سبع' في أقصى الجنوب، لن تُوجد دولة حقيقيَّة هُنالك قبل أنْ تمرَّ متناسنة أُخرى.

## أربع نُبُوءات حقيقيَّة:

لماذا يروي الكتاب المُقدَّس العبْريّ قصَّة الانشقاق الدِّيني وانفصال إسرائيل عن يهُوذا تلك في مثل هذا التّعارض العظيم مع الشّواهد التّاريخيَّة؟ إذا كانت الإيقاعات القديمة للحياة في مُرتفعات كَنْعَان قد فَرَضَتْ ثقافتيْن إقليميَّيْن مُتميِّزَيِّن، وإذا كانت دولتا إسرائيل ويهُوذا

<sup>(1)</sup> يطرح بديل شيشانق مُشكلة: لماذا قام الملك المصري بتحطيم المُدُن في وادي يَزْرَعيل إذا كمان ينوي الاستمرار في السّيطرة على كتعان؟ ولماذا يقوم بنصب مسلة نصر مُتقنة في مدينة مُلمَّرة مشل مُجَدِّد؟ إنَّ المُرشَّح المُحتمل الآخر كمامل لدمار المُدُن الكنمانيَّة يُمكن أنْ يكون عملكة إسرائيل الشّمائيَّة في أيَّامها الأولى . (المُؤلَف).

مُختلفتَيْن جداً في طبيعتهما مُنذُ البداية ذاتها، فلماذا قام الكتاب الْمُقدَّس ـ بكُـلَّ ذلـك الإصرار المُنظَّم والمُقنم ـ بتصويرهما كَلَولتَيْن توءمَيْن ؟

هُناك أربعة نُبُوءات مُستقبليَّة أوحى اللهُ بها، تمَّ نَسْجُهَا وضمُّها ـ بنَحْو حاذق وماهر جــداً ـ ضمن قصَّة انتهاء الحُكْم الملكي المُتَّحد، وتأسيس مَمْلكة إسرائيل المُستقلَّة، تُلمَّح للجواب عــن ذلك السُّوال .

هذه النُّبُوءات المُوحى بها - التي كُتبَت بشكل اتَّصال مُباشر بَيْن الله وعدد من الأنبياء -تُمثَّل - في الواقع - جُهُود جيل لاحق من المُفسَّرين اليَهُودَويَّين ، الذين سعوا لتوضيح تبدُّلات التّاريخ والتَّغيُّرات غير المُتوقَّعة لمُجريات أحداثه .

اعتقد شعب يهُوذا أنَّ اللهُ أعطى وعده لداود أنَّ سُلالته ستكون آمنة إلى الأبد، ومُستقرَّة في أُورشليم (القُدْس). رغم ذلك وَجَدَتْ دولة يهُوذا نفسها تعيش لقُرُون عديدة في ظلً إسرائيل، الذي كان مُلُوكها لا يُعيرون أُورشليم (القُدْس) إلاَّ اهتماماً ضئيلاً. كيف أمكن لهذا أنْ يحدث؟ تضع قصة الكتاب المُقدَّس اللاَّئمة مُباشرة على الخيانة الليَّنيَّة لأحد مُلُوك يهُوذا. وتعد بأنَّ انقسام إسرائيل إلى مَملكتَيْن مُتنافستَيْن سيكون عقاباً مُؤقَّتاً فقط، على ذنب عُضُو كير من سُلالة داود المُباركة من الله.

لامت النَّبُوءة الأُولى - بشكل قاطع - التّجاوزات الشّخصيَّة لابن داود: سُليْمَان، وعدَّتها السّب في تقسيم وحدة إسرائيل. وعلى الرّغم من أنَّ الكتاب المقدَّس صوَّر سُلَيْمَان كأحد أعظم المُلُوك الذي لم يسبق له مثيل في كُلُّ الأزمنة، ملكَّ حكيمٌ وغنيُّ، يحكم على أرض تمتدُّ من الفُرات إلى حُدُود مصر، إلاَّ أنَّه صوَّره - أيضاً - كَمُدُنب آثم، تزوَّج من نساء أجنبيَّات، وأدخَلهُنَّ في حريمه الملكي، وهُو - بالضبّط - نوع الاتّصال الذي حرَّمه يَهُوه - بصرامة - على الإسرائيليِّين، خشية أنْ تُميلَ الزّيجات مع النّساء الوَّنَيَّات قلوبَ أزواجهنَّ نحو عبادة الآلهة الأخرى. وذلك - بالضبط - ما يرويه الكتاب المقدَّس:

[4 وكَانَ في زَمَان شَيْخُوخَة سُلَيْمَان أَنَّ نَسَاءُ أَمَلْنَ قَلْبَهُ وَرَاءَ الهَةَ أَخْرَى، وَلَـمْ يَكُنْ قَلْبُهُ كَاملاً مَعَ الرَّبُّ إِلَهِه كَقَلْب دَاوُدَ أَبِيه. 5 فَلَهَبَ سُلَيْمَان وَرَاءَ عَشْتُورَثَ إِلَهَة الصَيْدُونِيِّسن وَمَلكُومَ رَجْس الْعَمُّونِيِّسْ. 6 وَعَملَ سُلْيَمَان الشَّرَّ في عَيْني الرَّبِّ، وَلَمْ يَتَبَع الرَّبُّ تَمَاماً كَدَاوُدُ أبيه. 7 حينتذ بنّى سُكَيْمَان مُرتفعة لكَمُوشَ رجْس الْمُوَابِيَّيْن عَلَى الْجَبَل الذي تُجَاهَ أُورشليم، وَلُولَكَ رَجْسَ بَنِي عَمُّونَ. 8 وَهَكَذَا فَعَلَ لَجَميع نسَاته الْغَريسَات اللَّوَاتِي كُنَّ يُوقدُنَ وَيَذَبَحْنَ لآلهَتهنَّ.] (سفْر الْمُلُوك الأوَّل 11/ 4-8).

وهكذا أصبح العقاب أمراً حتمياً لا يُمكن اجتنابه، لوريث داودي "لم يتَّبع الرَّبُّ تماماً، بَيْنما عمل ذلك داود أبوه " : [ 11 فَقَالَ الرَّبُّ لسلَيْمَان : من أَجْل أَنْ ذَلكَ عنْدَكَ ، وَلَمْ تَحْفَظُ عَهْدي وَفَرَاتضي التي أوْصَيَّتُك بها، فَإِنِّي أُمَرَّقُ الْمَمْلكَةَ عَنْك تَمْزيقاً، وَأَعْطيها لَعَبْدك . 12 لِلاَّ إِنِّي لاَ أَفْعَلُ ذَلكَ فِي أَيَّامك ، من أَجْل دَاوُدَ أَبيك ، بَلْ من يَد ابْنك أُمَرَّقُها . 13 عَلَى أَنِّي لاَ أَمْرُقُ مَنْك الْمَمْلكَة كُلُّها ، بَلْ أَعْطي سبْطاً وَاحداً لابنك ، لأَجْل دَاوُدَ عَبْدي ، وَلأَجْل أُورشليم الني اخْتَرْتُها] . (سفر المُلُوك الأول 11/ 11 ـ 13) .

هكذا تمَّ تعليق الوعد الأصلي لداود - وإنَّ كان لم يُلْغَ بشَكُل كامل - بسبب ذلك الذّنب الذي وَقَمَ به سُلَيْمَان .

تعاملت النُّبُوءة الثَّانية مع "خادم سُلَيْمَان" الذي خَلَفَ داود في الحُكُم. إنَّه كان 'يَربُّمام بن ناباط"، من قبيلة "أفرايم" الإسرائيليَّة، الذي خَدَمَ في إدارة سُلَيْمَان كَمُوظُف مسؤول عن التجنيد الإنزامي للعُمَّال بَيْن قبائل الشّمال. وفي يوم من الأيَّام - وهُو عائد في طريقه من أورشليم (القُدُس) ـ قابل النبي "أخيًا" الشّيلوني (من شيلوح) ، الذي مزَّق كسائه الذي كان يلبسه إلى اثنتَي عشرة قطعة، وأعطى 'يَربُعام' منها عشر قُصاصات. كانت نُبُوءة 'أخيًا" حاسمة ومصيريَّة:

[ وَقَالَ لَيَرِيْعَامَ: (خُذُ لَنَفْسِكَ عَشَرَ قطع ، لأَنَّهُ هَكَذَا قَالَ الرَّبُ إِلَهُ إِسْرَاثِيلَ: هَانَذَا أُمَرُقُ الْمَمْلَكَةَ مَنْ يَد سَلَيْمَان ، وأَعْطِكَ عَشَرَة أَسْبَاط. 32 وَيَكُونُ لَهُ سَبْطُ وَاحدٌ مِنْ أَجْل عَبْدي دَاوُدَ وَمَنْ أَجْل أَسْبَاط إِسْرَاثِيلَ، 33 لأَنَّهُمْ تَرَكُوني وَسَجَدُوا لعَشْتُورَثَ إِلَهَ الصَيْدُونِيِّن وَلكَمُوشَ إِلَه الْمُوابِيِّيْن وَللكُومَ إِله بَني عَمُّونَ ، وَلَمْ يَسْلكُوا في طُرُعي لِيَعْمَلُوا الْمُسْتَقِيمَ في عَيْنيٌ وَقَرَائِضي وَأَحْكَامي كَلَاوُدَ أَبِيه . 34 وَلاَ آخَدُ كُلَّ يَسْلكُوا في طُرعي لِيعْمَلُوا الْمُسْتَقِيمَ في عَيْنيٌ وَقَرَائِضي وَأَحْكَامي كَلَاوُدَ أَبِيه . 34 وَلاَ آخَدُ كُلَّ الْمَمْلكَة مِنْ يَده ، بَلْ أُصَيِّرُهُ رَئيساً كُلَّ آيًام حَيَاته لأَجْل دَاوُدَ عَبْدي الذي الحَرْثُهُ الذي حَفظ وَصَايَاي وَفَرَائِضي . 35 وَآخَدُ الْمَمْلكَة مِنْ يَد ابْنه ، وأَعْطيكَ إيَّاهَا (أَيُّ الأَسْبَاطَ الْمَشْرَة) . 36 وَصَايَاي وَفَرَائِضي وَمَرَائِضي في أُورشليم الْمَدينَة التي وَمَرائِض في أُورشليم الْمَدينَة التي وَأَعْلِي ابْدُهُ وَاحْدَاءُ لَهُ لَكُونَ سَرَاجٌ للمَاوَدَ عَبْدي كُلُّ الاَيَّام أَمَامي في أُورشليم الْمَدينَة التي

اخَتَرْتُهَا لَنَفْسِي لأَضَعَ اسْمِي فيها. 37 وَآخُدُكُ فَتَمْلُكُ حَسَبَ كُلِّ مَا تَشْتَهِي نَفْسُكَ، وَتَكُونُ مَلكَا عَلَى إِسْرَائِيلَ. 38 فَإِذَا سَمعْتَ لكُلُّ مَا أُوصِيكَ به وَسَلكُت في طُرُمُي وَقَعَلْتَ مَا هُو مُسْتَقِيمٌ في عَيْنِيَّ وَحَفظتَ فَرَائضي وَوَصَايَايَ كَمَا فَعَلَ دَاوُدُ عَبْدي، أَكُونُ مَعَك، وَأَبْنِي لكَ مَسْتَقِيمٌ في عَيْنِيُّ وَحَفظتَ فَرَائضي وَوَصَايَايَ كَمَا فَعَلَ دَاوُدُ عَبْدي، أَكُونُ مَعَك، وَأَبْنِي لكَ بَيْنَا آمناً كَمَا بَنْيْتُ لدَاوُدُ، وَأُعْطيكَ إِسْرَائِيلَ. 39 وَأَذْلُ نَسْلَ دَاوُدَ مِنْ أَجْلِ هَذَا، وَلكَنْ ؛ لا كُلَّ بَيْنَا مَانُ اللَّوك الأول 11/ 31. 39).

وعلى خلاف وعده لداود، كان وعدُ الله لـ يَربُّعام مشروطاً: كان يَهوه سيمنح دولته الأمن والاستقرار طالما عمل ما هُو صحيح في نَظر الله فقط. لكنَّه لم يفعل:

[ وَيَنْى يَرِيْعَامُ شَكِيمَ فِي جَبَلَ أَفْرَايِمَ وَسَكَنَ بِهَا. ثُمَّ خَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَيَنَى فَنُوثِيلَ. 26 وَقَالَ يَرِبْعَامُ فِي قَلْبِه: (الآنَ تَرْجعُ الْمَمْلَكَةُ إِلَى بَيْت دَاوُدَ. 27 إِنْ صَعدَ هَلَا الشَّعْبُ لِيُقَرِّبُوا ذَبَائِح في بَيْت الرَّبُّ فِي أُورِشليم يَرْجعُ قَلْبُ هَذَا الشَّعْبِ إلى سَيِّدهمْ إلى رَحْبُعَامَ مَلك يهُوذا وَيَقْتُلُونِي وَيُرْجعُوا إلى رَحْبُعامَ مَلك يهُوذا). 28 فَاستَشَارَ الْمَلكُ، وَعَملَ عجليْ ذَهَب، وقالَ لَهُمْ: (كثيرً عَلَيْحُمُ أَنْ تَصْعَدُوا إلى أُورِشليم. هُوذَا الهَبَكَ يَا إِسْرَائِيلُ الذِينَ أَصْعَدُوكَ مَنْ أَرْضِ مصر). 29 وَرَضَعَ وَاحداً فِي بَيْت إيل، وَجَعَلَ الآخَرَ في دَانَ.] (سفر اللَّوك الأول 21/ 25-30).

تلقَّى الملك 'يَرْبُعام' - الذي جلس على العرش حديثاً - رُويا عن هلاكه أحدثت صدمة له . أثناء أداثه للطُّقُوس في ضريح العجل الذَّهبي لبيت إيل ، في مهرجان ديني خريفي قُصد به - في الغالب - صرف الحُجَّاج عن الاحتفالات في أورشليم (القُدْس) ، واجه 'يَرْبُعام' في المذبح شخصيَّة شبيهة بنبيّ، إلاَّ أنَّ الكتاب المُقدَّس عرَّفها فقط بعبارة : 'رجل الله' :

[ وَإِذَا بِرَجُلِ اللَّهَ قَدْ أَتَى منْ يهُوذا بكَلاَم الرَّبِّ إِلَى بَيْت إِيلَ، وَيَرَّبُعَامُ وَاقفُ لَدَى الْمَذَبَحِ لَيُوقَدَ. 2 فَنَادَى نَحْوَ الْمَذْبَح بكَلاَم الرَّبِّ: (يَا مَذْبَحُ يَا مَذْبَحُ، هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ: هُوذَا سَيُولَدُ لَبَيْت دَاوُدَ ابْنَّ اسْمُهُ يُوشِيًّا، وَيَذْبَحُ عَلَيْكَ كَهَنَةَ الْمُرتفعات الذينَ يُوقدُونَ عَلَيْكَ، وتُحْرَقُ عَلَيْكَ عَظَامُ النَّاسِ) ]. (سفر المُلُوك الأوَّل 1/1 - 2).

هذه نُبُوءة فريدة؛ لأنَّ رجل الله هذا كَشَفَ في نُبُوأته عن اسم ملك مُعيَّن ليهُوذا، كان سيأتي بعد ثلاثة قُرُون، ويأمر بتدمير نفس ذلك المعبد، ويقَثْل كَهَنَته، وتدنيس مذبحه ببقاياهم. إنَّ هذا يُشبه شيئاً مثل قراءة كتاب عن تاريخ قصَّة العُبُوديَّة والاسترقاق أَلَّفَ في أمريكا المستعمرات في القرن السّابع عشر، وجاء في أحد مقاطعه توقَّع ولادة مارتن لُوثر كنج!. وذلك ليس كُلِّ شيء: لقد هزَّت النَّبُوءة 'يَربُعام' بعُمق، ومباشرة بعد ذلك مرض ابنه أبيًا. ومَضَتْ زوجة 'يَربُعام' فوراً إلى مركز العبادة القديم في شيلوح للتشاور مع النّبي 'أخيًا'، ذلك النّبي ذاته الذي توقَّع بأنَّ يَربُعام' سيحكم قريباً كَمَلك على القبائل الشّماليّة. لم يكن لدى 'أخيًا' كلمات الاطمئنان للأمُّ القلقة. بل أصدر -بَدَلاً من ذلك -النُّبُوءة الرّابعة، إحدى أكثر نُبُوءات الكتاب المُقدَّس العبري إرهاباً:

[7 اذْهَبِي قُولِي لِيَرْبُعَامَ: هكَذَا قَالَ الرَّبُّ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ: منْ أَجْلِ أَنِّي قَدْ رَفَعَتُكَ منْ وَسَط الشُّعْب، وَجَعَلْتُكَ رئيساً عَلَى شَعْبى إسْرَائيلَ، 8 وَشَقَقْتُ الْمَمْلَكَةَ مِنْ بَيْسَت دَاوُدَ، وَأَعْطَيْتُكَ إِيَّاهَا، وَلَمْ تَكُنْ كَعَبْدى دَاوُدَ، الذي حَفظ وَصَايَايَ، وَالذي سَارَ وَرَاثي بِكُلِّ قَلْبه؛ ليَفْعَلَ مَا هُو مُسْتَقِيمٌ فَقَطْ في عَيْنَيَّ، 9 وَقَدْ سَاءَ عَمَلُكَ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ الذينَ كَانُوا قَبْلك، فسرت، وعَملتَ لنفسكَ الهَةُ أُخرى، ومَسبُوكات لتُغيظني، وقَد طرَحْتني ورَاءَ ظهرك، 10 لذلك؟ هَنْنَذَا جَالبٌ شَرًّا عَلَى بَيْت يَرُّهْعَامَ، وَأَقْطَعُ لَيَرْهُمَامَ كُلَّ ذَكَر مَحْجُوزاً وَمُطْلَقاً في إسْراثيلَ. وَٱلْزُحُ آخرَ بَيْت يَرْبُعَامَ كَمَا يُنْزَءُ الْبَعْرُ حَتَّى يَفْنَى. 11 مَنْ مَاتَ لَيَرْبُعَامَ في الْمَدينَة تَأْكُلُهُ الْكِلاَبُ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْحَقْلِ تَأْكُلُهُ طُيُورُ السَّمَاء؛ لأنَّ الرَّبَّ تَكَلَّمَ. 12 وَأَنْت، فَقُومي، وَانْطَلَقِي إِلَى بَيْتِك، وَعَنْدَ دُخُول رجَلَيْك الْمَدينَةَ يَمُوتُ الْوَلَدُ. 13 وَيَنْدُبُّهُ جَميمُ إسرائيلَ، وَيَدْفُنُونَهُ ؛ لأَنَّ هَذَا وَحْدَهُ مِنْ يَرْبُعَامَ يَدْخُلُ الْقَبْرَ ؛ لأَنَّهُ وُجِدَ فِيهِ أَمْرٌ صَالح نَحْوَ الرَّبُّ إِلَه إسْرَاتِيلَ فِي بَيْت يَرِيْهَامَ. 14 وَيُقيمُ الرَّبُّ لَنَفْسه مَلَكًا عَلَى إسْرَاتِيلَ، يَقْرِضُ بَيْت يَرْبَعَامَ هَذَا اليُّومَ. وَمَاذَا؟ الآنَ أَيْضاً! 15 وَيَضْرِبُ الرَّبُ إِسْرَائِيلَ كَاهْتَزَازِ الْقَصَبِ فِي الْمَاء، ويَسْتَأْصلُ إسْرَائيلَ عَنْ هَذه الأرْض الصَّالَحة التي أعْطَاهَا لآبَائهمْ، وَيَبَّدُّدُهُمْ إلى عَبْر النَّهْر؛ لأنَّهُمْ عَملُوا سَوَارِيَهُمْ، وَأَغَاظُوا الرَّبِّ. 16 وَيَدْفَعُ إِسْرَائيلَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَا يَرْبُعَامَ الذي أَخْطأ، وَجَعَلَ إسْرَائيلَ يُخْطئُ ]. (سفْر المُلُوك الأوَّل 14/ 7. 16).

إِنَّ دَقَّة النَّبُوءة السَّابِقة لـ 'رجل الله' تُقدَّم لنا العصر الذي كُتبَت فيه. عاش الملك الـدَّاودي يُوشيًا ' الذي فَتَحَ بيت إيل، وحطَّم المذبح فيها - في نهاية القرن السَّابع ق . م . . لماذا تحتاج قصة حَدَثَتْ في أواخر القرن العاشر ق . م ، إلى الإتيان بشخصية من المُستقبل البعيد لهذه اللرّجة؟ ما سبب وَصْف ما سيفعله ملك مُستقيم مُتديَّن يُسمَّى 'يُوشيَّا'؟ إنَّ الإجابة تُشابه كثيراً ما اقترحناه لتفسير لماذا كانت قَصَص الآباء، والخُرُوج، وغزو كَنْعَان، تفيض بتلميحات خاصَّة بالقرن السّابع. إنَّ الحقيقة التي لا مفرَّ منها هي أنَّ سفْرَيْ المُلُوك هُما احتجاجان دينيَّان عاطفيًّان كُتبا في القرن السّابع ق.م، بنفُس قَدْر كونهما كتابَيْن تاريخيَّيْن.

مع مُرُور الوقت؛ أصبحت إسرائيل ذاكرة مُتلاشية، بُكُنها المُدمَّة والأعداد الكبيرة من أهاليها الذين تمَّ نَفْيَهُم إلى الزّوايا البعيدة للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة. ولكنَّ يهُوذا كانت في تلك الأثناء، تعيش في ازدهار وتُطور طُمُوحات إقليميَّة، وتدَّعي أنّها الوريث الشَّرْعي الوحيد لأراضي إسرائيل الواسعة. كانت إيديُولُوجيَّة ولاهُوت مُؤرِّخ الفترة المُتاخَرة من الحُكُم الملكي مُستندة على عدَّة أعمدة، كان واحداً من أهمها هُو فكرة أنْ تكون العبادة الإسرائيليَّة مُتمركزة م علماً في هيكل القُدُس أورشليم . ومن هنا؛ فلابُدَّ أنَّه كان يُنْظَر إلى مراكز العبادة الشماليَّة المنافسة في بيت إيل، التي لا تبعد كثيراً عن أورشليم (القُدُس)، كَتهديد حتَّى قبل تدمير المملكة الشماليَّة . والأسوأ أنَّها كانت ماتزال فعالة في أوائل القرن السّابع، جاذبة إليها المملكة الشماليَّة السّابيّة، والذين كان أغلبهم من الإسرائيليَّيْن، الذين لم يتم تَفْهُمُ . وكان هذا يُمثِّل تحديلًا خطيراً للطُمُوحات السّاسيَّة، والأراضيَّة ، واللاهُوتيَّة ليهُوذا في أيَّام الملك 'يُوشيًا" . ولهذا؛ أصبح ستُقُوط إسرائيل الحتمي والأراضيَّة ، واللاهُوتيَّة ليهُوذا في أيَّام الملك 'يُوشيًا" . ولهذا؛ أصبح ستُقُوط إسرائيل الحتمي والأراضيَّة ، واللاهُوتيَّة ليهُوذا في أيَّام الملك 'يُوشيًا" . ولهذا؛ أصبح ستُقُوط إسرائيل الحتمي . وانتصار 'يُوشيًا" ـ فكرة مركزيَّة في رواية الكتاب المُقلقس العبْريّ .

#### قصَّة حذرة جدًّا:

هذه هي الأسباب التي جَعَلَتْ المُؤرِّخ التَّنتوي، في كُلُّ أنحاء وَصْفه لتاريخ المُلكَة الشّماليَّة، ينقل للقارئ رسالة ثُنائيَّة، ومُتناقضة لحدَّ ما. فمن جهة؛ يصف يهُوذا وإسرائيل كَدُولتَيْن شقيقتَيْن؛ ومن ناحية أُخرى؛ يُطوِّرُ تناقضاً قويًّا بَيْنهما. لقد كان لدى "يُوشيًا" طُمُوح في التَّوسُّع نحو الشّمال، والسَيَّطَرَة على أراضي المُرتفعات (التلال والهضاب)، التي كانت في يوم من الأيَّام جُزءاً من المُملكة الشّماليَّة. لذلك؛ يدعم الكتابُ المُقدَّس العبْري هذا الطُمُوح، ويُؤيَّده ببيانه؛ لكون المملكة الشّماليَّة إنَّما أُسسَت في أراضي الحُكْم الملكي المُتَحد الأسطوري،

الذي كانت تتم إدارته من أورشليم (القُدُس)؛ وأنَّها كانت دولة إسرائيليَّة شقيقة؛ وأنَّ شعبها كان من الإسرائيليَّين الذين ينبغي عليهم العبادة في أورشليم (القُدُس)؛ وأنَّ الإسرائيليَّين الذين مايزالون يعيشون في تلك الأراضي لابُدَّ أنْ يُولُّوا وبجُوهَهُم شَطَرَ أورشليم (القُدُس)؛ وأنَّ يُوشيًّا ، وارث العرش الدَّاودي ووارث وعد يَهْوَه الأبدي لداود، هُو الوارث الشَّرْعي الوحيد لأراضي إسرائيل المقهورة. ومن النَّحية الأُخرى؛ كان على مُؤلِّفي الكتاب المُقدَّس العبريّ أنْ يُزيلوا أيَّ صفة شَرْعيَّة عن الطُّقُوس الشّماليَّة ـ خاصة في معبد بيت إيل - ليبيَّنوا أنَّ التقاليد الدَّيثية المتميِّزة للملكة الشّماليَّة كانت كُلُّها شرَّ بجب القضاء عليه، واستبداله بالعبادة المركزيَّة في الهيكل (المبد) في أورشليم (القُدْس).

إنَّ التّاريخ التّشوي يُنجز كُلَّ ذلك. في نهاية سفْر صموثيل الشّاني يظهر داود التّقي مؤسّساً لإمبراطُوريَّة عظيمة. وفي بداية سفْر الْمُلُوك الأوَّل، يصل ابنه سلّيْمان للعرش، ويُواصل الازدهار، لكنَّ التّروة والازدهار لم يكونا كافيّن. بل على العكس لقد جلبا شُوم الوَّنيَّة. وقادت خطيئة سلّيْمان إلى انتهاء العصر النّهبي. واختار يَهْوَه يَرْبُعامَ لقيادة اللّولة المُونيَّة. وقادت خطيئة سلّيْمان إلى انتهاء العصر النّهبي، واختار يَهْوَه يَرْبُعام الميلمان، ليكون داوداً ثانياً، لكنَّ يَرْبُعام يُخطئ ويرتكب الإثم أكثر من سليمان، وبالتّالي؛ تُضيع المملكة الشماليّة فُرصتها الوحيدة في التّاريخ، ويُصبح بقيّة تاريخ الشّمال سمّقُوطاً حزيناً نحو الدّمار. إلاّ أنّه، تحت حكم "يُوشيًا" يأتي الزّمان ليهُوذا لتصعد نحو العَظمة، ولكنْ؛ لأجل إحياء العصر النّهبي، يحتاج داود الجديد هذا والوَّلا ولي إبطال خطيئة سليّمان ويَرْبُعامَ . إنَّ الطريق نحو العَظمة لابُدَّ أنْ يُرَّ عبْر تطهير إسرائيل، وبالتّحديد؛ تدمير المعبد في بيت إيل. هذا سوف يقود إلى إعادة توحيد كُلُّ إسرائيل - شعباً وأرضاً - تحت معبد يهوء وعرش داود في أورشليم (القُدْس).

والأمر الهامُّ الذي يجب تذكُّره إذاً ، أنَّ قصَّة الكتاب المُقدَّس العبْريِّ لا تنظر إلى انقسام الحُكُم اللّكي التَّحد لداود وسكَّيْمان كَرَاقعة نهائيَّة ، بل كَسُوء حظَّ مُوقَّت . وأنَّه ما يزال هُناك إمكانيَّة لنهاية سعيدة . إذا صمَّم النَّاس على تغيير طريقتهم والعيش من جديد كأناس أتقياء مُقدَّسين بعيداً عن الأصنام الأجنبيَّة ، وفتنتها وإغراءاتها ، فإنَّ يَهُوَه سيتغلَّب على كُللَّ أعدائهم ، ويُعطيهم الرّاحة الأبديَّة ، ورضاه في أرضهم الموعودة .

الفُصلُ (7):

## مَمْلُكَة إسرائيل الأولى المنسيَّة (884 . 842 ق.م)

العُنْف، عبادة الأوثان، والطّمَع، هذه هي علامات مَمْلَكَة إسرائيل الشّماليَّة كما يُصورها سفْرا المُلُوك الأول والثّاني بتفصيل دموي. بعد 'يَرَّهُ عَامَ'، كان الأوغاد الرّئيسيُّون للقصة هُم 'العُمْريَّن، وهُم أُسرة مالكة شماليَّة عظيمة أسسها قائد عسكري إسرائيلي سابق اسمه 'عُمْري'، علا شأن خُلفائه، ويلغوا من القُوَّة درجة مكَّنتهم في النّهاية من وَضْع إحدى أميراتهم على عرش مَمْلكة يهُوذا أيضاً. يتَّهم الكتاب المُقدَّس العبْري الزَّوجيَّن المُمْريَّيْن السَّهيرين جداً - الملك 'آخاب وزوجته الأميرة الفينيقيَّة سيَّة السّمعة 'إيزابل' - المُمَريَّيْن الشّهيرين عن وجهة نَظَر الكتاب المقدَّس، لقد جَلبًا - مراراً وتكراراً - عبادة الآلهة الأجنبيَّة إلى أرض إسرائيل، وقتلا الكهنّة المخلصين، وأنبياء يَهُوَه، وصادرا مُمتلكاتهم بلاحقً ، وانتهكا قداسة تقاليد إسرائيل المُقدَّس بكلُ غطرسة وقذارة.

يُدُكُرُ العُمْرِيُّونَ كَأكثر الشّخصيَّات حقارةً في تاريخ الكتاب اللّقدَّس العبْريّ، ولكنَّ الرُّى الآثاريَّة الحديثة لَمَلْكة إسرائيل تُعطينا منظوراً مُختلفاً كُليًّا عن عهدهم. في الحقيقة ؛ لو كان مُولِّفُو الكتاب اللّقدَّس العبْريّ ومُحرِّروه مُؤرِّخين بالمعنى العصري الحديث ، لرَّبما قالوا إنَّ الخَاب كان ملكاً عظيماً ، وإنَّه أوَّل مَنْ أخذت دولة إسرائيل في عهده أهميَّة بارزة في السّاحة الدوليّة ، وإنَّ زواجه من ابنة الملك الفينيقي 'أَثْبَكُ كان ضربة دبلُوماسيَّة دُوليَّة رائعة . ولربَّما قالوا كذلك إنَّ العُمْريِّين بنوا مُدُناً راثعة لتكون مراكز إداريَّة لملكتهم المتوسِّعة . ولربَّما قالوا بأنَّ اخْاب وأباه عُمْري من قبله ، نَجَحا في بناء أحد أقوى الجيُّوش في المنطقة - تمكنا بواسطته من قبله عندي الشّمال البعيد والضّفَّة الشّرقيَّة للأُردُن . وبالطّبع ؛ لربَّما ذكروا أيضاً ، بأنَّ عُمْري و أنَّهُ إلى الم يكونا أتقياء جداً ، ويأنَّهما كانا ـ أحياناً . مُتَّعَيْس أيضاً ، بأنَّ عُمْري و أنَّه الم يكونا أتقياء جداً ، ويأنَّهما كانا ـ أحياناً . مُتَّعَيْس

لنزواتهما، ومُتصرَّقيْن بقسوة، لكنَّ الأمر نفسه يُمكن أنْ يُقال ـ عمليًّا ـ عن كُلِّ مُلُوك الشَّرق الأدنى القديم .

في الحقيقة؛ تمتّعت إسرائيل. كدولة ببروة طبيعيّة، وارتباطات تجاريّة واسعة، جَعَلَت منها دولة ناجحة، لا يُمكن التّفرقة بَيْنها وبَيْن سائر الممالك المزدهرة الأُخرى في المنطقة. وكما ذكرنا في الفَصْل السّابق، كان لدى إسرائيل التنظيم العنروري للقيام بمشاريع عُمرانيَّة تذكاريَّة ضخمة، ولتأسيس جيش مُحترف ونظام إداري مُحترف، ولتطوير تدرُّج هَرَمي استيطاني مُعقَّد من المُدُن والبلدات والقُرى، جَعَلَ منها أوَّل مَملكة إسرائيل تامَّة بكُلِّ معنى الكلمة. كانت صفتها وأهدافها وإنجازاتها مُختلفة بشكل جذري عن صفة وأهداف وإنجازات مَملكة يهوذا. ولذلك؛ تمَّ طَمْسُ صُورتهم الحقيقيَّة بشكل كامل تقريباً عبر الإدانات التي وجهها إليهم الكتاب المُقدَّس العبريّ، الذي أيَّد الادَّعاءات التّالية للجنوبيّين من سُلالة داود في حقيهم للسَّيطرة عليهم، وتنقيصهم، وتشويه صُورة كُلِّ شيء تقريباً قامت به سُلالة العمريّين الشمائية.

## صُعُود وسُقُوط بيت عُمُري'؛

يُقدُم سفْرا الْمُلُوكُ وَصَفْاً سطحياً فقط، للعُقُود العاصفة الأولى من تاريخ مَمْلكة إسرائيل المُستقلَّة. بعد حُكُم "يَربَّعَام الذي دام 22 سنة، خَلفَهُ أبنه "ناداب"، الذي أُطيح به بانقلاب عسكري، قُضي فيه على كُلِّ مَنْ بقي على قيد الحياة من أهل بيت "يَربَّعَام (وبذلك تحققت كلمات النّبي 'أُخيًا' بدقّة بأنْ لا أحد من وَرَثَة "يَربُّعَام سيبقى حيًا). أظهر الملك الجديد بعشاًا ، الذي كان - احتمالاً - قائداً عسكرياً سابقاً، طبيعته العُدوانيَّة فوراً بإعلانه الحرب على مَمْلكة يهُوذا، وتقدَّمه بقُوَّاته نحو أُورشليم (القُدُس)، لكنّة سُرعان ما أجبر على رَفْع ضغطه عن المُملكة الجنوبيَّة عندما غُزيَت مَمْلكته نفسها منْ قبَل ملك دمشق 'بنْهَدَد'.

الجدول 3 الأسرة العُمْريَّة

| الجدول 13 الاسرة العمرية                         |                                                                                      |                                                                                                                                                          |                          |         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| الْكُتُشَنَّفَات<br>الأثارية                     | شاهد من خارج<br>الكتاب المُقدسُ                                                      | شهادة الكتاب<br>المُقسَّس                                                                                                                                | التّواريخ <sup>(ه)</sup> | ताप्ता  |
| تأسيس "السّامرة"                                 | مذكور في مسَلَّة<br>ميشا" في مُوآب                                                   |                                                                                                                                                          | 873_884 ق.م              | 'عُمري' |
| في السّامرة ؛<br>مُجَمَّع يَزْرَعيلِ ؛           | يذكر شَـلمانَصَّر                                                                    | الفينيقية "إيزابَــل"؛<br>ويبني بيتا للإله 'بعل'                                                                                                         | 852.873 ق.م              | 'آخُآب  |
| قُصُـور 'مَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أخساب فسي<br>معركة قرقر سنة<br>853 ق.م؛ وربَّما<br>كانت مذكورة في<br>نُقُوش تل دان . | فسي "السسامرة"؛<br>ويستولي غصباً على<br>مزرعة الكرم لنابوت؛<br>يتواجه مع النبي إيليًا؛<br>يدخل في عدّة حُرُوب<br>مع الآرامييّن ويموت<br>في ساحة المعركة. |                          |         |
|                                                  |                                                                                      | في تفتح المعرف.<br>فـترة حُكُــم قصــيرة،<br>يمرض بعدها ويموت                                                                                            | 851_852 ق.م              | 'أحزيا' |
| _                                                | I .                                                                                  | يهزم مُوآب ؛ ويُجْرَح<br>فسي المعركة ضدً                                                                                                                 | 842.851 ق.م              | "يورام" |
| دمار أخرى في<br>مواقع أخرى مسن<br>الشمال.        | 'دان'.                                                                               | "حَزاثيـل" ملـك "آرام<br>دمشق"؛ نُبُوءة النّبـي<br>أليشكعُ.                                                                                              |                          |         |

بعد موت بَعْشَا مُباشرة، خُلعَ ابنه أَيْلَةُ في انتفاضة أُخرى للجيش، تمَّ خلالها إبادة بيت بَعْشَا (سفْر المُلُوك الأوَّل 16/ 8\_11)، لكنَّ زعيم الثُّوَّار، "زمْري"، الذي كان قائد عَرَبَة، لم

<sup>(</sup>٠) طبقاً لقاموس: Anchor Bible Dictionary "قاموس مُرتكز الكتاب المُقدَّس"، وكتساب: "الجدول الزَّمني لللوك إسرائيل ويهُرذا"، لـ" خاليل".

يتمكن من الحكم سوى سبعة أيّام فقط. قام شعب إسرائيل بإعلان 'عُمْري'، قائد الجيش، الملك التّالي لإسرائيل. وبعد حصار قصير للعاصمة الملكيّة ترْصَة' وانتحار مُغتصب السّلطة "زمّري' في نيران القصر دعم عُمْري' سُلطته، وأسّس سُلالة حاكمة حكمَت المملكّة الشّماليّة لأربعين سنة تالية.

في السنّوات الاثنتي عشرة من عهده، بنى عُمْري عاصمة جديدة لنفسه في مكان يُسمّى السنّوات الاثنتي عشرة من عهده، بنى عُمْري عاصمة جديدة لنفسه في مكان يُسمّى السامرة ، ووَضَعَ أُسُسَ حُكُم مُستمرً من سُلالته. ثُمَّ جاء الخاب بن عُمْري إلى العربي العرب المتاب المقدلس العربي العربي العربي المنافق ال

[ (و ْآخَاب ابن عُمْري ) عَملَ الشَّرَّ في عَيْنِي الرَّبُّ أَكْثَرَ منْ جَميع اللّهِنَ قَبْلَهُ. 31 وكَأَنَّهُ كَانَ أَمْراً زَهِيداً سُلُوكُهُ في خَطايًا يَرْبُعامَ بْن نَبَاطَ حَتَّى اتَّخَذَ إِيزَابِلَ ابْنَةَ ٱلْبَعلَ مَلك الصيّدُونييّن امْراَةً، وَعَبَدَ الْبَعلَ وَسَجَدَ لَهُ. 32 وَأَقَامَ مَدْبُحاً للْبَعل في بَيْت الْبَعل الذي بَنَاهُ في السّامرة . 33 وَعَملَ أَخَابُ سَوَارِي، وزَادَ في الْعَمَل لإغَاظَة الرَّبُّ إلَه إسْرائيل أَكْثَرَ منْ جَميع مُلُوك إسْرائيل الذين كَانُوا قَبْلُهُ.] (سفر المُلُوك الأول : 16/ 30 ـ 33).

يروي الكتاب المُقدَّس العبْري أنَّ إيزابَل أيَّدت الكَهَانَة الوَّنْنَة في "السّامرة"، واستضافت على سفْرتها المَلكيَّة الواسعة [أربعمائة وخمسين من أنبياء بَعَلْ، وأربعمائة من أنبياء السّواري]، ثُمَّ أمرت بقَتْل كُلُّ أنبياء يَهُوَ، في مَمْلكة إسرائيل.

وتستمرُّ رواية الكتاب المُقدَّس العبْريِّ في تكريس مُعظم وَصفْها لحُكُم العُمْريِّيْن لبيان جرائمهم وآثامهم و ومعركة دهائهم المُستمرَّة ضدَّ إيليًّا ومحميَّة اليشَع ، نبيًان مشهوران ليهوَه كانا يتجوَّلان في كافَّة أنحاء الشّمال . وسُرعان ما التقى 'إيليًّا بـ 'الحُّاب' ، وطَلَب أنْ يجتمع جميع أنبياء بعَلْ وأنبياء السّواري الذين أكلوا على سفرة إيزابلَ في جبل الكرمل للمباهلة . وهُناك ، أمام 'كُل الشّعب' بنى كُلُّ من الفريقيْسن مذبحاً الإلهه الخاصُّ، وضَحَّى بتَور قوقهُ ، مُتضرَّعاً الإلهه المُختار بأنْ يحرق الأضحيَّة بالنّار (علامة على قبول القربان) . وفي حين لم يستجب 'بعل لا نداءات أنبيائه ، أرسل يَهوَه فوراً ناراً [أكلَت المُحْرَقَة والْحَطَبَ والحَجَارَة يستجب 'بعل لا نداءات أنبيائه ، أرسل يَهوَه فوراً ناراً [أكلَت المُحْرَقَة والْحَطَبَ والحَجَارَة

وَالتُّرَاب، وَلَحَسَت الْمَيَاهَ التي في الْقَنَاة. 39 فَلَمَّا رَأَى جَمِيعُ الشَّعْب ذَلكَ سَقَطُوا عَلَى وَجُوههمْ، وَقَالُوا: (الرَّبُّ هُو اللَّهُ! الرَّبُّ هُو اللَّهُ!). 40 فَقَالَ لَهُمْ إِيليًا: (أَمْسكُوا أَنْبَيَاءَ الْبَعْل، وَلَا يُقْلتْ مَنْهُمْ رَجُلُ). فَأَمْسكُوهُمْ، فَنَزَلَ بِهِمْ إِيليًا إِلَى نَهْر قِيشُونَ، وَذَبْحَهُمْ هُنَاكَ ] (1).

وكان ردُّ فعل الملكة "إيزابَل" غاضباً وعنيفاً، فهرب "إيليًا" بسُرعة إلى الصّحراء. وعندما وَصَلَ إلى البرَّيَّة المقفرة في "حُوريب"، جبل الله، تلقَّى وحياً قُدْسيًا من الله. لقد تكلَّم يَهْوَه مُباشرة إلى "إيليًا"، وأعلن له نُبُوءة هلاك كُلَّ بيت عُمْري". وأمره يَهْوَه أنْ يدهن "حَزائيل"، مُنافس إسرائيل الأكثر خُطُورة، كَمَلك "آرام" دمشق. كما أمر "إيليًا" وأيضاً بدَهْن قائد الخاب" العسكري: "ياهو"، كَمَلك إسرائيل التّالي، وأخيراً؛ أمر يَهْوَه "إيليًا" بجَعْل النّبي "أَخْاب" العسكري: على ذُنُوبه وخطاياه: "أليشَع" في مكانه. بهذه الأوامر الثّلاثة، قرَّر يَهْوَه مُعاقبة بيت "عُمْري" على ذُنُوبه وخطاياه: [17 فَالذي يَنْجُو منْ سَيْف يَاهُو يَقَتُلُهُ ٱلسَّعُ.] (سفر المُلوك الأول 19/ 17).

إلاَّ أنَّ يَهُوَه أعطى المَمْلَكَة الشّماليَّة فُرصَة ثانية عندما جاء لإنقاذ إسرائيل عندما غزاها بنهكد، ملك أرام دمشق، وحاصر السّامرة وأعطاها فُرصَة ثالثة عندما سمح لـ أخاب بهزيمة بنهكد في معركة قُرْب بحر الجليل في السّنة التّالية، لكنَّ آخاب أثبت أنَّه لم يكن جديراً بذلك التّاييد الإلهي. لقد قرَّر أنْ يسمح ببقاء عدوِّه في مُقابل جوائز دُنيويَّة: إعادة المُدُن التي كانت سابقاً تابعة لمملكة إسرائيل وحق تأسيس أسواق في دمشق. أخبر نبي ليهْوَه أخاب بالنّه سيدفع حياته ثمناً لعصيانه لأمر يهوه ، الذي كان قد أمر بقتل بنهكد" بحد السيف.

ثُمَّ يروي الكتاب المُقدَّس العبْري قصَّة حول السُّلُوك اللاَّاخلاقي للزَّوجَيْن الفاجرَيْن تجاه شعبهما، وهي خطيئة أُخرى كان عليهم أنْ يدفعا حياتهما ثمناً لها. فقد حَدَث أنْ امتلك رجل يُسمَّى 'نابُوت' مزرعة عنب (كرمة) قُرْب قصْر 'آخاب' في 'يَزْرَعيل'، ووقفت تلك الكرمة في طريق خُطط تنمية 'آخاب' . فعندما أراد 'آخاب' أنْ يُسيطر على تلك الأرض ليُوسَّع قصْره، عرض 'آخاب' على 'نابُوت' عرضاً مُغرياً اعتقد أنَّه لا يُمكنه أنْ يرفضه: سوف يأخذ كرمة 'نابُوت'، ويعطيه واحدة أفضل منها بكثير، أو إذا فضَّل "نابُوت'، فسيدفع 'آخاب' له سعرها

سفر المُلُوك الأول: 18/39 . (المُترجم).

نَقْدَاً، لكنَّ "نابُوت" لم يكن له مصلحة في أنْ يفقد ميراث أُسرته لأيِّ سبب كان، وَرَفَضَ عرض الملك بكُلُ عناد. وكان لدى "إيزابَل" زوجة "أخّاب" حلَّ اخر: لقد لفقت دليلاً على كُفر وتجديف "نابُوت"، وجلست تتفرَّج - بسُرُور - على قيام أهالي "يَزْرَعيل برجم "نابُوت" حتَّى الموت. ويمُجرَّد أنْ استولى "آخاب" على ملكيَّة مزرعة العنب حتَّى ظهر النّبي "إيليًا" مرَّة أُخرى في موقع الحَدَث. كانت نُبُوءته رهيه ترتعد لها الفرائص:

[91وقُلُ لَهُ: هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ: (هَلْ قَتَلْتَ وَوَرثْتَ أَيْضاً؟ فِي الْمَكَانِ الذي لَحَسَتْ فيه الْكلاَبُ دَمَ نَابُوتَ تَلْحَسُ الْكلاَبُ دَمَكَ أَنْتَ أَيْضاً). 20 فَقَالَ أَخَابُ لإيليًا: (هَلْ وَجَدْتُني يَا عَدُويِّي؟)، فَقَالَ: (قَدْ وَجَدْتُكَ؟ لأَنَّكَ قَدْ بعْتَ نَفْسَكَ لَعْمَلِ الشَّرِّ فِي عَيْنِي الرَّبِّ. 21 هَتَنَذَا أَجْلُبُ عَلَيْكَ شَراً، وَأَبِيدُ نَسَلكَ، وَأَقْطَعُ لأَخَابَ كُلُّ ذَكَرٍ وَمَحْجُوزِ وَمُطلَقِ فِي إسْرَائيلَ. 22 أَجْلُبُ بَيْنَكَ كَيْتُ يَرْبُعَامَ بْنِ نَبَاطَ، وَكَبَيْت بَعْشَا بْنِ أَخِيًا، لأَجْلُ الإغَاظَة التي أَغَظَتني، وَأَجْعَلُكَ إِسْرَائِيلَ يُخْطَئى). ] (سَفْر الْمُلُوكَ الأول 21/ 19 £2).

في تلك الأثناء؛ عقدت مَمْلكة إسرائيل حلفاً مع مَمْلكة يهُوذا، قام بُوجبه يَهُوشافاط، ملك يهُوذا، بشم تُوجبه يَهُوشافاط، ملك يهُوذا، بضم قُواته إلى قُوات الخاب الخاب السرائيل، لشن حرب ضد الرام دمشق في رامُوت جلعاد في عبر الأردُن. ضرب الخاب اثناء القتال بسهم، ومات في أرض المعركة. وأعيد جثمانه إلى السّامرة ؛ ليُدفن بمراسم مَلكيَّة، وعندما عُسلَتْ عَرَبَته، لعقت الكلابُ دمّ، في تحقيق دقيق وقاس لنُبُوءة إيليًا".

ثُمَّ جاء 'أخَزيَا" بن 'آخَاب' إلى العرش، وارتكب هُو ـ أيضاً ـ آثاماً خطيرة . عندما أصيب بسبب سُقُوطه من السُّلم في حُجرته العلوية في 'السّامرة'، أرسل رُسُلاً لاستشارة 'بَعل زَبُوب' إله مدينة الفلسطينيَّين 'عقرون'، ليعرف منه فُرصَ تعافيه وشفائه . لكنَّ 'إيليًا'، عاقبه لمُناشدته صَنَماً ومعبوداً أجنبيًّا، بَدلاً من تضرُّعه ليَهوَه، وأعلن موته الوشيك .

وأخيراً؛ اعتلى العرش يَهورام ، أخو أَخَرَيا : الملك الرّابع والأخير من سُلالة العُمريَّين . رداً على عصيان قام به ميشا ، ملك مُوآب، الذي كان لفترة طويلة تابعاً لإسرائيل ، سار يَهورام بجيشه ضدَّ مُواب، وانضم إليه يَهوُشاقاط ، ملك يهوذا، وملك آخر لأدوم غير مسمى . وتوقَّع النّبي أليشع النصر، فقط لأنَّ ملكاً ليهوذا، يَهوشاقاط ، كان ضمن الجيش . وفي الحقيقة ؛ هَزَمَ التّحالف الإسرائيلي اليهوذوي الادومي المؤين ، ودمَّ مُدنهم .

إلا أن السُّلالة العُمْريَّة لم تستطع - في النّهاية - أنْ تَفرَّ من قَدَرها النّهائي المُتجلِّي بالدّمار. مع صُعُود 'حَزائيلَ ملكاً على دمشق، بدأت القُوَّة العسكريَّة والسّياسيَّة للسُّلالة 'العُمْريَّة الانحدار. وَهَزَمَ 'حَزائيلُ 'جيشَ إسرائيل في 'رَامُوت جلْعَادَ ، وجُرح في المعركة 'يهورام' ملك إسرائيل جُرحاً شديداً. في تلك اللحظة العصيبة ؛ أرسل 'اليشَم' إحدى أبناء أنبياء يَهوَه لدهن 'ياهو'، قائد الجيش، ملكاً على إسرائيل، ليقوم بتوجيه الضّربة الأخيرة إلى بيت 'أخاب'. وهذا ما حَدَث فعلاً. عندما عاد الملك 'يهورام' إلى قصْر 'العُمْريَّيْن في 'يَزْرَعيلَ' للتّداوي من جرُوحه برفقة الملك 'أخَزْيا' عاهل يهُوذا، إذا به يواجه 'ياهو' (في كَرْم عنَب 'نابُوت'، بشكل رمزي)، الذي وجَّه إلى قلب الملك سهماً، فقتله. وحاول 'أخَزْيا' الهرب، لكنّه جُرح، ومات في مدينة 'مَعدُوْ القريبة، التي هرب إليها.

كانت تصفية عاثلة "آخّاب" قد اقتربت من ذروتها. دخل "ياهو" الجمع الملكي في "يَزْرَعيل وأمر برمي إيزابَل من نافذة عالية في القصر. كما أمر "ياهو" خَدَمَه بالخذجنَّة الدَفْنها، لكنَّهم لم يكتشفوا إلاَّ جُمجمتها وأقدامها، وراحة أيديها، في فناء القصر فقط، لقد أكلت الكلاب الضَّالَة لحم "إيزابَل"، كما حذَّرت منه نُبُوءة "إيليًا" الرهيبة. في هذه الأثناء، تم ذَبْع جميع أبناء ملك إسرائيل السّابق، الذين كانوا يعيشون في "السّامرة"، وكان مجموعهم سبعين ابنا، ووصعت رُوُّوسهم في سلال، وأرسكت إلى "ياهو" في "يَزْرَعيل". أمر "ياهو" بوصع تلك الروُّوس فوق بعضها، في كومة، تكون أمام أنظار عامّة النّاس جميعاً، عند المدخل إلى بوابة المدينة، ثُمَّ انطلق "ياهو" نحو "السّامرة"؛ حيث قَتَل كُلَّ مَنْ بقي من بيت "أخاب". وهكذا؛ المدينة، شمَّ انطلة "العُمْريّين" إلى الأبد، وتحققت النّبُوءة الفظيعة لـ إيليًا" حتَّى آخر حرف منها.

## الحُدُود البعيدة والقُوَّة العسكريَّة:

إنَّ مأساة بلاط بيت 'عُمْري' قصَّة كلاسيكيَّة أدبيَّة ، مليشة بالشّخصيَّات الحَيَويَّة ، والمشاهد المسرحيَّة ، دَفَعَتْ فيها عائلة مالكة ثمن الجرائم التي ارتكبتها بحقِّ شعبها ، عَثَّل بنهايتها الدَّمويَّة . لا شكَّ أنَّ ذكريات عهد 'آخَاب' و'إيزابَل' بقيت حيَّة لقُرُون عديدة ، كما نراه واضحاً من إدراجها عمل هذه الطّريقة البارزة في التَّاريخ التَّنوي ، الذي دُوِّنَ على مدى مثتيْ سنة بعد وفاتهما . ومع ذلك ؛ فإنَّ هذه القصَّة في الكتاب المُقدَّس العبريّ مليئة جداً بالتّناقضات والمُفارقات التَّاريخيَّة ،

ومُتأثِّرة - بشكُل واضح - بالعقائد اللاَّهُوتيَّة لكتَّاب القرن السّابع ق . م ، الأمر الذي يدعو لاعتبارها حكاية تاريخيَّا وقيقاً وحقيقيًا . أحد التناقضات في تلك الرواية ما ترويه من قيام بنهدَد الدّمشقي بغزو "السّامرة" في عهد "اخاب" ، مع أنَّ هذا الغزو لم يتمَّ - في الواقع - في عهد "آخاب" ، بل حَدَثَ في فترة لاحقة من تاريخ المملكة الشّماليَّة . كما أنَّ ذكر تحالف إسرائيل مع ملك غير معروف الاسم لأدوم هُو - أيضاً - مُفارقة تاريخيَّة ؛ لأنَّه ليس هُناك أيُّ دليل على وُجُود حُكْم مَلكى في أدوم إلاَّ بعد منة سنة من زمن العُمريَّين .

في الحقيقة؛ إذا استخرجنا المقارقات التاريخيَّة وقصَص السَّهديدات التي صَدَرَتُ والنَّبُوءات التي عَدرَت والنَّبُوءات التي تحققت فلن يبقى إلاَّ مقدار ضئيل جداً من المادَّة التاريخيَّة في رواية الكتاب المُقدَّس العبري القابلة للتَّحقيق والإثبات، ما عدا تسلسل المُلُوك الإسرائيليَّن وبعض أشهر مشاريعهم البنائيَّة والمناطق العامَّة للنشاط العسكري.

لحُسن الحنظ و الأول مرة في تاريخ إسرائيل - تُوجد هُناك بعض المصادر الخارجيَّة المُهمَّة للمعلومات التّاريخيَّة التي تسمح لنا برُوية العُمْريِّين من منظور مُختلف: كَحُكَّام أقوياء عسكريًّا، لأحد أقوى الدُّول في الشّرق الأدنى. مفتاح هذا القَهْم الجديد هُو الظُّهُور المُفاجئ للنُّهُوش التَّذكاريَّة الذي يُشير - مُباشرة - إلى مَملكة إسرائيل . إنَّ أوَّل ذكر للمَملكة الشّماليَّة في عهد العُمْريِّين ليس عَرَضياً . إنَّ تقدَّم الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة نحو غرب مركزها الأصلي في بلاد ما يَنن النَّهرَيْن - مع نظامها الإداري المُتطور بشكل كامل وتقاليدها الطويلة في تسجيل أفعال حكامها في إعلانات عامَّة - أثَّر - بشكل عميق - في ثقافة دُول مُبلورة كإسرائيل ، و أرام " ، و مُواب" .

بدءاً من القرن التاسع ق. م، نجد أخيراً في سجلاً ت الآشُوريِّين أنفسهم، كما في سجلاً ت الآشُوريِّين أنفسهم، كما في سجلاً ت قوى أصغر شأناً في الشرق الأدنى، بعض الشّواهد المباشرة على أحداث وشخصيًّات ذكرت في نص الكتاب المُقدَّس (1).

<sup>(1)</sup> هذه الإشارة من المؤلّف تُؤكّد ما ذكرتَاه في المُعدَّة أن تقص أو انعدام الشّواهد الملموسة (من تُقُوش أو كتابات وما إلى ذلك) على حام وادت أو شخصياًت تاريخية ممينة كإبراهيم وإسحق ويعقوب ومُوسى . . لا يكفي وحده و دليلاً على عدم وبُجُودها ، ذلك الآنه أولاً: في الفترات القديمة لم يكن تسجيل كلَّ الأحداث في سيجلاّت أو ألواح ونحوها أمراً شائعاً ، بل بنا ذلك التسجيل يشيع في مراحل مُتاخرة كالقرن التاسع ق.م. كما ذكرً . وثانياً ؛ لأنّه ليس من الضروري أنْ تسمَّ كابه تقش أو نوح أو سجلٌ عن كلَّ شخص أو كلَّ حادثة في العالم حتى يثبت وُجُودها ١١١ (المُرجم) .

في عهد داود وسُلَيْمَان، لم يكن التنظيم السياسي في المنطقة قد وَصَلَ بعدُ لرحلة وُجُود نظام إداري شامل أونَقُوش تذكاريَّة. وبعد مضي قرن من الزّمن، في عهد العُمْريِّسن، أدَّت العمليَّات الاقتصاديَّة الدّاخليَّة، والضُّفُوط السياسيَّة الخارجيَّة إلى ظُهُور دُول وَطَنيَّة إقليميَّة مُتُطورًة بشكُل كامل عن المشرق.

بعنى علم إنساني (أنثرُوبُولُوجي)، تعني عبارة متطورة بشكُل كامل أرضاً يحكمها تنظيم إداري رُوتيني مُعقد (أي نظام إداري رُوتيني) قادر على تنظيم مشاريع عُمرانية كبيرة، والمحافظة على جيش دائم، وتطوير ارتباطات تجارية منظمة مع المناطق المجاورة. وأنَّ الدَّولة قادرة على حفظ سجلاً ت لأعمالها في الأرشيفات وفي النُّقُوش التَّذكاريَّة المفتوحة أمام أنظار الجُمهُور. منْذُ القرن التاسع فما بعد، كان يتم تسجيل أحداث سياسيَّة رئيسيَّة في كتابات تذكاريَّة من وجهة نظر كُلُّ ملك. تُعدَّ تلك النُّقُوش حاسمة في موضوع تأسيس تواريخ دقيقة للأحداث والسَّخصيَّات المذكورة في الكتاب المُقدَّس ؛ فإنَّ تلك المنادر تُقدَّم صُورة غير مُتوقَّعة للمدى الذي وصَلَت إليه قُوة مَملكة إسرائيل.

أحد أهم المصادر الخارجيَّة هُو مسَلَّة ميشا Mesha Stele ، التي اكتشفت عام 1868 ، على سطح تلَّ بعيد في منطقة 'ذيبان' في جنوب الأُردُن ، شرق البحر اللَّت وهُو موقع 'ديبون' التوراتي ، عاصمة مَملكة مُوآب . كان هذا النقش التذكاري قد تعرَّض لتلف شديد ؛ نتيجة للجدال يَيْن المُستكشفين الأُورُوبيِّين المُتنافسين والبدو المحليّين ، ولكنَّ أجزاء الباقية تمَّ تجميعها لتقديم ما يُعدُّ حتى الآن ـ أطول نص خارج الكتاب المُقدَّس وُجدَ في تاريخ المشرق . وقد كُتب باللَّغة المُوابيَّة ، القرية جداً من لُغة الكتاب المُقدَّس العبريَّة ، وهُو يُستجلُ إنجازات الملك ميشا ، الذي قتح أراضي مُواب الشماليَّة ، وأسس عاصمتها في "ديبون" . وقد أوجد اكتشاف هذا النَّقش حماساً كبيراً في القرن التّاسع عشر ؛ لأنَّ ميشا ذُكرَ في سفَر المُلُوك النَّاني كتّابع عاص من توابع مَملكة إسرائيل الشماليَّة .

هُنا؛ نجد . لأوَّل مرَّة ـ الجانب الآخر للقصَّة؛ حيثُ نجد أوَّل وَصْف خارج الكتاب المُقدَّس للعُمْريِّين . وَقَعَتْ الأحداث التي سُجِّلَتْ في النّقش في القرن التّاسع ق . م ، عندما ـ طبقاً لنصَّه

الْمُتجزِّىٰ - [كان عُمْرِي "ملك إسرائيل"، قد اضطَهَدَ مُوآب أيَّاماً عديدة. . وَخَلَفَهُ ابنه، وهُو قال أيضاً: (سأَذَلُّ مُوآب)، في أيَّامي، هكذا تكلّم . . . واستولى "عُمْرِي" على أرض ميديبًا . وَسَكَنَ فيها أيَّامه ومجموع أيَّام ابنه: أربعون سنة ] .

ويُواصل النَّقْس روايته مُبيناً كيف وَسَّعَ ميشا أرضه تدريجيًا، متمرداً على إسرائيل، ومُدَمَّراً المُستوطنات الركيسيَّة للإسرائيليِّين شرق الأردُن، بَيْنما قام بتحصين وتزيين عاصمته الخاصَّة. ومع أنَّ ميشا لا يكاد يُخفي احتقاره لـ "عُمْري" وابنه "آخاب"، فإنَّنا مع ذلك - نَفهم من نَقْش الانتصار هذا أنَّ مَمْلكة إسرائيل وصكت بعيداً إلى شرق وجنوب أرضها المركزيَّة الأصليَّة في المُرتفعات الوسطى.

وعلى نفس المنوال، نسمع عن النّزاعات مع آارام" - دمشق من نَقْش "بيت داود" الذي اكتشف في مدينة "دان" التوراتية عام 1939. بالرّغم من أنَّ اسمَ الملك الذي أمر بنصب أو كتابة ذلك النقش لم يُوجد على الأجزاء التي تم اكتشافها واستعادتها حتَّى الآن، إلاَّ أنَّ هُناك قليلاً من الشَّكِّ، من السيّاق العام ، بأنَّه كان "حَزائيل" العظيم، مَلك "آرام" دمشق. وهُو مذكور عدة مراّت في الكتاب المقدس العبري، وبشكل خاص ؟ كاداة الله لإذلال بيت "عُمري". ويشكل خاص ؟ كاداة الله لإذلال بيت "عُمري". سنة 283 ق.م. . يُسجّل النَّقش كلمات "حَزائيل" المتتصر في اتّهامه الغاضب بأن: "لقد دَخَل سنة 283 ق.م . . يُسجّل النَّقش كلمات "حَزائيل" المتتصر في اتّهامه الغاضب بأن: "لقد دَخَل ملك إسرائيل سابقاً إلى أرض أبي ." وبما أنَّ النَّقش على ما يبدو - ذكر اسم ابن "اخاب" وخليفته، "يهورام"، فالنّتيجة اللازمة واضحة . إنَّ مَملكة إسرائيل التي امتدَّت - تحت حكم "العُمريّين" - من جوار دمشق وعبْر المُرتفعات الوسُطّى ووُديان إسرائيل ، مُرُوراً بـأراضي مُواب الجنوبيّة ، قد حكمت عدداً كبيراً من السُكَان غير الإسرائيليّين .

كما نفهم أنَّ الإمبراطُوريَّة العُمْريَّة كانت تمتلك قُوَّة عسكريَّة عظيمة. ومع أنَّ رواية الكتاب المُقدَّس العبْريِّ عن السُّلالة الحاكمة العُمْريَّة كررَّت ذكْر حُدُوث كوارث عسكريَّة ولم تأت بذكْر وأصلاً على أيَّ تهديد آشُوري لها وإنَّ هُناك بعض الشّواهد الثيرة على قُوَّة العُمْريَّين من نفس آشُوريا . لعلَّ شَلْمانصَّر الثّالث ، الذي يُعَدُّ أحد أعظم المُلُوك الآشُوريَّين الذي حَكمَ في 858 ق م ، قلَّمَ أوضح مديح (وإنْ كان غير مقصود أبداً) لقُوَّة سُلالة العُمْريَّين .

قاد شَلْمانَصَّر، سنة 853 ق.م، قُوَّة غزو آشُوريَّة كبيرة باتَّجاه الغرب لإخضاع. وريَّما فتح ـ الدُّول الصّغيرة في سُوريا، وفينيقيَّة، وإسرائيل، لكنَّ جُيُّوشه المُتقدَّمة تواجهت مع تالف ضدَّ الشُوري قُرْب قَرْقرْ Qarqar على نهر العاصي غرب سُوريا. لقد تبجَّع شَلْمانَصَّر بنصره العظيم في نصَّ قديم مُهمَّ يُعرَف بنَقْش العمود، اكتشفه في الثّمانينات في القرن التّاسع عشر المستكشف الإنجليزي أوستن هنري لايارد Austen Henry Layard في الموقع الأشُوري القديم لنمرود.

سجَّل النَّصب الحجري القاتم اللَّون ـ الذي نُقش عليه بكثافة ، بالحُرُوف المسماريَّة ، بافتخارِ ـ أنَّ القُوَّات التي اصطفَّتْ لحرب شَلْمانَصَّر كانت : 1200 عَرَبَة ، و1200 فارس، و20000 من جُنُود المُشاة من حماة ، و2000 عَرَبَة ، و10000 جُنَّدي مُشاة من جُنُود أخاب الإسرائيلي، و500 جُنَّدي من مصر، و10 عَرَبَات، و10000 جُنَّدي من أيرقناطة .

ليس هذا أبكر شاهد من خارج الكتاب المقدّس على أحد مُلُوك إسرائيل فحسب، بل هُو - أيضاً - يدلُّ من ذكُره لـ الأسلحة الثقيلة (العَربَات) - على أنَّ اَخَاب كان العُضُو الأقوى في التحالف ضدَّ - الآشُوري . ومع أنَّ شَلْمانَصَّر الكبير ادَّعى النصْر، فإنَّ النتيجة العَمليَّة لهذه المُواجهة تتكلَّم بصوت أعلى من صوت الادِّعاءات الملكيَّة . لقد عاد شَلمانَصَّر بسُرعة نحو آشُوريا، وتوقّف التَّقدُّم الآشُوري نحو الغرب، على الأقلُّ؛ لفترةٍ من الزّمن .

و هكذا نطّلع من ثلاثة نَقُوش قديمة (و من سُخرية القَدَر أنّها الثلاثة من ألد اعداء إسرائيل) على معلومات تُضيف إلى القصة التوراتية إضافات مُثيرة جداً. وعلى الرّغم من أنَّ الكتاب الله لسّ يتحدَّث عن جيش آرامي يقوم بمُحاصرة "السّامرة"، فإنَّ عُمْري وخُلفاء كانوا في الحقيقة مملُوكا أقوياء، وسَّعُوا أرض مَملكتهم، وامتلكوا ما كان بالتّاكيد - أحد أكبر الجيُّوش الدّائمية في المنطقة . كما كان لهم دور ومُساهمة كبيران في سياسات القُوَّة الدّوليَّة، في جهد مُستمر للحفاظ على استقلالهم ضدَّ منافسين إقليميَّن، وضدَّ التهديد المُرتقب للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة (هذا في حين مرَّ نَقْش شلمانَصَّر على مملكة يهُوذا بكلُّ صمت، دُون أنْ يذكر عنها شيء).



الشَّكُل 20: مُخطَّطات ثلاثة مواقع عُمْريَّة: 1) السّامرة 2) حاصُور 3) يزرعيل. تمَّ رَسُم التُخطَّطات بنفس المقياس . الأرقام 1 و2 من تفضلُ البروفسُور زيف هيرزوغ جامعة تلّ ابيب.

### قُصُور ، إسطبلاتٌ ، وَمُدُن مَخَازِنِ:

يكشف الدّليل الآثاري - أيضاً - بأنَّ العُمْريَّةِن فاقوا - بنَحْو كبير - أيَّ مُلُوك آخرين في إسرائيل أو يهُوذا كَبُناة ومُديرين . ويمعنى ؟ كانوا يُمثَّلون العصر الذّهبي الأوَّل للمُلُوك الإسرائيلين . رغم ذلك ؟ كان وَصْفُ مَمْلكة العُمْريَّيْن في الكتاب المُقدَّس وَصْفُا سطحياً جداً . فباستثناه ذكر قُصُورهم المُتقَنَة في السّامرة ويَزْرَعيل ، لا تُوجد هُناك أيُّ إشارة - تقريباً - لحجم ، ومقياس ، وثراء عالمهم .

في أوائل القرن العشرين؛ بدأ علم الآثار . أوّلاً . بتقديم مُساهمة هامَّة ، تجلَّت بتنقيبات كبيرة في موقع عاصمة مَمَلَكَة "عُمْري" الكبيرة : مدينة "السّامرة" . لا يكاد يُوجد أيُّ شكَّ في أنَّ "العُمْريّين" هُم الذين بنوا "السّامرة"؛ لأنَّ المصادر الآشُوريَّة المُتاخَرة كانت تُسمّي المملكة الشّماليّة بيت عُمْري"، في إشارة إلى أنَّ عُمْري كان مُؤسِّس عاصمتها . لقد تمَّ تنقيب الموقع لأوَّل مرَّة عام 1908 ـ 1910 ، منْ قبَل بعثة لجامعة هارفارد، ثُمَّ قام فريق أمريكي ، وبريطاني ، ويهوُدي ـ فلسطيني مُشترك باستكشاف المُوقع في الثّلاثينات (من القرن الماضي) . وقد عكس هذا الموقع ـ بشكل أكثر ـ عَظَمة السُّلاة العُمْريَّة" .

إنَّ موقع 'السّامرة' موقع رائع حتَّى هذا اليوم. تقع 'السّامرة' وسط تلال مُتحرَّجة بلُطف، مزروعة ببساتين اللوز والزيّتون، تُشرف على منطقة زراعيَّة غنيَّة. ويُشير اكتشاف بعض القطع الفخاريَّة، وبعض الحيطان، ومجموعة من الأبنية الصّخريَّة، إلى أنَّها كانت قد سَكَنَت قبل وصُول 'عُمْري'؛ ويبدو أنَّه كانت تُوجد في ذلك الموقع قرية إسرائيليَّة فقيرة وصغيرة، أو مزرعة في القرنين الحادي عشر والعاشر ق.م. . ريَّما تكون هذه هي ميراث 'شَامر' Shemer المالك الأصلي للعقار المذكور في سفر المُلُوك الأول 16 / 24. وعلى أيِّ حال؛ بوصُول 'عُمْري' وأعضاء بلاطه في حوالي سنة 880 ق.م، تمَّ تدمير كُلُّ أبنية المزرعة، وتسويتها بالأرض؛ ليظهر في مكانها على قمَّة التَّلُّ قَصْر فاخر غني مع أبنيته المُلحقة به، الخاصَّة بأعضاء البلاط المُلكى، والحَنَم، والحَنم.

يبدو أن "السّامرة" قُبلت - مُنْذُ البداية - كماصمة شخصيَّة للأُسرة "العُمْريَّة". كانت مظهراً للعَظَمَة المعماريَّة لحُكُم "العُمْريَّين" وحُكُم "اخاب" (انظُرْ الشَّكُل 21)، إلاَّ أنَّ موقعها على قمَّة هضبة صغيرة لم يكن مكاناً مثالياً لجمع ملكي واسع وكبير؛ وكان الحلُّ الذي اقترحه البنَّاءون لهذه المُشكلة - والذي يُعدُّ إبداعاً جريئاً في إسرائيل العصر الحديدي - هُو القيام بعمليَّات تحريك وتَقُل مكتَّف للتُّربة خَلق أرضيَّة اصطناعيَّة كبيرة على قمَّة الهضبة . لذا؛ تمَّ بناء سُور ضخم (يتألَّف من غُرف موصولة ببعضها، أو غُرف لرمي السّهام منها) حول الهضبة ، ليُؤطِّر قمَّتها والمُتحدرات العكيا، ضمن مُستطيل كبير. وعندما اكتمل ذلك السُّور السّاند، قامت مجموعات البنَّاءين بملء داخله بآلاف الأطنان من تُراب الأرض المأخوذ من المناطق المُجاورة .



الشَّكُل 21: تاج عمود صخري من النَّمط العولسي. الأوَّلي Proto-Aeolic. من تضضُّل جمعيَّة اكتشاف وتنقيب إسرائيل.

لقد كان حجم هذا المشروع هائلاً؛ حيث بَكَغ عُمق المل الطيني المُعبًا خلف السُّور السّاند في بعض الأماكن عشرين قدَماً تقريباً. وهذا يُفسِّ - احتمالاً - لماذا بني السُّور المُحيط والدّاعم لمُجمَّع القَصْر بتقنيَّة غُرف الملاجئ : لقد قُصدَ من غُرف الملاجئ هذه (والتي كانت مملوءة - أيضاً - بالتُّراب) تخفيف الضّغط المهائل للملء. وهكذا تمَّ إنشاء قلعة أكرُويُوليسيَّة (1) مَلكيَّة على مساحة خمس هكتارات. هذا البناء الحجري والتُّرابي الضّخم، لا يُمكن مُقارنته من ناحية الجُراة والتّبذير والفخامة (وإنْ كان، رَبَّما، ليس من ناحية الحجم)، إلاَّ مع العمل الذي نشَّذه "هيرُود" الكبير قبل ألف عام تقريباً على جبل الهيكل في أورشليم (القُدْس).

<sup>(1)</sup> الأكروبوليس Acropolis هُو الجُزء الأعلى المُحصَّن من مدينة إغريقيَّة، كما إنَّه اسم علم لقلعة أثينا الإغريقيَّة الشهيرة. (التُترجم).

قام على أحد جوانب تلك الأرضيَّة الاصطناعيَّة قصْر جميل وكبير بنَحْو استثنائي، يُنافس في عَظَمَته القُصُور المُعاصرة في دُول شمال سُوريا. بالرَّغم من أنَّ قَصْر "العُمْريِّسن" في السّامرة لم يتمَّ تنقيبه إلاَّ بنَحْو جُزئيُّ فقط، إلاَّ أنَّ الجُزء الذي تمَّ اكتشافه من مُخطَّطه كان كافياً في اكتشاف أنَّ بناءه المركزي وحده كان يُغطِّي مساحة تصل خُدُود نصف هكتار. يُعَدُّ هذا القصر وبحيطانه الخارجيَّة التي بنيت كُليَّا من الحجارة المُربَّعة المنحوتة بنَحْو مُمتاز وراثع وأنيق، وصُعت بلصق بعضها البعض بنَحْو مُلاثم وأوسع وأجمل بناء تمَّ تنقيبه عن إسرائيل العصر الحديدي على الإطلاق.

حتى التزيين المعماري كان استثنائياً. وُجدت في أنقاض تراكسات القُرون التّالية تيجان عواميد حَجَرية ، بُنيت على طراز قديم فريد يُسمَّى عولسي - أوَّلي Proto-Aeolic (بسبب مُشابهته للأُسلُوب العولسي Aeolic الإغريقي التّالي)، (الشَّكُل 21). لقد زيَّنت تيجان العواميد الحجريَّة المُزخرفة هذه البوابة الخارجيَّة الضَّخمة لمجمَّع القَصَّر، أو ربَّما كانت مدخلاً مُتفناً مزيَّناً للقَصْر الرَّيسي نفسه.



الشَّكُلُ 22: القرن الثَّامن ق.م ، في 'مَحِدُّوا. البوَّابة ذات الحُجُر السُّتَّة six-chambered (نسبها عالم الآثار ليادين إلى المُستوى السُّلْيُمَاني ) تعود ـ في الاحتمال الغالب ـ إلى هذه الطَّبقة الأرضيَّة. من تفضَّلُ الأُستاذ ديفيد أوسيشكين ، من جامعة تلُّ أبيب.

<sup>(1)</sup> Aeolic = عولسى: نسبة لعولس إله الرّياح اليُوناني. (الْمُترجم).

لم يبق من الأثاث الدّاخلي إلا القليل، باستثناء عدد من اللّوحات العاجيَّة المنحوتة بشكل دقيق مُعقَّد، والتي تُـورَّخ -احتمالاً - إلى القرن الشّامن ق . م، وتحمل سمات سُوريا - فينيقيَّة، ومصريَّة . وقد استُعملت تلك القطع العاجيَّة كَبطانات في أثاث القَصْر، عمَّا قد يُعسَّرُ التّلميح الذي جاء في سفْر المُلُوك الأول 22/ 39 إلى البيت العاجي الذي بناء آخاب على ما يُروَى.

أحاطت عدَّة أبنية إداريَّة بالقَصْر، ولكنَّ أغلب المنطقة المُضَمَّنة تُركَتْ مفتوحة. وتجمَّعت البَيُوت البسيطة لشعب السّامرة - على ما يبدو - على المُنحدرات تحت قلعة الأكُرُوبُوليس . Acropolis . بالنّسبة للزُّوَّار والتُّجَّار والمبعوثين الرّسميَّين الذين كانوا يَصلُون إلى السّامرة لابُدَّ أنَّ الانطباع البَصَري لعاصمة العُمْريَّين الملكيَّة كان مُذهلاً، خاصَّة أرضيَّتها المُرتفعة وقصْرها العظيم والمُتقن، والذي كان يحكى عن ثروتها وقُوَّتها وتأثيرها.

لم تكن 'السَّامرة' إلاَّ بداية اكتشاف عَظَمَة 'العُمْريِّين' . وجاءت بعدها مجدُّو' . في وسط العشرينات من القرن الماضي، اكتشف فريق تابع لجامعة شيكاغو قَصْراً من العهد الحديدي، بُني من كتل الحجارة المنحوتة والْلبُّسة بشكل جميل. كان المُدير الأوَّل لتنقيبات المعهد الشّرقي في مُجدُّو': "كلارنس س. فيشر" Clarence S. Fisher ، قد عمل ـ أيضاً ـ في السّامرة"، وتأثّر . فوراً . بتشابه البناءين. وقد أيّده في مُلاحظته تلك "جُون كراوفوت" John Crowfoot، رئيس البعثة المُشتركة إلى "السّامرة"، الذي اقترح بأنَّ تشابه تقنيَّات البناء والمُخطُّط الكُلِّي في 'السَّامرة' و مَجدُّوا يُشير إلى أنَّ كليهما بُنيَا تحت إشراف العُمْريِّين ، لكنَّ مسألة التَّشابه المعماري هذه لم تتمَّ مُتابعتها ـ بشكل كامل ـ لعدَّة عُقُود . لقد كان أعضاء فريق جامعة شيكاغو أكثر اهتماماً بعَظَمَة ومجد سُلَيْمَان من اهتمامهم بالعُمْريّين الفَسَقَة الأوغاد. لقد أهملوا تشابه نَمَط البناء في مَجدُّو والسّامرة، وأعادوا تاريخ مُجمَّعات الأبنية ذات العواميد التي وَجَدُوها فى الطّبقة التّالية (و افترضوا أنّها إسطبلات) إلى عهد الحُكْم المُلكى التَّحد. في أوائل السِّيَّنات، عندما جاء يبغائيل يادين ، من الجامعة العبريَّة، إلى مَجدُّو ، أرَّخَ قُصُور مَجدُّو " - أيُّ القَصْرِ الذي اكتُشفَ في عشرينات القرن الماضي والقَصْرِ الذي اكتشفه هُو نفسه - إلى عهد سُلَيْمَان . ، وربط المستوى المتأخّر الذي كان يحتوي على إسطبلات وأبنية أخرى بعهد العُمريين. كانت المدينة رائعة بالتّأكيد. كانت مُحاطة بتحصينات هائلة، وطبقاً ليادين؛ كانت مُجهزّة ببوّابة مدينة ذات أربع حُجرات كبيرة (بُنيتُ مُباشرة فوق البوّابة السّليمانيَّة السّابقة). كانت أبرز ميزة مُهيْمنة داخل المدينة صَغَيْ أبنية العواميد التي كانت قد عُرُّفتْ على أنّها إسطبلات. إلاّ أنّ "يادين" لم يربطها بما جاء في الكتاب المقدّس العبريّ من وَصْف لجيش عَرَبّات سُليْمان الكبير، بل رَبطها بمجيش "آخاب"، الذي جاء ذكْره في تقش شَلمانَصر (الآشُوري). إلاّ أنّه ـ كما سنرى ـ لم يُحدّد "يادين" ـ بشكل صحيح ـ مدينة "آخاب"؛ لأنّ تلك (الإصطبلات كانت تنتمي ـ احتمالاً ـ لملك إسرائيلي آخر، بل حتّى ملك مُتاخرً.

قدَّمت مدينة "حاصُور" الشّماليَّة ، التي نقَبها 'يادين' في الخمسينات والسُتَّينات (من القرن الماضي) ، دليلاً باهراً آخر على عَظَمة 'العُمْريَّيْن' . كانت "حاصُور" - أيضاً - مُحاطة بتحصينات هائلة . وقد اكتشف "يادين" ، في مركز تلك المدينة ، بناية ذات عواميد مُشابهة - لحدَّ ما ، في الشَّكُل - لإسطبلات "مَجدُّو" ، المُقسَّمة إلى ثلاثة مَمراًت طويلة بواسطة صُفُوف أعمدة حَجريَّة ، لكنَّ هذا البناء لم يحتو على منتخفضات حَجريَّة للإطعام ، لذا ؛ فُسَّر - بناء على ذلك على انَّه كان مَخْزَنا مَلكيًا ، ثُمَّ مَّ اكتشاف قلعة بارزة على الراس الضيَّق الشرقي للتَّلُ ، مُحاطة بسُور مدينة قوي .

أحد المواقع الأُحرى الذي ربط بالعُمْريين كان مدينة دان في أقصى الشمال، قُرْب منطقة منابع نهر الأُردُن. وقد سَبق واستشهدنا بالسُّطُور الافتتاحيَّة للمسلَّة التي نَصبَها 'حزائيل' ملك أرام دمشق' في مدينة دان، والتي أشارت إلى أنَّ العُمْريين كانوا قد أخلوا هذه المنطقة سابقاً من الآراميين. لقد كَشَفَت التنقيبات في دان التي قام بها آبراهام بيران Abraham سابقاً من الكليَّة العبريَّة المتّحدة، تحصينات كثيفة تعود للعصر الحديدي، وبوابة مدينة متُقنة وضخمة، وملجأ ذا مكان مُرتفع. وقد تمَّ تأريخ هذه المنصَّة الكبيرة التي يصل حجم أحد جوانبها إلى حوالي ستِّين قَدَم، وبُنيت من حَجَرٍ منحوت وملبَّس بشكل جميل، مع الأبنية التذكاريَّة الأخرى للمدينة، إلى عهد المُمريِّين .

ومع كُلِّ ما سَبَقَ، رَبَّما كانت أكثر الإنجازات الهندسيَّة روعةَ التي تمَّ ربطها أوَّليَّا بعهد العُمْريِّيْن هُو أنفاق الماء الكبيرة تحت الأرض، التي حُفرَت في الأرضيَّة الصَّخريَّة ، تحت

مدينتي مَجدُّو و حاصُور . لقد زَوَدت هذه الأنفاق أهالي المدينتين بوصُول آمن لمياه الشُّرب حتى في أوقات الحصار. كانت قضيَّة الوصُول الآمن لمياه الشُّرب تُعَدُّ تحدُّيا هامًا في السَّرق الأدنى القديم ؛ إذْ بَيْنما كانت المُدُن الهامَّة مُحاطة بتحصينات مُتقنة تسمح لها بمُقاومة هُجُوم أو حصار لأكثر الأعداء شراسة وتصميماً ، كان من النّادر جداً أنْ تمتلك منبعاً للمياه العلبة داخل أسوار تلك المُدُن . نعم ؛ كان الأهالي قادرين ـ دائماً ـ على تجميع مياه الأمطار في صهاريج ، لكن هذا لم يكن كافياً عندما كان الحصار يَمتَدُّ خلال أشهر الصيّف الحارة الجافّة الحالية من الأمطار ، لاسيّما عندما تمتلئ المدينة باللّاجئين .

ولًا كانت أكثر المُدُن القديمة تقع قُرْب ينابيع المياه، كان التَّحدُي هُو ابتكار طريقة وُصُول آمنة لمياه تلك الينابيع. ولذلك؛ فإنَّ أنفاق الماء المحفورة في الصَّخر في حاصُور و مَجددُو كانت من بَيْن أكثر الحُلُول إتقاناً وتطوراً لهذه المُشكلة.

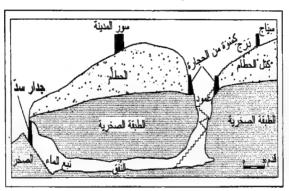

الشُّكُلُ 23: مقطع عرضي لنظام الماء في 'مَجدُو'

في مدينة "حاصُور" تمَّ قَطْع وحَفْر عمود شاقولي عريض خلال بقايا اللَّهُ السّابقة نحو الطّبقة الصّخريَّة الصّلبة في الأسفل. وبسبب عُمقه الكبير، والذي وَصَلَ- تقريباً - إلى مئة قدّم، كان يجب بناء جُدران داعمة كُنْع انهياره، فكانت هُناك درجات عريضة تُؤدِّي إلى القاع ؛ حيث يُوجد نفق ماثل طُوله حوالي 80 قَدَم، يُؤدِّي إلى غُرفة محفورة في الصّخر تُشبه البركة، كانت تسرَّب إليها المياه الجوفيَّة. يُمكن لأحدنا أنْ يتخيَّل ـ فقط ـ موكب حاملي الماء،

الذين يسيرون في خطِّ مُتسلسل، ويهبطون عبر اللرّج، ويسيرون على طُول النّفق تحت الأرض، ليملؤوا جرارهم في الكهف المُظلم، ويعودُون بالماء إلى شوارع المدينة المُحاصرة؛ لإبقاء النّاس على قَيْد الحياة.

اشتمل نظام الماء في "مَجدُّو" على عمود أسهل إلى حدَّما، ينزل إلى عُمق منة قَدَم، حُفر ضمن البقايا السّابقة للأرضيَّة الصّخريَّة. ومن هُنا؛ كان يُودِّي إلى نفق أَفْتي طُوله أكثر من مثتي قَدَم، عريض ومُرتفع بنَحُويكفي لسَيْر عدَّة أشخاص فيه في نفس الوقت، والذي يُودِّي إلى كهف يُنبوع ماء طبيعي على حاقَّة الهضبة. وكان يتم سدُّ مدخل الكهف من الخارج، وإخفاؤه. لقد أرَّخ "يادين" شَبَكتَيْ الماء في "مَجدُّو" و"حاصُور" إلى عهد "العُمريِّين". واقترح ربَّط مهارة الإسرائيليِّين في قَطع وحَفْر شبكة المياه بفقرة في مسلّة ميشا يروي فيها الملك المُوابي كيف حَفرَ خزَّاناً للماء في عاصمته الخاصَّة بمساعدة أسرى الحرب الإسرائيليين. لقد كان من الواضح أنَّ بناء مثل تلك التّجهيزات الضّخمة يحتاج لاستثمار ضخم، ولتنظيم حُكُوميًّ فعال، ولمستوى عال من المهارة التقنيَّة. ومن وجهة نَظر وظيفيَّة، ربَّما كان مُهندسو العصر الحدي قادرين على الوُصُول إلى نتيجة مُشابهة باستثمار أصغر بكثير، وذلك عبر حضر بشر، بكلً بساطة، يصل إلى البركة المائيَّة تحت التَّلَّ، ولكنَّ الإثارة والتَأثير البَصَري لتلك المُنشات المَائيَّة الكبيرة دعَمَ. بلا شكَّ ـ سُمعة ونُقُوذ السُلْطَة المَلكيَّة التي أَمرت بإنشائها.

# نُقطة تحوُّل منسيَّة في تاريخ الإسرائيلييِّن:

على الرّغم من أنَّ عُلماء آثار أواتل ومُنتصف القرن العشرين نسبوا الكثير من مشاريع الأبنية الضّخمة لفترة "العُمْريين"، إلاَّ أنَّ تاريخ الكتاب المُقدَّس العبْري لم ينظر - أبداً - إلى فترة حُكمهم كَفَترة مُهمَّة - بنَحْو خاصِّ ومُؤثِّرة - في تشكيل مَمْلكة إسرائيل.

أجل؛ كانت فترة حُكْمهم مُتعدَّدة الألوان. ومن المُؤكَّد أنَّها كانت أيضاً وفترة حَيويَّة ونشطة . لكنْ ؛ من زاوية تاريخيَّة محضة ، بَدَتْ قصَّة 'العُمْريِّيْن ' ـ أخَاب و إيزابَل ' ـ مذكورة ـ بتفصيل كاف جداً . في الكتاب المُقدَّس ، مع معلومات مُويِّدة من النُّصُوص الآشُوريَّة ، والآراميَّة . بدا أنَّ هُناك العديد من الأسئلة التاريخيَّة الأكثر إثارة التي يُنتظر من

التنقيبات والمزيد من الأبحاث أنْ تُجيب عنها: العَمَليَّة الدَّقيقة للاستيطان الإسرائيلي؛ التبلور السيّاسي للحكم المُلكي تحت داود وسُلَيْمَان؛ أو حتَّى الأسباب الخلفيَّة الكامنة وراء الغزو الاسبّاسي للحكم المُلكي الدَّسُوري والبابلي النّهائي لأرض إسرائيل. كان علم آثار "العُمْرييَّن يُمَدُّ عادةً عادةً مُجردً معلومات عرضيَّة على جدول الأعمال الرئيسي لعلم آثار الكتاب المُقدَّس، أعْطي اهتماماً أقبل من الانتباء الذي منح للفترة السُليْمانيَّة.

ولكن ؛ كان هُناك شيء خاطئ جداً في هذا الارتباط الأولي بَيْن التّاريخ التّوراتي والاكتشافات الأثرية. فالأسئلة الجديدة التي بدأت تُطرَح حول طبيعة ، ومدى ، أو حتَّى حول الوُجُود التّاريخي ، أساساً ، كملكة سكيْمان الواسعة - وإعادة تحديد تاريخ الطبقات الآثارية - أخذت تُوثِّر على فَهُم العلم - الآثاري لفترة "العُمْرييّن" أيضاً ؛ لأنّه إذا لم يكن سكيْمان - في الحقيقة - هُو الذي بنى البوابات والقُصُور "السُّليْمانية" ، فَمَنْ بناها إذن ؟ إن "العُمْرييّن كانوا المُستَّى البديهييّن . أبكر التشابهات المعمارية للقُصُور المتيزة التي تمَّ التقيب عنها في مَجدُّو (والتي نُسبت - في البداية - لسكيْمان) جاءت من سُوريا الشّمائية - المكان المُفترض لأصل هذا التّرع - في القرن التّاسع ق . م ؛ أيْ بعد قرن كامل من عهد سكيْمان ! وكان هذا - بالضّبط - هُو عهد حُكْم العُمْريّن .

الدّليل المفتاحي الهام الذي يُثبت أزُوم إعادة تحديد تاريخ البوابات والقُصُور 'السُّليْمَانيَة' جاء من الموقع التّوراتي لـ يَزْرَعيل'، الذي يقع على بُعد أقل من عشرة أميال شرق مجدو في قلب وادي 'يَزْرَعيل'. يقع الموقع في بُقعة مُرتفعة جميلة، تتمتّع بمناخ مُعتدل في الشّتاء، ونسيم بارد في الصيّف، وتُسرف على منظر طبيعي راتع لكامل وادي 'يَزْرَعيل'، والتّلال التي تُحيط بها، من مَجدو في الغرب، وعبْر مُرتفعات الجليل في الشّمال، وحتى 'بيت شان' و'جلّعاد' في الشّرق. اشتهرت 'يَزْرَعيل' - بشكل كبير - بسبب قصّة الكتاب المُقدَّس عن مزرعة عنب 'نابُوت'، الشرق. اشتهرت 'يَزْرَعيل' - بشكل كبير - بسبب قصّة الكتاب المقدَّس عن مزرعة عنب 'نابُوت'، وأخَاب' وخطط 'إيزابَل' لتوسيع القصْر، ومشهد التصفية النّهائية الدّامية لسُلالة 'العُمْريّين'.

في التسمينيَّات، نَقَّبَ الموقعَ 'ديفيدُ أُوسيَشْكين' David Ussishkin من جامعة تـلَّ أبيب، و'جُون وودهيد' John Woodhead من المدرسة البريطانيَّة لعلم الآثار في أُورشليم (القُدْس). لقد اكتشفوا منطقة مُسيَّجة مَلكيَّة كبيرة، مُشابهة جداً لتلك التي في "السامرة" (الشَّكُل 20: 3).

لقد تمَّ شُغل هذا المجمَّع الرَّائع، في القرن التَّاسع ق.م، لفترة قصيرة فقط، ـمن المُفترض أنَّها كانت ـ فقط ـ أثناء عهد أُسرة 'العُمْريين' ـ ثُمَّ تمَّ تدميره بعد فترة قليلة من بنائه، ربَّما بالارتباط مع سُقُوط 'المُمْريين' أو الغزوات اللاَّحقة لشمال إسرائيل منْ قبَل جُيُوش 'آرام دمشق'.

كما في "السّامرة"، تم في "يَزْرَعيل بناء سُور ضخم من غُرف ملاجئ الحُراس (أو الجُنُود) حول التّل الأصلي مُشكّلاً ما يُشبه "الصّندُوق" الذي مكئ - فيما بعد - بأطنان عديدة من التّراب . كُنتيجة لعمليّات الملء والتسوية واسعة النّطاق، نشأت منصة مُستوية بُنيت عليها الأبنية الدّاخليّة للمُجَمَّع الملكيّ. في "يَزْرَعيل ، اكتشف عُلماء الآثار عناصر مُميَّزة أُخرى لنَمَط الفن العماري "للمُعريّين"، الذي لم يكن مُعترَفاً به حتى ذلك الوقت ؛ حيث لاحظوا وبُجُود سُور طيني ماثل يدعم السُّور المُؤلِّف من غُرف ملاجئ الحُراس من الخارج لمنعه من الانهيار . وكعنصر دفاعي إضافي ، أحيط المُجمّع بخندق ماثي هائل حُمر في الأرضيّة الصّخريّة ، لا يقلُّ عرضه عن خمسة وعشرين قَدَماً، ويصل عُمقه لحوالي خمسة عشر قَدَماً . وزُود المدخل إلى المنطقة الملكيّة المسيّجة وعشرييّن في "يَزْرَعيل بوابة ، من المُحتمل أنّها من نَمَط البوابات ذات الغُرف السّتَة .

بما أنَّ يُزْرَعِيلَ حُدُّدت زمنيًا، وقُصرَت على فترة قصيرة تمَّ فيه شُغلها، في القرن التاسع ق.م، فإنَّها تُقدَّم حالة فريدة يُمكن من خلالها للأساليب المُتميَّزة للفخَّاريَّات، التي وُجدت ضمنها ان تُستعمل كَمُؤشَّرات واضحة على تحديد تاريخ فترة "العُمْريَّسن" في المواقع الأخرى. بشكُل ملحوظ؛ كانت الأساليب الفخَّاريَّة التي اكتشفَت في المنطقة المُسيَّجة في "يَزْرَعيلَ مُماثلة

- تقريباً ـ لتلك التي وُجدت في مُستوى القُصُور 'السُّلَيْمَانيَّة' في 'مَجدُّو'. وهكذا أصبح واضحاً تماماً ـ من وجهتَيْ النَّظر المعماريَّة والخَزَفِيَّة ـ أنَّ الذي بنى البنايات الحجريَّة المنحوتة في 'مَجدُّو'، و'يَزْرَعيلَ ومُجَمَّعات 'السّامرة' لم يكن 'سليمان'، وإنَّما كان في الواقع 'العُمْريُّون'.

النَّظَرِيَّة التي تقول إنَّ العُمْريَّيْنَ ، وليس سُلْيْمَان ، هُم الذين أسسوا أوَّل حُكْم مَلكي متعلور بالكامل في إسرائيل أصبحت تزداد قُوَّة إقناعها ، مع الرُّوية الجديدة للشّواهد التي تمَّ الحُصُول عليها من المُدُن الرَّيسيَّة الأُخرى لمملكة إسرائيل . حدَّد عالم الآثار في ادين في مدينة عصور ، هُويَّة مُجَمَّع مُثلَّث الشَّكُل على الآكرُوبُوليس Acropolis (منطقة مُرتفعة) ـ مُحاط بسُور من غُرف ملاجئ الحُرُّاس (أو الجُنُود) ومدخله مُؤلَّف من بوابة ذات ستَّة غُرف ـ بانَّه يُمثَل

المدينة التي أسسها سكيمان في القرن العاشر ق . م . . لكن إعادة تحديد تاريخ الفخاريات على الساس المُكتشفات في "يَزْرَعيل"، وَضَعَتْ مُستوى هذه المدينة في أوائل القرن التّاسع ق . م .

في الحقيقة ، كان هُناك تشابه هيكلي واضح تماماً بَيْن ذلك المُجَمَّع المُثلَّث ومُجَمَّعات القَصْر في السّامرة ويَزْرَعيلَ (الشَّكُل 20: 2). بالرّغم من أنَّ الشَّكُل المُثلَّث لُجَمَّع حاصُورْ فَرَضَتُهُ تضاريس الموقع ، إلاَّ أنَّ بناء تضمَّن عمليَّات مل وتسوية كبيرة وعظيمة جداً ، رفعت مُستوى منطقة البوَّابة بالنّسبة للمنطقة الخارجيَّة التي تقع شرقه . وتمَّ حَفْر خندق ما ثي هائل ، خُمُّن عرضه بـ 150 قَدَمَا وعُمقه بثلاثين قَدَماً ، خارج السُّور المُكوَّن من غُرف ملاجئ الحُرَّاس . التشابه العامُّ مع "يَزْرَعيل والسّامرة واضح . وهكذا ، نجد أمامنا مدينة أُخرى كان يُعتَقد درمن طويل العُمْريَّين .

ظَهَرَ الدّليل على مدى المشاريع البنائيّة العُمْريّيّن من تحليل أقرب للآثار الباقية في مَجدُّو و جازر . بالرغم من أنّه ليس لمجدُّو مُجعَّع دُو سُور من عُرف الملاجئ ، إلاّ أنّ القصرين الجميليْن على قمّتها ، اللّذيْن بنيا بأحجار منحوتة متميزة ، يستدعيان إلى الذّهن تقنيّات البناء المستعملة في السّامرة (الشكُل 24). إنّ التشابه قوي جداً في حالة قصر أقصى الجنوب في مَجدُّو ، الذي بني على حافة فناء كبير، على نَمَط قصر بيت حيلاني السُوري الشمالي ، مُغطيًا منطقة من حوالي خمسة وستين قدماً مضروية بمثة قدّم . كما تم اكتشاف تاجي عمود صخريين من النّمَط العولسي ـ الأولي Proto-Aeolic كبيرين جداً بنَحو استثنائي (مثل تلك التي في قُصُور السّامرة ) قُرب البوابة المؤدية لجمع القصر ، وربّما كانا تزييناً لمدخل القصر نفسه . ميّز 'تُورما فرانكلين' Norma Franklin ، من بعثة "مَجدُّو" الحاليّة ، تشابها آخر: إنّ القصر الجنوبي في أمرائيل، التي تشترك حجارته المنحوتة بنوع مُعيّن من علامات البنّائين . وثمّة قصر آخر ، اكتشفه ـ جُزئياً ـ "يادين" ، على الحافة الشّمائية للتّلٌ ، ثُمَّ تم الآن ـ اكتشاف بالكامل من قبل البعثة الجديدة إلى منجدُّو" ، بُنيَ ـ أيضاً ـ من الحجر المنحوت على نَمَط أسلُوب القصر من قبل البعثة الجديدة إلى منجدُّو" ، بُنيَ ـ أيضاً ـ من الحجر المنحوت على نَمَط أسلُوب القصر من قبل البعثة الجديدة إلى منجدُّو" ، بُنيَ ـ أيضاً ـ من الحجر المنحوت على نَمَط أسلُوب القصر من قبل السُوري الشمالي .



الشَّكُلُ 24: المدينة العُمْريَّة في 'مَجدُّو'

ربَّما كان الدّليل في جازَر أكثر الأدلّة تجزّاً في كُلِّ المُدن السّليّمانيَّة المُقترضة، لكن ؛ تمَّ اكتشاف شواهد بما فيه الكفاية تُشير إلى مُشابهته لمواقع "العُمْريّين" الأخرى . اكتشفت في الحاقة الجنوبيّة للموقع ، بوَّابة ذات ستَّ غُرف مبنيَّة بأسلُوب معماري رفيع ، مع أحجار منحوتة في العضائد ، وموصولة بسُور من غُرف ملاجئ الحُرَّاس المدافعين . اشتمل بناء البوَّابة وسُور غُرف الملاجئ على عمليَّات تسوية الفناء الموجود على جانب التّلَّ ، وتمَّ جَلَّب كميَّة ضخمة من التُراب للملء . بالإضافة إلى ذلك ؛ تشير الجُدران المجزّاة (المُقطَّعة لأجزاء) إلى أنَّ ثمَّة بناية كبيرة ، في أغلب الاحتمال أنَّها قصْر مبنيًّ من الحجارة المنحوتة ، كانت مبنيَّة على الجانب الشّمالي الغربي للتَّلِ . هذه ـ أيضاً ـ ربَّما كانت قد زيَّنت بتيجان عواميد حجريَّة ، بُيت على الطّراز العولسي ـ الأوَّلي Proto-Aeolic ، والتي وُجدت في "جازَر" في بداية القرن العشرين .

تُقلَمُ تلك المواقع الخمسة محة إلى الهندسة المعماريَّة المَلكيَّة لعصر العُمْريَّيْن الذّهبي الإسرائيل. بالإضافة للأرضيَّات الاصطناعيَّة لمُجَمَّعات القَصْر المُختلفة في حجمها ووسعتها، يبدو أنَّ المُجَمَّعات على الأقلِّ في السّامرة ، و يَزْرعيل ، و حاصُور - كانت فارغة بنَحُو كبير ، باستثناء الأبنية الإداريَّة المُتخصَّصة والقُصُور المَلكيَّة . لقد كانت الحجارة المنحوتة بنَحُو رفيع وتيجان العواميد الحجريَّة ، المبنيَّة على الطّراز العولسي - الأولي Proto-Aeolic تُمثّلُ تزييناً مُتمبَّزاً في هذه المواقع . يبدو أنَّ المداخل الرّبسيَّة إلى المُجمَّعات الملكيَّة كانت محروسة بوابة ذات ست حُجرات ، وفي بعض الحالات ؛ كانت المجمعَّات مُحاطة بخندق مالي ومتحدرات خفيفة (1).

إنَّ إعادة تحديد تاريخ تلك المُدُن من فترة سكينمان إلى زمن "العُمْرييّن" له نتائج هائلة. إنَّه يُزيل الدّليل الآثاري الوحيد على وُجُود حُكْمٍ مَلكيَّ متَّحد مركزه أورشليم (القُدُس)، ويقترح أنَّ داود وسكيْمان لم يكونا - سياسياً - أكثر من زُعماه ريف المُرتفعات (التّلال والهضاب)، بقيت سلطتهم الإداريَّة محصورة في رُقعة محليَّة متواضعة هي ريف المُرتفعات. والأهم من ذلك أنَّ هذا يُظهر بأنَّه على الرّغم من تأكيد الكتاب المُقدَّس العبْري على تَمَرُّديَّة إسرائيل، فإنَّ هُناك مَملكة مُرتفعات من النّمط الشّرق أدنوي التّقليدي جداً، ظهرت في الشّمال في أوائل القرن التّاسع ق . م . .

# نَصْبُ معْمَارِيُّ مَنْسيُّ للحُكُم العُمْريَّ؟

أصبح - الآن - من المُمكن البحث عن أمثلة إضافيَّة للمُدُن "العُمْرِيَّة" في أماكن أكثر بُعْداً، أبعد بكثير من مناطق المواريث القبائليَّة التقليديَّة لشعب إسرائيل . تروي مسَلة ميشا أنَّ "عُمْري" بنى مدينتيِّن في "مُوآب": "أتاروث" Ataroth، و "يَاحَاز" Jahaz، لتكونا ـ احتمالاً ـ معاقل حُدُوديَّة جنوبيَّة في شرقي الأردُن (الشَّكُل 16)، كلاهما ذُكر ـ أيضاً ـ في قوائم جَفرافيَّة مُختلفة في الكتاب المُقدَّس؛ حيث تمَّ تحديد هُويَّة "أتَارُوث" بأنَّها نفس موقع "خربة أتاروس" الذي لم يتمَّ تنقيبه بعد، والواقع جنوب غرب قرية "مادابا" Madaba الأردئيَّة العصريَّة . أمَّا

<sup>(1)</sup> لقد وُضعت عدَّة علامات سُوال على التواريخ التي ذُكرَت لشبكات الماء؛ حيثُ أصبح من المُمكن ربطها بفترة لاحقة من تاريخ عملكة إسرائيل. ومع ذلك؛ فإنَّ غيابها لا يَقَلَّل من عَظَمَة شبكة الدُنُ المُلكيَّة التي يبدو أنَّها خُطَّطَت مركزيًّا، وبُنيت خلال القرن التَّاسِع ق.م. (المُولَّف).

"ياحاز" Jahaz؛ فعَمَليَّة التَّعرُّف عليها أصعب. لقد جاء ذكرها مراَّت قليلة في الكتاب المقدس العبريّ بانَّها تقع في حافَّة الصَّحراء قُرْب "أرنُون"، الوادي المتعرِّج العميق، الذي يمرُّ خلال وسط مُوآب، من الصَّحراء الشَّرقيَّة إلى مخرجها في البحر اللَّت. يبدو أنَّ "العُمْريَّين" وسَّعوا حُكْمهم حتَّى وَصَلَ إلى هذه المنطقة، وهُناك على الحافَّة الشّماليَّة لـ "أرنُون" منطقة خرابات نائية تعود للعصر الحديدي تُسمَّى "خرْبةُ المُدينَة" تحتوي على كُلُّ الخصائص التي اكتشفنا أنَّها النَّمَط المعماري المُميَّز لـ "العُمْريَّين".

يتألُّف هذا الموقع، الذي يقوم بتنقيبه ـ الآن ـ "ب.م. ميشيل دافييو"

Daviau من جامعة ولفريد لورير Wilfrid Laurier في كندا، من قلعة كبيرة بنيت على تل متطاول (طُولي). يُحيط سُور من غُرف ملاجئ الحُراس بمنطقة مساحتها حوالي هكتارين ونصف، يتم الدّفاعية؛ فتشتمل على سُور طيني ماثل وخندق ماثي. تُوجد داخل المُجَمَّع بقايا بناية ضخمة تذكاريّة، بما في ذلك أحجار منحوتة منهارة ومُحطَّمة. تُشير الصُّور الجويَّة الماخوذة للموقع أنَّ المُجَمَّع بكامله كان مستنداً على منصة اصطناعيَّة مملوءة بالتُراب. كان المستكشف الراّئد للأردُن نيلسون غلوويك مستنداً على منصة اللهي زار الموقع في الثلاثينات من (القرن الماضي)، مُعجباً جداً بميزات المَجَمَّع الذي قارنه بقلعة التَّلُ الهائلة والشهيرة التي تعود للعصر الحديدي المُبكّر في إنجلترا.

هل يُمكن أنْ تكون هذه الخرابات الأثريَّة النَّائية هي المخفر العُمْري القديم المُسمَّى 'ياحاز' والملذكور في مسلَّة 'ميشا' ؟ وهل من المُمكن أنْ يكون المهندسون والمعماريُّون قد استخدموا في بناء هذه القلعة الحُدُوديَّة النَّائية التّابعة لـ العُمْريَّين ' الخصائص النَّمَطيَّة لمشاريعهم البنائيَّة الكبيرة في المُملكة الشّماليَّة غرب الأردُن ؟ هل من المُمكن أنْ يكونوا - كما هُو الحال في 'السّامرة' و يَزْرَعيل ' - قد استخدموا العمليَّات المتطورة لتحريك التُربة وأسوار الدَّعْم والإسناد الضّخمة لتحويل مستوطنة صغيرة على قمَّة تلّ إلى معقل بارز؟ ربَّما كان العُمْريُّون ' أقوى حتى من ذلك - وربَّما كان تأثيرهم القافي أبعد مسافة حتَّى أكثر - عَمَّ يُعرَف حاليًّا ' .

<sup>(1)</sup> تم تحديد تاريخ عينة من الكربون 14 أخذت من منطقة البوابة بأواخر القرن الناسع قبل الميلاد (حَصَلَتُ على هذه المعلومة عبر التسال شخصي مع ميشيل دافيو الذي يقوم بعمل التنتيب). لا يستبعد التاريخ الزّمني الممكن لهذه القراءة بناء يعود لمنتصف القرن التاسع ق.م. ومع ذلك، لا يُمكننا أنْ نستبعد إمكانية أنْ تُمشَّل هذه الميزّات العمريَّة للموقع نُسخة مُواليَّة النَّماط المُعراني في المملكة الشّماليَّة. (المؤلِّف).

#### . قُوَّة التَّنُوع:

من أين جاءت القُوَّة والثَّروة التي مكَّنت من تأسيس مثل هـذه المُمْلَكَة التَّامَّة والمُحافظة عليها؟ أيُّ تطوُّرِ حَدَثَ في بلاد التَّلال الشّماليَّة أدَّى إلى بُرُوز الدَّولة "العُمْريَّة"؟

سَبَقَ وَذَكُرنَا كِيفَ أَنَّ القروات المحدودة نسبياً ليهُوذا، وعدد سُكَانها الضّيل، جَعَلا من المستبعد جداً أنْ يكون داود قد أحرز فُتُوحات أرضية واسعة، أو أنْ يكون ابنه سلّيمان قد استطاع أنْ يُدير أراض واسعة. كما ذكرنًا -أيضاً - كيف أنَّ ثروات ريف التّلال والهضاب الشّمالية كانت أغنى وعدد سُكَانها كان أكثر بكثير. مع دمار المراكز الكَنْمَانيَّة في السُّهُول، ربَّما أثناء حَملة الفرعون "شيشانق" Shishak في نهاية القرن العاشر ق.م، كان من المُمكن لأي رجل قوي شمالي مُحتمل، أنْ يتمكن من السيّطرة على الوديان الخصبة للشّمال أيضاً. إنَّ هذا ينطبق على ما نراه في نماذج أكثر آثار "العُمْريين" الباقية بُرُوزاً. بتوسعهم من منطقة التلال الأصليّة في مَملكة إسرائيل الشّمالية نحو قلب الأراضي الكُنْعَانيَّة السّابقة في مَملكة أراضي جنوب سُوريا وعبر الأردن، حقّق المُمْريين حلم حكمًام بلاد التّلال الذين كانوا منذ أورن علمحون إلى تأسيس دولة إقليميَّة واسعة ومُتوعة، تُسيطر على أراض زراعيَّة غنيَّة وطمون الى تأسيس دولة إقليميَّة واسعة مُتعدِّد الأعراق.

دَمَجَتْ مَمَلَكَة إسرائيل الشّماليَّة مُرتفعات 'السّامرة' مع الوُديان الشّماليَّة، مُكَاملة عدَّة انظمة بيئية مُختلفة، وسكَّاناً مُتباينيِّن عرْقيًّا، ضمن دولتها الواحدة. كانت مُرتفعات السّامرة الأرض الرِّيسيَّة للدّولة ومركز العاصمة مسكونة من قبَل مُجتمعات قرويَّة تُعرُفُ نفسها ثقافيًّا ودينيًّا بأنَّها إسرائيليَّة. في السُّهُول السّماليَّة وديان جزريل والأُردُن ـ كان السُّكَّان القرويُّون يتألفون - بشكل رئيسي - من قُرى فلاَّحين مُستقرِّين كانت مُرتبطة - بشكل وثيق، ولقرُون عديدة - بدُول المُدُن الكَنْعَانيَّة . وبعيداً في الشّمال ؛ كانت هُناك قُرى مُرتبطة بنَحْو أوثق بثقافة سُوريا الآراميَّة، وبغينيةيُّ السّاحل.

و بشَكْل خَاصَّ؛ كانت المجموعة السُّكَانيَّة الكَنْعَانيَّة الكبيرة والحَيويَّة التي بقيت في الشَّكَاني الشّمال، تحتاج أنْ يتمَّ إدماجها ضمن الجهاز الإداري لأيِّ دولة كاملة تامَّة. إنَّ المزيج السُّكَاني الفريد لأهالي المملكة الشّماليَّة، خاصَّة العلاقة بَيْن الإسرائيليَّيْن والكَنْعَانيَّيْن، لم يغب عن انتباء عُلماء الكتاب المُقدّس، حتَّى قبل الاكتشافات الآثاريَّة الكبيرة. اقترح العالم الألماني التبريخت الت، استناداً إلى رواية الكتاب المُقدَّس عن الاضطراب الدَّيني ضمن مَملكة العُمريِّين، بأنَّ العُمريِّين كانوا قد طوروا نظامَ حُكْم ثَنائيًّا، انطلاقاً من عاصمتَيْهم الرِّيسيَّيْن؛ حيث كانت السّامرة تعمل كَمركز إداري للسُّكَّان الكَنْمانيِّين، في حين تخدم يَزْرَعيل كَمَّاصمة للإسرائيليِّين الشّماليِّين، لكنَّ المُكتشفات الآثارية والتّاريخية الأخيرة تُشير إلى عكس ذلك تماماً. كان السُّكًان الإسرائيليُّون مُتمركزون وفي الواقع وفي منطقة ريف التّلال حول السّامرة، في حين كانت يَزْرعيل، في قلب الوادي الخصب، في منطقة ذات السّمراريَّة ثقافيَّة (حضاريَّة) كُنْمَانيَّة واضحة.

في الواقع؛ إنَّ التَّباتَ الواضحَ في نماذج الاستيطان والهيكلَ أو المُخطَّط العامَّ غيرَ المُتغيَّر للقُرَى الصَّغيرة في وادي "يَزْرَعيل"، مُؤشِّرات واضحة على أنَّ العُمْريَّيْن لم يُحدثوا تغييرا هاماً في النظام الكُنْعَاني الرِّيفي في السُّهُول الشَّماليَّة.

بالنسبة لـ العُمْريّين ؛ كان لمهمّة اللمّعج السياسي أهميّتها الضّاغطة بسبب بُرُوز دُول مُنافسة في الوقت نفسه، في المناطق المُجاورة؛ مثل دمشق، وفينيقيّة، ومُوآب، لكُلُّ منها ادّعاءاته الثّقافيّة القويّة بشأن المجموعات السُّكَانيّة التي تعيش داخل حُدُود إسرائيل. ولذلك كانت فترة أوَّل القرن التّاسع ق.م، زمناً يتطلّب تعريف وتحديد الحُدُود الوَطنيّة، بل حتّى نوعاً من الحُدُود الإقليميَّة. ومن هُنا؛ فإنَّ إنشاء العُمْريّين لمجمّعات قلاع وتحصينات قويّة، بعضها يشتمل على حيّ للقصور، في قلب الأرض الإسرائيليَّة، وفي وادي يَزْرَعيل، وعلى الحُدُود مع أرام ـ دمشق ، وحتّى في مناطق أبعد من ذلك، يجب أنْ يُنظر إليه على أنَّه كان يُحقّق مع أرام ـ دمشق ، وحتّى في مناطق أبعد من ذلك، يجب أنْ يُنظر إليه على أنَّه كان يُحقّق وظيفتيُّن: ضرورات إداريَّة، ودعايَّة مَلكيَّة. وصَفَ عالمُ الكتاب المُقدَّس، البريطاني هماغ ويليامسون " Hugh Williamson من وارعاب، وتخويف، السُّكَان، سواءً داخل الوَطن، أو الذين يعيشون على الحُدُود.

من بَيْن جميع مصادر القُوَّة التي كانت تحت تصرُّف 'المُمْريَّيْن'، ورُبَّما أكثرها أهميَّة للزَّراعة والنشاطات المُمرانيَّة والحرب، كان امتلاكهم لسُكَّان مُتنوَّعي الأعراق، وغير

مُتجانسين. وعلى الرّغم من أنَّه من الصّعب تقدير عدد سُكَّان مَمْلَكَة إسرائيل في القرن التّاسع بدقة كبيرة، إلاَّ أنَّ عمليَّات المسح الواسعة في المنطقة تُشير إلى أنَّ عدد السُّكَّان في مَمْلَكَة إسرائيل الشّماليَّة في القرن الثّامن ق.م، -أيْ بعد قرن من عهد "العُمْريِّين" - ربَّما يكون قد وصلَ إلى 350 ألف نسمة.

كانت إسرائيل - في ذلك الوقت ، بالتآكيد - أكثر الدُّول كثافة سُكَّانيَّة في المشرق ؛ حيثُ كان لديها عددٌ أكثر بكثير من السُّكَّان مَّا تمتلكه يهُوذا ، أو مُوآب ، أو عمُّون . المُنافس المُحتمل الوحيد لها كان مَمْلكة آرام - دمشق في جنوب سُوريا ، التي - كما سنراه بتفصيل أكبر في القصل التّالى - كانت تُنافس إسرائيل - بشكل مرير - على الهيمنة الإقليميَّة .

حَدَثَتْ تطورات إيجابيَّة خارج المنطقة أفادت كثيراً المملكة "العُمْريَّة" اقتصاديًا، فقد تزامن صُعُودها مع حَركة إحياء تجارة شرق البحر الأبيض المُتوسَّط ودُخُول موانئ اليُونان، وقُبرُص، والسّاحل الفينيقي بشكل قوي، من جديد، في التّجارة البحريَّة. إنَّ التآثير الفني الفينيقي على الثّقافة الإسرائيليَّة، والظُّهُور المُفاجئ لكميَّات كبيرة من الأواني ذات النَّمَط الفينيقي والقُبرُصي ولي مُدُن مَملكة إسرائيل، وليس بنفس الوقت شهادة الكتاب المُقدَّس العبريِّ أنَّ آخاب توجَّ من أميرة فينيقيَّة، كُلُّ ذلك يبدو أنَّه يُؤشِّر إلى أنَّ إسرائيل كانت مُشاركاً فعَّالاً في هذا الإحياء الاقتصادي كَمُزود بالمُنتجات الزّراعيَّة القيمة، وكَسَيَّد على بعض أهم طُرُق التّجارة البريَّة في المشرق.

ويناء عليه ؛ فإنَّ فكرة 'العُمْريين' عن دولة تُعطِّي أراض واسعة في المُرتفعات والسُّهُول، أعادت ـ بنَحْو ما ـ إحياء الأفكار، والمُمارسات، والحضارة الماديَّة لكَنْعَان العصر البرونزي، في القُرُون التي سبقت صُعُود إسرائيل.

في الواقع ؛ من وجهة النَّطُر التَّصوُّريَّة والوظيفيَّة أشبهت العواصمُ العُمْريَّة الكبيرة عواصمَ دُول المُدُن الكَنْعَانيَّة الكبيرة في العصر البرُونزي المُتاَّخُر، التي حَكَمَت على رُهُع (مُتوَّعة) من النَّاس والأراضي .

وهكذا؛ فمن زاوية الشَّكُل والوظيفة، لم يكن المُخطَّط العامُّ لمدينة 'مَجدُّو' في القرن التّاسع ق.م، مُختلفاً جداً عن مُخطَّطها العامُّ في العصر البرُونزي المُتاخَّر. فقد خُصِّصَت

أجزاء كثيرة من التلال للأبنية العامة والمناطق المفتوحة ، بينما شغلت الأحياء السّكنان الحضرية للأهالي المحلين مناطق محدودة فقط . وكما كان الأمر في "مَجدّو" الكنّاءانيّة كان السّكان الحضريّون يتألّفون ـ بشكل رئيسي ـ من النّخبة الحاكمة ، التي كانت تُسيطر على المناطق الدّاخليّة الرّيفيّة . وقد ظهرت استمراريّة ثقافيّة مُماثلة ـ بشكل راثع وواضح ـ في مدينة "تعناخ" المجاورة ؛ حيث يحمل مركز عبادة رائع ومُزيّن ـ باق من القرن التّاسع ق . م ، ـ سمَات مُفصّلة مُشتقة من التقاليد الكُفائيّة في العصر البرونزي المُتاخر .

ومن هُنا؛ نفهم لماذا كان من الصعب الإصرار - من وجهة نَظَر علم آثاريَّة محضة - على أنَّ مَمْلكة إسرائيل - ككُلُّ - كانت - في يوم ما - إسرائيليَّة محضة ، سواء من النّاحية العرقيَّة ، أو التَّينيَّة ، حسبما نفهمه من منظور كُتَّابُ الكتاب المُقدَّس العبْريّ التّالين . إنَّ إسرائيليَّة المُمْلكة الشّماليَّة كانت - من عدَّة نواح - مُجرَّد فكرة يَهْ وَذُويَّة مَلكيَّة مُتَاخِّرة .

### الأوغاد النِّهائيُّون:

كان كاتب سفري المُلُوك مُهتماً بأنْ يُظهر للقارئ أنَّ المُمْريِّين كانوا أشراراً، وأنَّهم نالوا عقابهم الإلهي على سُلُوكهم المُتغطرس الشَّرِير. كان عليه - بالطبع - أنْ يروي التفاصيل والأحداث عن العُمْريَّين ، التي كانت معروفة جيِّداً من خلال القصَص الشّعبية والتقاليد السّابقة ، ولكنّه أراد - من بَيْن كُلِّ تلك القصص - أنْ يُبرز الجانب المُظلم لـ "المُمْريَّين". لهذا ؟ قلل من شأن قُوتهم العسكريَّة بروايته لقصَّة الحصار الآرامي لمدينة "السّامرة"، واللهي أُخذَ من أحداث حَدَثت في وقت تال ، وباتهامه لـ "اخاب بأنّه في لحظة النّصر عصى أمر الله الذي كان قد أمره بإعدام وتصفية عدوَّه . لقد ربّع كاتب الكتاب المُقدَّس العبْريَّ عَظمة قصْر "السّامرة"، وعظمة المجمّع الملكي في "يَزْرَعيل " بنتُحْو وثيق - بالوثنيَّة والظُّلم الاجتماعي . لقد ربّط صُور العَظمة الرهيبة للعَرَبات الإسرائيليَّة في المعركة بالنّهاية المُوعة للأسرة العُمْريَّة .

لقد أراد إزالة صفة المشروعيَّة عن حُكُم "العُمْريَّين"؛ ليُظهر أنَّ كُلَّ تاريخ المَمْلكة الشّـماليَّة برُمَّته كان تاريخ الخطيئة والإثم، الذي أدَّى إلى البُوس والنّمار الحتمي. إنَّه يقول إنَّه كُلَّمَا ازدهرت إسرائيل في الماضي ازدادت حقارة وسلبيَّة مُلُوكها. اشتملت الصّفة الحقيقيّة لإسرائيل تحت حكم 'العُمْريّين' على قصّة استثنائيّة من القُوّة العسكريَّة، والإنجازات المعماريّة، و(بقدر ما أمكننا أنْ نُحدَّده) التّطور الإداري. لقد جَلَب عُمْري' وخُلفاؤه على أنفسهم كراهيّة الكتاب المُقدَّس العبْريّ؛ لأنّهم بالضّبط - كانوا أقوياء، ولأنّهم - بالضبط - نجحوا في تحويل المملكة الشّماليّة إلى قُوّة إقليميّة هامّة، تغلبت على مَملكة يهُوذا الرّيفيّة الرّعويّة الهامشيّة الفقيرة تماماً في الجنوب. إنَّ إمكانيَّة أنْ يزدهر المُلُوك يهُوذا الرّيفيّة الرّعويّة الهامشيّة الفقيرة تماماً في الجنوب. إنَّ إمكانيَّة أنْ يزدهر المُلُوك الإسرائيليُّون الذين تلاءموا مع الأمم، وتزوّجوا من النّساء الأجنبيَّات، وبنوا المعابد والقُصُور ذات النَّمَط الكُنْعاني، كانت (من وجهة نَظَر كاتب سفْري المُلُوك) إمكانيَّة غير واردة بناتاً، وغير مُحتَمَلَة، بل مُستحيلة.

وعلاوة على ذلك؛ فإنا الانفتاح والعالمية التي مارسها "العُمْريُّون كانت من وجهة نَظَر يهُوذا المُكيَّة المُتاخَّرة - ذنباً وخطيئة . لقد كان التَّورُّط بطُسرُق الشُّعُوب المُجاورة - طبقاً للعقيدة التَّنويَّة للقرن السَّابِع - انتهاكاً مُباشراً للأوامر الإلهيَّة ، لكنْ ؛ مازال هُناك درس يُمكن تعلَّمه من هذه التَّجرية .

في الوقت الذي تمَّت فيه كتابة وتأليف سفْرَيْ المُلُوك، كان حُكُم التَّاريخ قد صَدَرَ سابقاً. لقد أُطيح بحُكُم العَّريَّيْن ، ولم يعد لَملكة إسرائيل وُجُود. ورغم ذلك، وبمُساعدة الأدلَّة الآثاريَّة، وشهادة المصادر الخارجيَّة، يُمكننا ـ اليوم ـ أنْ نرى كيف أخفى التَّصوير الدِّينيِّ الواضح في الكتاب المُقدَّس ـ الذي حكم على "عُمْري"، و'آخاب"، و'إيزابَل بأنْ يكونوا مادَّة للسُّخرية والاحتقار على مدى القُرُون ـ كيف أخفى ـ بشكُل ماهر ـ الوَصْفَ الحقيقي للمَملكة الحقيقيًا الأُولى لإسرائيل.

### الفصل (8):

# في ظلِّ إمبراطُوريَّة (842. 720 ق.م)

يُخيِّم إحساسٌ مُظلمٌ بنذير شُوم على مَمْلكة إسرائيل، وهي تقترب حسب رواية الكتاب المُقدَّس من نهايتها المأساويَّة . بدا أنَّ المُعاناة وفُقدان المُمتلكات والنَّفي، أصبحت القدر المُعتوم لشعب المُملكة الانفصاليَّة ، عقاباً على أعماله الآثمة . ذلك لأنَّه ، عوضاً عن الوفاء للحرّم القُدْسي في أورشليم ، وعبادة يَهُوه وحده ، ونَغْي كُلِّ الآلهة الأُخرى ، قام شعب إسرائيل الشّماليَّة - لا سيما مُلُوكُهُ الآثمون - بجلب سلسلة من الكوارث ، التي ستُودِّي - في النّهاية - إلى دمارهم . لقد كانت غزوات الجيُّوش الأجنبيَّة وتدمير مَملكة إسرائيل جُزءاً أساسياً من الخُطّة الإلهيَّة .

إنَّ تفسير الكتاب المُقدَّس العبْري لمصير المملكة الشّماليَّة تفسير لاهُونيٌّ محض. وعلى العكس من ذلك؛ يُقَدِّم علم الآثار منظوراً مُختلفاً لأحداث القرن الذي تلا سُقُوط "المُمريَّين".

بَيْنما استمرَّت يهُوذا في فقرها وعُزلتها، أغْرَى غننى مَمْلَكَة إسرائيل الطّبيعي، والعدد الكبير لسكّانها، عالك الجوار، جاعلاً منها هَدَفاً للسيّاسات الإقليميَّة المُمقَّدة للفترة الآشُوريَّة. لقد أثار ازدهار وقُوَّة "العُمْريَّيِّن" غَيْرة جيرانهم، ومُنافستهم العسكريَّة، كما أثار الأطماع الطّمُوحة للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة العظيمة. كما أحدثت ثروة مَمْلكَة إسرائيل تَوَتُّرات اجتماعيَّة مُنامية وإدانات نبويَّة من الدّاخل.

نستطيع - الآن - أنْ نرى أنَّ سُوء حظَّ إسرائيل الأعظم ـ وسبب دمارها ، ونَفْي عدد كبير من أبناء شعبها ـ كان يعود لأنَّـها كانت مَمْلكَة تعيش في ظلِّ إمبراطُوريَّة عظيمة ، ونجحت بالازدهار بنَحْو جيَّد أكثر من اللاَّزم .

### الكُفران ، والرّحمة الإلهيّة ، وسُقُوط إسرائيل النّهائي:

يُبيّنُ سفرا المُلُوك كيف أنَّ جميع نُبُوءات 'إيليًا' المُخيفة بشأن هلاك آل 'عُمْري' تحققت حَرْفيًا. إلاَّ أنَّ رواية الكتاب المُقدَّس العبْري تتواصل لتُري أنَّ استنصال الأسرة المَلكيَّة القديمة لم يُنه مُتابعة إسرائيل لأعمالها الوكنيَّة والشُّركيَّة.

بعد سُقُوط "العُمْريّين"، سار الملك المسوح حديثاً، "ياهو" بن "مُشي"، (الذي حكم من 842 إلى 844 ق.م)، على خُطَى "يَربّعام"، و"عُمْري"، و"اخْاب" في قلة اهتمامهم بأورشليم (القُدْس). ذلك أنَّه على الرّغم من قيامه بلَبْع كُلِّ أنبياء وكَهنَة وعبّاد الإله "بعْل" في السّامرة، وتحويله معبد "بَعْل" نفسه إلى مرحاض عام "(سفْر المُلُوك الثاني 10/ 18-28)، يُخبرنا الكتاب المُقدّس أنَّ ياهو" [كم يَحد عن خَطَايا يَربّعام التي استَنغوى بها الإسرائيليين، وجَعلهُم يُخطئُونَ ؛ إذْ أَبْقى على عُجُول النَّعَب التي في "بيت إيل وفي "دان". ] (سفْر المُلُوك الثاني: يُخطئُونَ ؛ إذْ أَبْقى على عُجُول النَّعَم من أنَّ ياهو" أذال عبادة "بعَل"، إلاَّ أنَّه أخفق في إلغاء وإبطال مراكز العبادة الشّماليّة المُنافسة التي كانت تتحدَّى السّيادة الدِّينيَّة لأورشليم. كما لم يُطل أيُّ أحد من مُلُوك إسرائيل الذين تلوه مراكز العبادة تلك.

كان العقاب سريعاً، كما حكم بذلك النّبي إيلياً. هذه المرّة كانت وسيلة الله وعامله في دمار إسرائيل: "حَزائيل"، مَلك أرام دمشق"، الذي هَزَمَ إسرائيل في عبْر الأردُن، وفي حَمْلة اللّمار أسفل السهل الساّحلي للبحر الأبيض المتوسط (سفر الملّوك القاني 10/ 32. 33؛ 12/ 18: 18/ 3 و 7 و 22). لقد كانت تلك الفترة، فترة انحطاط وتدهور للمَمْلكة الشّماليّة؛ لأنّه في طوال أيّام "ياهو" وابنه 'يُواحَاز"، كانت إسرائيل تحت الضغط المباشر لدولة أرام دمشق". لقد هُزمَ جيش إسرائيل، وتقلّصت أرضها، إلاّ أنّ زمن تأديب عامّة شعب مَمْلكة إسرائيل لم يحن بعد بُه لأبّه: [ فَحنَّ الرّبُّ عَلَيْهمْ، وَرَحمَهُمْ، وَالتَمْتَ إليْهمْ لأَجْل عَهْده مَعَ إبْراهيمَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، وَلَمْ يَشَأَ أَنْ يَسْتَأْصِلَهُمْ، وَلَمْ يَطَرَحْهُمْ عَنْ وَجْهه حتَّى الآنَ. ] (سفر المُلُوك النّاني 13/ 22).

وهكذا بارك الله الملك الإسرائيلي التّالي " يُواآش "Joash - على الأقلُّ بشَكُل مُوقَّت . وأعاد إلى إسرائيل المُدُن التي كانت قد احتلَّها آرام (سفْر المُلُوك الثّاني 13/ 25).

وَيَدَتْ ثروات إسرائيل قد أخذت بتغير مُهَاجِيْ نحو الأحسن - حتَّى بعد الغزو التّأديبي الذي قام به ثيواَش ضدَّ يهُوذا - عندما اعتلى ابنه عرش إسرائيل . هذه - أيضاً - كانت مسألة رحمة إلهيّة لابن ثيواَش المُسمَّى "يَربّعامَ الثّاني" ، الذي وكي الحُكُم سلميًّا لُمَدَّة 41 سنة تالية (788 - 747 ق . م) ، - بعد أكثر المُلُوك الشّماليَّن إثماً وعصياناً الله . . وعلى الرّغم من أنَّ هذا الملك لم يبتعد عن أيَّ من ذُنُوب "يَربُّعامَ الأصليَّة ، خاصَّة ؛ المُحافظة على مراكز العبادة الشّماليَّة الوَّنيَّة ، وعلى الرّغم من تردُّد أصداء الاحتجاجات النبويَّة له عاموس" و هُوشَعْ في الشّماليَّة الوَّنيَّة ، وعلى الرّغم من تردُّد أصداء الاحتجاجات النبويَّة له عاموس" و هُوشَعْ في الشّماليَّة النبلاد ، إلاَّ أنَّ يَربُّعامَ الثّاني : [استرْجَعَ لإسْرائيلَ أراضيها المُمتَدَّة منْ حَماة إلى البُحر الميَّت، تَحْقيقاً لكلام الرّبٌ ، الذي نطق به على لسان عَبده يُونانَ بن أمتَّاي النبي من أهل جَتَّ حافر ، 26 لأنَّ الرّبٌ رأى مَا يُعانيه الإسْرائيليُّونَ منْ عَبيد وأحْرار من ضيق أليم مَريد . وَلَمْ يكُنْ لَهُمْ منْ مُعين . 27 وَإِذْ لَمْ يكُنْ الرّبٌ قَدْ قَضَى بَعْدُو اسْم إسْرائيلَ من تَحْت السّمَاء ، أنْقَلَهُمْ عَلَى يَدْ يَرْهَعَامَ بْن يُواَش .] (سفر المُلُوك الثاني بمَحُو اسْم إسْرائيلَ من تَحْت السّمَاء ، أنْقَلَهُمْ عَلَى يَد يَرْهَعَامَ بْن يُواش المُلُوك الثاني 14 25 - 27) .

إلاَّ أنَّ فترة البركة الإلهيَّة هذه لم تدم طويلاً؛ لأنَّ الله ـ كما يُبيِّنُ سفر المُلُوك الثّاني 10/ 30 - وعد ياهو بأنَّ أربعة أجيال ـ فقط ـ من ذُريَّته سيحكمون (2) .

وهكذا اغتيل 'زكريًا' بن 'يَرَد عامَ الثّاني' بعد سنّة شُهُور - فقط - من تولّيه الحُكْم، وَدَخَلَت إسرائيل في حرب أهليّة، وضُغُوط خارجيّة أُخرى، وسُرعان ما قُتلَ القاتل 'شَـلُوم'، منْ قَبَل مُدَّع للملك أكثر وحشيّة منه اسمه 'منّحيم بن جَادي'، الذي حَكمَ السّامرة لعشر سنوات (747 ـ 737 ق . م). عندئذ؛ أعد الله عاملاً جديداً لتأديب المملكة الشّماليّة، وقدّر

<sup>(1)</sup> يذكر الكتاب المُقدَّس مَلكَيْن من عصر واحد تقريباً أحدهما لإسرائيل والآخر ليهُوذا . كلاهما يُحال إليه بالأسماء العبريَّة البديلة يهُواش ويُواش . ولأجل التّوضيح ، سنُشير إلى الملك الشمالي (الــذي حَكَمَ 784 ـ 784 ق. م .) باسم 'يُواش وإلى الملك الجنوبي (الذي حَكَمَ 386 ـ 788 ق. م .) كـ يهواش . " (المؤلف) .

<sup>(2)</sup> نصُّ الآية المُشار إليها هُو: [30 وَقَالَ الرَّبُّ لِيَاهُو: "منْ حَيْثُ أَنَّكَ قَدْ أَحْسَنْتَ بَتَشْيَدْ مَا هُوَ صَالحٌ فِي عَيْسَيَّ، وَأَجْرَيْتَ عَلَى بَيْتِ أَخَابَ مَا أَصْمَرْتُهُ فِي قَلْبِي، فَإِنَّ أَبِنَاءُكَ يَتَرَبُّعُونَ عَلَى عَرْشِ إِسْرَائِيلَ إِلَى الْجِيلِ الرَّابِعَ - ]. (المُترجم).

سلسلة من الأحداث أدَّت إلى دمارها النهائي. كان ذلك العامل هُو الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة الشُوريَّة الشُوريَّة المنظيمة ، التي جاءت جُيُّوشها ، وطالبت بضرائب باهظة : [ فَجَاءَ فُولُ مَلكُ أَشُورَ عَلَى المُؤرض ، فَأَعْطَى مَنْحيمُ لَقُولَ أَلْف وَزْنَة من الْفضَّة ؛ لتَكُونَ يَدَاهُ مَعَهُ ؛ ليَثبُّت الْمَملكة في يَده . 20 وَوَضَعَ مَنْحيمُ الفضَّة عَلَى إسْرَائيلَ عَلَى جَميع جَبَابرَة الْبَأْس ؛ ليَدْفَع لملك أشُّورَ خَمْسينَ شَاقلَ فَي الأَرْض . ] (سفر المُلُوك النَّاني : 15/ 19 ـ 20) .

كانت الضُّغُوط الخارجيَّة واللاّخليَّة تتراكم. وقُتل ابنُ مَنْحيم وخليفته فَفَحيا من قبَل ضابط عسكري اسمه: فقعُ بنُ رَمَليَا ، ولكن ؛ في تلك الأثناء، لم يعد الآشُوريُون مُتنعين بالجزية، ويدؤوا يُفكِّرون بالاستيلاء الكامل على أرض إسرائيل الغنيَّة وامتلاكها لانفسهم: [ في بالجزية، ويدؤوا يُفكِّرون بالاستيلاء الكامل على أرض إسرائيل الغنيَّة وامتلاكها لانفسهم: [ في أيَّام فَقْح مَلك إسْرَائيلَ، جَاءَ تَعْلَثَ فَلاَسرُ مَلكُ أَشُورَ، وَأَخَذَ عُيُونَ وَآبَلَ بَيْت مَعْكَة وَيَانُوحَ وَقَادش وَحَاصُورَ وَجِلْعادَ وَالْجَلِيلَ وَكُلَّ أَرْض نَفْتَالي، وَسَبَاهُمْ إلى أَشُورَ.] (سفر المُلُوك الثّاني 15/ 29). وهكذا؛ ثمَّ قَتْحُ الوُديان الشّماليَّة والجليل عام (732 ق.م)، وأبعد سُكّانها، على عكس الوُعُود الإلهيَّة التي أعطاها الله للإسرائيليَّين عند غزوهم الأولِّي لكَنْعَان بوراثتهم على عكس الوُعُود الإلهيَّة التي أعطاها الله للإسرائيلي عند غزوهم الأولِّي لكَنْعَان بوراثتهم مُجرَّد مُرتفعات حول العاصمة السّامرة . ومع هذا التَّحوُّل الكارثي للأحداث، تمَّ اغتيال مُعرد المُتعب للسُّلطة وكان فقح هذا رابع ملك إسرائيلي يتمُّ اغتياله خلال خمسة عشر سنة فقط. وأصبح "هوشَع"، قاتل ققح وخليفته في الحُكْم، آخر مُلُوك مَملكة إسرائيل.

ومع وصُول "شَلْمَانَصَّر" الخامس، الملك الآشُوري العُدواني الجديد، بدأت الكمَّاشة الآشُوريَّة تُضيِّقُ الخناق على ما تبتَّى من مَمْلكة إسرائيل. في هذه الأثناء؛ أعلىن "هوشَع" عن نفسه أنَّه تابع مُوال للآشُوريِّن، وعَرَضَ على "شلمانَصَّر" دفع الجزية له، ولكنَّه حاول -سراً - أنْ يتحالف مع ملك مصر للقيام بثورة مفتوحة . وعندما عَلمَ "شلمانَصَّر" بالمُوامرة، أخذ "هوشَع" أسيراً، وغزا ما بقي من مَمْلكة إسرائيل. حاصر الملك الآشُوريُّ العاصمة الإسرائيليَّة السامرة للدُّ شكرة ثلاث سنوات، وتمكن في النهاية ـ من قتحها، سنة 720 ق.م، و: [أخَذَ مَلكُ

أَشُّورَ السّامرَةَ، وَسَبَى إِسْرَائيلَ إِلَى أَشُّورَ، وَأَسْكَنَهُمْ في حَلَحَ وَخَابُورَ نَهْر جُوزَانَ، وَفي مُـدُن مَادي. ] (سفْر المُلُوك الثّاني 17/ 6).

ولم تنته القصَّة بالفَتْح والإبعاد، بل بعد نَهْي الإسرائيليَّن من أرضهم إلى ببلاد ما بَيْن النَّهرَيْن، جَلَبَ الآشُورِ بَقَوْم منْ بَابلَ وكُوثَ وَعَوَّا وَحَمَاةً وَسَفْروَايمَ، وأَسْكَنَهُمْ في مُدُن السّامرة، عوَضاً عَنْ بَني إسْرائيلَ، وكُوثَ وَعَوَّا وَحَمَاةً وَسَفْروايمَ، وأَسْكَنَهُمْ في مُدُن السّامرة، عوَضاً عَنْ بَني إسْرائيلَ، فَامْتَلَكُوا السّامرَة، وسَكَنُوا في مُدُنهَا. ] (سفْر المُلُوك الثّاني 17/ 24). وهكذا ضاعت قبائل إسرائيل الشّعاليَّة العشرة بَيْن الأُمم البعيدة، ولم تبقَ الآن - إلاَّ مَمْلكَة يهُوذا، بمعبدها ومُمُوكها الدّاوديِّين، لتُواصل تنفيذ وصايا الله، ولتُعيد أرض إسرائيل.

### نظرة أقرب إلى تاريخ إسرائيل المُتأخِّر:

كثيراً ما يتحدّث عُلماء الآثار عن فترات طويلة من الزّمن لا يحدث فيها أي تغيير، ولكن حقيقة الأمرهي أن سبب ذلك هُو أن طبيعة اكتشافاتهم تجعل من الصّعب التّعرُف على تقسيمات تسلسل الأحداث الزّمنية. وفي النّهاية؛ لا يُوجد مُجتمع بشري يُمكنه أن يبقى ثابتاً بدُون أي تغيير جوهري لمُدّة تصل إلى مثنّي عام. ومع ذلك؛ كان هذا هُو الفّهم التقليدي لعكماء الآثار للمملكة الشماليّة، وذلك لأنّه منذُ عشرينات (القرن الماضي) نَقّب عُلماء الآثار بعض أهم مواقع مَملكة إسرائيل، ولاحظوا أنّه لا يُوجد أي تَغيرُ هام سوى دمارها النّهائي. وكما كانت الحالة في المرّاسة الآثاريّة لـ العُمْريّين ، لم يُعدّ التّاريخ المستقل لإسرائيل في وصف عُلماء الآثار. لقد وصف عُلماء الآثار. في تلماء الآثار. في تربية تاريخاً مُشكلاً أو مُهماً بنَحْو خاص من وجهة نظر علم الآثار. لقد وصف عُلماء الآثار. في ترديد غير واع للتفسيرات اللاّهُوتية للكتاب المُقدّس واستمراريّة رتيبة تلاها دمار حَنْمي . تم إيلاء أهميّة قليلة جداً للدّيناميكيّات الدّاخليّة للممكلة وتاريخها سنرى، ثُعدُ هذه الأمُور مناطق حاسمة في البحث، إذا أُردُنا أنْ نتحرك خارج تفسيرات الكتاب المُقدّس العبْريّ اللاّهُوتية المحضة لتاريخ إسرائيل؛ أي أنّ انهيارها وانتهاءها كان عقاباً الكتاب المُقدّس العبْريّ اللاّهُوتية المحضة لتاريخ إسرائيل؛ أي أنّ انهيارها وانتهاءها كان عقاباً مناشراً وحتميًا على معاصيها. لقد كانت الـ 120 سنة من التاريخ الإسرائيلي الذي تلا سُقُوط مُباشراً وحتميًا على معاصيها. لقد كانت الـ 120 سنة من التاريخ الإسرائيلي الذي تلا سُقُوط

'العُمْريين' . في الواقع . فترة تغيَّر اجتماعي قوي في المملكة ، وفي التَّقلُّبات الاقتصاديَّة ، وفي الاستراتيجيَّات الدَّائمة التَّحوُّل للنِّجاة من تهديد الإمبراطُوريَّة .

كان أحد الأسباب الرئيسيَّة لسُوء الفَهُم هذا، نظام التّاريخ التقليدي، والذي يميل إلى تجميع كُلِّ تاريخ المملكة الشّماليَّة من صُعُودها إلى سُقُوطها في كُتلة زمنيَّة تاريخيَّة واحدة . لقد اعْتَقَدَ أَنَّ كثيراً من المراكز المُهمَّة في وادي "يَزْرَعيل" وفي ساحل البحر الأبيض المُتوسِّط القريب، مثل مَجدُّو "و يُعُنيَام" و دُور" إنَّما تحتوي على طبقة واحدة ، تُعطِّي كامل تاريخ مَملكة إسرائيل من يَربَّعَام الأول (في الواقع ؛ منذ حَملة "شيشانق" عام 626 ق . م) إلى سُقُوط السّامرة" سنة 722 ق . م ، هذا ؛ على الرّغم من وُجُود شواهد على التّغيُّرات الرئيسيَّة والهزائم العسكريَّة التي حَدَّث أثناء هذه الفترة الطّويلة ، والتي كان أهمها غزو "حَزائيل" عاهل دمشق لإسرائيل ، كما هُو مُسجَّل في الكتاب المُقدَّس، وفي مسلَّة "دان" التي دونَها كُتَّاب "حَزائيل" نفسه .

الجدول 4 المُلُوك الآشُوريُّون الذين لهم تدخُلُ في تاريخ إسرائيل ويهُوذا<sup>(•)</sup>

| مانصَّر الثَّالث    | شله   |
|---------------------|-------|
| نيراري الثالث       | أدَد  |
| إت بيلاصًر الثّالث  | تَغلا |
| مانصر الخامس        | شلم   |
| جون الثّان <i>ي</i> | سَرْج |
| حريب                | سنک   |
| حدون                | أسر   |
| ر بانیبال           | آشو   |

كان هُناك شيءٌ خطاً في الفَهْم الآثاري التقليدي: كيف أَمكن لـ "حَزائيل" أنْ يستولي على "دان"، وأنْ ينشر الدّمار في أراضي المملكة الشّماليَّة دُون أنْ يترك أيَّ أثر آثاري محسوس لهذا الدّمار؟

<sup>(</sup>٥) طبقاً لـ كوجان وتدمر"، المُلُوك 2.

### آرام في إسرائيل:

كان توغُل 'حَزائيل' في الأراضي التي كانت سابقاً تحت سيطرة إسرائيل، مُدمُّراً بشكل واضح، وأثَّر كثيراً في إضعاف قُوَّة المملكة الشماليَّة. في المسلّة المشهورة في مُواب، يفتخر الملك 'ميشا' بالله نجح في الاستيلاء على الأراضي المُوابيَّة من إسرائيل، واستطاع التَّوسُّع - بنَحُو إضافي - حتَّى أراض إسرائيليَّة أكثر إلى الشّمال. يذكر الكتاب المُقدَّس أنَّ حَزائيل' انتزع من إسرائيل جميع المناطق التي كانت تُسيطر عليها سابقاً في عبْر الأردُن شمال مُواب (سفْر المُلُوك الثاني 10/ 32. 33 (أ). إلاَّ أنَّ الدّليل الأكثر أهميَّة على هُجُوم 'حزائيل' يُوجد في نَقْس تل الثاني 10/ 32. 33 (أ). إلاَّ أنَّ الدّليل الأكثر أهميَّة على هُجُوم 'حزائيل' يُوجد في نَقْس تل يَزْرَعيل بنورة ياهو' - حيث قُتل الملك الحاكم لإسرائيل، يَهورام'، بسهم رماه به 'ياهو' - يربط نص تُقش 'دان' - الذي أُعيد بناؤه وترميمه - موت 'يَهورام' بانتصار الآراميَّيْن. يفتخر 'حزائيل' نص تُقش 'دان' - الذي أُعيد بناؤه وترميمه - موت 'يَهورام' بانتصار الآراميَّيْن. يفتخر 'حزائيل' قائلاً: ([قتلت ياهو] رام بن [آخاب] ملك إسرائيل، و[أنا] قتلت أوياحاز] بن ["يَهورام' المالية على أرضهم إلى الخراب، وحوَّلت أورضهم إلى [دمار].)

إذنْ؛ هل كان "حزائيل" أم "ياهو"؟ من الصّعب معرفة ذلك بنَحْو مُوكَد. يربط نصُّ الكتاب المُقدَّس بَيْن ضغط "حَزائيل" وانقلاب "ياهو". ربَّما يكون "حَزائيل" قد رأى في "ياهو" أداته، أو ربَّما تشوَّست ذكريات الحَلكَيْن مع بعضهما أثناء المتنيُّ سنة التي مَضَتُ، حتَّى زمن التَّالِيف الأوَّل للتَّارِيخ التَّنوي.

لا شك أن الهُجُوم الشّامل الذي قام به الزّعيم السُّوري لعب دوراً رئيسياً في الانهيار الخطير لإسرائيل. كان هدف "حَزائيل" الأساسي السَّيطَرَة على المنطقة الحُدُوديَّة الخصبة الاستراتيجيَّة بَيْن المُملكتَيْن، ويبدو أنَّه لم يفتح الأراضي الآراميَّة التي كان قد استولى عليها "العُمْريَّيْن" فحسب، بل قام - أيضاً - بتدمير أكثر مناطق إسرائيل الزّراعيَّة خُصُوبة، وعَرقل طُرُق التّجارة فيها .

<sup>(1)</sup> ونصُّ الآيات هُو التالي: [ 32 وَفِي تلكَ الآيَّامِ بَدَا الرَّبُّ يُخَفِّضُ مَنْ مسَاحَة أَرْضِ إِسْرَائِيلَ، فَاسْتُولَى حَزَائِيلُ عَلَى الْجَزَاءُ كَبِيرَة مِنْ مُنَاطِقِهِمْ. 33 ابْتِدَاءً مَنْ شَرْقِي نَهْرِ الأَدْدُةُ، بمَا فِي ذَلكَ أَرْضُ جُلفادَ، ٱرْضُ الْجَادِيْيَنَ وَالرَّأُويُيْشِيْنَ، وَالْمُسَّشِّينَ، مَنْ عُرُوَعَيْرَ الْفَائِمَةُ عَلَى وَادي آرَنُونَ وَجلفادَ وَيَاشَاكَ. ]. (المُترجم).

لا يذكر الكتاب المُقدّس أيَّ قُتُوحات إقليميَّة هامَّة طويلة المدى، قامت بها قوى أجنبيَّة في الأراضي الواقعة غرب الأُردُن، في الفترة بَيْن زمن قَتْع يشُوع لكَنْعَان والفَتْع الآشُوري. يبدو أنَّ الحُدُود التي عينَها الكتاب المُقدَّس لأرض إسرائيل، كما بينَّها سفر يشُوع، أخذت قداسة لا يُمكن انتهاكها. باستثناء المنطقة التي رُويَ أنَّ سليْمَان مَنَحَهَا للملك حيرام، ملك صُور، مُقابل مُساعدته في بناء المعبد (المهيكل)، يُصور الكتاب المُقدَّس احتلالاً إسرائيليًّا عاصفاً، ولكنَّه مُستمرًّ لأرض إسرائيل في كُلِّ الفترة التي سَبَقَتْ الفَتْح الآشُوري، ولكنَّ إعادة فَحْص الديل الآثاري، المدعومة بتفنيَّات تأريخ جديدة أكثر دقَّة، تُشير إلى فترة بضعة عُقُود بَين حوالي 585 ـ 685 ق.م، كانت تُسيطر فيها مَملكة آرام ـ دمشق على وادي الأردُن الأعلى، وعلى مناطق هامَّة في شمال شرق إسرائيل، وقامت خلالها ـ أيضاً ـ بتخريب المراكز الإداريَّة وعلى مناطق هامَّة في وادى يَزْرَعيلُ الخصب .

بَرَزَ دليلٌ جديدٌ مُهمٌ حول هذا الموضوع من تنقيب مجمع قصر "العُمْرييّن في يَزْرَعيل، الذي سُكنَ لفترة قصيرة - نسبياً فحسب - في القرن التاسع ق.م؛ حيثُ تمّ تدميره بعد فترة قصيرة - نسبياً - من بنائه . كانت هُناك مُستوطنةٌ صغيرةٌ في يَزْرَعيل في الأيّام التّالية من العصر المحديدي، لكنّ الموقع لم يَستَعد الهميّته السّابقة . ولهذا؛ فإنّ هُناك سبباً جيّداً لربّط دمار 'يَزْرَعيل بثورة 'ياهو'، أو باحتلال حزائيل'، وكلاهما حَدَث بعد بضعة سنوات من مُنتصف القرن التّاسع.

بما أنَّ يَوْرَعيلُ سُكنت لهذه الفترة القصيرة نسبياً، فإنَّ الأشكال الفخَّاريَّة، التي وُجدت في طبقة دمارها، تُعدَّم عينة قيَّمة للأنماط المعاصرة في منتصف القرن التاسع ق.م، وفي الحقيقة؛ تُوجد هذه الأنماط نفسها في مستويات القُصُور السُّليْمَانيَّة في "مَجدُّو"، وفي الطبقات المُماثلة في مواقع أُخرى في كافَّة أنحاء الشّمال. على القُرَّاء الذين لم يقتنعوا ـ سابقاً ـ بأنَّ الممرييّن هُم الذين بنوا تلك المُدن المنسوبة لسكيْمان أنْ ياخذوا بعين الاعتبار (بالإضافة إلى الأدلَّة الخَزَفيَّة والتشابهات المعماريَّة، وتواريخ الكاربون 14) الاحتمال الشّديد في أنْ يكون الدمار العنيف لتلك المواقع ـ الذي طالما نُسب إلى الهُجُوم المصري الذي قاده الفرعون شيشانق في أواخر القرن العاشر ق.م ـ إنَّما وقَعَ في عهد "حَزائيل" حوالي 835 ق.م.

هكذا احترقت المُدُن الموجودة في كافّة أنحاء المتطقة الخصبة للوُديان الشّماليَّة الغنيَّة، وصارت طُعمة للنّيران، من تلّ ريحوف، إلى بيت شام، إلى تعماخ، إلى مَجدُّو. وعلى أساس هذا اللكيل الجُديد؛ استنتج المُورِّخ التّوراتي الإسرائيلي "ناداف نُعمان" بأنَّ طبقات اللّمار هذه تُمثُّل دماراً وخراباً للمَملكَة الشّماليَّة قام به "حَزاثيل"، وأنَّه كان دماراً شديداً، للرجة أنَّ بعض المواقع لم تستطع أنْ تتعافى وتعود إلى حالتها إلى يومنا هذا. وربَّما تُتوج ضغط دمشق العسكري على إسرائيل بحصار عاصمتها "السّامرة" منْ قبَل "برهَدَدُ الثّالث بن حَزائيل" (المعروف في الكتاب المُقدَّس باسم بنْهَدَدُ). ومن المُحتمل جداً أنْ يُشير حصارا السّامرة الموصوفان في الكتاب المُقدَّس باسم بنْهَدَدُ).

و هكذا اكتشف علم الآثار شيئاً أهملَ ذكره الكتاب المقدّس: كان قلب إسرائيل قد احتُلَّ لله ومنيَّة طويلة. ويبدو أنَّه لا أحد من عُلماء الآثار السّابقين وَجَدَ دليلاً على هذا الأمر. قسّم 'يغاثل يادين' الفترة الواقعة بَيْن عهد 'العُمْريّين' ودمار إسرائيل، في 'حاصُور'، إلى أربع طبقات، ولم يُربَط أي منها بشكل مُحدَّد باحتلال 'حزائيل'، ولكن ؛ عندما نربط المدينة ذات البُوّابة ذات الغُرف السّنَّة، والسُّور المؤلَّف من غُرف دفاع حائطيَّة والتي اعتُقدَ لمُدَّة طويلة أنها مدينة سلينمانيَّة بعهد 'العُمْريَّين'، فإنَّ دمارها يُمكن عندئذ وربطه بحملة 'حزائيل'. وفي مدينة دان، التي احتلها "حزائيل' والتي نصب فيها مسلّة نصر، مُعلناً فيها عن استرداده لهذه الأراضي إلى مَملكته و أخفقت طُرُق التَّاريخ التقليديَّة في النَّعرُف على دمار وقع في منتصف القرن التّاسع، فضلاً عن التّعرف على على دان وأيضاً يسمح القرن التّاسع، فضلاً عن التّعرف على طبقة دمار تعلَّق بغزو 'حزائيل' الذي خُلَّد ذكْره في ميلة دان.

و لكن "حزائيل" لم يكن قوياً بما فيه الكفاية ليتمكن من ضَم المراكز الإسرائيلية المدمّرة بعيداً في الجنوب في وادي "يزرعيل" ووادي "بيت شان" واللّذان كانا بعيدَيْن عن المنطقة المركزيّة التي تقع تحت إدارته، ويبدو أنّه تركها خربة، مُسبّياً هجرة مواقع كثيرة فيها، وانحطاط كُل المنطقة لعدّة عُقُود. بعض المراكز في هذه المنطقة لم يتعاف بعد ذلك أبداً؛ مثل "يزرعيل" و"تعناخ"، التي لم تستعد أهميّتها السّابقة إلى الأبد. يُشير تحليل الفخّاريّات في مَجدُّو على ما يبدو - إلى أن هذه المدينة المحوريّة للادارة الإسرائيلة في الشّمال هُجرَت لُدة نصف قرن كامل تقريباً.

و هكذا؛ فَقَدَتْ الْمَلْكَة الإسرائيليَّة السَّيْطَرَة الفعَّالة على المساطق الزّراعيَّة الأكثر خُصُوبة ، والأهمُّ من ذلك؛ أنَّ مُنافسها كسب موطئ قدَم أكثر دواماً في موقعي "حاصُور" ودان الاستراتيجيَّن في الشمال الشرقي. كانت تلك المواقع تقع أقرب إلى دمشق منها إلى السّامرة ، وكانت تقع في الأراضي التي كان حزائيل "يدَّعي أنَّها أراض آراميَّة أصلاً. ونقتبس هُنا، مرَّة ثانية من تَقش حزائيل "فنسه ، ويصف الوَضْع الذي أعقب موت سَلَفه: (واضطجع أي، وذهب إلى [أسلافه]. ودخل ملك إسرائيل سابقاً في أرض أبي). لا يُعقل أنْ يفتح "حزائيل" وادي الأردُن الأعلى ، وينصب مسلَّة نصر في دان ، ثُمَّ ينسحب بعد ذلك . هُنا؛ تُرْجمَتْ الانتصارات في ساحة المعركة إلى هيمنة إقليميَّة طويلة المدى .

و بناءً على ما سَبَقَ؛ فإنّه من المُحتمل أنْ تكون المدينة الجميلة التي بُنيت في "حاصُور" بعد فَتْح حَزائيل مُباشرةً في الواقع - أداة ربّط مُهمة ضمن سلسلة من المُدُن والقلاع الآرامية التي كانت تحرس حُدُود آرام - دمشق الجنوبية الشرقية مع إسرائيل. وقد توسَّعت المدينة - التي بُنيت فوق طبقة الدّمار - لتشمل كُلَّ المُرتفع (الأكرُوبُوليس) الأعلى للعصر البرُونزي، وكانت مُحاطة بجدار كثيف جديد. وقد بُنيت قلعة أو قصر في نهايتها الغربية - ظاهراً - على قمَّة العاصمة العُمْريَّة المُدمَّرة حالياً. وحتَّى نظام الرّي المائي المشقوق ضمن الصّخر ربَّما يكون قد بُني في هذه المرحلة من تاريخ المدينة.

في "دان"، ليس هُناك شك في أن المسلّة الشهرة إنّما نصبت في المدينة الجديدة التي أعاد 'حَزائيل' بناءها. تتميّز مدينة أواخر القرن التّاسع - هُناك - ببناء سُور حجري رائع للمدينة، مُشابه لذلك الذي تم اكتشافه في "حاصُور"، وبُوابة المدينة المُتطورة الرّائعة. لقد اكتشفت عارج البُرج الأيمن من جهة الدُّخُول إلى المدينة - مُواصفات لتلك البُوابة ذات عناصر خاصة، لم تكن معروفة في الأراضي الإسرائيليّة أو اليَهْوَدُويَّة في ذلك الوقت: بقايا ستارة ورصيف مُرتفع. وقد اشتملت على قاعدتين من صخرة دائرة مقطوعة، ذات مُواصفات نَمطية شماليّة اي سُوريا. يُمكن أن تكون المسلّة التذكاريّة نفسها، التي أفترض أنّها ذكرت - أيضاً - النشاطات العُمرانيَّة لـ حَزائيل"، قد وُضعت إمّا عند بُوابة المدينة، أو في مكان المعبد الحجري، الذي أعيد بناؤه بشكل نَحُو مُتُقن، والذي خُصَّص - احتمالاً - لإله آرام "هدد".

أمَّ المعقل الرّائع الآخر - الذي بُني في الوقت نفسه ، والذي يُحتمل أنَّه يرتبط باحتلال 'حَزائيل' لإسرائيل الشماليّة - فإنَّه موقع يُعرَف باسم 'التّل ويقع على الشّاطئ الشّمالي لبحر الجليل . وقد عرّف المُنقَبون هُويَّته - بنَحْو مُحتمل - بأنّه موقع استيطاني مُتأخَّر هُو بيت صيدا ، الذي بُني في الأزمنة الرُّومانيّة . كان هُناك في القرن التّاسع سُور حجري قوي يُحيط بالموقع ، ويشابه السُّور الذي بُني في 'حاصُور' و 'دان' ، وهُناك بُوَّابة ضخمة للمدينة ، مُشابهة في شكلها وحجمها لتلك التي اكتشفت في دان . اكتشف المُنقبون في الجُرز الأمامي من بُوَّابة المدينة المتنائيًّا واثماً ، بدا أنَّه سيكشف الستار عن الهُويَّة العرقيَّة ، وريَّما - بنَحْو أدق - الهُويَّة السيّاسيَّة والثقافيَّة للسُّكَان ، وقد وُجدَت قُرْب البُرج الأين من جهة الدُّخُول من البُوَّابة إلى المدينة مسلّلة بازلتيَّة ، وَصُفْها لإله مُبحَل هُو وَصُفْ الرامي تماماً ، كما أنَّ موقعها أمام البُوَّابة المدينة مسلّلة بازلتيَّة ، وَصُفْها لاله مبُحَل هُو وَصَفْ الرامي تماماً ، كما أنَّ موقعها أمام البُوَّابة المُنت يُعلمُ إمكانيَّة أنْ يكون هُناك مسلّة مُشابهة تمَّ نَصَبُها قُرْب بُوَّابة دان ، تحت السّتارة المُتفتة الصَّنع . يُعَلَّمُ إمكانيَّة أنْ يكون هُناك مسلّة مُشابهة تمَّ نَصَبُها قُرْب بُوَّابة دان ، تحت السّتارة المُتفتة الصَّنع .

و هكذا أصبح عندنا تلميحات على أنَّ غزو "حَزائيل" لإسرائيل في مُنتصف القرن التاسع ق. م، أعقبه احتلال مُتطاول وتأسيس ثلاث قلاع على الأقبل في كُلُّ من "دان" و"حاصُور" و'بيت صيدا" - تميَّزت بمُواصفات مُشتركة بعضها آرامي بشكل واضح، وهُناك سبب آخريدعو للاعتقاد بأنَّ سكنان هذا القسم من المملكة الإسرائيليَّة كانوا - على الأقلَّ جُزئيًا، إنْ لم يكن أغلبه -آراميَّين، يُشير إلى ذلك - حقيقة - أنَّه في كُلُّ موقع هامًّ في المنطقة يعود للعصر الحديدي الثاني، أدَّت التنقيبات إلى اكتشاف بقايا كُتبت باللَّغة الآراميَّة.

### عودة الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة:

لم يَدُمُ الاحتلال السُّوري لإسرائيل طويلاً. نعلم من المصادر الآشُوريَّة أنَّ حَزائيلُ تمكن من التَّوسُّع نحو الغرب والجنوب داخل إسرائيل، مُستفيداً من انشغال اللُّلُوك الآشُوريَّين بمُعالجة اضطرابات في أجزاء أُخرى من إمبراطوريَّهم خلال علَّة عُتُود في النَّصف الثّاني من القرن التاسع، ولكنْ؛ مع وُصُول ملك آشُوريَّ جديد قويّ: 'أدَدْ نيراري الثّالث، سنة 811 ق.م، تغير ميزان القوى - بَنْتُ وقويّ - بَيْن آرام وإسرائيل. فقد قام 'أدَدْ نيراري' - فوراً - بإعادة الضّغط العسكري باتّجاه الغرب، وحاصر دمشق، التي كانت في حينها أقوى قُوَّة إقليميَّة في المنطقة. ربَّها كانت دمشق قادرة على التغلُّب على إسرائيل، ولكنْ؛ لم يكن لها القُدرة على مُواجهة

جُيُّوش القُوَّة العُظْمَى في بلاد ما بَيْن النَّهرَيْن في ذلك الوقت. استسلم بَرْهَدَدْ الثَّالث بن حَزائيل ، وَدَفَعَ جزية باهظة للإمبراطُوريَّة الاَشُوريَّة. وَأَنْهَتْ هـذه الأحداث هيمنة آرام دمشق، وأَنْهَتْ ـ بالتّالي ـ الضّغط العسكري على إسرائيل.

على ضوء هذا؛ يُمكننا أنْ نبداً بغَهْم التّاثير الهائل للإمبرياليَّة الآشُوريَّة على سَيْر الأحداث في مَملكة إسرائيل، وكيف أنَّ قسماً كبيراً من التّاريخ الموصوف في الكتاب اللهدّس العبْري على أنَّه عاملٌ لقُسْق مُلُوك إسرائيل وإثّمهم وَجَشَعهم، إنَّما يرتبط أكثر برياح سياسات القوى الدّوليَّة. على الرّغم من أنَّ سفْرَيْ المُلُوك يُصوران 'آخْاب' - بشكل أساسي - كطاغية وتني؛ نعرف من نَقْش عمود 'شلمانصر القالث' بأنَّه كان أحد أكثر المعارضين النسطين للهيمنة الآشُوريَّة؛ حيث أرسل قُوَّة عَرَبَات هائلة لمواجهة الآشُوريَّين في قَرْقُرْ. ويَبْنما يصف الكتاب المُقدَّس ياهو الثائر كأداة الله في تحطيم الوَئنيَّة في إسرائيل، تُظهرهُ المسَلَّة السّوداء الشّهيرة للشاهرة خاضعاً ومُنبطحاً إلى الأرض أمام قَدَمَى الملك الآشُوريَ العظيم.

يُسجِّل شلمانَصَر أيضاً: (الجزية التي دَفَعَهَا ياهو بن عُمْري ؛ استلمت منه فضَّة ، وَذَهَبَا ، واساطل ذَهبَيَّة ، وعُلباً ذَهبَيَّة ، وَالله وَهُبَيَّة ، وعُلباً ذَهبَيَّة ، وعُلباً ذَهبَيَّة ، وقصديراً ، وطاسة ذَهبيَّة ، وعُلباً ذَهبيَّة ، وقصديراً ، ومجموعة من المُوظَّنين للملك ) . (إنَّ حقيقة أنَّ ياهو سمئي بابن عمري ـ جوهرياً ابن الأُسرة التي رُوي أنَّه قضى عليها ـ يَدلُلُّ فقط ـ على أنَّه كان يحكم مَملكة تابعة كان عُمْري هُو الذي أسَّم عاصمتها) .

إنَّ انتفاضة إسرائيل تحت قيادة حفيد "ياهو": "يواآش" (سفْر المُلُوك الثَّاني 13/22-25)، مُرتبط - بشكل مُباشر - بالإذلال الآشُوري للمشق أكثر من ارتباطه بتغيُّر رأي الله، اللذي يرويه الكتاب المُقدَّس.

أعطى انتهاء هيمنة آرام دمشق فُرصة سانحة لمملكة إسرائيل الشماليَّة ـ التي قدَّمت ولاءها للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة في وقت مُبكُر مُنْذُ عهد "سلمانصَّ" الشّالث ـ لتعترف بها تلك الإمبراطُوريَّة كأكثر الدُّول التّابعة تفضيلاً . وهكذا استعادت المملكة الشّماليَّة عافيتها ـ بسُرعة ـ تحت زعامة الملك أيواَش"، وبدأت باستعادة أراضيها التي كانت فَقَدَتْهَا لصالح دمشق (سفُر المُلُوك الثّاني 13/25) . واستمرَّ توسُّع الإسرائيليَّين ـ على ما يبدو ـ تحت "يَريَّعام الثّاني" (سفْر

الْمُلُوكِ الثّاني 14/ 25 و28)، الذي يُروَى أنّه وَسَعَ حُدُود إسرائيل - بشكل جيّد - نحو أراضي آرام السّابقة . عندما ننظر إلى السّجلّ الآثاري، نجد تأكيداً واضحاً على أنا "يوآش" بن "يَربّعامَ الثّاني"، الذي كانت مُدَّة حُكْمه الأطول في تاريخ المملكة الشّماليَّة، ترأس فترة من الازدهار الفريد الذي لا نظير له في إسرائيل .

### جوائز النَّظام العالمي الجديد:

ذُكرَتُ المرحلة الجديدة للازدهار التي بدأت حوالي 800 ق. م، لُدَّة طويلة ، كَعصر دَهَبي للمَملَكَة الشّماليَّة ، حتَّى في ذاكرة شعب يهوذا. أُجبر الكاتب التوراتي لسفْري الْلُوك على إيجاد تفسير لهذا الطّالع السّعيد والمُحيَّر ، الذي تمتَّع به الشّماليُّون الأشرار. لقد فسَّر تبدأُل الأحداث برحمة الله وشفقته المُفاجئة على إسرائيل (سفْر المُلُوك الثّاني 14/ 26-27) ، لكنَّنا نستطيع أنْ نرى الآن سبباً أرجح (1) هُو العُدوان الآشُوري على دمشق ، واشتراك إسرائيل المتلهم في الاقتصاد الآشوري العالمي المتنامي . في دان ، تمَّ على ما يبدو - تحطيم مسلّة النّصر التي نصبَها حواليل متينن وثمانين ثم استخدمت أجزاؤها وقطعها في بناء لاحق (اكتشفها عُلماء الآثار قبل حوالي متينن وثمانين سنة) ، عندما أسسّ البنّاؤون الإسرائيليُّون مدينة جديدة هناك . كما أزيلت المسلّة ، في بيت صيدا ، التي تحمل شكل الإله الآرامي الطرّاز ، وقُلبَت رأساً على عقب عمداً .

وفي الوقت نفسه ـ تقريباً ـ احتلَّت "حاصُور"، وخُرَّبت ، وتمَّ إعادة بنائها من جديد؛ ولعلَّه ليس من المُصادفة أنْ تظهر النُّقُوش العبريَّة في "حاصُور" لأوَّل مرَّة في هذه المرحلة من البناء .

أفضل دليل على قُوَّة الاقتصاد الإسرائيلي أثناء حُكْم "يَرْسَعَامَ الثّاني"، هُو التَّطَوُّر الزَّراعي والنُّمُوَّ السُّكَّاني الرَّائع. لقد شكَّلت المُرتفعات المُحيطة بـ "السّامرة"، لألف سنة، أفضل منطقة في البلاد لزراعة كُرُوم العنب ويساتين الزَّيتون. قدَّمت الاستطلاعات الآثاريَّة

<sup>(1)</sup> لا يخفى ما في هذا المنطق من خطأ وضحالة ، ناتج عن التفكير المادئي المظلم وإنكار عالم ما وراء المادئة ، فلا تعارض أبداً بين الأسباب المادئية فحصُول شيء وبين مشيئة الله وإرادته لحصُول ذلك الشيء؛ لأنتهما علمتان فمي طُول بعضهما ، لأنَّ الله مُو العلمة النهائية والسبب بلا سبب لجميع الأسباب ، فالله إذا أراد شيئا هيئا له أسبابه الملائية ، مثلاً إنزال المطريتم بتجمع النهيو من النهاية وراء كُلُّ الله يعني أنَّ الله هُو وفي النهاية وراء كُلُّ تلك العلل عندما أوجد ـ من البداية ـ ما يساعد على هيوب الرياح وتبخُّر الما وتكثُّف النيوم . . إلخ . وكذلك في حوادث التاريخ ، من هنا؛ قيل إنَّ الظالم عدل الله في أرضه ، يتقم به ، ثمَّ يتقم منه . (المُترجم) .

المركزة في مناطق المُرتفعات إلى جنوب 'السّامرة' دليلاً على نُمُوَّ وتوسُّم لم يسبق لـه مثيل في إنتاج زيت الزّيتون في العصر الحديدي .

في القرن الثّامن نرى ـ لأوّل مرّة ـ مُستوطنات بُنيت على نُتُوءات صخريّة في قلب أفضل مناطق زراعة البساتين ، التي تخصّص سكّانها في هذا الفرع من الزّراعة (الشّكُل 25) . هُناك المثات من طاحنات الزّيتون ، ومُنشآت أُخرى لُعالجته قُطعَتْ من الصُّخُور حول تلك القُرى ، ربَّما كان بعضها عقارات ملكيّة ، أو على الأقلّ ؛ أبنية بُنيت خصيصاً لهذا الغرض . ولم يكن هُناك نقص في الأسواق الاحتماليّة : كان من الممكن تصدير زيت الزّيتون من مُرتفعات إسرائيل بنَحْو مُريح إلى الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، أو شَحْنه لمصر ، وذلك لأنَّ مصر وآشُوريا كان ينقصهما المناطق الرّيسيَّة لزراعة الزّيتون .

في الحقيقة ؛ تذكُرُ 'تُقُوش السّامرة' المشهورة ـ وهي مجموعة من 63 قطعة فخّاريّة مكتوبة بالحبر باللّغة العبريّة ، وتُورِّخ ـ بنَحُو معقول إلى عهد "يَرْبُ عامَ الشّاني" - عمليّات شمعن لزيت الزّيون وللخمر من القُرى البعيدة إلى العاصمة : السّامرة .



الْشَكْلُ 25: مُخطَّط موقع مُنتج لزيت الزَيتون في الْرَفعات ، شمال غرب أُورشليم (القُدْس). استناداً لُخطَّط نُشر في 'عتيقوت' Atigot.

في هذه الأثناء؛ كانت تلك المنطقة الدّاخليَّة الزّراعيَّة قد أصبحت مأهولة بالسُّكَان بشكل أكثر كنافة من أيَّ وقت مضى. بفَضْل ارتباطهم باقتصاد عالمي، وعدم مُواجهتهم لأيُّ تهديد عسكري هامُّ، نما عدد سُكَان المملكة الشّماليَّة بشكل كبير. تُلقي الاستطلاعات الواسعة النّطاق التي أُجريَت في العُقُود القليلة الماضية الضّوء على النَّمُوُّ السُّكَاني الكبير في الفترة من القرن العاشر إلى القرن الشّامن ق.م. مع نهاية القرن الثّامن أصبحت المملكة الشّماليَّة على حدُّ سواء - أكثر المناطق كثافة سُكَّانيَّة في كامل المشرق (1).

رغم أنَّ الأعداد تقريبيَّة، إلاَّ أَنَّها تُزودنا بتخمين عامًّ لعدد سُكَّان المملكة الشّماليَّة في القرن النَّامن، بما في ذلك أراضيها في عبْر الأُردُن، يُسَّدر بحوالي 350.000 نسمة. وينفس الآليَّة؛ يُخمِّن العُلماء أنَّ عدد سُكَّان كامل أراضي غرب فلسطين، في العصر البرونزي، لم يصل حتَّى لرقم 250.000 نسمة. إنَّ النَّمُوَّ السُّكَّاني مُثير جداً ـ بشكل خَاصَّ ـ عندما نعتبر أنَّ عدد سُكَّان المُرتفعات في العصر الحديدي المُبكر ـ بالكاد ـ يتجاوز 600.45 نسمة. حتَّى في القرن الثّامن؛ لم يتجاوز عدد سُكًان مَملكة يهوذا الـ 000 . 100 نسمة . كما يصل عدد سُكًان الدُّول الواقعة شرق الأُردُن: أيْ عمُّون ومُوآب مُجتمعتَيْن، ـ بصُعُوبة ـ إلى ثُلث عدد سُكًان إسرائيل الشّماليَّة .

تُوضِّح هذه الأعداد المُقارنة القُوَّة العسكريَّة والقُوَّة الاقتصاديَّة للمَملكة الشّماليَّة. كما أنَّها تُلمَّ للموارد البشريَّة لإسرائيل أيضاً، التي مكَّنتها من تجهيز الحُسُّودات العسكريَّة، ومن إنجاز نشاطات عُمرانيَّة رائعة. يبدو أنَّ يُواَش أو على الأرجح - يُربَّعامَ القَّاني، قام بعمليَّات بناء رئيسيَّة، ليس فقط - في "مَجدُّو" (بما في ذلك نظام الماء العظيم والمجموعتان الضيِّحمتان من الإسطبلات) بل - أيضاً - في إعادة بناء "حاصُور" كَمَعقل في الأراضي التي استردها من

<sup>(1)</sup> نستند في هذه الفررضيَّة على تخمين سكَاني تقريبي، وَصَلْنَا إليه باستعمال مجموعة البيانات الآثاريَّة والاثنوُ غرافيَّة (العرقيَّة). في هذه التقنية لتخمين عدد السُّكَان القُدماء، يتمُّ جداء المساحة المبنيَّة لجميع المواقع المسكونة أثناء القرن الثامن ق.م. (والتي يتمُّ تحديدها بواسطة وجُود أنواع الفخّاريَّات المتميزة في القرن الثامن) بمعدَّل كتافة سكَانيَّة هُو: المعدَّل الوسعلي للكتافة السُّكَانيَّة التي لُوحظَّت في المُجتمعات التقليديَّة قبل الحديثة، في القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين. (المُؤلف).

الآراميَّين، وفي إعادة بناء مدينة "جازَر" كَمخفر أمامي استراتيجي للمَملَكَة الشَّماليَّة على حُدُود يهُوذا وفلسطيا. ربَّما يُمكن تأريخ السُّور القوي لمدينة "جازَر" الجديدة ويُوَّابتها، إلى هذا الوقت.

إنَّ عَظَمَة مَمْلُكَة إسرائيل - التي ولدت من جديد - واضحة من الدليل . إنَّه ذا مغزى هام أنْ يكون "يَرْبُعامَ الثّاني" هودم ملك إسرائيلي وَجَدْنا له ختماً رَسْمياً . وُجدت هذه المصنوعة اليدوية الكبيرة والجميلة جداً في بداية القرن العشرين في "مَجدُّو" . إنَّها تُصور أسداً قوياً يزاّرُ ، وكتابة عبْرية منقوشة : (يعود إلى "شيما" Shema خادم [أي: مُوظَف كبير] يَرِبْعام .) . يُعدُ تصميم أسد في الختم نموذجاً تَمطياً في القرن ثامن ق .م ، لذا ؛ لا يُمكن نسبته إلى يُربعام السّابق ، الذي أسس المملكة الشّمالية قبل قرنين من الزّمن تقريباً . ربّما تكون دولة يَربُعام الثّاني - بمعايير ازدهارها ، وارتباطاتها الدّوليّة ، ومشاريعها البنائيّة الواسعة - قد بقيت حيّة في ذاكرة الإسرائيليّين و اليَهُودُوييّن كنموذج لحكم ملكي مجيد . هُنا ؛ تتذكّر - من جديد - الفقرة الشّهيرة في سفر المُلُوك الشّاني : 9/ 15 ، التي تصف النشاطات العُمرانيَّة لسُليْمان في "حاصُور" ، و مُجدُّو" ، و جازر " . هل من المُكن أنْ يكون المُولِّف "اليَهُودُوي" اللاَّحق ، الذي تحاصُور" ، و مُجدُّو " و جازر" . هل من المُكن أنْ يكون المُولِّف "اليَهُودُوي" اللاَّحق ، الذي المُحدة بعد منه سنة تقريباً من وقُوع تلك الأحداث ، قد نَسَبَ - بدافع عاطفي (ووطني) - الآثار الباقية للأبنية العظيمة التي بناها "يربُعام" ، إلى عصر سكيْمان الذّهي ؟

### لُغز 'مُجدُّو' يُطْرَح بِقُوَّة مرَّة ثانية:

كانت الخُيُول ـ فيما يبدو ـ أحد أغلى مُنتجات المَلكَة الشّماليَّة كَمَنَاً ، وأكثرها قيمة . يُمكن أنْ نحصل على بعض المعلومات الدَّالَة على مدى اتَساع تربية وتكثير الخُيُّول في إسراثيل من إعادة بناء 'مَجدُّو' خلال عهد 'يَرُّعكَم' الثَّاني (الشُّكُل 16) .

إنَّ العنصُ الأبرز في مدينة "مَجدُّو" الإسرائيليَّة الأخيرة هُما المجمَّعان الكبيران من الأبنية المُسندة إلى عواميد، والتي اقترح فريق جامعة شيكاغو في العشرينات (من القرن الماضي) أنَّها كانت إسطبلات بناها كانت إسطبلات بناها الآثار "يادين" فيما بعد، بأنَّها إسطبلات بناها آخُاب"، الذي جهزَّ جيشاً من العَرَبَات بتلك القُوَّة الهائلة ضدَّ الآشُوريَيِّن في معركة قرقر. وسواء رُبطت تلك الإسطبلات بسُليَّمان أو بآخْاب، فإنَّ مُؤيِّدي نَظريَّة كوْن تلك الأبنية

إسطبلات اتّفقوا على أنَّ الحُيُّول كانت تُوضَع، ويُحتفظ بها في المراَّت الجانبيَّة الضيَّقة الطّويلة للبنايات؛ حيث كانت تُربَّط بأعمدة صخريَّة، وتُغَذَّى في المعالف الموضوعة بَيْن الأعمدة (الشُّكُل 17). وافترضوا أنْ يكون المرُّ المركزي، الذي كانت أرضيَّته مُغطَّاة بطبقة لاصقة ناعمة، قد استُخُدم كَمنطقة خدمة؛ حيث كان يُمكن لساسة الحُيُّول أنْ يسوسوا الحُيُّول، ويُوزِّعوا غذاءها. اقترح عُلماء الآثار - أيضاً - أنْ يكون الغناء الكبير أمام المجموعة الجنوبيَّة للإسطبلات قد استُخْدم كَسَاحة للتّمرين والتّدريب.

كان هُناك مُشكلة واحدة - فقط - في هذه النَّظَريَّة الجنَّابة: لم يُحتَشَف أيَّ من السّلع والأدوات التي تتعلَّق بالخُيُول، أو العَرَبَات، أو سلاح الفُرسان في أيَّ من البنايات . والمسرَّات الجانبيَّة للأبنية المُعاثلة التي اكتشفت في المواقع الأُخرى كانت مليثة بالأواني الفخَّاريَّة، عَّا جَعَلَ عدداً من عُلماء الآثار يقترحون بأنَّ أمثال تلك البنايات ذات المسرَّات النّلاثة كانت كُلُها تُستخدَم كَمَخَازن.

فَسَّرَ البعض بأنَّ المعالف التي وُجدت في بنايات "مَجدُّو" كانت تُستعمَل لتغذية دوابّ حَمْل الأثقال، التي من المُحتمَل أنَّها كانت حميراً، والتي كانت تجلب السّلع إلى المخازن ضمن القوافل التّجاريَّة. اقترح عُلماء آخرون بأنَّ البنايات المُسندة في "مَجدُّو"، بالإضافة إلى الأماكن الأُخرى في المنطقة، كانت تعمل كَتْكنات للجيش، أو حتَّى كأسواق عامَّة.

بُذَكَت مُحاولات خلال التقيبات المستمرّة في مَجدُّو للخلّ المُشكلة بالاختبار الكيميائي المُنظّم للتُربة ، التي تمَّ استخراجها - مُؤخَّراً - عبر التنقيب من طوابق البنايات المُستندة إلى عواميد ، وذلك لأجل التّعرُف على آثار الغذاء ، أو الغائط الحيواني ، ولكنَّ النتائج - حتَّى الآن - غير حاسمة ، لكنَّ شيئاً واحداً كان واضحاً في التنقيبات المُجدَّدة . يجب أنْ لا نتوقع أنْ نجد أيَّ مواد هامة تعلق بالخيول في تلك البنايات ؛ لأنّه بعد استيلاء الآشُوريين على المدينة تمَّ تنظيف تلك الأبنية بشكل كامل ، وأعيد استخدامها - على الأقلَّ جُزئيًّا - ثُمَّ تَمْت إزالتها تماماً ، عندما هُجرَت لاحقاً ؛ حيث ثمَّ تخريبها عَمْداً بإنزال جُدرانها إلى الأرض . نستطيع - الآن - بفَضْل إعادة تأريخ طبقات مَجدُّو - وإعادة تأييم التاريخ الآثاري للمَملكة الشّماليَّة - أنْ نرفض النَّظريَّات القديمة ،

ونقول - بكُلِّ ثقة - إنَّ الأبنية التي على شكل إسطبلات، في مَجدُّو، إنَّما تعود إلى عهد "يربعام الثاني"، و"آخاب"، اللذين رغم احتفاظهما الواضح بقُوَّة عَرَبَات كبيرة، بَنَيَا القُصُور الكبيرة في مَجدُّو التي سبقت مُستوى الإسطبلات (هذا على الرّغم من أنَّ بعض العُلماء يقترح أنَّ المدينة - أيضاً - الني تمَّ تنقيبها - بنَحْو جُزئى فقط - كانت تمتلك إسطبلات أيضاً).

لكنَّ رَبُطَ الإسطبلات بـ "يَربُّعَامَ الشَّانيُّ لا يحلُّ مُشكلة وظيفتها بشَكْل حاسم. فهل هُناك أيُّ دليل مفتاحي آخر يُعَيد في توضيح أهميَّة الخُيُّول في مَمْلكة إسرائيل ـ وربَّما فَهُم دور إسرائيل العسكري في المُجتمع الإمبراطُوري الآشُوري الأوسع ـ ؟

يأتي الدّليل الهام من المصادر الآشُوريَّة، التي تكشف أنَّ مَمْلَكَة إسرائيل كانت مشهورة بقُواّت عَرْبَاتها لَدَّة طويلة بعد مُواجهة الملك 'آخاًب' لـ 'شلمانصر" بالنّي عَرْبَة في معركة قرقر في سُوريا عام 853 ق.م، وَجَدَ عالمُ الاَشُوريَّات (المُتخصِّص بتاريخ الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة) استيفاني ديلي" دليلاً مُقنعاً في السَّجلاَّت الاَشُوريَّة على أنَّ بعض الدُّول التّابعة للإمبراطُوريَّة تخصَّصت في تربية وتصدير الخُيُول التي تُستَخدَم في حرب سلاح الفُرسان والعَربَات.

نعلم أنَّ إسرائيل في عهد 'يَربَّعامَ الثَّاني' ازدهرت من خلال تخصُّصها في بعض السَّلع. فهل يُمكن أنْ يكون ما نجده في 'مَجدُّو' هُو آثار باقية معماريَّة لمركز تربية خُيُول هام لأجل وحدات العَربَّات الشهيرة لَملكة إسرائيل؟ وهل من المُمكن أنَّ إسرائيل في أيَّام 'يَربُّعامَ الثَّاني' كانت تُربِّي الخُيُول ليس لتلبية حاجاتها العسكريَّة الخاصَّة فحسب، بل لتأمين حاجات وحَدات العَربَات في كافَّة أنحاء الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة؟

يأتي دليل في هذا الاتجاه من دولة أخرى تابعة للإمبراطورية الآسُورية هي مَملكة أورارتُو في شرق الأناضول، التي اعتبرا أنّها كانت تمتلك أفضل سلاح فُرسان في العالم. نعلم من ذكر صريح جاء في مصادر آشُوريَّة أنَّ الحُيُول كانت تُربَّى هُناك لأجل التصدير. والأمر المُثير للاهتمام، هُو أنَّ الأبنية التي اكتشفت في مواقع تعود للعصر الحديدي الثّاني في أورارتُو تُماثل - بشكل كبير - في مُخطّطها إسطبلات مُجدُّو، ولكنْ؛ ربَّما جاء أوضح دليل على صلة الإسرائيليِّن بالفُرُوسيَّة العسكريَّة، من الفترة التي تلي - مُباشرة - غزو الإمبراطوريَّة الأشُوريَّة للمَملكة الشماليَّة، عندا مَّ دَمْج وحدة عَربات إسرائيليَّة خاصَّة بالجيش الآشوري.

في الواقع؛ يُزودنا البحث الذي قام به "استيفاني ديلي" حول الألواح الآشُورية المعروفة باسم قوائم الخيُّول بمعلومات حول الضَّباط، والمسؤولين، والوحدات في الجيش الآشُوري في عهد الملك "سرجون الثّاني". تُشير هذه السَّجلاَّت إلى أنَّه بَيْنما تمَّ دَمْج قُواَّت مُتخصصة أُخرى، من مناطق مُحتلَّة، بالجيش الآشُوري، كأفراد، كان لواء العَرَبَات الإسرائيلي الوحدة الأجنبيَّة الوحيدة التي سُمح لها بالاحتفاظ بهُويَّتها الوَطَنيَّة. وقد قالها الملك الآشُوري "سرجون الثّاني" بوُصُوح: "شكَلتُ وحدة من مثني عَرَبة من عَرَبةهم لقُواتي الملكيَّة".

و بناءً عليه ؛ يبدو أنَّه بقضْل شُهرة قادة العَرَبَات الحربيَّة الإسرائيليِّين بمهارتهم ، سُمحَ لهم بمنزلة خاصَّة . من جُملة التَّفاصيل المذكورة في قوائم الخُيُّول جاء ذكَّر قائد عسكري إسرائيلي شيما ، ربَّما كان من وحدات العَرَبَات ، خَدَمَ في منصب عال في الجيش الآشُوري ، وكان أحد أعضاء حاشية الملك .

### أصوات الاحتجاج الأولى:

قلم الازدهار والشهرة والأهميَّة التي بَلغَتها مَمْلكة إسرائيل في عهد يَربَّعامَ الثاني ثروة كبيرة للطبقة الأرستقراطيَّة الإسرائيليَّة ؛ وعلى الرغم من أنَّ الطُرُق الفوضويَّة للحفريَّات، في التنقيبات التي تمَّت أوائل القرن العشرين في السّامرة ، لم تسمح بتحليلات مُعصَّلة للأبنية، ولتجديد المدينة الملكيَّة الذي تمَّ في أوائل القرن الشّامن ق.م ؛ فإنَّ هُناك مجموعتيَّسن من المُحتَّفَات الصّغيرة ذواتي أهميَّة بالغة ومُعتعة للغاية ، تُقدَّمان لحة على الأقلَّ وإلى القراو والفَخفَخة التي كانت تعيش فيها الطبقة الحاكمة في إسرائيل. أكثر من متتي ُ لوحة عاجيَّة دقيقة حُمرَت على النَّمَط الفينيقي بمواضيع مصريَّة تمَّ تأريخها ، حسب نَمَطها ، إلى القرن الشّامن ق.م ، كانت تُزيِّنُ احتمالاً - جُدران القصر أو الأثاث الرفيع للعائلة المالكة الإسرائيليَّة . إنّها تشهد على الثّروة والأذواق العالميَّة للمُلُوك الإسرائيليَّين وعائلات النَّبلاء في مَملكتهم . كما تُمثّل نُقُوش السّامرة الشّهيرة ، ووصُولات شحن زيت الزّيتون والخمر من الأرياف إلى العاصمة نظاماً مُتقدِّماً للائتمان وحفظ السّجلاَّت ، الذي من خلاله . يُطالب مالكو الأراضي الكبيرة بالإنتاج في المناطق الدّاخليَّة ، أو يستخدمها مسؤولو الضّرائي الحُكُوميُّون ، الذين كانو يُشرفون على جَمّع الحصول .

في ذروة ازدهار المملكة الشماليَّة تحت حُكُم 'يَربَّعامَ الثَّاني' أصبحنا قادرين ـ أخيراً ـ على أنْ نُميِّزَ جميع المعايير الكاملة للدَّولة: معرفة القراءة والكتابة، النظام الإداري، التَّخصُّص في الإنتاج الاقتصادي، ووُجُود جيش مُحترف. وكانت تلك ـ أيضاً ـ الفترة الأُولى التي سُجُلَ فيها اعتراضٌ نبويٌّ.

إنَّ الوحي الذي جاء إلى النَّبيّن عاموس و هوشع هُو أقدم الأسفار النَّبويَّة التي تمَّ الاحتفاظ بها، والتي تحتوي على مادَّة تعكس عُنْفوان ثيريّعامَ الثّاني". يُفيدنا شَجْبهما القاسي للأرستقراطيَّة الفاسدة والأثيمة للشماليّن، كَوثيقة على القراء الفاحش في تلك الفترة، كما أنَّه يُقدِّم لنا تعبيراً للوَّل مرَّة عن آراء سيكون لها تأثير عميق على بلورة العقيدة التّنويَّة (التواريَّة). وُصف عاموس بأنَّه كان رَاعياً من قرية "تيكوا" الرّيفيَّة في يهوذا، كان يتجول بقطعانه شمالاً، ولكنَّ أيَّا كان مركزه الاجتماعي الدّقيق أو سبب وَعْظه في مَملكة إسرائيل، فإنَّ الوحي الذي تمَّ تسجيله باسمه يُزوَّدنا بإدانة شديدة الأساليب الحياة المُسرفة والوقائع الماديَّة للأرستقراطيَّة الإسرائيليَّة في القرن النَّامن ق.م، : [ويُل للرَّاقدينَ فَوْقَ أسرَّة منْ عَاج، المُسْتَرْخينَ فَوْقَ الأرائك، الأكلينَ لَحْمَ خَيْرة الحُسْلان والعُجُول المُختَارة منْ وسَط المُستَرْخينَ فَوْقَ الأرائك، الأكلينَ لَحْمَ خَيْرة الحُسْلان والعُجُول المُختَارة من وسَط المَسلوبين عَلى صَوْت الربَّاب، المُخترعين الأنفُسهم الات غناء كذاود. 6 الشّاربين خَمْرا في كُوُوس، الْمُتَطيِّينَ بأفضل العُفُور. . . ] (سفر عاموس: 8/4.6).

ويستمرُّ عاموس في إدانته لأولئك الذين [تُشيِّدُوا بيُّوتاً منْ حجَارَة مَنْحُوتَة ] (5/11). في حين يتكلَّم مُعاصره، النَّبي "هوشع ضدَّ أُوئئك الذين [يَرْتَكبُ الأكَاذَيبَ وَالْجَوْرَ بَكَشْرَة، وَيَرْمُ عَهْداً مَعَ الشُّورَ، ويَبْعَثُ بزَيْت الزَيْتُون إلى مصرر. ] (سفْر هوشع: 1/12). في تلكُ التلميحات والعديد من أمثالها ؟ يُلخصُ النَّبيَّان الارتباطات الاقتصاديَّة والحضارة الماديَّة التي أوضحها علم آثار مَملكة إسرائيل بشكل وافر.

علاوة على إدانة الأغنياء والأقوياء؛ يُوجّه عاموس و هوشع نُقُوداً لاذعة للظّلم الاجتماعي، والوَّنَيَّة، والتَّوتُّرات الحُليَّة التي جَلَبَتْهَا التَّجارة الدَّوليَّة والاعتماد على الإجتماعيريَّة الآسُوريَّة الاَسُوريَّة الآسُوريَّة الأَسُوريَّة المُشُوريَّة على خُيُّول مصْرَ للإَنْقَادَنَا، وَلَنْ نَقُولَ للأَوْثَان صَنْعَة آيندينا: (أَنْتُمْ آلهَتَنَا) ] (هوشع 14/3). يدين عاموس فُسْقَ

الذين يُطيعون الدِّين بلقلقة ألسنتهم فقط، في حين يقومون بتجميع الثَّروات الأنفسهم، ويُسيئون مُعاملة الفقير:

[ استتمعُوا هَذَا أَيْهَا الدَّاتسُونَ عَلَى الْبَاتسينَ ، يَامَنْ حَاوَلَتُمْ أَنْ تَقْضُوا عَلَى فُقَرَاء الأَرْض ، 5 قَاتلينَ : (مَتَى يَنْقَضِي أَوَّلُ الشَّهْر حَتَّى نَبِيعَ الْحنْطَةَ ؟ مَتَى يَمْضِي السَّبْتُ لَنَعْرِضَ الْقَمْعَ في السَّبْتُ لَنَعْرضَ الْقَمْعَ في السَّبْتُ مَنْدَمَدَ إِلَى تَصْغير حَجْم مكيال الإيفة ، وَنَرْفَعَ الأَسْعَارَ ، وَنَستَعْملَ ميزَاناً مَغْشُوشاً . 6 لنَشْتري المسكينَ بقطعة من الفضَّة ، والبائسَ بنعليْن ، ونَبيعَ نُقايَة القَمْع ؟) [ (عاموس 4/8 ـ 6) .

احتفظ أتباع "عاموس" و هوشع " بتلك الإدانات النبويَّة ، التي أخذت معنى جديداً بعد سنُقُوط مَمْلكة إسرائيل. ذلك لأنَّ هلَيْن النبيَّن ـ بنقدهما للغني واشمئزازهما من تأثير الطُّرُق الأجنبيَّة على حياة شعب إسرائيل ـ كانا رائدي الحَركة الرُّوحيَّة والاجتماعيَّة ، التي سنترك بصماتها الدَّائمة على تبلور النَّصِّ التوراتي .

#### آلام احتضار إسرائيل:

أثبت موت "يَريّعامَ النّاني" عام 747 ق. م، أنَّ بناء المُجمتع الإسرائيلي ـ على الرّغم من ازهاره المادي وإنجازاته في الهندسة المعماريَّة والفُنُون العسكريَّة ـ بناء المجوف . لقد ظهرت الفئات ـ احتمالاً - يَن المُديرين الإقليميَّن، وضبَّاط الجيش، ومجموعات المصالح الخاصة . وبدأ ملك يتلو الملك الآخر بتعاقب سريع نسبياً، ودام في الغالب . وبدأ ينهار ـ تدريجيًّا ـ ذلك التوازن الحرج يَن الاستقلال الاقتصادي والتّحالف السيّاسي مع ، إلى الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، والتّخالف النّاني ـ والتي تدعمها تأكيدات عَرَضيَّة ـ موجودة في سجلاً تالإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، هي كُلُّ ما نملكه للاستمراد في توثيق سُقُوط إسرائيل .

وجاءت سلسلة ثورات العائلة المالكة العنيفة في 'السّامرة' في أكثر الأوقات خُطُورة. كانت تحدث في ذلك الوقت تغيَّرات عظيمة في بلاد ما بَيْن النَّهرَيْن. في عام 745 ق. م - بالضبّط بعد اغتيال ملكَيْن في "السّامرة" - ثار الحاكم الطَّمُوح لمدينة كالح الآشُوريَّة العظيمة في وادي دجلة ، مُتمرِّداً ضدَّ سادته الكبار، وبدأ عَمليَّة تحويل الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة إلى دولة وحشية ولُصُوصيَّة عُدوانيَّة . وهكذا بدأ الملك الجديد ، "تغلات بيلاصر الثّالث" (واسمه في الكتاب المُقدَّس "تغلّث فَلاَسر الثّالث") (المعروف ـ أيضاً ـ في الكتاب المُقدَّس باسمه البابلي : بول) ، عملاً لا يقلُ عن تجديد شاملٍ للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، أوَّلاً ؛ في علاقاتها مع الدُّول التّابعة لها سابقاً ، والتي ستُصبح ـ الآن ـ تحت السَّيْطرَة المُباشرة أكثر بكثير منْ قَبْل .

في 837 ق. م ؛ قاد جيشه في حَمَلة تهديد كبيرة باتَّجاه الغرب، نَجَحَ -خلالها - في إرعاب توابع الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة نصف المُستقلِّين سابقاً بطَلَبات اقتصاديَّة لم يسبق لها مثيل. ولم يكن ذلك إلاَّ البداية فقط.

في عصر الإمبرياليَّة الآشُوريَّة الذي افتتحه 'تغلات بيلاصَّر الشَّالث'، سُرعان ما تمَّ غزو وقَنْح الممالك التَّابِعة للملكة الآشُوريَّة، وأَلْحقَت بها، مع تعرُّض السُّكَّان المُحلَّيِّن فيها للترحيل، كُلَّمَا أرادت السُّلطات الآشُوريَّة ذلك.

في "السّامرة"، العاصمة الإسرائيليَّة - وبعد موت الملك "مَنَحيم" في 737 ق.م، والاغتيال الفوري - تقريباً - لابنه ووريثه، منْ قبَل ضابط عسكري اسمه "فَقْح بن رَمَلَيا" -، تغيَّرت السيّاسة الخارجيَّة لَمْلَكَة إسرائيل . ليس لدينا معلومات عن الدّوافع السيّاسيَّة والشّخصيَّة للمُقْح ، هذا المُعتصب الأخير للسُّلُطة، كُلُّ ما نعرفه أنَّه أَنْهَى - فجأة - تبعيَّة إسرائيل، وخُصُوعها للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة . وانضم ققح - ربَّما كَردَّ فعْل مُستميت ويائس ضدَّ تغيُّر السيّاسات الآشُوريَّة ، وعدم القُدرة على تلبية المُطالب الآشُوريَّة . إلى تحالف بَيْن القوى الحليَّة الأُخرى - على ذلك الملك "رَصيم" - وبعض المُدُن الفلسطينيَّة في مقامرة مُستميتة للاستقلال .

ما تلا كان سلسلة مأساويَّة من الأخطاء في التقدير، أتَتْ بنهاية إسرائيل المُستقلَّة، وفي الحقيقة؛ قضت على كُلُّ احتسال لاستقلال أيَّ دولة في المشرق، طالما بقيت الإمبراطُوريَّة الأشُوريَّة. أَملَ "فَقْح" و"رصين "بتنظيم جبهة واسعة مُلتزمة، تُشارك فيها كُلُّ الدُّول في المنطقة، لمُقاومة الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة، ولكن التّحالف فَشلَ في أنْ يَجدَ طريقه للظُّهُور، وكان ردُّ فعل "تغلات بيلاصًر" سريعاً وغاضباً.

بعد استيلائه على دمشق، وإعدامه لرصين، وشَقّ طريقه جنوباً نحو ساحل البحر الأبيض المُتوسِّط، مُدمَّراً كُلَّ المُدُن النَّائرة احتمالاً، وضامناً أنْ لا تصل أيُّ مُساعدة للمُتمرَّدين

من مصر، وَضَعَ تغلات بيلاصًر عينيه - بكُلِّ قُوة - على مَمْلَكة إسرائيل. بفَتْحه لأغلب أراضيها، وتحطيمه لمُدنها الرّئيسيَّة، وإبعاده الجُزء من سُكَّانها أجبر تغلات بيلاصَّر إسرائيل على الجُنُّو على ركبتيها.

عند موت "تغلات بيلاصر عان 727 ق. م، كانت أغلب أرض المملكة الشمالية قد ضُمَّت مُباشرة، وأُلحقت بالإمبراطورية الآشورية. ثُمَّ مَّ تقسيمها [دارياً إلى مُحافظات: "دور" (على طُول السّاحل الشّمالي)، و مَجلُو (في وادي يَزْرَعيلُ والجليل)، و جلعاد (في مُرتفعات عبر لأردُن). يُشير تَقْشُ نافر (أيْ بارز) يعود لعصر "تغلات بيلاصر النّالث" يصف حصار مدينة تُسمَّى جازرو"، التي من المحتمل أنّها مدينة 'جازر' - إلى أنّا السّهل السّاحلي الجنوبي لإسرائيل لم يهرب من المصير المُر للمُحافظات الشّمالية. كان كُلُّ ما تبقَّى من المملكة الشّمالية مُجرَّد مُرتفعات حول العاصمة: السّامرة.

وهكذا أمكن لتغلات بيلاصًر القاسي الجاف أنْ يفتخر قائلاً في نَقْش تذكاري: 'لقد سويَّت بالأرض أراضي بيت حُمْريا [أيُ بيت عُمْري]، كُلُّ مُدُنهم سويَّتُهَا بالأرض في حملاتي السّابقة . . . سلبتُ ماشيتها، ولم أُوفِّر إلاَّ السّامرة المعزولة فقط."

### تنويب الشَّمال بالدُّولة الآشُوريَّة، وطُبْعه بطابعها:

لم يكتف الطّراز الجديد للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة، تحت قيادة تغلات بيلاصَّر، بمُجرَّد الفُتُوحات الإقليميَّة. لقد تَظَرَ الآشُوريَّة الآشُوريَّة الأراضي، والحَيَوانات، والسَّروات الطبيعيَّة، وسكَّان المناطق التي فَتَحُوها، كأشياء مثل الأثاث ـ يُمكنهم - بل يجب عليهم - أنْ يُحرَّكوها، أو يستغلُّوها لتخدم مصالح الدولة الآشُوريَّة بأفضل نحوِ مُمكن. وهكذا طبَّق الاَشُوريَّة ون سياسة الإبعاد وإعادة التعمير على مقياس كبير.

وكان لهذه السيّاسة عددٌ من الأهداف، تخدم كُلُها مُواصِلة تطوير الإمبراطُوريَّة. من وجهة النَّظُر العسكريَّة، كان أَخْذُ الأهالي أسرى، وإزالة القُرَى الحُليَّة من الوُجُود تأثيرٌ في إرهاب وإحباط السُّكَّان، وتقسيمهم بنَحْويحول دُون حُدُوث أيّ مُقاومة مُنظَمة أُخرى. ومن وجهة النَّظُر الاقتصاديَّة، جَلَبَ التّجنيد واسع النّطاق في الجيش الإمبراطُوري - قُوة بشريَّة، وتقنيَّات عسكريَّة جديدة، إلى إطار يُمكن - من خلاله - مُ اقبة المُجنَّدين الجُدُد بعناية.

ودَعَمَتْ سياسة إعادة التوطين الإجباريَّة للصُّنَّاع في مراكز قلب الدّولة الآشُوريَّة الموارد البشريَّة المتعدد المستخدد المستخد

بدأ "تغلات بيلاصًّر الثّالث" هذه العمليَّات، فوراً، تقريباً، في مناطق مَمْلَكَة إسرائيل التي اجتاحتها جُيُّوشه. بَلَغَ عدد المُبْعَدين ـ حسبما تذكره سجلاَّه ـ 500، 13 شخص. وإذا لـم يكن هذا العدد مُبالغاً به ـ كما تُفيده الاستطلاعات الآثاريَّة التي تَمَّت في أسفل الجليل، والتي تُشير إلى عَمَليَّة تهجير واسعة ـ فمعنى ذلك أنَّ الآشُوريَّيْن أبعدوا مقداراً هاماً من أهالي وسكًان المناطق الرَّيفيَّة إلى الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة.

يُمكن مشاهدة التتاثيج الكارثيَّة لهجُوم تغلات بيلاصَّر الأوَّلي في مواقع عديدة. في حاصُوْر التي تُذكر بشكل مُحدَّد في الكتاب المُقدَّس بالارتباط مع حملته (سفر المُلُوك الثاني 15/9)، تم تدمير المدينة الإسرائيليَّة الأخيرة، وحَرْقها كُليَّا، وتحويلها إلى رماد. هُناك دليل آثاري واضع على أنَّه في الأيَّام التي سَبقَتْ الهُجُوم الآشُوري النّهائي، أُعيدت تقوية التحصينات الدّفاعيَّة للمدينة، ولكنْ؛ دُون جدوى، كما ترشح من الأحداث التّالية. كما تُرتَّم تثار دمار شامل في كُلُّ من دان وابيت شان الكنْ؛ في آمَجدُو اكانت النّوايا الآشُوريَّة مَحرَّقُ مُختلفة خَدَّما؛ لأنَّ تلك المدينة كانت ستُصبح مركزاً جديداً لإدارة الإمبراطُوريَّة. تم ّحَرْقُ الأحياء الحُليَّة ؛ حيثُ تروي لنا البنايات المُحترقة المُنهارة والأواني والظُرُوف المسحوقة قصَّة السّاعات الأخيرة للمدينة الإسرائيليَّة ، لكنَّ البنايات المُسندة إلى عواميد ـ أيْ إسطبلات أمَّا الشهيرة ـ تُركَت سليمة ؛ لتُستَخدم من جديد ـ احتمالاً ـ لفترة قصيرة . نوى الآشُوريُّون إعادة بناء الموقع لأغراضهم الخاصَّة، وأثبتت الأحجار الرقيعة في أبنية الإسطبلات أنَّها مصدر مُمتاز للموادً الإنشائيَّة .

تُزوِّد مَجدُّو أفضل دليل عن المراحل المُبكَّرة للاحتلال الآشُوري. بعد الدّمار الجُزئي لآخر مدينة إسرائيليَّة، حَدَثَتْ فترة قصيرة من التُّرُك، تلاها إعادة بناء شاملة. جَعَلَ الآشُورِيُّون 'مَجدُّو عاصمة مُحافظتهم الجديدة، التي غطّت أراض سابقة من المُلكة الشّماليَّة في الوُديان الشّماليَّة وتلال الجليل. تتحدَّث الوثائق الرَّسْميَّة ـ خلال عدَّة عُقُود ـ عن 'مَجدُّو' كَمَركز حاكم المُقاطعة . كانت بُورة المدينة الجديدة؛ التي أُعيد بناؤها على أساس مُخطَّط جديد تماماً، تقع قُرْب البوَّابة، حيثُ بُني قصران على الأسلُوب الآشُوري النَّمَطيّ. نُظَمَّت بقيَّة المدينة على شكل شبكة دقيقة من الشّوارع المتوازية، الأفقيَّة: شرق عزب والعموديَّة: شمال ـ جنوب، مُشكلة كَلا مُستطيلة للأبنية المحليَّة، وهُو نَمَط جديد من تخطيط المُدُن، كان مجهولاً حتَّى الآن في المشرق. في ضوء هذه التَّغييرات الجَدْريَّة، من المُحتمل أنْ يكون الأهالي الجُدُد ـ الذين أُبعدُوا من المناطق الأُخرى التي احتلَّتها الإمبراطوريَّة الأشوريَّة ـ قد حلُوا ـ الآن ـ همناك .

### نهاية المُلْكُة:

عندما حُصرَتْ مَمْلَكة إسرائيل في الجوار الباشر لـ السّامرة ، لم تعد أكثر من لُقمة صغيرة يُمكن للدّولة الآشُوريَّة الصّاعدة أنْ تبتلعها في أول فُرصَة سانحة . ومع ذلك ؛ بدأ هُوشَع ، قاتل فقح وآخر مُلُوك إسرائيل ، بعد أنْ قدَّم الإتاوة ـ بسُرعة ـ للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، بدأ بنفس السُّرعة مُؤامرة خطيرة وكارثيَّة . ففي فترة الحَيْرة القصيرة التي أعقبت موت تغلات بيلاصر الشّالث حول موضوع خلافته ، والتي انتهت بخلافة اشلمانصر الخامس ، أرسل هُوشَع - على ما يُروى ـ كلمة سريَّة إلى أحد الزُّعماء الإقليميَّين في الدّلتا المصريَّة ، آملاً أنْ تكون مصر قد أصبحت مُستعدَّة ـ الآن ـ للدُّخُول في الموكة ضدَّ ـ الآشوريّة . الملك واستمراراً في المقامرة حتَّى نهايتها ، أنهى "هُوشَع - من الآن فصاعداً ـ دَفْعَ الإتاوة للملك الآشُوري الجديد . مَنْ الذي يُمكنه أنْ يُعاجاً بما سيحدث؟ لقد بدأ "شلمانصر الخامس" حَملة تصفية . قلص الريف حول "السّامرة" ، وحاصر المدينة بنفسه .

و يعد حصار طويل؛ اقتحم المدينة، وساق على الأقلّ - جُزءاً من سُكَّانها - الذين بقوا على قيد الحياة - إلى نُقاط تجمعُ ، تمَّ ترحيلهم منها - في النّهاية - وإعادة توطينهم في مناطق آشُوريَّة بعيدة .

هُناك جَدَلٌ واختلاف كبير بَيْن العُلماء حول ما إذا بقي "شلمانصر الخامس" حيَّا ليرى الاستيلاء على السّامرة"، أو أنَّ خليفته "سرجون الثّاني"، الذي اعتلى العسرش عام 722 ق. م، كان هُو المسؤول عن تلك الضّرية القاضية.

وعلى كُلِّ حال؛ لدينا رواية آشُوريَّة كاملة، مُدوَّنة في سجلاًت سرجون، عن كُلُّ ما حَدَثَ: [لقد حاربتُ أهالي السّامرة، الذين اتَّفقوا وتامروا مع ملك مُعاد لي على أنْ لا يتحمَّلوا الخدمة، وأنْ لا يُقدَّموا الإتاوة لآشُور، وخُصْتُ المعركة، مُستعيناً بقُوَّة الآلهة العظيمة، أربابي. لقد عَدَدُتُ 280. 27 نسمة أُخذُوا كَفَناتم مع عَرَبَاتهم، وآلهتهم، التي وثقوا بها. وشكَّلتُ وحدةً من مئتين من عَرَبَاتهم، لقُوَّاتي الملكيَّة، وأعدتُ إحلال النّاس في السّامرة أكثر من ذي قبل. لقد جلبتُ إليها أناساً من البُلدان التي فتحتُها بيديَّ، وعينّتُ مُعُوّضي كَحاكم عليهم. واعتبرتُهُم كَاشُوريَّين.

الجدول 5 المُلُوك الإسرائيليّين من ياهو وحتَّى هوشع

| الاكتشافات<br>الأثاريَّة | السُجلاَّت<br>الآشُوريَّة              | شهادة كتاب المُقدسَّ     | التّواريخ<br>(°) | सारा       |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| حــــاصُور               | دفع الجزيـة لــ                        | قاد انقلاباً ضد          | 814.842          | أياهو"     |
| والشمال بأيدي            | "شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | العُمريّين"، وقضى على    |                  |            |
| آرام ـ دمشـــق؛          | الثّالث".                              | أسرتهم؛ أزال بيت عبادة   |                  |            |
| مَجدُّو هجرت؟            |                                        | "بعل" في "السّامرة" ؛    |                  |            |
|                          |                                        | استمرار المواجمهات مع    |                  |            |
|                          |                                        | آرام دمشق؛ النّبي إيليا  |                  |            |
|                          |                                        | هزمست إسسراتيل،          | 800 - 817        | "ياهوآحاز" |
|                          |                                        | وحُوصرت السّامرة' مــن   | (30)             |            |
|                          |                                        | قبَل آرام؛ النّبي إيليا. |                  |            |

<sup>(\*)</sup> طبقاً لقاموس مستند الكتاب المقدّس.

<sup>(\*\*)</sup> يشتمل على سنوات من التزامن.

| حاصُور مرَّة ثانية | يدفع الجزية لـ 'أدَدُ | يهزم الأراميين، وتستعيد         | 744_800 | يوآش.     |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|-----------|
| بيد الإسرائيليين   | پدنج اجریه د ادد      | إسرائيل عافيتها؛ يُمهاجم        |         | 0 3.      |
| 0                  | نیراري                | أورشليم.                        |         |           |
| *** > 1 1          |                       |                                 |         |           |
| ازدهار لا سابقة    |                       | يهزم دمشق ويوسسع                | 747788  | يَرُبعام" |
| له في المُلكَة     |                       | حُدُود المُمْلَكَة الشّماليّة   |         |           |
| الشّـــمالية؛      |                       | لأقصى اتساعها؛ النّبيّان        |         |           |
| نشاطات عُمرانيَّة  |                       | "هوشع" و"عاموص"                 |         |           |
| واسعة النّطاق في   |                       |                                 |         |           |
| حاصُور وجــازر     |                       |                                 |         |           |
| ومجــــدو          |                       |                                 |         |           |
| (إســـطبلات        |                       |                                 |         |           |
| ونظام شبكات        |                       |                                 |         |           |
| مياه)؛ السواح      |                       |                                 |         |           |
| السامرة والقطع     |                       |                                 |         |           |
| العاجيَّة؛ ختــم   |                       |                                 |         |           |
| يحمــل اســمه      |                       |                                 |         |           |
| وُجد في مُجدُّو    |                       |                                 |         |           |
|                    |                       | حَكَمَ ستة أشهر، ثُمَّ قتـل     | 744     | "زكريا"   |
|                    |                       | في انقلاب                       |         | -         |
|                    |                       | حَكَمَ لَمُدَّة شهر واحد، ثُمَّ |         | "شلوم"    |
|                    |                       | قُتل بانقلاب                    | 1 1     | ,-        |
|                    | دفـــم الجزيـــة      | دفع الجزية للك                  |         | 'منحيم'   |
|                    | ا<br>ـ تغلات بلاصر    | 4 4 4 4                         |         | 1         |
|                    |                       |                                 |         |           |
|                    | الثَّالث"             |                                 |         |           |
|                    |                       | قُتل في انقلاب                  | 735.737 | "فقحياه"  |

| تلمسير المُسلأن | أطاح به تغلات     | حارب ضدًّ آحاز ملـك          | 732.735 | 'فقح'  |
|-----------------|-------------------|------------------------------|---------|--------|
| الإسرائيلية في  | بلاصر الشّالث"؛   | يسهُوذا بالتّعساون مسع       |         |        |
| الشمال          | . تغسلات بلامسسر" | دمشق؛ "تغلات بلاصُّر         |         |        |
|                 | يفتح الجليل       | الشالث يفتح الجليل           |         |        |
|                 |                   | ووادي يزرعيل                 |         |        |
|                 | نصبُّهُ تغـــلات  | آخر مُكُوك إسرائيل؛          | 724.732 | "هوشع" |
|                 | بلاصر التّسالث"   | "شـــلمانصر الخـــامس"       | (444)   |        |
|                 | وجَعَك يدفع       | الإمبراطُوريَّة الآشُـوريَّة |         |        |
|                 | الجزية            | يحــاصر الســـامرة،          |         |        |
|                 |                   | يستولي عليها، ويُرحُّل       |         |        |
|                 |                   | الإسرائيليين إلى أنحاء       |         |        |
|                 |                   | الإمبراطوريّة                |         |        |

تُزودنا رواية سرجون بعدد المبتعدين من السّامرة ، لكن ؛ ليس من الواضح في ما إذا كان هذا العدد يتحدّث عن سُكّان العاصمة والمناطق المُحيطة بها مُباشرة ، أو عن العدد الكُلّي المأخوذ من المملكة خلال السّنين الماضية . يذكر الكتاب المُقدَّس العبريّ المناطق التي هُجَّر َ إليها الإسرائيليُّون ، فيقول : [حكح وَخَابُور نَهْر جُوزان وَفي مُدُن مَادي .] (سفر المُلُوك النّاني 17/ 6) ، لكن المصير النّهائي لأغلبهم - قبائل شمال إسرائيل العشرة - بقي مجهولاً ، ولم يُعرف أبداً . في البداية ؛ لربّه احاول المُبعَدون أن يُحافظوا على هُويّتهم ، بمُواصلتهم - مشلاً - لأشكال العبادة الإسرائيليَّة ، أو تسمية أولادهم بأسماء إسرائيليَّة ، لكنَّهم سُرعان ما ذابوا في الدّولة الأشوريَّة ، ومَّ استيعابهم في الإمبراطُوريَّة .

لقد انتهى كُلُّ شيء. وَصَلَ قرنان عاصفان إلى نهايتهما الكارثيَّة. ضاعت المملكة الشّماليَّة الفخورة، وضاع جُزء هامٌّ من سكَّانها في التّاريخ.

<sup>(\*\*\*)</sup> أو 722 ق.م.

### الْمُعَدُونِ والباقونِ على قَيْدِ الحياة:

كما فَعَلَتْ السُّلطات الآشُوريَّة في توطين مواقع رئيسيَّة في الشَّمال مثل "مَجدُّو" برعايا تابعين لها من مناطق أُخرى، جَلَيت مجموعات سكَّانيَّة جديدة؛ لتُوطُّنها في قلب المُرتفعات الإسرائيليَّة عوضاً عن الإسرائيليِّين الذين تمَّ إبعادهم: [ وَٱتَّى مَلكُ ٱشُّورَ بِقَوْم منْ بَابلَ وكُوثَ وَعَوَّا وَحَمَاةَ وَسَفُروَايِمَ، وَأَسْكَنَّهُمْ في مُدُن السَّامرَة عوَضاً عَنْ بَني إسْرَاثيلَ، فَامْتَلَكُوا السَّامرَةَ، وَسَكَّنُوا في مُدُنهَا. ] (سفر المُلُوك الثَّاني 17/ 24). تُؤشِّر بعض الدَّلائل والمُؤشِّرات التَّارِيخيَّة والآثاريَّة إلى أنَّ تلك المجموعات ـ التي جيء بها من المناطق المُتمرِّدة في جنوب بـلاد ما يَيْن النَّهرَيْن - تمَّ توطينها ليس في "السّامرة" فحسب، بل . أيضاً ـ في المنطقة الاستراتيجيَّة جداً حول "بيت إيل"، . مركز العبادة الإسرائيلي القديم . على الحُدُود الشّماليّة لملكّة يهُوذا، التي كانت ماتزال مُستقلَّة. يُقدُّم المُؤرِّخ التّوراتي شهادة ظَرْفيَّة حولَ هذا الأمر بإدراجه لـ عَوِّيم Avvim كأحد بلدات يهُوذا في القرن السّابع ق.م، في منطقة "بيت إيل" (سفريشُوع: 23/18). هذا الاسم يرتبط - احتمالاً - بعويم Avva المذكورة كأحد الأماكن الأصليّة للمُبْعَدين . يذكر نصُّ آراميُّ مُبْعَدينَ مَّ إحلالهم في "بيت إيل نفسها. بالإضافة إلى ذلك، تُزود بضعة نُصُوص مسماريَّة من القرن السَّابع، تحمل أسماء بابليَّة، ووُجدَت في جازَرَ وجوارها، دليلاً ملموساً على حُضُور أولئك البُّعَدين في الأرض الجنوبيَّة الغربيَّة لإسرائيل المقهورة، قُرْبِ حُدُود بِهُوذا أيضاً.

وأخيراً؛ اقترح 'آدم زيرتال' Zertal Adam من جامعة حيفا . أنَّه ربَّما تكون الأنماط الخاصَّة من الفخَّاريَّات ـ التي تحمل إشارات شبه مسماريَّة ، والتي وُجدت في بعض المواقع في مُرتفعات "السّامرة" ـ تكون على صلة وعلاقة بتلك المجموعات التي وصكت حديثاً .

ولكنَّ تبادل السُّكَّان كان أبعد ما يكون عن كونه كاملاً وشاملاً ؛ إذْ يبلغ العدد الإجمالي الذي تُعطيه المصادر الآشُوريَّة للإبعادَين ـ الذي قام به تَغلات بيلاصَّر التَّالثُ من الجليل، ثُمَّ الذي قام به "سرجون الثّاني" من السّامرة ـ حوالي أربعين ألف شخص . وهذا لا يتعدَّى ـ في الوقع ـ أكثر من خُمُس العدد المُقدَّر لسُكَّان المَملكة الشّماليَّة غرب الأُردُن في القرن الشّامن

ق.م. يبدو أنَّ تَغُلات بيلاصَّر التَّالثُ قد أبعد - بشكل رئيسي - القروييَّن المُثيرين للقلاقل في تلال الجليل، وسكَّان المراكز الرَّيسيَّة، مثل مُجدُّون، كما يبدو أنَّ سرجون الثّاني قد أبعد - بشكل رئيسي - الطبقة الأرستقراطيَّة في السّامرة، واحتمالاً ؛ جُنُوداً وصنَّاعاً ماهرين، كانت تحتاجهم الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة .

وكنتيجة لذلك؛ تُركَ أغلب الإسرائيليّن - الذي بقوا على قيد الحياة - في أراضيهم . كانت عَمليّة الإبعاد في ريف المرتفعات (التلال) حول مدينة السّامرة ، التي خُصُصَت لتكون محور المحافظة الإشُوريّة الجديدة اسامرينا Samerina - على ما يسدو - قليلة جداً . كانت لدى الأشُوريّن أسباب اقتصاديّة هامّة تدعوهم لعدم تدمير المنطقة الغنيّة المنتجة لزيت الزيتون . لقد حطّم الآشُوريُّون في الوديان الشّماليّة المراكز الإسرائيليّة الإداريّة ، لكنّهم تركوا سُكّان الأرياف (الذي كانوا - أساساً فينيقيّن ، وكناً عائييّن ، وآراميّن في تقاليدهم) دُون المساس بهم ، طالما بقوا مسلمين ومُطيعين ، وأدوا حصتهم من الأتاوات للإمبراطوريّة الآشُوريّة . اعترف حتّى الفاتحون الآشُوريُّون المتوحشُون بأنَّ الدّمار الشّامل والإبعاد الكامل لسكّان أرياف إسرائيل كان يُمكن أنْ يُدمر النّاتج الزّراعي لمحافظتهم الجديدة ، لذا ؛ فضّلوا - كُلَّماً أمكن - الاستقرار والاستمراريّة .

في الحقيقة؛ تُوكّد الاستطلاعات والتنقيبات في وادي "يزرعيل" الاستمراريَّة السُّكَانيَّة الشُّكانيَّة المشامرة ماهولة بالسُّكان لعدَّة قُرُون المفاجئة . بعد بضعة سنوات من دمار لاحقة ، بل ربَّما نملك إشارة توراتيَّة على هذه الحالة السُّكانيَّة . بعد بضعة سنوات من دمار المملكة الشّماليَّة؛ احتفل ملك يهُوذا "حَزَفيا" بعيد الفصح في أورشليم". فقد رُويَ أنَّه: [ وَأَرْسَلَ حَزَقياً إِلَى جَمِيع إِسْرائيلَ وَيهُوذا ، وكتب الفصح في أورشليم". فقد رُويَ أنَّه : إلى بَيْت الربِّ في أورشليم ؛ ليعملوا فصحاً للربِّ إله إسْرائيلَ . ] (سفر أخبار الأيّام الشاني الله بَيْت الربِّ في أورشليم ومنسقى" إلى مُرتفعات السّامرة في شمال يهُوذا . وإذا كانت هُناك شكُوكً حول تاريخية سفري أخبار الأيَّام الأوَّل والثاني، فإنَّ إرميا يذكر - أيضاً - (في سفره) ، ممكوكً حوالي 150 سنة من سقُوط المملكة الشّماليَّة أنَّ إسرائيليَّيْن من شكيم (نابلس) : [ وَمن شيلُو ، وَمنَ السّامرة كمانينَ رَجُلاً مَحْلُوقي اللَّحَي ، وَمُشَعَقي النَّيَاب، وَمُخَمَّشينَ ، ويَيدهم شيلُو ، وَمنَ السّامرة كمانينَ رَجُلاً مَحْلُوقي اللَّحَي ، وَمُشَعَقي النَّياب، ومُخَمَّشينَ ، ويَيدهم شيلُو ، وَمنَ السّامرة كمانينَ رَجُلاً مَحْلُوقي اللَّحَي ، وَمُشَعَقي النَّياب، ومُخَمَّشينَ ، ويَيدهم تقدمة وَلَبان ؟ ليدُخلُوهُما إلى بَيْت الرَّبا [ (أن المبد في أورشليم) (أرميا 1/4 5) .

إنَّ كون عدد هامٌ من الإسرائيليَّن بقي يعيش في ريف مُرتفعات السّامرة ، بما في ذلك المنطقة الجنوبيَّة لـ بَيت إيل ، جنباً إلى جنب السُّكَان الجُدُد الذين جَلَبَهُم الاَشُوريُّون ، يُشكُّل واقعاً سيكون له دورٌ رئيسيٌّ يلعبه في سياسة يهُوذا الخارجيَّة ، وفي تطوُّر العقيدة التوراتيَّة للقرن السّابع ق . م . .

### الدُّرْسُ القاسي والمُروعُ لَمُلْكَة إسرائيل:

لا يُمكننا ـ أبـدا - أنْ نعرف مدى ثقة التقاليد، أو النُّصُوص، أو الأرشيفات التي استخدمها مُؤلِّفو الكتاب المُقدَّس العبريّ جَمْع تاريخهم حول مَمْلكة إسرائيل. لم يكن هَدَفهِم إنتاج تاريخ موضوعي للمَمْلكَة الشَّماليَّة، بل كان ـ بالأحرى ـ إعطاء تفسير لاهُوتي لتاريخ كان معروفاً أصلاً ـ احتمالاً ، على الأقلّ ـ في تفاصيله الواسعة . أيَّا كان ما ربَّما قالته الأساطير الشّعبيَّة حول كُلِّ فَرْد من مُلُوك إسرائيل ، أدان الكتاب المُقدَّس كُلَّ واحد منهم إدانة واضحة . لم تستحق فترة حُكُم كُلِّ واحد منهم أكثر من بضعة كلمات مُلخَّصة : هذا أو ذاك الملك: [. . عَملَ الشُّرُّ في عَيْني الرَّبِّ، وَسَارَ وَرَاءَ خَطَايَا يَرْبُعَامَ بْن نَبَاطَ، الذي جَعَل إسرائيلَ يُخْطئُ. لَمْ يَحدُ عَنْهَا. ] . ومَّا يجدر ذكره، أنَّ بعض أولئك المُلُوك مثل يُربُّ عام الأوَّل : و العُمْريِّين - أُدينوا بعبارت وقَصَص أقسى، ولكن ؛ حتَّى أفضل الْمُلُوك الشَّماليِّين بقوا مُعتَبَرين مُذنبين: لقد أُتَّنيَ على 'يورام بن آخَاب'، لإزالة 'مَصيبَه' Massebah، أو نصب عبادة بَعْل، كما مُدحَ "ياهو" لإزالته عبادته كُلِّيًّا، لكنْ ؛ في الوقت نفسه ، كلاهما أدين لسّيره في خُطوات "يَرُّبُعَامَ بِن نَبَاط"، " حتَّى هوشع، الملك الأخير لإسرائيل، الذي حاول بشكل مُتأخِّر ـ أنَّ يُحرِّر إسرائيل من القبضة الحديديَّة للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، أُدين - بنَحْو أكثر اعتدالاً ، وبشكل هامشى فقط ـ بالعبارات التَّالية : [ وَعَملَ الشَّرُّ في عَيْني الرَّبُّ، وَلَكنْ ؛ ليسسَ كَمُلُوك إسرائيلَ اللينَ كَانُوا قَبْلَهُ. ] (سفر المُلُوك الثّاني 17/ 2). لذلك، في بدئه بذكر ذُنُّوب أير إسعام"، يُقدُّم الكتاب المُقدَّس قصَّة إدانة مُتوقَّعة تمَّ التَّنبُّو بها من قبلُ.

شكَّلت فترات الازدهار التي تمتَّعت بها مَملكة إسرائيل، والتي ظلَّت ذكراها ـ احتمالاً ـ لقُرُون عديدة، من خلال البقايا الأثريَّة التذكاريَّة التي ماتزال تُشاهَد في المُدُن الشّماليَّة،

شكّلت مُشكلة لاهُوتيَّة جليَّة للمُراقبين اليَهُودَويِّين، الذين ألَّفوا سفْرَيُ المُلُوك. إذا كانت المُلكة الشّماليَّة اثمة إلى هذا الحَدِّ، فلماذا لم يُبدُها "يَهُوه عندما كان "يَرسعام الأوَّل مايزال في سُدَّة الحُكُم، أو بعد عهده مُباشرة؛ أي في عهد حُكم أُسْرَته؟ أو على الأقلُ؛ في عهد حُكم العُمْريِّين مُحبِّي الإله بَعَل ؟ إذا كانوا خُطاة آثمين إلى ذلك الحَدِّ؛ فلماذا سَمَحَ لهم "يَهُوه بالازدهار؟ لقد وَجَدَ المُؤرِّخ التنوي طريقة رائعة لتبرير حياة إسرائيل الشّماليَّة لمُدَّة قرنين تقريباً، وذلك باقتراحه أنَّ الحُكم عليها بالهلاك إنَّما أجله "يَهُوهُ"؛ لأنَّه وَجَدَ بعض الحسنات حتى لدى المُلُوك الخُطاة للملكة الشّماليَّة. عندما رأى "مأساة إسرائيل"، "لم يستَطع أنْ يُعَاوم رغبته في إنقاذها من كوارث عظيمة في عدَّة مُناسبات".

لا شك أن رجال الكَهنُوت الرسمين لمراكز العبادة الشمالية في دان و بيت إيل قدموا تفسيرات مُتفنة ومُنافسة لمصير المملكة الشمالية في صُعُودها وسُقُوطها. إنّه من الطبيعي أن نفترض أنا هُناك أنبياء شماليين - "الذين تنبَّووا كذبا" كما ربّما يكون الكتاب المقدس العبري قد قال عنهم - كانوا أقرب للمُوسسة الملكية في "السامرة". لم يكن مُمكناً لمثل هذا النّوع من المادة أن يجد طريقه - احتمالاً - إلى الكتاب المقدس كما نعرفه اليوم . ربَّما لو أنَّ إسرائيل بقيت لكننا وتعكنا على تاريخ مُواز ومُنافس ومُختلف كثيراً لما نقروه اليوم ، لكن الدّمار الأشوري للسامرة وتفكيك مُوسسات سلطتها الملكية أسكت أيًّا من مثل تلك التواريخ المنافسة . رغم أنَّ الأنبياء والكهنة الشماليين قد انضمُوا - في الغالب - إلى اللاّجئين ، الذين تدفّقوا إلى مُدن وبلدات يهُوذا والكهنة الشماليين قد انضمُوا - في الغالب - إلى اللاّجئين ، الذين تدفّقوا إلى مُدن وبلدات يهُوذا عن ملاذ آمن ، إلاَّ أنَّ التَّاريخ التوراتي - منذُ الآن - سيكتبه الفائزون - أو على الأقلم ؛ الباقون على قَدْ الحياة - وسيتم تصميمه - بشكل خَاص - طبقاً للعقائد اليهودوقية التشوية المتاخرة .

من وجهة نَظَريهُوذا في القرن السّابع، مع الوعي الكامل للدّمار الفظيع الذي حلّ بالمملكة الشّماليَّة، كان معنى تاريخ إسرائيل قد أصبح واضحاً. لقد تمَّ وَصْفه باختصار مُهيد، وبشكل بليغ في قصيدة مَدْح إسرائيل بعد وَصْف سُقُوط السّامرة. من وجهة نَظر المُورِّخ التّنوي، ذروة قصَّة المُملكة الشّماليَّة ليست أيَّام 'آخاب'، أو 'يَربَّعام الثّاني'، كما أنَّها ليست نهايتها المُاساويَّة، بل ذروة قصَّها هي الخُلاصة التي تُخبرنا عن قصَّة ذُنُوب إسرائيل، وعُمُّوبة الله . هذه الذروة اللهُّمُوتيَّة تمَّ إقحامها في مُنتصف المسرحيَّة العظيمة، بَيْن الكارثيَّن؛ أيْ

مُباشرة بعد وَصف احتلال السّامرة، وإبعاد الإسرائيليّين، وقبل ذكر إعادة توطين الشُّعُوب الأجنبيّة في أرض إسرائيل:

[7 وكانَ أَنَّ بَني إسْرَائيلَ أَخْطَأُوا إلى الرَّبُّ إِلَههم، الذي أَصْعَدَهُمْ مِنْ أَرْض مصرَ من تَحْت يَد فرْعُونَ مَلك مصرَ، واتَّقُوا الهَة أُخرى، 8 وَسَلكُوا حَسَبَ فَرَائيض الأُمَم الذينَ طَرَدَهُمُ الرَّبُّ مِنْ أَمَام بَني إسْرَائيلَ وَمُلُوك إسْرَائيلَ الذينَ أَقَامُوهُمْ. 9 وَعَملَ بَنُو إِسْرَائيلَ سراً ضِدَّ الرَّبُّ إِلَههم أُمُوراً لَيْسَتْ بمُستَقيمة، وَبَنُوا لأَنفُسهمْ مُرتفعات في جَميع مُدُنهمْ مِنْ بُرْج النّواطير إلى الْمَدينَة المُحَصَدَّة. 10 وَأَقَامُوا لأَنفُسهمْ أَنْصَاباً وَسُواريَ عَلَى كُلُّ تَلُّ عَال، وَتَعْتَ كُلُّ شَجَرَةٍ خَضْراءَ. 11 وَأَوْقَدُوا هُنَاكَ عَلَى جَميع المُرتفعات مثلَ الأُمم الذينَ سَاقَهُمُ الرَّبُ مِنْ أَمَامهمْ، وَعَملُوا أُمُوراً قبيحة لإغَاظة الرَّبُّ. 12 وَعَبدُوا الأَصْنَامَ التي قالَ الرَّبُّ لَهُمْ الذَينَ عَلَى إسْرَائيلَ وَعَلَى يهُوذا عَنْ يَد جَميع الْأَبْيَاء وكُلُّ رُاء قَائلاً:

[ارْجعُوا عَنْ طُرُقُكُمُ الرَّدِيَة، وَاحْفَظُوا وَصَايَايَ فَرَاثَضِي حَسَبَ كُلِّ الشّرِيعة التي الْوَصَيْتُ بِهَا آبَاء كُمْ، وَالتي الرَّسُتُهَا إلَيْكُمْ عَنْ يَد عَبِيدي الأَنبَيَاء]. 14 قَلَمْ يَسْمَعُوا، بَلْ صَلَّبُوا الْفَيْتَهُمْ كَافْيَة آبَانِهِم الذينَ لَمْ يُوْمَنُوا بِالرَّبُّ إِلَهِهِمْ. 15 وَرَفَضُوا فَرَاتَضَة وَعَهَدَهُ الذي قطعَة وَعَهَدَهُ الذي قطعَة مَعْ الله عَهَدَهُ الذينَ مَوْلَهُمُ، الذينَ آمَرَهُمُ الرَّبُّ أَنْ لاَ يَعْمَلُوا مِنْلَهُمْ. 16 وَتَرَكُوا جَمِيعَ وَصَايَا الرَّبُ إِلَهِهِمْ، وَعَمَلُوا مِنْلَهُمْ. 16 وَتَركُوا جَمِيعَ وَصَايًا الرَّبُ إِلَهِهِمْ، الذينَ آمَرَهُمُ الرَّبُ أَنْ لاَ يَعْمَلُوا مِنْلَهُمْ. 16 وَتَركُوا جَمِيعَ وَصَايَا الرَّبُ إِلَهُهِمْ، الذينَ حَوْلَهُمُ الدِّبُ إِللهَهِمْ، وَعَمَلُوا لاَنْفُسُهُمْ مَسْبُوكَات عَجَلْين، وعَمَلُوا سَوَارِيَ، وَسَجَدُوا جَمِيع جَنْد السَّمَاء، وَعَبَدُوا البَّلِ الْمُؤْلِ اللَّرَابُ اللَّهُ السَّمَاء وَعَبَدُوا السَّرُ اللَّرِبُ اللهُ الله

تَكَلَّمَ عَنْ يَد جَميع عَبيده الأَنْبياء، فَسبي إسْرَائيلُ منْ أَرْضه إلَى أَشُّورَ إلى هَذَا الْيَوْم. ] (سفر الْمُلُوك الثّاني 17/ 7-23).

نستطيع اليوم - بالطبع ، بمساعدة التنقيبات والتحقيقات الآثاريّة ، والدّراسات البيئيّة - أنْ 
نرى أنَّ تلك النّهاية كانت نهاية حتميَّة لا يُمكن اجتنابها . لقد دُمُرت إسرائيل ، وبقيت يهُوذا 
على قيد الحياة ، لأنّه في المُخطّط الكلّي لطمُوحات الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، كانت إسرائيل 
- بثرواتها الغنيّة وبعدد سكّانها المُنتج - دولة مُغْريّة بنَحْو لا يُقارَن مع يهُوذا الفقيرة التي يصعب 
الوُصُول إليها . ومع ذلك ؛ بالنّسبة لجُمهُور المُستمعين في يهوُوذا ، في السّنوات المُتجهّمة التي 
تلَت قُتْح الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة لإسرائيل ، اللين أصبحوا يُواجهون فيها تهديد إمبراطُوريَّة ، واستباكات أجنبيَّة ، خَلَمَت قصة إسرائيل في الكتاب المُقدَّس العبريّ كتلميح وتحذير لما يُمكن 
أنْ يحصل لهم أنفسهم . لقد قَقَدَتُ مَملكة إسرائيل الأقدم ، والتي كانت ـ يوماً ما ـ قويَّة جداً ، 
ميراثها ، رغم أنَّ الله كان قد حَبَاها بأراض خصبة ، وشعب مُنتج . والآن ؛ ستلعب مَملكة 
يهُوذا دور الأخ الأصغر الأكثر حظوة عند الله ـ مثل إسحق ويعقُوب والملك داود الذي من 
نسلهم وذُريَّتهم ـ الذي سيسعى ـ بشدَّة ـ إلى انتزاع الحق الطبيعي ، وترميم وإعادة أرض 
إسرائيل وشعبها .

## [القسم الثّالث]

# يهُوذا وصناعة التّاريخ التّوراتي

### الفُصل (9):

### تحوُّل يهُوذا (930 ـ 705 ق.م)

مفتاح فَهْم السّب في قُوَّة عاطفة القصَّة التّاريخيَّة الكُبْرَى التي يرويها الكتاب المُقدّس العبْريّ، يكمن في إدراك الزّمان والمكان الفريدُيْن اللّذَيْن أَلْفت فيهما تلك القصَّة للمرَّة الأُولى. تقترب قصَّتنا - الآن - من تلك اللَّحظة الحسَّاسة في التّاريخ الدَّيني والأدبي ؛ لأنَّه بعد ستُوط إسرائيل فقط، نَمَتْ يهُوذا، وتطوَّرت إلى دولة متطوَّرة بالكامل، مع كُلِّ مُستلزماتها الضروريَّة من وُجُود كَهَنَة مُحترفين، وكُتَّاب مُدَرَّين قادرين على أنْ يأخذوا مثل هذه المهمَّة على عاتقهم. عندما واجهت يهُوذا العالَم غير الإسرائيلي وحدها فجاة، احتاجت إلى نصَّ تعريفيُّ وتحفيزيُّ. ذلك النَّصُّ كان اللُّبَّ التّاريخيُّ للكتاب المُقدَّس، الذي أُعدَّ في أورشليم (القُدُس) أثناء القرن السّابع ق.م. ولأنَّ يهُوذا كانت مسقط رأس الكتاب المُقدَّس المركزي لإسرائيل القديمة، لم يكن من المُستغرب أنْ نجد نُصُوصه تُوكَد على منزلة يهُوذا الخاصَّة مراراً وتكراراً من البدايات ذاتها لتاريخ إسرائيل.

نقراً في سفر التكوين أنّه في كهف 'الكفيلة' في "حبرون' (الخليل) ـ العاصمة القديمة اليهُوذا ـ دُفنَ الآباء والأُمهَات العظام المُبجَّلين . ونقراً أنَّ من بَيْن جميع أبناء يعقُوب ، كان يهُوذا ـ بالذّات ، هُو ـ الذي كان قَدَرُهُ أنْ يحكم على سائر قبائل إسرائيل الأُخرى (تكوين 49/8) . كان وفاء اليهُودَويِّين لأوامر الله فريداً لا نظير له بَيْن المُحاربين الإسرائيليِّين الآخرين ؛ وفي وقت غزو واحتلال كُنْعَان ، رُويَ أنَّ اليَهُودَويِّين ـ فقط ـ هُم الذين استأصلوا ـ بالكامل ـ الحُضُور الكُنْعَاني الوَبْني من ميراثهم العشائري . ومن بيت لحم ـ القرية الرَّيفيَّة في يهُوذا ـ خَرَجَ داو ، أعظم ملك وقائد عسكري لإسرائيل ، ليبرز على مسرح التّاريخ التوراتي . لقد

أصبحت مآثره البُطُوليَّة التي يرويها الكتاب المُقدَّس العبْريِّ وعلاقته الخاصَّة والوثيقة بسالله من المواضيع اللَّينيَّة الأساسيَّة . في الحقيقة ؛ مثّل قَتْح داود لأورشليم (القُدْس) المشهد النّهائي في المسرحيَّة الدّراميَّة لفَتْح كَنْمَان . لقد تحوَّلت أورشليم (القُدْس) - الآن - إلى مدينة مَلكيَّة ، وأصبحت موقع المعبد (الهيكل) ، والعاصمة السياسيَّة للأسرة الدّاوديَّة الحاكمة ، ومركزاً معدًّساً لشعب إسرائيل عبر الزّمن ، وإلى الأبد(1) .

إلاَّ أنَّه على الرّغم من أهميَّة يهُوذا في الكتاب المُقدَّس العبريّ، ليس هُناك إشارة آثاريَّة حتى القرن الثّامن ق.م، على أنَّ منطقة المُرتفعات المعزولة والصّغيرة تلك، المُحاطة بأرض سهليَّة قاحلة في الشّرق والجنوب، كان لها أيّ أهميَّة تُذكر. كما رأينا، كان عدد سُكَّانها ضيْلاً؛ كما كانت مُدُنها حتَّى أُورشليم (القُدْس) وعفيرة وقليلة العدد. كانت إسرائيل، وليست يهُوذا، هي التي بدأت الحُرُوب في المنطقة . كانت إسرائيل، وليست يهُوذا، هي التي قادت حركة دبلُوماسيَّة وتجارة واسعة النطاق . عندما تنازعت المملكتان، كانت يهُوذا عدة عادة في موقع الدفاع، وأُجبرت على الاتَّصال مع القوى المُجاورة؛ ليهبُّوا لمُساعدتها . ولا يُوجد حتَّى أواخر القرن الثّامن -أيّ إشارة على أنَّ يهُوذا كانت أيَّ شيء أكثر من عاملِ هامشيَّ في الشُّوُون الإقليميَّة . في لحظة صراحة؛ يقتبس المُؤرِّخ التوراتي خُرافة يُقلِّل فيها من شأن يهُوذا؛ ليُوصلها إلى منزلة "الْعَوْسَجُ الذي في لُبْنَانَ مُقارنة مع إسرائيل، التي هي "الأرز الذي في ليُنانَ (سفُر اللُّوك الثّاني المتورة ومعزولة، تبدو يهُوذا كمَملكة صغيرة ومعزولة، كما وصَمَهُ الفاتح الكبير الملك الأشُوري "سرجون الثّاني" بقوله السّاخر: "تقع بعيداً جداً" .

و لكن ؛ ابتداء من أواخر القرن القّامن ق . م ، حَدَثَ شيء استئنائي . غَيَّرت سلسلة من التّغيُّرات التّاريخيَّة ، التي بدأت بسعُّوط إسرائيل - فجأة المشهد السيّاسي والديني ليهُوذا . ازداد عدد سكَّان يهُوذا ؛ ليصل إلى مُستويات ليس لها نظير في السّابق . أصبحت عاصمتها مركزاً دينيًّا وعاصمة إقليميَّة نشطة لأول مرَّة . بدأت فيها تجارةٌ مركزةٌ مع الأمم المجاورة . وأخيراً ؛ بدأت خيم أورشليم بدأت حركة إصلاح ديني كبيرة - ركَّزت على العبادة الحصريَّة ليَهُ وَه في هيكل أورشليم

 <sup>(1)</sup> الكلام هُنا بيان لما هو مذكور في الكتاب المُقدَّس العبريّ، حسب طريقة المُؤلَّف، الذي يسدأ عادة بسرد موقف الكتاب المُقدَّس، ثُمَّ يعقب بَنَفْد ذلك الموقف، بناءً على المُكتشفات الآثاريَّة . (المُترجم).

(القُدْس) ـ بدأت بزراعة فَهم جليد شوري لإله إسرائيل . إنَّ تحليل التَّطورُات التَّاريخيَّة والاجتماعيَّة في القرنَيْن التَّاسع والثَّامن ق . م ، في الشَّرق الأدنى ، يُوضَّح بعض تلك التَّغيُّرات ، ويُعدَّم علم الثار الفترة المُتاخِّرة من الحُكم الملكي في يهُوذا دلائل ومُؤشِّرات أكثر أهميَّة .

### مُلُوك جِيدُون وملُوك سيِّتُون؛

ليس هُناك سبب يدعو للشك الكبير في ثقة القائمة التوراتية للمألوك الداوديين الذين حكموا في أورشليم (القُدُس) على مدى القرنين اللذين تليا عهد داود وسكيمان. يَدمُعُ سفوا المُلُوك الأول والشاني تاريخ المملكيّين الجنوبية والشمالية ـ بنَحو مُتشابك ـ في تاريخ وَطنيً مُركّب واحد، يرجع في كثير من الموارد إلى سجلين ملكييّن مفقودين الآن، يُطلق عليهما اسم: سفر أخبار أيّام ملُوك يهوذا ، وسفر أخبار أيّام ملُوك إسرائيل . لقد تم ربط تواريخ ارتقاء ملُوك إسرائيل ، كما في هذا المقطع النموذجي من سفر المُلُوك الأول 15/ 9، القاتل: [ وَفي السنّة الْعشرين ليربّعام ملك إسرائيل مملك آسا على يهوذا .] . لقد أمكن قحص نظام التقاطع التاريخي هذا ، والتّأكّد منه بواسطة مراجع على يهوذا .] . لقد أمكن قحص نظام التقاطع التاريخي هذا ، والتّأكّد منه بواسطة مراجع بيانات خارجية حول ملُوك إسرائيل ويهوذا الفَرديّين ، عًا أثبت وتُوقيّة واتّساق تلك التواريخ ـ بشكل عام ـ سوى الحاجة لبضعة تنقيحات زمنية طفيفة لمُدَد حكم بعض الملُوك ، وإضافة فترات ترامن ورسي على العرش في وقت واحد (انظر الشكل 3) .

وهكذا نتعلّم أنَّ أحد عشر ملكا (كُلهم من سُلالة داود، عدا واحداً) حَكَمُ وا في أورشليم (القُدْس) بَيْن أواخر القرن العاشر ومُتصف القرن الشّامن ق.م. . إنَّ التقرير المتوفّر عن كُلُ عهد تقريرٌ مُوجزٌ ومُختصرٌ . ولا يُرى ـ أبداً ـ ذلك الوَصف الإداني المثير الذي نراه في تقديم الكتاب المُقدَّس العبريّ للملك الشّمالي "يربعام أو يبت عُمْري الوَّنَيِّين، ولكنَّ هذا ليس معناه أنَّ علم اللَّهُوت لم يلعب دوراً في وَصف الكتاب المُقدَّس لتاريخ مَملكة يهُوذا . كانت عُقُوبة الله سريعة وواضحة جداً . عندما حكم في أورشليم (القُدُس) مُلُوك أشرارً خاطئون، وكانت عبادة الأصنام مُتشرة ، فإننا نتعلَّم أنهم عُوقبوا، وأنَّ يهُوذا تعرَّضت لنكسات عسكريَّة . أمَّا عندما حكم في يهُوذا مُلُوك صالحون، وكان الشّعبُ مُخلصاً لإله لا

إسرائيل؛ فقد ازدهرت المملكة، واتسعت أرضها. خلافا للمملكة الشمالية، التي وصفت في جميع أنحاء الكتاب المقدس العبري بعبارات سلبيّة، فإنَّ يهُوذا كانت صالحة عُمُوماً. على الرّغم من أنَّ عددَ مُلُوك يهُوذا الصّالحين مُساور تقريباً لعدد مُلُوكها الطّالحين، إلاَّ أنَّ طول مُدَّة حكمهم ليست مُتساوية ؛ إذ يُعظّى المُلُوك الصّالحون أغلب تاريخ الملكة الجنوبيّة.

وهكذا؛ ومنذ البداية، أي منذ أيام رحب ابن سكيمان وخلفته: [عمل يهوذا السّر في عَيني الرّب . . وَيَسُوا هم اليضا لله المنفسهم مُرتفعات والفصابا وسواري على كُل تسل مُرتفعات والفصابا وسواري على كُل تسل مُرتفع . . . و فَعَلُوا حَسَب كُل المُحَم الله الأَمَم الله في طَرَدَهُم الرّب من أَمَام بني إسرائيل . ] (سفر الملوك الأول 14/22 ـ 24). كان العقاب على هذا الكُفر والارتداد سريعاً ومُولماً . في السنة الخامسة لحكم رحب عام ، عام 926 ق . م ، زَحَف فرعون مصر "شيشانق" Shishak على أورشليم (القُدس): [ وَاخَذَ خَزَائنَ بَيْت الرّب ، وَخَزَائنَ بَيْت الْملك ، وَاخَذَ كُلَّ شَيء . وَاخَذَ أُورشليم (القُدس) : [ وَاخَذَ خَزَائنَ بَيْت الرّب ، وَخَزَائنَ بَيْت الْملك ، وَاخَذَ كُلَّ شَيء . وَاخَذَ بَعيع مَلها الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله كالله عنه الله الله عنه الله كالله الله والله المؤلك الأول 14/32 ـ 26) . لم يتعلم المينام مَع الرّب الهد . ] (سفر الملوك الأول 15/3) . فاستمر شقاء دولة "يهوذا" باستمرار صراعاتها المتقطعة مع جُيُوش مَملكة إسرائيل .

تبدّلت الأُمُور نحو الأفضل، أثناء عهد آسا" ـ الـذي حكم في أورشليم (القُدْس) لُمدَّة إحدى وأربعين سنة ، ابتداء من أواخر القرن العاشر. أسا" على ما يُقال: [عَمل آسا" ما هُو مُسْتَقيم في عَيْني الرّب كَدَاوُد آبيه ] (سفر المُلُوك الأوَّل 15/11). ليس مُفاجئاً، إذنْ، إنَّ أورشليم (القُدْس) في عهده، أَنقذَت من هُجُوم بَعْشَا" ، ملك إسرائيل. دعا أسا" ملك آرام ـ دمشق لمُساعدته، فهاجم حُدُود إسرائيل الشّماليَّة البعيدة، عَا أجبر بَعْشَا" على سَحْب قُوَّات احتلاله من الأطراف الشّماليَّة للقُدْس.

مُدحَ الملك التّالي: "ياهوشافاط" (أو يوشافاط) - (الملك العبري الأوَّل الذي يحمل اسماً مُركَّباً من اسم مُحوَّر لِيَهْوَه هُو "ياهو" + كلمة "شافاط" العبريَّة التي تعني قضى أو حكم، ليُصبح المعنى: يَهْوَه قضى، أو حكم) -، لسَيْره على طريق أبيه المستقيم "اسا". حكم "يوشافاط" في أورشليم (القُدْس) لخمس وعشرين سنة في النصف الأوَّل من القرن التّاسع

ق. م، وتوصَّل إلى سلام مع مَمْلكة إسرائيل، وانضم إليها في عمليَّاتها الهُجُوميَّة النَّاجحة ضدَّارام ومُواب.

واجهت مَمْلَكة يهُوذا تقلّبات متعدّدة خلال القُرُون التّالية؛ حيث وصَلَت لأدنى مستواها عندما تزوّج 'يورام' بن 'يوشافاط' من العائلة الشُرِّيرة لآخاب و إيزابَلْ '. وَتَتَجَ عن ذلك البلاءُ المتوفّع ؛ انتفضت أدوم (التي كانت مَنْدُ مُدَّة طويلة تابعة ليهُوذا) ثاثرة على يهُوذا، وأفقدت يهُوذا أراضٍ زراعيَّة غنيَّة ، لصالح الفلسطينيَّين ، في غرب منطقة 'شَفلة' . وكان الأمر الأكثر خُطُورة هُو التّبعات الدّامية لستُقُوط "العُمْريِّين" ، الله يهز القصْر الملكحي في أورشليم (القُدْس) . لقد قُتل احازيا" بن 'يورام' وابن الأميرة العُمْريَّة عَلَياً - أثناء انقلاب 'ياهو' ، ولدى سماع 'عَثليا في أورشليم (القُدْس) ، أخبار مَقْتل ابنها وكُل أقربائها على يدَي 'ياهو' ، طلبَت تصفية كُل الوَرَثة الملكيّين لبيت داود ، واستولت على العرش بنفسها . لمدة ست طلبَت تصفية كُل الوَرَثة الملكيّين لبيت داود ، واستولت على العرش بنفسها . لمدة ست حان الوقت ، أعلن أحد كهنّة الهيكل (المعبد) المسمّى 'يهوياداع' يُراقب الأوضاع ، وينتظر . وعندما حان الوقت ، أعلن أن أحد وارثي عرش داود كان قد نجا من مَجْزَرَة 'عَثَليا" ، إنّه 'يواش' بن الحانيا من زوجته الأخرى . مع مسح 'يواش" بالدّهن المُقدَّس كَمَلك داودي شرعي ، تم دّبع أحانيا من زوجته الأخرى . مع مسح 'يواش" بالدّهن المُقدَّس كَمَلك داودي شرعي ، تم ذَبْح 'أحانيا ، وهكذا انتهت فترة تأثير المُملكة الشّماليّة 'العُمْريّة في المُملكة الجنوبيّة ، والتي عُبدَ 'أحاديا في أورشليم (القُدْس) . انتهت نهاية دمويّة . في المُملكة الجنوبيّة ، والتي عُبدَ أثناني المُماكة المتعن نهاية دمويّة . في المُملكة الجنوبيّة ، والتي عُبدَ

حكم يواس في أورشليم (القُدْس) لأربعين سنة: [ وعَملَ يَهُواَسُ مَا هُو مُسْتَقيمٌ في عَينَي الرَّبِّ كُلُّ أيَّامه.] (سفر المُلُوك القاني 2/12). كان أهم أعماله ترميم وتجديد المعبد (الهيكل). في عهده هدَّد حَزَائيلُ ملكُ آرام دمشق، أورشليم (القُدْس)؛ ولم يترك المدينة بسلام إلاَّ بعد مُطالبته وتحصيله ضرائب وأموالاً باهظة من ملك يهُوذا (11) ولكنَّ هذا لم يكن بفظاعة الدّمار الذي نَشَرَهُ "حَزَائيل" في المملكة الشّماليَّة.

<sup>(1)</sup> ونعن العبارة كما جاءت في سفر الملوك الثاني: [ كَاخَلَ يَهُواشُ مَلكُ يَهُونًا جَمِيعَ الأَفْدَاسِ التي قَدْسَهَا يَهُوشَاكَامُ وَيَهُورُامُ وَآخَرَيَا آبَاؤُهُ مَلُوكُ يَهُوكَا ، وَآفْدَاسَةُ وَكُلِّ اللَّهُبِ الْمَوْجُودُ فِي خَزَاتِن يَنْت الرَّبُّ وَيَيْتَ الْمَلك، وَآرْسَلَهَا إلى حَزَائِلَ مَلك أَرَامُ قَصَعَد عَنْ أُورُشَليم، 19 وَيَقِيَّةُ أُمُورِ يَهُواشَ وَكُلَّ مَّا عَمِلَ مَكتُوبَةٌ فِي سِفْرِ الْحَبَارِ الآيَّامِ لِمُلُوكِ يَهُونَا. وَإِنْ مَلْ اللَّهُ لِمَا اللَّهُ لِمَلْ اللَّهُ لِمَا لَمُ لِمَا لَمُ لِمَا لَمُنْ لِمَا لَمُ لِمَا لَمُ لِمَا لَمُ اللّهُ لِمَا لَمُ لِمَا لَمُنْ لِمَا لَمُ لَا لَمُ لِمَا لَمُ اللّهُ لِمَا لَمُ لِمَا لَمُنْ لِمَا لَمُ لَمِنْ لَمُ لِمَا لَمُنْ لِمَا لَمُنْ لِمَا لَمُنْ لِمَا لَمُنْ لِمُنْ اللّهُ لِمَا لِمَا لِمَا لَمُ لَولُكُ لِمُنْ اللّهُ لِمَا لَمُكُلِلُ اللّهُ لِمَا لَمُ لِمُ لَمِي لِمُنْ اللّهُ لِمَا لَمُنْ لِمَا لَمُنْ لِمُنْ اللّهُ لِمِنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمَا لَمُنْ لِمُنْ اللّهُ لِمَا لَمُنْ لِمُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لَمُنْ لِمَا لِمُنْ لِمُنْ اللّهُ لَالِيْلِ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمِنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ لِمُنْ اللّهُ لِمِنْ الللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمِنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمِنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ الللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ اللّهُ لِمُنْ الللّهُ لِمُنْ اللّهُ

واستمرَّ تقلُّب الحُكُم في يهُوذا، يَيْن المُلُوك الصّالحين والمُلُوك السَّيِّيْن. وأحياناً؛ اختلطا مع بعضهما بالوقت تفسه . . . جاء أمَصْيا الملك المستقيم الصّالح: [ وَ عَملَ مَا هُو مُستَقيمٌ في عَيْنَي الرَّبِّ، وَلَكَنْ؛ لَيْسَ كَدَاوُدَ أَبِيه . . .] (سفْر المُلُوك الثّاني 14/3)، وشَنَّ حرباً ناجحة ضدً أدوم، لكنّه هُزمَ وأسرَ منْ قبَل جُيُوش مَملكة إسرائيل الشّماليَّة، التي غَزَتُ أرض يهُوذا وحظم أسوار أورشليم (القُدْس). وهكذا استمرَّت القصَّة، خلال عهد عزَريَّا المُستقيم (المعروف أيضاً باسم عُزيًّا)، الذي وسَّع حُدُود يهُوذا في الجنوب، وابنه 'يوتام'.

وتبدَّلت الأُمُور نحو الأسوأ ـ بشكل مُفاجئ ومُثير ـ عند موت "يوتام" وتتويج 'آحاز" (743 -727 ق . م). لقد أُدين 'آحاز' بقسوة استثنائيَّة في الكتاب المُقدَّس، ذَهَبَتْ أبعد من وَصفه بالكُفر والارتداد العادى:

[ وَلَمْ يَعْمَلِ الْمُسْتَقِيمَ في عَيْنِي الرَّبُّ إِلَهِه كَذَاوُدُ أَبِيه، 3 بَلْ سَارَ في طَرِيق مُلُوك إسْرَائيلَ حَتَى إِنَّهُ أَجَازَ ابْنَهُ في النّار (أي أحرقه حتَّى الموت بالنّار) حَسَبَ أَرْجَاس الأُمَم الذينَ طَرَدَهُمُ الرَّبُّ منْ أَمَام بَنِي إِسْرَائيلَ. 4 وَدَبْحَ وَأَوْقَدَ للأُوثَانِ عَلَى الْمُرتفعات وَعَلَى التّلاَل وَتَحْتَ كُلُّ شَجَرَةٍ خَضْرًاءَ. ] (سفر المُلُوك الثّاني 2/16-4).

وكانت التّيجة كارثيَّة. أخذ الأدوميُّون المُتململون إيلاتَ على خليج العقبة، وَدَخَلَ رصين ملك دمشق القوي، وحليفه فَقْح ، ملك إسرائيل، في حرب ضدَّ يهوُذا، وحاصرا أورشليم (القُدْس). ولمَّا رأى الملك أحاز أنْ لا ظهرَ له ولا مُعين، ناشد تغلات بيلاصَّر الثّالث ، ملك الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة، لمُساعدته، واعداً إيَّاه في المقابل بهدأيا من الهيكل (المعبد): [فَسَمعَ لهُ مَلكُ أشُّورَ، وَصَعدَ مَلكُ أَشُّورَ إلى دمَشْقَ، وأَخَذَها، وَسَبَاها إلى قير، وقتل رصينَ. ] (سفر المُلُوك الثّاني 16/9). ونَنجَتْ يهوُذا مُؤقّتاً، على الأقل بهذه الحيلة الذكيّة التي قام بها ملك فاسق، سَمَحَ لنفسه أنْ يستعين بالإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة العظيمة.

لكنَّ الوقت كان قد حان لتغيير دينيٍّ بعيد المدى. كان الدوران في الحلقة المُفرغة للكُفر والارتداد، ثُمَّ العقاب والتوبة على وشك أنْ يُكسَر. بدأ 'آحاز بن حَزَقيًا' ، الذي حكم أورشليم (القُدْس) تسعاً وعشرين سنةً ، حَمَّلة إصلاح ديني شامل ، ليُعيد النقاوة الإخلاص والطّاعة ليَهْوَ ، التي فَقدَت مُنْذُ أيَّام الملك داود. إحدى أقوى مظاهر العبادة التي كان

يُمارسها أهالي الأرياف في ريف يهُوذا، كان شعبيَّة الأماكن العالية - أو مذابح الهواء الطَّلَق - التي نادرا ما تجراً أحد على المساس بها، حتَّى أكثر مُلُوك يهُوذا استقامة . كتعليقة ختاميَّة متُكرِّرة يذكر الكتاب المُقدَّس صيغة يُلخِّص بها أفعال كُلِّ ملك عادل فيقول: (لَمْ تُهدَم المُرتفعات، بَلْ ظَلَّ الشَّعْبُ يَذَبَّحُونَ عَلَيْهَا وَيُوقدُونَ.)، لكنَّ حَزَقيًا كان الأوَّل في إزالة تلك المُرتفعات، بالإضافة إلى الأنصاب الأُخرى للعبادة الوَّلنَيَّة:

[3 وَعَملَ الْمُسْتَقِيمَ في عَيْسِي الرَّبِّ حَسَبَ كُسلَّ مَا عَملَ دَاوُدُ أَبُّـوهُ. 4 هُـوَ أَزَالَ الْمُرتفعات، وكَسَّرَ التَّمَاثِيلَ، وقَطَّعَ السَّوَارِيَ، وَسَحَقَ حَيَّةَ النَّحَاس التي عَملَها مُوسى؛ لأَنَّ بَنِي إسْرائِيلَ كَانُوا إلَى تلكَ الأَيَّام يُوقدُونَ لَهَ، ا وَدَعُوهَا [ نَحُشْتَانَ ]. 5 عَلَى الرَّبُّ إلَه إسْرائِيلَ اتَّكَلَ، وَبَعْدَهُ لَمْ يَكُنْ مَثْلُهُ في جَميع مُلُوك يهُوذا، وَلاَ في الذينَ كَانُوا قَبْلَهُ. 6 وَالْتَصَقَ بِالرَّبِّ، وَلَمْ يَحِدُ عَنْهُ، يَل حَفظ وَصَايَاهُ التي أَمَرَ بِهَا الرَّبُّ مُوسى. 7 وكَانَ الرَّبُّ مَعَهُ، وَحَيْثَمَا كَانَ يَخْرُجُ كَانَ يَنْجَحُ. . ] (سَفْر الْمُلُوك الثّاني 18/ 3.3).

ولذلك؛ فإنَّ الصُّورة التي يُقلَّمها الكتاب الْقلاَّس لتاريخ يهُوذا واضحة لا تترك إبهاماً في أنَّ المَمْلكة كانت فعلاً، يوماً ما، مُقلَّسة جداً، لكنَّها ابتعدت عن إيمانها أحياناً. وَصَلَ حَزَقيًا " للحُكم؛ هُو. فقط مكِّن يهُوذا من استعادة قداستها.

أمًّا علم الآثار؛ فإنَّه يقترح وَضُعاً مُختلفاً عَاماً . وَضُعٌ كان فيه العصر الذَّهبي للإخلاص القبائلي والدَّاودي ليَهُوه مثالاً دينياً مثاليًا مُتاخِّراً، وليس حقيقة تاريخيَّة .. وبَدَلاً من إعادة إحياء الدِّين، يقترح الدَّليل الآثاري بأنَّ المُلكيَّة المركزيَّة والدِّين الوَطني الذي تركَّز في أورشليم (القُدْس) إنَّما أخذ قُرُوناً ليتطوَّر ويتبلور، وكان جديداً تماماً في عهد 'حزَقياً". لم تكن وكنيَّة شعب يهُوذا ابتعاداً عن توحيدهم الأصلي السّابق، بل كانت -بَدَلاً من ذلك - نفس طريقة العبادة التي كان يُمارسها شعب يهُوذا مُنْذُ مثات السّنين.

### الوجه المُخْفي ليهُوذا القديمة:

إلى بضع سنوات سابقة ؛ اعتقد كُلُّ عُلماء آثار الكتاب المُقدَّس - عَمَليَّا - بالمعنى الحقيقي للوَصْف الدِّيني للدَّولتَيْن الشَّ قيقتَيْن 'يهُوذا' و'إسرائيل'. فقد صوَّروا يهُوذا كَدَولة مُتطورًة

بشكل كامل مُنذُ عهد مبكر بقدَم عهد سكيْمان، وحاولوا - بكُلِّ ما استطاعوا من قُوَّ - أنْ يُقلَموا براهين آثاريَّة على النشاطات العُمرانيَّة والإدارة الإقليميَّة الفعَّالة للُّوك يهُوذا الأواثل. ولكنْ ؛ كما بيَنَّا، لم يكن الدّليل الآثاري المُقترض على الحُكْم المَلكي المُتَحد أكثر من مُجرَّد أُمنيَّات ذهنيَّة . وكذلك الشّان بالنسبة للأبنية الآثاريَّة التي نُسبَت لخلفاء سُليْمان. لقد تُبَت أنَّ تهديد هُويَّة الحُصُون التي قبل إنَّ رَحَبْعام بن سلّيْمان بناها في كافَّة أنحاء يهُوذا (طبقاً لسفر أخبار الأيَّام الثّاني 11/5-12) وربط التحصينات المُكثفة في موقع تلّ النصبة شمال أورشليم (القُدُس) بالأعمال الدقاعيَّة التي قام بها الملك اليَهُوذَويَّ آسا في مدينة المصفاة التوراتيَّة (سفر المُوك الأول 15/22). ثبت أنَّ كُلَّ ذلك كان وَهْماً خادعاً. تماماً مثل بوابات سكيْمان وقُصُوره، لقد ثبت ـ اليوم ـ أنَّ عمليَّات البناء الملكيَّة إنَّما حَدَثَتْ بعد منتيْ عام تقريباً من حُكْم أولئك المُؤك المُؤك المُوك المُعنِين.

يُظهر علم الآثار أنّ المُلُوك الأواتل ليهُوذا لم يكونوا مُساوين لنُظرائهم السّماليّين في الحُكُم، أو في القُدرة الإداريّة، على الرّغم من حقيقة أنّ فترات حُكمهم والتواريخ المُتساوية لاعتلائهم العرش مُتشابكة في سفْري المُلُوك. كانت إسرائيل ويهُوذا عالَمَين مُختلفّين. باستثناء مدينة 'لخيش' في تلال شَفلة'، ليس هُناك احتمالاً أيّ علامات على وبُجُود مراكز إقليميّة مُتطورة في يهُوذا بمُستوى المواقع الشّماليَّة لـ جازَر '، و مَجدُو'، و حَاصُور'. وكذلك، كان تخطيط المُدن وهندستها المعماريَّة في يهُوذا أكثر بساطة بكثير. لم تظهر تقنيَّات الأبنية التذكاريَّة ومثل استخدام الأحجار المنحوتة في البناء، أو استخدام روُوس العواميد الصّخريَّة من النَّمَط العولسي الأولي اللذين مثلا النَّمَط التقليدي لأسلُوب البناء العُمْري' المُتطور في المملكة الشماليَّة . في الجنوب قبل القرن السّابع ق.م. . وحتَّى إذا كانت الأبنية الملكيَّة لبيت داود في أورشليم (القُدس) (الذي افتُرضَ أنَّه عَّت إزالتها بواسطة البنايات اللاَّحة التي قامت مكانها) قد أَجْرت بنَحُو مُثير للإعجاب، إنْ لم يكن عظيماً، إلاَّ أنَّه ليس هُناك دليل على وبُود أبنية ونُصُب كبيرة تذكاريَّة في أي مكان آخر في البلدات والقُرَى القليلة في التلال الجنوبيَّة .

الجدول 6 مُلُوك لِهُوذا من رُحُبُعام إلى آحاز

| البندول منوت يهودا من رحيفام إلى المار |                               |                           |                          |            |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| شهادة من خارج<br>الكتاب المُقدَّس      | شهادة الكتاب المُقدَّس        | تقییم الکتاب<br>المُقدَّس | التّواريخ <sup>(0)</sup> | सार।       |
| حَمْلَة شيشانق                         | أوَّل ملك ليه وذا؛ يقوم       | سيئ                       |                          | 'رَحبُعام  |
|                                        | بتحصينات للمُدُن              |                           | ق.م                      |            |
|                                        | حارب يربعام في إسرائيل        | سيئ                       | 911 . 914                | . أبيام    |
|                                        |                               |                           | ق.م                      |            |
|                                        | طهّر يسهُوذا من الطُّقُوس     | مِيْد<br>جيد              | 870 . 911                | "آسا"      |
|                                        | الوَّئنيَّة الأجنبيَّة ، حارب |                           | ق.م                      |            |
|                                        | "بعشا" ملك إسرائيل بدعم       |                           |                          |            |
|                                        | من ملك دمشق، بنسي             |                           |                          |            |
|                                        | قلعتَيْن (حصنين) على          | ,                         |                          |            |
|                                        | الحُدُود الشّماليَّة ليهُوذا. |                           |                          |            |
|                                        | حسارب الآراميين مسع           | مِيْدُ<br>جَيْدُ          | 846 _ 870                | وشافاط"    |
|                                        | أخَاب كما حارب المُوابيين     | '                         | ق.م(***)                 | ,          |
|                                        | مع 'يـــورام'، زوج ابنـــه    |                           |                          |            |
|                                        | لأميرة عُمريّة.               |                           |                          |            |
| مذكور فسي نقسش                         | أدوم تنتفض ضدً "يهُوذا"       | سيئ                       | 843.851                  | "يورام"    |
| وُجد في تلّ دان؟                       |                               |                           |                          |            |
| مذكور فسي نقسش                         | من سلالة العمريين، يقتل       | سيئ                       | 842.843                  | "أَحَزُيا" |
| وجد في تل دان؟                         | أثناء الانقلاب العسكري        |                           | ,                        |            |
|                                        | لاياهو في إسرائيل.            |                           |                          |            |

<sup>(</sup>ه) طبقاً لقاموس: Anchor Bible Dictionary "قاموس مُرتكنَز الكتاب المُقدَّس"، وكتاب: "الجدول الزّمني لمُلُوك إسرائيل ويهُوذا"، لـ" خاليل".

<sup>(</sup> ١٠٠) تشتمل على سنوات حَكَمَ فيها بنَحْو مُشارك ومُتزامن كَوَصي على العرش.

|                        | تقتل كثيراً من أسرة داود             | سيئ            | 836.842   | 'عَتَلَيا' |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|
|                        | الْلَكَيَّة، ولكنَّها تُقْتَــل فــي |                |           |            |
|                        | انقلاب دموي .                        |                |           |            |
|                        | يُعيد تجديد السهيكل                  | رو<br>جَيْدُ   | 798.836   | يوآش"      |
|                        | (المعبد)، ينقذ أورشليم               |                |           |            |
|                        | (القُدْس) من حزائيل، يتقل            |                |           |            |
|                        | خلال انقلاب ضدَّه.                   |                |           |            |
|                        | يهزم أدوم؛ يهاجمه يوآش               | جَيْد <u>ٌ</u> | 769.798   | 'أمَصْيا'  |
|                        | ملك إسرائيل                          |                |           |            |
| ختمان يحملان           | يُعْزَل في بيت للمصابين              | جَيُّدٌ        | 733_785   | * عَزَرْيا |
| اسمه                   | بالجزام ؛ أيَّام النّبي [شعيا"       |                |           |            |
|                        | يضغط عليه ملكا إسرائيل               | جَيَّدٌ        | 729.743   | ' يوتام'   |
|                        | وآرام؛ أيَّام النّبي 'إشعيا'         |                |           |            |
| يدفع أتاوة لـ تغلات    | يهاجمه ملك إسراتيل                   | سيئ            | 727 _ 743 | 'آحاز'     |
| بيلاصر الثّالث ؛ يبدأ  | وآرام، يستنجد بـــالملك              |                |           |            |
| الازدهار في منطقة      | "تغلات بيلاصَّر النَّسالث"،          |                |           |            |
| الْمرتفعات في يهُوذا . | أيَّام النّبي "إشعيا"                |                |           |            |

على الرّغم من الزّعم - لمُدَّة طويلة - بأنَّ بلاط سُلْيْمَان الغنيّ كان مسرحاً لرسائل جميلة مُزدهرة، وأفكار دينيَّة وتدوين للتّاريخ؛ إلاَّ أنَّنا نفتقر إلى وُجُود شاهد واحد على انتشار واسع للقراءة والكتابة في يهُوذا في عهد الحُكْم المُلكي المُنقسم . لم يُكتشَف - إلى الآن - حتَّى أثرَّ واحدٌ للنشاط الأدبي في يهُوذا في القرن العاشر.

في الواقع؛ لا تظهر النُّقُوش التِّذكاريَّة والأختام الشَّخصيَّة ـ وهي العلامات الأساسيَّة على وُجُود دولة مُتطوِّرة بشكُل كامل ـ في يهُوذا إلاَّ بعد متني ْسنة من عهد سُلَيْمَان، في أواخر

القرن الثّامن ق.م.. لم تظهر أغلب ال Ostraca 'الرّقائق الفخّاريَّة المكتوب عليها (1) المعروفة وأحجار الوزن المكتوب عليها وهي شواهد أُخرى على الأعمال الإداريَّة الرُّوتينيَّة في حفظ السّجلاَّت وتنظيم المعايير القياسيَّة للتّجارة وإلاَّ في القرن السّابع فقط. كما أنَّه لا يُوجد أيُّ دليل على إنتاج واسع الانتشار للفخّاريَّات في ورشات عمل مركزيَّة ، أو إنتاج صناعي للزيّت لأجل تصديره ، إلاَّ في تلك الفترة المُتأخَّرة . تُظهرُ الأرقام المُقدَّرة لعدد السُّكَّان مدى الفَرْق الذي كان بَيْن 'يهُوذا' و إسرائيل' .

في ضوء النّتائج المذكورة، أصبح من الواضح - الآن - أنَّ "يهُوذا" العصر الحديدي لم تَتَمَتَّع بأيً عصر ذهبي مُبكّر. لقد حكم داود وابنه سُليْمان والأفراد التّالون من السُّلالة الدّاوديَّة على منطقة ريفيَّة هامشيَّة معزولة، بدُون وبُجُود أيَّ علامات على شراء كبير، أو إدارة مركزيَّة . لم تنحدر "يهُوذا" - فُجاة - إلى الضّعف وسُوء الحال من فترة ازدهار فريدة، بل على العكس، لقد مَرَّت بفترة تطور تدريجيَّ وطويلِ خلال مثات السّنين. كانت أورشليم داود وسليمان واحدة من المراكز الدينيَّة القليلة داخل أرض إسرائيل ؟ وبالتَّاكيد ؛ لم يكن مُعترفاً بها - في البداية - كَمركز رُوحيَّ لكامل شعب إسرائيل بأجمعه.

حتَّى الآن؛ قدَّمنا أدلَّة سلبيَّة فقط على ما لم تكنه "يهُوذا". إلاَّ أنَّنا نملك صُورة عن ما ينبغي أنْ تكون عليه حالة أورشليم (القُدْس) وما يُجاورُها في عهد داود وسُليْمان وخُلفاتهما الأوائل. تلك الصُّورة لم تأت من الكتاب المُقدَّس، بل أتَتنَا من أرشيفات تلَّ العمارنة في مصر، في العصر البرُونزيّ المُتَاخِّر.

### دولة المدينة البعيدة في التّلال:

من بَيْن أكثر من 350 قُرصاً مسمارياً من القرن الرّابع عشر ق.م، التي اكتُشفَت في العاصمة المصريَّة القديمة أختاتين Akhetaten والتي أصبحت تلّ العمارنة في عصرنا الحديث،

<sup>(1)</sup> القطع أو الرقائق الفخّارية المكتوب عليها: ostraco جمع ostraco: قطع مكسورة من الفخّاريّات أو الرّقائق الكلسيّة كانت تُستخدم كرقائق للكتابة عليها أو الرّسم أو إجراء حسابات في العصر القديم. استخدمها المصريّون والكرانيّون والعبرانيّون القُدماء، واكتفف عدد كبير منها في شمال فلسطين في عزبت سرتاح وقتلة عجرود وفي أراد في الجنوب وحول بثر سبع، وغيرها من المواقع، ومنها ما كتب عليه باللّفة العبريّة القديمة، ومنها باللّفة اليُونانيّة. (المُرجع من الموسوعة البي باللّفة العبريّة القديمة ومنها باللّفة اليُونانيّة.

والتي تضمنّت المراسلات بين فرعون مصر ومُلُوك الدُّول الآسيويَّة والحُكَّام ضيْلي الشّان اكتَّمان ، تُقدَّمُ مجموعة من ستَّة أقراص رُوية فريدة عن الحُكْم اللّكي والإمكانيَّات الاقتصاديَّة في المُرتفعات الجنوبيَّة - أيْ بالضبط في المكان الذي ظهرت فيه مَملكة "يهُوذا" لاحقاً - . تكشفُ الرّسائل التي كَتَبَها "عَبْدي حبا" ، ملك أوروساليم (اسم أورشليم (القُدْس) في أواخر العصر البرونزي) ، عن وصف كملكته بأنها منطقة مُرتفعة صفيرة مأهولة بالسُّكان بشكل ضيل عنيل ، يتمُّ الإشراف عليها - بشكل ضيف ورخو - من الحصن الملكي في أورشليم (القُدْس) .

كما نعرف - الآن - من الاستطلاعات ، ومن الاعتراف بالدّورات المُتكرَّرة للاحتلال على مدى الألف عام ، كان مُجتمع 'يهُوذا' المُتميِّر يتَحدَّد - إلى حَدَّ كبير - بواسطة موقعها الجَغرافي البعيد ، وأمطارها المُتقلَّبة . بعكس منطقة المُرتفعات (التّلال) الشّماليَّة بوديانها الواسعة وطُرُقها البريَّة الطّبيعيَّة المُؤدِّية إلى المناطق المُجاورة ، كانت "يهُوذا" - دائماً - هامشيَّة زراعياً ، ومعزولة عن طُرُق التّجارة الرّئيسيَّة ، عَلَّ يجعلُها لا تُقدَّمُ لأيِّ حاكم مُتظر إلاَّ قُرصَة ضئيلة فقط للشّروة . لقلد تركّز اقتصادها حول الإنتاج المُكتفى ذاتياً لمُجتمعات الزّراعة الفَرْديَّة ، أو المُجموعات الرّعوية .

وتَبْرُزُ صُورة مُماثلة من مُراسلات عَبْدي حبا". لقد كان يُسيطر على المُرتفعات، بدءا من منطقة بيت إيل" في الشمال إلى منطقة "حبرون" (الخليل) في الجنوب وهي منطقة تبلُغُ مساحتها حوالي تسعمته ميل مُربَّع -، وكان على نزاع مع الحُكَّام المُجاورين في المُرتفعات الشّماليَّة (شكيم) و شَفلة". كانت أرضه مأهولة بالسُكَّان بشكل مُتناثر جداً، لم يُكتشف فيها حتى الآن - إلاَّ ثمان مُستوطنات صغيرة . احتمالاً ؛ لم يتجاوز عدد السُكَّان المُقيمين في أرض عَبْدي حبا" ، بَن في ذلك أُولئك الذين يعيشون في أورشليم (القُدْس) ، لم يتجاوز ألف وخمسمتة نسمة ؛ أي أنها كانت أقل المناطق المُهولة بالسُّكًان في كَثْعَان ، ولكن ؛ كان هُناك العديد من المجموعات الرَّعوية المعدد من المجموعات المُستقرة . . ربَّما نستطيع أنْ نفترض أنَّ السُّلطة في تلك الأجزاء النَّائية من أراضي "عَبْدي حبا" كانت في أيدي المُعرمين المعروفين بأبيرو ، والشُّوصيّن شبه البدويّن ، والعشائر المُستقلة .

كانت أُورُوساليم عاصمة 'عَبْدي حبا' مَعْقل مُرتفعات صغيراً، يقع في الحافّة الجنوبيّة الشرقيّة للقُدْس القديمة، والتي عُرفَت للحقاً بمدينة داود . لم تُوجد مناك أيّ بنايات أو

تحصينات تذكاريَّة من القرن الرَّابع عشر ق.م، وكما يقترح الْمُؤرِّخ 'ندَّاف نُعمان'، كانت عاصمة 'عَبْدي حبا' مُستوطنة بسيطة للنُّخبة، التي حكمَت بضعة قُرَى زراعيَّة في المنطقة المُحيطة، وعدداً كبيراً من المجموعات الرَّعويَّة.

لا نعرف مصير أُسرة "عَبْدي حبا"، كما أنّنا لا نملك أدلّة آثاريّة كافية لفّهم التّغيّرات التي حَدَثَتْ في أُورشليم (القُدْس) أثناء الانتقال من العصر البرُونزي المُتاخِّر إلى العصر الحديدي المُجِّر. إلاّ أنّه من المنظور البيئي الأوسع، ونماذج الاستيطان والاقتصاد، يبدو أنّه لا يُوجد تغيّر مُثير حَدَثَ خلال القُرُون التّالية. كانت تُوجد بضعة قُرى زراعيّة (لا شكَّ أنَّ عددها كان يتزايد بنَحْو قليل) على الهضبة المركزيَّة، كما واصلت المجموعات الرّعويَّة تعقُّب الدّورات الموسميَّة بقطعانها، ومارست نُخبة صغيرة جداً الحُكْم عليهم جميعاً من أورشليم (القُدْس).

لا يُمكن أنْ نقول شيئاً - تقريباً - عن داود التّاريخيّ ، عدا عن مُلاحظة التّشابه الغريب بَيْن فرقَ أيرو الضّعيفة التي كانت تُهَدّدُ عَبْدي حبا والحكايات التّوراتيَّة عن الزّعيم الخارج على القانُون داود وعصابته من الرّجال الأقوياء ، الذين يتجولون في تلال "حبرون" (الخليل) وصحراء "يهودا" ، لكن ؛ سواء قَتَحَ داودُ أورشليم (القُدّس) في هُجُوم مُشابه لطريقة الأبيرو الجريئة ، كما يَصفُ ذلك سفر صموثيل ، أو لم يفتحها بذلك النّحو، فإنّه من الواضح أنَّ السُّلالة الحاكمة التي أسسها مثلت تغيراً في الحكام ، لكنّها - بالكاد - عدَّلت الطريقة الأساسيَّة التي كانت تُحكم بها المُرتفعات الجنوبيّة .

كُلُّ هذا يقترح بأنَّ مُؤسَّسات أُورشليم (القُدْس) ـ الهيكل (المعبد) والقَصْر ـ لم تُسيطر على حياة سُكَّان أرياف يهُوذا في أيَّ شيء مُقارب للمدى الذي تقترحُه النُّصُوص التوراتيَّة . كانت الصّفة الأبرز والأوضح ليهُوذا في القُرُون الأُولى من العصر الحديدي هي الاستمراريَّة ، وليس التّجديد اللَّيني والسّياسي المُفاجئ .

في الحقيقة؛ يُمكن أنْ نُشاهد هذا الأمر بشكل واضح، حتَّى فيما يتعلَّق بالممارسات الدَّينيَّة، التي يبدو المُؤرِّخون المُتاخِّرون لمملكة يهُوذا مهووسون بها إلى هذا الحَدُّ الكبير.

### الدِّين التَّقليدي ليهُوذا:

إِنَّ سَفْرَيْ الْلُوك واضحان تماماً في وَصَفْهما للكُفُر والارتداد، اللَّذَيْن جَلَبا كثيراً من البلاء على مَمْلكة 'يهُوذا' . إنَّه يعرض ذلك في تفصيل نَمَطي في التقرير الذي يُورده عن عهد 'رَحُبْعَام':

[22 وَعَمَلَ يَهُوذَا الشَّرَّ فِي عَيْنِي الرَّبِّ، وَأَغَارُوهُ أَكْثَرَ مَنْ جَمِيعٍ مَا عَمَلَ آبَ الْهُمُ بِخَطَايَاهُمُ التي أَخْطَأُوا بِهَا. 23 وَيَنُوا هُم - أَيْضاً - لأَنْفُسهمْ مُرتفعات وَأَنْصَاباً وَسَوَارِيَ عَلَى كُلُّ تَلَّ مُرتفع وَتَحْتَ كُلُّ شَجَرَة خَصْراءَ . 24 وكَانَ - أَيْضاً - مَأْبُونُونَ فَي الأَرْض. فَعَلُوا حَسَبَ كُلُّ أَرْجَاس الأُمْمَ الذينَ طَرَدَهُمُ الرَّبُّ مَنْ أَمَام بَنِي إِسْرَائِيلَ . ] (سفْر الْمُلُوكُ الثّاني 24/ 22-24) .

وعلى المنوال نفسه؛ بعد حوالي مئتي سنة، في عهد 'آحاز'، تبدو طبيعة المُنتُوب هي نفسها جوهريًّا. لقد كان 'آحاز' ملكاً كافراً رديء السَّمعة 'سَارَ في طَريق مُلُوك إسْرَائيلَ، حتَّى إِنَّهُ قَدَّم ابْنَهُ أَضِحيَّة في النَّار.. وَذَبْحَ وَأُوقَدَ للأُوثَان عَلَى الْمُرتفعات، وَعَلَى السَّلال، وَتَحْتَ كُلُّ شَجَرَةٍ خَضْرًاءَ. ' (سفْر المُلُوك الثَّاني 2/16-4).

لقد برهن عُلماء الكتاب المُقدَّس أنَّ تلك لم تكن مُمارسات وَثَنيَّة مُنعزلة اعتباطيَّة ، بل كانت جُزءاً من طُقُوس مُعقَّدة تهدف لمُناشدة القوى السّماويَّة لأجل خُصُوبة الأرض وتَحسُّن أوضاع الشَّعب. لقد شابهت ـ في شكلها الخارجيّ - المُمارسات التي تستخدمها الشُّعُوب المُجاورة لتبجيل آلهتها ، وكَسْب بَركاتها .

في الواقع؛ تدُلُّ الاكتشافات الأثريَّة للتّماثيل الطَّينيَّة ومذابح البخور، وظُرُوف إراقة الدَّم، ونُصُب، أو أماكن تقديم القرابين الموجودة في كُلِّ أنحاء يهوُذا ، أنَّ مُمارسة الدَّين كانت تختلف كثيراً من مكان لآخر، وكانت غير مركزيَّة جَغرافياً، وبالتَّاكيد لم تكن مُنحصرة بعبادة يَهُوه وحده في معبد أورشليم (القُدْس).

في الحقيقة ؛ بالنسبة ليهوذا ، ببيرُوقراطيَّها الرَّسْميَّة ومُؤسَّساتها الوَطنيَّة المُتخلِّفة نسبياً ، كان يتمُّ إجراء الطُّقُوس الدَّينيَّة في نوعَيْن مُتميزَيْن من الصّالات أو الجوِّ-أحياناً يسمُّ تقديمها 1 المهيكل (المعبد) في أورشليم (القُدْس) والذي يُوجد بشأنه وَصنف واضر في الكتاب المُقدَّس العبريّ في فترات زمنيَّة مُختلفة ، ولكنْ ؛ (بسبب إزائته نهائياً خلال عمليَّات البناء التالية) لم يَعُد يُوجد عليه فترات زمنيَّة مُختلفة ، ولكنْ ؛ (أسبب إزائته نهائياً خلال عمليَّات البناء التالية) لم يَعُد يُوجد عليه في الفقة أنحاء الريف . لقد سيطرت هُنالك شبكة مُعقدة من علاقات القرابة على كُلِّ مراحل الحياة ، بما في ذلك الدين . كان أداء الطُّقُوس لأجل خُصُوبة الأرض ويَركَات الأسلاف ، يُعطي أملاً للشّعب بازدهار أسَرهم وتقديس مُمتلكاتهم من الحُقُول في القَرَى وأراضي الرّعي .

قارن المُؤرِّخ التوراتي "باروخ هالبرن" Baruch Halpern وعالم الآثار "لورانس ستاجر" Laurence Stager أوصاف الكتاب المُقدَّس لبناء العشيرة، مع بقايا المُستوطنات في منطقة المُرتفعات في العصر الحديدي، وميزًا نَمَطاً معمارياً مُتعيِّزاً لمُجمَّعات الأُسرة الواسعة، التي كان يُمارس سكانها - احتمالاً - طُقُوساً مُختلفة - أحياناً - بنَحْو كبير عن تلك التي تُمارَس في هيكل (معبد) أورشليم (القُدْس). كانت التقاليد والرُّسُوم المحليَّة تُصرُّ على أنَّ أهالي يهُوذا ورثوا بيتهم، وأرضهم، وحتَّى قُبُورهم من الله، ومن أسلافهم. كانت تُقدَّم القرابين في أضرحة ضمن المُجمَّعات المنزليَّة المحليَّة، وعند مقابر الأسرة، وفي مذابح في الهواء الطلّق في كافّة أنحاء الريف. لم يتعرَّض أحد لأماكن العبادة هذه إلاَّ نادراً، حتَّى منْ قبَل أكثر المُلُوك تقوى وعُدوانيَّة، لذا؛ لا عجب أنْ نرى الكتاب المُقدَّس يُلاحظ - مراراً وتكراراً - بأنَّ الأماكن العالية لم تتمَّ إذالتها".

إنَّ وَجُود الأماكن المُرتفعة والأشكال الأُخرى لعبادة الأسلاف والآلهة الأسريَّة لم يكن عما يُعيده سفّر المُلُوك - كُفْراً وارتداداً عن إيمان نقي سابق ؛ إنَّما كان جُزءاً من تقليد قديم لسكَّان ريف مُرتفعات يهُوذا، الذين عبدوا يَهُوه إلى جانب عدد مُختلف من الآلهة الذُّكُور والإناث التي عرفوها أو تبنّوها من طُقُوس الشُّعُوب المُجاورة، وباختصار ؛ عُبد يَهُوه بطُرُق مُختلفة جداً، وصُور َ أحياناً - مُمتلكاً لحاشية سماوية . نعلم من الدّليل غير المُباشر (و السّلبي بشكُل واضح ) في سفري المُلُوك أنَّ الكَهنَة في الرّيف كانوا يحرقون البخور في المُرتفعات للشّمس والقمر والنَّجُوم بنَحْو مُتظم .

بما أنَّ الأماكن العالية كانت. من المُقترض مناطق مفتوحة ، أو قمَماً طبيعيَّة للمُرتفعات ، فإنَّه لم يتمَّ حتَّى الآن التعرُّف على أي بقايا أثريَّة مُحدَّدة لها ، لذا ؛ فإنَّ الدَّليل الآثاري الأوضح على شعبيَّة هذا النّوع من العبادة في كافَّة أنحاء المُملكة ؛ هُو اكتشاف مثات التماثيل لآلهة الحُصُوبة ، العارية ، في كُلِّ موقع من مواقع الأزمنة المُتَاخِّرة للحكم الملكي في يهونا. والاكثر دلالة على ما نقول هُو النُّقُوش التي اكتشفت في موقع يعود الأوائل القرن الشامن يُدعى " قُنْستَلَة عَجْرُود نقول هُو النَّقُوش التي اكتشفت في موقع يعود الأوائل القرن الشامن يُدعى " قُنْستَلة عَجْرُود الشامليّة . يبدو أنَّ تلك النَّقُوش تُحيل إلى الإلهة سارية "، كَقَرينة لَهُ وَهُ و وحتَّى لا يفترض أحد الشماليّة . يبدو أنَّ تلك النَّقُوش تُحيل إلى الإلهة سارية "، كَقَرينة لَهُ وَ. وحتَّى لا يفترض أحد

أنَّ حالة يَهْوَه المُتزوِّج كانت مُجرَّد هَلُوَسَة شماليَّة وَثَنَيَّة آثمة ، تُظْهرُ صيغةٌ مُماثلةٌ جداً ، تتكلَّم عن يَهْوَه وخاصَّته "سارية" ، في نَقْش مَلكي مُتَأخِّر وُجد في منطقة "شَفلة" في يهُوذا .

ولم يكن طَقْس العبادة المتجدِّر هذا مُقتصراً على المناطق الريّفيَّة. هُناك معلومات توراتيَّة وآثاريَّة كافية تُبيِّن أنَّ طَقْس العبادة التّوفيقيَّة (د) Syncretistic ليَهْودَويَّن مُتعدِّدين تُوضح - تماماً (القُدُس) حتى في الأوقات الملكيَّة المُتاخَرة النَّ إدانات أنبياء يَهُودَويَّن مُتعدِّدين تُوضح - تماماً أنَّ يَهْوَه كان يُعبَدُ في أورشليم (القُدُس) جنباً إلى جنب آلهة أخرى مثل بَعْل ، وسارية ، وسارية ، ومضيفو السّماء ، وحتى الآلهة الوطنيَّة للأراضي المجاورة . نعلَّم مثلاً من نقد الكتاب المُقدَّس العبري لسكيْمان (والذي يعكس - احتمالاً - حقائق مَلكيَّة مُتاخِّرة) ، أنَّه كانت تتم في يهونا عبادة الآلهة المَلوك من عمون ، وحَمُوش من مُواب ، وعَشْتُورَث من صيدا (سفر المُلوك الأول الثاني 23 / 13) . بل يُخبرنا أرميا أنَّه : [ بعدد مُدُنك صارَت الهتك يَا الأول المَد وَمَعَد شَوارع أورشليم وصَعتُم مَذَابح للخزي مَذَابح للتَخير للبَعْل . ] (أرميا 11/ 13) علاوة على ذلك ؛ تمَّ نصبُ تماثيل لعبادة بَعْل " ، واسارية " ، ومُضيفو السّماء في نفس معبد يهوّه في أورشليم (القُدْس) . يصف سفر حزقيال / 8 بالتفصيل كل الفظاعة التي كانت تُمارس في الهيكل (المعبد) في أورشليم (القُدْس) . يصف سفر حزقيال / 8 بالتفصيل كل الفظاعة التي كانت تُمارس في الهيكل (المعبد) في أورشليم (القُدْس) . عافي ذلك عبادة الإله يَن النَّهرَيْن " تمُوز" .

و هكذا يجب أنْ لا يُنظَر إلى الذُّنُوب العظيمة لـ "احاز" ومُلُوك يهُوذا الآثمين الآخرين كَحَالة استثنائيَّة، بأيَّة حال؛ لأنَّ كُلَّ ما فَعَلَهُ أُولئك الحُكَّام كان أنَّهم سَمَحوا للتقاليد الريفيَّة بالاستمرار دُون عقاب. لقد أظهروا، هُم والعديد من رعيَّتهم، ولاءهم الأساسي ليَهْوَه في مناسكهم التي كانوا يؤدُّونها في القُبُور التي لا تُحْصَى، وفي المقامات المُقدَّسة، وفي المُرتفعات في كافَّة أنحاء المُملكة، جنباً إلى جنب العبادة العَرضيَّة والثّانويَّة للآلهة الأخرى.

بِلُوغ مُفاجئ لعصر الرُّشد والكمال:

خلال أغلب المتنيّ سنة من الحكم الملكي المنقسم، بقيت يهوذا في الظّلّ. طاقتها الاقتصاديّة المحدودة، وعُزلتها الجغرافيّة النّسبيّة، والمحافظة المتعصّبة للتّقليد، لدى عشائرها،

<sup>(1)</sup> التَّوفيقيَّة: حَركة وجهد للتّوفيق بين المُعتقدات اللّينيَّة المُتعارضة. (المُترجم نقلاً عن قاموس المورد).

جَعَلَتْها أقلَّ جاذبيَّة بكثير للاستغلال الإمبرياليّ (التَّوسُّعيّ) منْ قَبَل الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، من مَملَكة إسرائيل الأغنى والأوسع ، ولكنْ ؛ مع صعُود الملك الآشُوريّ "تَغْلات بيلاصَّر الثّالث وتصميم "آحاز أنْ يُصبح تابعاً له ، دخلت "يهُوذا" في لُعبَة ذات نتائج عظيمة . بعد عام 720 ق . م ، وقَتْح السّامرة وسعُّوط إسرائيل ، أصبحت "يهُوذا" مُحاطة إمَّا بولايات الشُوريَّة ، أو دُول تابعة للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة . وكان لهذا الوَضْع الجديد آثارٌ على مُستقبلها ، لا يُمكن تصوُّر وسُعتها . لقد تحوَّلت العاصمة المُلكيَّة أورشليم من مركز أسرة مالكة محلَّية لا يُوبَه لها ، إلى المركز العصبيّ السيّاسيّ والليّنيّ لقُوَّة إقليميَّة ، بسبب التَّطوُّرات الدَّاخلَيَّة الفُجَائيَّة الحادَّة ، وسبب هُرُوب آلاف اللاَّجثين من مملكة إسرائيل المُحتلَّة إلى الجنوب .

هُنا؛ قدَّم علم الآثار خدمة عظيمة لا تُقدَّرُ بشمن في رَسْم مُخطَّط لسُرعة ومقياس ذلك التَّوسُّع المُفاجئ لأورشليم (القُدْس). كما اقترح - لأوَّل مرَّة - عالم الآثار الإسرائيلي "ماجن بروشي" أظهرت التقييات التي أُجريت هُناك في العُقُود الأخيرة أنَّ أورشيلم (القُدْس) مرَّت فجأة ، في نهاية القرن الثَّامن ق.م، بانفجار سُكَّاني لم يسبق له مثيل، توسَّعت - خلاله - المناطق السُكنيَّة، من حافَّتها الضيَّقة السّابقة - مدينة داود - لتُعطِّي كامل التَّلِّ (شَكُل 26). وتمَّ بناء سُور دفاعيِّ رائع يضمُّ داخله الضواحي الجديدة للمدينة .

خلال بضعة عُقُود. وبالتّأكيد؛ خلال جيل واحد. تحوّلت أورشليم من مدينة مُرتفعات متواضعة لا تزيد مساحتها عن 10 إلى 12 هكتاراً إلى منطقة حَضَريّة ضخمة تبلغ مساحتها 150 هكتاراً من البيّوت المُكتظة المُتلاصقة وورشات العمل والأبنية العامّة.

ومن النّاحية الدِّيُوغرافيَّة (السُّكَّانيَّة) ربَّها يكون عدد سُكَّان المدينة قد تضاعف خمس عشرة ضعفاً؛ أيُّ قَفزَ من حوالي ألف نسمة فقط إلى خمسة عشر ألف نسمة.

تُظْهِرُ الاستطلاعات الآثاريَّة - التي تَمَّت في المنطقة الزّراعيَّة الدّاخليَّة لأُورشليم - صُورةً مُماثلةً للنُّمُوُّ السُّكَانيِّ الهاثل . لم تُبْنَ العديد من المزارع ومبانيها المُلحَقَة في هذا الوقت في الضّواحي المُباشرة للمدينة فحسب، بل امتلات الأحياء الجنوبيَّة للعاصمة، والمنطقة الرّيفيَّة المُجاورة التي كانت من قبلُ خالية نسبياً، بالمُستوطنات الزّراعيَّة الجديدة الكبيرة والصّغيرة . المُجاورة التي كانت في حالة سُبات، في حجمها، وأصبحت - لأوَّل مرَّة - بلدات

حقيقيّة. في 'شَفَلة' أيضاً، جاءت القفزة الكبيرة إلى الأمام في القرن الثّامن، بنُمُوّ مُصَاجئ في عدد المُدن وحجمها.



الشَّكُلُ 26: توسُّع أُورِشليم (القُدْسُ) من مدينة داود نحو الهضبة الغربيَّة.

تُزودنا 'لخيش'، المدينة الأكثر أهميَّة في المنطقة، بمثال جيد. حتَّى القرن الشّامن كانت مُجرَّدة بلدة بسيطة؛ ثُمَّ عَّت إحاطتها بسُور راثع كبير، وتحوَّلت إلى مركز إداري رئيسي. على النَّمَط نفسه؛ شهد وادي بئر سبع في أقصى الجنوب تأسيس عدد من البلدات الجديدة في أواخر القرن الثّامن. في الكُلِّ، كان التَّوسُّع مُدهشاً؛ في أواخر القرن الثّامن كان هُناك حوالي ثلاثمئة مُستوطنة من كُلِّ الأحجام في يهُوذا، بدءاً من العاصمة الإقليميَّة أورشليم (القُدس)، وانتهاء بالمزارع الصّغيرة؛ حيث كانت تُوجد قديماً بضعة قُرى وبلدات صغيرة بسيطة. عدد السُكَّان الذي كان يحوم لمُدَّة طويلة حول بضعة عشرات الآلاف، نَما الآن الـ 200 . 120.

في أعقاب حملات الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة في الشّمال، لم تعد يهُوذا تُواجه نُمُواً سُكَّانيًّا مُعُاجئاً فحسب، ولكنَّها مرَّت أيضاً بتطور اجتماعي حقيقي . وباختصار؛ أصبحت دُول تامَّة . ظهرت دلائل آثاريَّة تدلُّ على تشكُّل دولة ناضجة في المملكة الجنوبيَّة بدءاً من أواخر القرن النَّامن: النُّقُوش التذكاريَّة ، الأختام ، وطبعات الحتم ، والرقائق الفخاريَّة ، أو الكلسيَّة للإدارة الملكيَّة؛ الاستعمال المُتقطع في البناء للحجر المنحوت ، وللصَّخُور كَرُوُوس للعواميد في البنايات العامَّة؛ الإنتاج المُكثَّف أو الغزير للأواني الفخاريَّة والمصنوعات الأخرى في الورشات المركزيَّة ، وتوزيعها في كافَّة أنحاء الريف. ولا يقللُ أهبيَّة عمَّا سَبَنَ ظُهُور بلدات مُتوسَّطة الحجم تعمل كمواصم إقليميَّة ، وتُطورٌ صناعات عصر الزيت والخمر على نطاق واسع ، انتقل من إنتاج محليَّ خاصًّ إلى مُستوى الصَنَاعة الحُكُوميَّة .

تُميد شواهد عادات الدَّفْن الجديدة والتي أغلبها وليس كُلّها في أورشليم (القُدْس) وأنَّ مُناك نُخبة وَطَنيَّة بَرَزَتْ في هذه الفترة وبدأ بعض سكَّان أورشليم (القُدْس) ، في القرن الشّامن ، بقطع وحَفْر قُبُور مُتطوِّرة في صُخُور الحافَّات المُحيطة بالمدينة . كان الكثير من تلك القُبُور مُتطناً جداً ومُزيَّنا بسُقُوف جملونيَّة ، وعناصر معماريَّة ؛ مثل الكُورنيشات والأهرامات المرفوعة المحفورة بمهارة في الفرش الصّخري . لا شكَّ أنَّ تلك القُبُور كانت تُستخدَم لدَفْن النُّبلاء والمُوظفين الحُكُوميَّين رفيعي المُستوى ، كما يشير إليه نَقْسٌ مُجَزَّا وُجدَ على أحد تلك القُبُور في والمُوظفين الحكُوميَّين رفيعي المُستوى ، كما يشير إليه نَقْسٌ مُجزَّا وُجدَ على أحد تلك القُبُور في قرية "سيلوم" من توابع أورشليم (القُدْس) (شرق مدينة داود) ، خُصَصَ لَـ . . . ياهو المسؤول عن البيت . ليس مُستبعداً أنْ يكون هذا هُو نفس قبر "شبْنا" (الذي ربَّما يكون اسمه ركُبَ مع اسم الإله ليُصبح شبناياهو) ، المُضيف المكني الذي يُدينه إشعيا (22/ 15 ـ 16) لتُكبَره في شقُ القبر في

الصّخر. تُوجد القُبُّور المُتقنة ـ أيضاً ـ في بضعة أماكن في "شَفلة"، في إشارة إلى التّراكم المُفاجئ للثروة، والتّفاضل في المركز الاجتماعي في أُورشليم (القُدْس) وفي الرّيف في القرن الثّامن.

والسُّوال هُو: منْ أين جَاءتْ هذه النَّروة والحَرَكة الظّاهرة نحو تشكيل دولة كاملة؟ الاستنتاج الذي لا مفرَّ منه أنَّ يهُوذا تعاونت عجاةً لا ، بسل دَمَجَسَ اقتصادها باقتصاد الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة . وعلى الرَّغم من أنَّ الملك 'آحاز' ، عاهل يهُوذا ، بدأ بالتّعاون مع الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة حتَّى قبل سُقُوط 'السّامرة' ، إلاَّ أنَّ التَّغيُّرات الأكثر أهميَّة إنَّما حَصلَت عبلا شك بعد انهيار إسرائيل . قد يُشير النَّمُو المُفاجئ للمُستوطنات بعيدا إلى الجنوب في وادي بثر سبع إلى أنَّ مَملكة يهُوذا شاركت في تقوية التّجارة العَربيَّة في أواخر القرن الشّامن عب الهيمنة الآشُوريَّة . هُناك سبب جيّد للاعتقاد بأنَّ أسواقاً جديدة فتحت أمام السّلع البَهُودَويَّة ، مُحفِّزة الإنتاج المُكتَّف لزيت الزيّتون والخمر .

وكَنتيجة لما سَبَقَ؛ مرَّت يهُوذا بثورة اقتصاديَّة، انتقلت فيها من نظام تقليدي يرتكز على القرية والعشيرة إلى تربية المحاصيل وتصنيعها تحست مركزيَّة الدّولة. بدأت الشَّروة تتجمَّع في يهُوذا، خُصُوصاً في أورشليم (القُدْس)؛ حيثُ كان يتمُّ تحديد السياسات الدَّبلُوماسيَّة والاقتصاديَّة للمَمْلكَة؛ وحيثُ كانت تتمُّ السَّيُّطرَة والتَّحكُم في مُؤسَّسات الأُمَّة.

## ولادة دين وُطُني جديد:

جَنباً إلى جَنْب؛ التَّحوُّل الاجتماعي الاستثنائي في أواخر القرن الثّامن ق. م، حَصَلَ كفاح ديني حادٌ، له ارتباطٌ مُباشر بظُهُور الكتاب المُقدَّس العبْري كما نعرف اليوم. قبل تبلور مَملكة يهُوذا كَدُولة ذات نظام إداري كامل؛ كانت الأفكار الدِّينيَّة مُتفرِّقة ومُتنوَّعة. فكما ذكرنا؛ كانت هُناك الطُّقُوس المَلكيَّة في هيكل (معبد) أُورشليم (القُدْس)، كما كانت هُناك طُقُوس لا حصر لها لعبادة الأسلاف وآلهة الخُصُوبة في الرَّيف، وكان هُناك إشراك واسع الانتشار لعبادة يَهْوَ مع عبادة تلك الآلهة الأخرى.

بقدر ما نستطيع أنْ نُخْبر - انطلاقاً من الأدلّة الآثاريّة للمملكّة الشّماليّة - كان هُناك تنويع مُماثل في المُمارسات اللّينيّة في إسرائيل؛ باستثناء ذكريات التّوصيات الشّديد التي كانت تقوم بها شخصيّات مثل 'إيليّا" و'اليشّع"، والتّطهُريّة ضدّ "العُمْريّة" التي قادها "ياهو"، والكلمات القاسية لأنبياء مثل عاموس" و"هُوشع"، لم يحصل في حُكُومة إسراثيل الشّماليَّة أيُّ جهد مُسْتَى، أو بعيد المدى لإقرار عبادة يَهْرَه وحده.

لكنْ؛ بعد سُقُوط السّامرة، والمركزيَّة المُتزايدة لملككة يهُوذا، بدأ يقوى اتّجاه أكثر تركيزاً نحو الشّريعة والتّمسُّك بها. كان تأثير أورشليم (القُدْس) - السُّكَاني والسيّاسي والاقتصادي - قد أصبح عظيماً الآن، وارتبط بأجنْدة (جدول أعمال أو مهام) إقليميَّة وسياسيَّة جديدة: توحيد كُلَّ إسرائيل. واشتدَّ تبعاً لذلك - تصميم مُوسَّستها الكَهَنُوتيَّة والنَّبويَّة على تعريف الطُرُق الصّحيحة للعبادة لكُلِّ شعب يهُوذا، وفي الحقيقة؛ كُلُّ أُولئك الإسرائيليَّن الذين يعيشون تحت الحُكْم الآشُوري في الشّمال.

دَفَعَتْ هذه التَّغيُّرات المُثيرة في القيادة الدَّينيَّة عُلماء توراتيَّيْن مثل 'باروخ هالبرن' لاقتراح أنَّه خلال فترة لا تزيد على بضعة عُقُود في الفترة الأخيرة من القرن القامن والأولى من القرن السابع ق.م، ولدَ (لأوَّل مرَّة) التقليد التوحيدي للحضارة اليهُوديَّة ـ المسيحيَّة .

هذا ادَّعاء كبير؛ أنْ يستطيع الإنسان أنْ يُحدِّد. بدقَّة ـ ولادة وعيّ دينيّ حديث، خاصَّة عندما يضع كتابه المُقدَّس : التّوراة، ولادة التّوحيد قبل مثات السّنين، لكنْ؛ هُنا ـ أيضاً ـ يمرض الكتاب المُقدَّس العبْريّ تفسيراً ذا أثر رجعيّ بدَلاً من أنْ يُقدِّم وَصُفاً دقيقاً للماضي .

في الحقيقة ؛ لقد وقر التَّطورُ الاجتماعيّ المُتواصل في يهُوذا، في العُصُود التي تَلَتْ سُقُوط السّامرة، رُوية جديدة حول كيف خَلَمَتْ الحكايات التقليديَّة لتبه الآباء، والتَّحرُّر القومي العظيم من مصر، قضيَّة الإحياء الدِّيني ـ ظهُور الأفكار التوحيديَّة ـ ضمن دولة يهُوذا المُتَبَلُورَة حديثاً .

في وقت ما في أواخر القرن النّامن ق . م ؛ بَرَزَتْ ـ بشكُل مُتزايد ـ مدرسة عالية الصّوت ذات تفكير يُصرُّ على أنَّ أنواع العبادة التي كانت تُمارَس بالرّيف ، كانت وكَنيَّة آثمة ، وأنَّ يَهْوَه وحده هُو المُستحقُّ للعبادة . لا يُمكن أنْ نُحدُد ـ على وجه اليقين ـ أين نشأت هذه الفكرة . لقد تمَّ التّعبير عنها في دورات قصص "إيليًّا" و "أليشَع" (و التي تمَّ تدوينها بعد فترة طويلة من سُقُوط "المُمْريِّين") ، والأهمُّ ، في مُؤلِّفات النَّبيَّين "عاموس" و هُوشع" ، والذي كان كُلُّ منهما نَشطاً وفعًالاً في القرن النّامن في الشمال .

كَتَتِيجة لما ذُكر؛ اقترح بعض عُلماء الكتاب الْمُقلَّس بأنَّ هذه الحَركة نشأت بَيْن الكَهَنَة والأنبياء المُعارضين في الأيَّام الأخيرة للمَمْلكة الشَّماليَّة الذين كانوا مرعوبين من عبادة الأوثان

والظُّلم الاجتماعي في الفترة الآشُوريَّة. بعد دمار مَمْلكة إسرائيل، هربوا جنوباً لإعلان أفكارهم. أشار عُلماء آخرون إلى دوائر مُرتبطة بمعبد أورشليم (القُدْس) تنوي مُمارسة تحكُّم ديني واقتصادي على الريف المُتطور بسُرعة. رَبَّما لعب كلا العاملين دوراً في الجوَّ المُغلق لأُورشليم (القُدْس) بعد سُقُوط السّامرة، عندما عمل لاجنون من الشّمال مع كَهَنَة يَهُودَويَّيْن ومسؤولين مَلكيَّيْن في يهُوذا مع بعضهم البعض.

أيًّا كان صانعو ذلك التَّيَّار الجديد؛ شنَّت تلك الحَركة الليَّنيَّة الجديدة (التي لقبها المُؤرِّخ المُهاجم للمُعتقدات الليَّنيَّة والمُؤسَّسات التقليديَّة: "مُورتن سميث بحَركة 'يَهْوَ، وحده') صراعاً مريراً ومُتواصلاً ضدَّ مُؤيِّدي العادات والطُّقُوس اليَهْوَدُويَّة القديمة الأكثر تقليديَّة. من الصّعب تقييم قُوَّتهم النسبيَّة ضمن مَملكة يهُوذا، لكنْ؛ رغم أنَّهم يبدلُون للوَّل وهلة - أقليَّة صغيرة؛ إلاَّ أنَّهم كانوا هم الذين أنتجوا - لاحقا - أو اثَروا على مُعظم الكتابة التاريخيَّة للكتاب المُقدس، التي بقيت، واستمرَّت. كان الوقت مناسباً جداً لهذا الأمر؛ فقد أدَّى توسَّع الإدارة البيروقراطيَّة لانتشار معرفة القراءة والكتابة. للمرَّة الأولى؛ أصبح لسُلطة النَّصُوص المكتوبة، بَدُلاً من الملاحم المتروءة أو الأغاني الشعبيَّة، تأثيراً هاثلاً.

يجب أنْ يكون قد أصبح من الواضع - الآن - أنَّ مقاطع سفْرَي المُلُوك التي تتحدَّث عن صلاح أو طلاح مُلُوك "يهُوذا" السّابقين ، إنَّما تعكس عقيدة حَركة "يَهْوَه وحده" . لو أنَّ مُؤيِّدي الأنماط التقليديَّة للعبادة التَّوْفيقيَّة (أيْ التي تجمع بَيْن عبادة يَهْوَه وعبادة آلهة أُخرى ثانويَّة) فازوا - في النّهاية - لربَّما امتلكنا كتاباً مُقدَّساً مُختلفاً كُليَّا ، أو ربَّما لم غتلك كتاباً مُقدَّساً أصلاً . ذلك لأنَّه كان في نيَّة حَركة يَهْوَه و وحده - إيجاد أرثُودُوكْسيَّة صارمة في العبادة ، وتاريخاً وَطَنيًّا وَرُدُّ مركزه أورشليم (القُدُس) . وقد نَجَحَتْ - بشكل بارز - في هذا المسعى ، وأرجكتْ ما أصبح يُعْرَف باسم شرائع وقوانين "سفْر القَنْنيَة" والنّاريخ التَّنْويَّ" والنّاريخ التَّنُويَّ".

يُوكَّد العُلماء بالكتاب الْمقدَّس عادة - السّمات الدّينيَّة - تماماً - للصّراع بَيْن أحزاب أو فنات أورشليم (القُدْس)، لكنْ ؛ ليس هُناك شكُّ أنَّ مواقفهم اشتملت - أيضاً على وجهات

<sup>(1)</sup> لابُدُّ من أنْ نُشدُد على أنَّه بينما قد تكون بعض الأفكار الأساسيَّة التي ميَّزت ـ لاحقاً ـ "سيْر التَّنيية" (وربَّما حتَّى نُسخة مُبكَّرة من التَّاريخ الوطني") قد صيفت في أواخر القرن الثّامن ق م . ، و إلاَّ أنَّ تلك الأفكار لم تصل إلى مرحلة النُّشُوج إلاَّ في أواخر القرن السّابع ق . م . ، عندما تمَّ جَمْعُ و تأليف نُصُوص "سفْر التَّثية" و التّاريخ التَّشوي" بالشكل الأخير، الذي تمَّ الاعتراف به .

نَظَر قويَّة حول السيّاسة المحليَّة والخارجيَّة. في العالم القديم؛ كما هُو اليوم، لم يكن من الممكن فَصْل مجال الدِّين عن سائر مجالات الاقتصاد، والسيّاسة، والثقافة. كان لأفكار جماعة "يَهْوَه وحده "جوانبها الإقليميَّة أيضاً، والتي تسعى لإعادة إحياء حكم آل داود على كُلُّ إسرائيل، بما في ذلك أراضي المملكة الشّماليَّة المقهورة؛ حيثُ حما رأينا واصل العديد من الإسرائيليَّن العيش بعد سُقُوط السّامرة. هذا سيُحقَّق توحيد كُلِّ إسرائيل تحت حكم ملك واحد من أورشليم (القُدْس)، ودمار مراكز الطُّقُوس والعبادة في الشّمال، ومركزيَّة العبادة الإسرائيليَّة في أورشليم (القُدْس).

من السهل رؤية السبب الذي كان يجعل مُولِّفي الكتاب المقدَّس مُنزعجين جداً من عبادة الأصنام؛ لأنّها كانت رمزاً للتَّشَتُ الاجتماعي والفوضويَّة؛ حيثُ كان زُعماء العشائر في المناطق البعيدة يُسيِّرون انظمتهم الخاصَّة في الاقتصاد، والسياسة، والعلاقات الاجتماعيَّة دُون المناطق البعيدة يُسيِّرون انظمتهم الخاصَّة في الاقتصاد، والسياسة، والعلاقات الاجتماعيَّة دُون الدى أهالي يهُوذا، أصبح مُداناً، على اعتبار أنَّه عودة وردَّة إلى الفترة الهَمَجيَّة الجاهليَّة قبل الإسرائيليَّة. هكذا، من سُخرية القدر، الشيء الذي كان يَهُودَوياً أصيلاً أصبح يُنْبلُ كَبدعة وهُرْطَقة كَنْعَانيَّة. في حمأة الجديد يُنظرُ إليه على أنَّه حقَّ. وفي ما لا يُمكن إلاَّ أنْ نُسميّه طَرْحَا على أنَّه أَجنبي وياطل، والجديد يُنظرُ إليه على أنَّه حقَّ. وفي ما لا يُمكن إلاَّ أنْ نُسميّه طَرْحَا غريباً للاهُوت ذي أثر رجعي، مَملكة يهُوذا الجديدة التي أصبحت مركزيَّة، وعبادة يَهُون الممركزة في أورشليم (القُدْس)، أُسْقطا على الماضي، وقُرثا على أنَّ الحال هكذا كان في الممركزة في أورشليم (القُدْس)، أُسْقطا على الماضي، وقُرثا على أنَّ الحال هكذا كان في الماضي، أو أورشليم أو أنَّ الحال هكذا كان في

# إصلاحات الملك 'حَزُقيًّا'؟

من الصّعب أنْ نُحدُد - بالضّبط - متى بدأ اللاَّهُوت الحصري (التّوحيدي) يُمارسُ تأثيرَه العمليّ على سَيْر الأُمُور في يهُوذا ؛ يذكر سفْرا المُلُوك الأوَّل والثّاني إصلاحات مُختلفة في اتَّجاه عبادة يَهُوه - وحده تعود لعبهد مُبكَّر بحدُود وقت الملك السا في أوَّل القرن التّاسع ق. م، لكنَّ ثقتها التّاريخيَّة مشكوك فيها . هُناك شيء واحد يبدو واضحاً فعلاً : يُشير مُؤلّفو سفْرَيْ المُلُوك إلى صُعُود الملك حزَقيًّا إلى عرش يهُوذا ، في أواخر القرن الشّامن ق . م، كحدَث جديد، لا سابقة له .

كان الهَدَف النّهائي لإصلاح 'حَزَقيًا' ـ كما يُبِينُهُ سفْر المُلُوك الثّاني 18 / 3 ـ 7 ـ هُو تأسيس العبادة الخالصة والحَصْريَّة لَيَهْوَه، في المكان الشَّرْعي الوحيد لها: معبد أورشليم (القُدْس)، ولكنْ؛ من الصّعب كَشْف إصلاحات 'حَزَقيًّا الدِّينَّة في السّجلاَّت الآثاريَّة. والأدلَّة التي وُجدَت عليها، خُصُوصاً في موقعَيْ نَفْي الجنوب هُما 'أراد'، و'بشر سبع'، أدلَّة مشكوكة، وموضع سُؤال (1).

لذا؛ اقترح "باروخ هالبرن" بأن "حَزَقيًا" مَنَعَ العبادات والطُّقُوس الريّفيَّة، لكنَّه لم يُغلق المعابد الرَّسْميَّة في مراكز المملكة الإداريَّة. إلاَّ أنَّه ليس هُناك من شكَّ أنَّه في عهد الملك "حَزَقيًا" حَصَلَ تغيير عميق - فعلاً - في أرض يهُوذا لقد أصبحت يهُوذا - الآن - مركز شعب إسرائيل . وكانت أورشليم (القُدْس) مركز عبادة يَهْوَه . وكان أعضاء الأُسرة الدّاوديَّة المالكة ، المُمثّلين الشَّرْعيِّين الوحيدين ليَهْوَه ووكلاته في الحُكْم في الأرض . لقد انتخب المسيرُ غيرُ المتوقع للتّاريخ يهُوذا لمنزلة خاصَّة في لحظة حاسمة جداً .

الأحداث الأكثر إثارة لم تأت بعدُ. في عام 705 ق.م، مات الملك الآشُوري المُوقَر سرجون الشّاني، ليترك لابنه - الذي لم تُحنَّكه التّجارب بعدُ وراثة عرش الإمبراطُوريَّة الاَشُوريَّة . أعقبت ذلك مشاكل واضطرابات في شرق الإمبراطُوريَّة ، التي كانت ـ يوماً ما ـ تُمثَّل الواجهة المنيعة للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، والتي بدت ـ الآن ـ في خَطر السُّقُوط . وبدا للعديدين في أورشليم (القُدْس) أنَّه لابُدَّ وأنَّ يَهْوهَ أعَدَّ يهوفا "بشكل مُعْجز ـ في اللحظة الحاسمة تماماً ـ ليُحقِّق ، ويُنجز قَلرَهَا التّاريخيّ .

<sup>(1)</sup> تمرّف عالم الآثار الإسرائيلي "يوهانان آهاروني" الذي قام بتنقيب كلا الموقمين، على معبد صغير في "أراد"، اعتقد أنه شُيدًا في القرن التاسع ق.م. ، واقترح بأنّ مذبحه - إن لم يكن المجد نفسه - فكّك في أواخر القرن الثامن. وقد ربط هذا التغيير بإصلاح "حَرَقياً". لكن علماء آخرين جادلوا بأنّ "آهاروني" أخطأ في تحديد تاريخ معبد 'أراد'، موكدين أنه إلما أبني فقط في القرن السابع ق.م. ؛ بكلمة أخرى، إنه يتمي لفترة ما بعد "حَرَقياً" بوقت طويل. في بم سبع، وجد أن بعض قطع كتل الصخر التي كانت تستخدم كمذبح قرباني كبير، وجدت مفككة ومستعملة ثانية في مستودعات تعود الأواخر القرن الثامن، بينما است خدم بعضها الآخر في ملء سور التحصين الطيني لتلك المدينة . وات القرن الثامن، يينما است خدم بعضها الآخر في ملء سور التحصين الطيني لتلك المدينة . "حَرَقياً" و ولأجل تعقيد الأمور فحسب، يجب أن نلاحظ بأن كبية الإغاثة الآشورية المشهورة، التي وجهها الملك "حَرَقياً" لو ولأجل تعقيد الأمور فوضع لأخيش ق.م. ، ألفت ظلالاً من الشك على نجاح سياسة "حَرَقياً" لترسيخ "مُنحَارب" سنة 107 ق.م. ، لغزو وفتح لأخيش أنه مواد (غائيل أو أشياء) للمبادة أزالتها القوات الآشورية من الملاينة المنوحة ، ما يشير إلى الوجود المستمر ، احتمالاً ، لمكان عبادة هناك حتى وقت متاخر من أيام "حَرَقياً" . (المؤلف)

# الفُصلُ (10):

# بَيْنِ الحرب والبقاء (705 ـ 639 ق.م)

كان قرار الملك "حَزَقيًا" بالتورة ضدًّ الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ـ بالتّأكيد ـ أحد أكثر القرارات الحاسمة التي اتُّخذَت في مَمْلكة يهُوذا.

إنَّ إعلام الاستقلال عن سيِّد المنطقة الأعلى الوحشي التَّوسُّعيّ - الذي لم يَـمرُّ على تفككه وإزالته لمملكة إسرائيل سوى عقدين من الزّمن - كان يتطلّب القُوَّة السياسيَّة والتنظيم الحُكُوميّ الكفيليْن بالقيام باستعدادات اقتصاديَّة وعسكريَّة بعيدة المدى . كما كان يتطلّب أيضاً - طمأنة دينيَّة واضحة بأنَّه على الرّغم من القُوَّة الرّهية للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، فإنَّ يَـهوَه يَضمَنُ الانتصار العسكريّ النّهائيّ ليهُوذا . طبقاً للكتاب المُقدَّس؛ كُلُّ البلاء والشقاء الذي حلَّ بَملكة إسرائيل سببه الطُرُق الوَّتنيَّة التي كان يُمارسها شعبها . والآن؛ أصبح تطهير وتنقية عبادة يَهُوه الطّريق الأوحد لضمان نصر "يهُوذا" ، وإنقاذ شعبها من مصير الدّمار والنَّفْي اللَّذَيْن حلاً بشعب الشمال الآثم .

ولهذا؛ بعد موت "سَرْجون" عام 705 ق.م، عندما بَدَتْ قُدرة الإمبراطُوريَّة على السَّيْطَرَة على أراضيها البعيدة ضعيفة ومشكوك فيها، دَخَلَتْ "يهُوذا" في تحالف ضدَّ - آشُوريَّ، كانت تدعمه مصر (سفر المُلُوك الشّاني 18/ 21، 19/9)، وَرَفَعَتْ راية العصيان ضدَّ الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة، الأمر الذي كان له آثاره البعيدة وغير المُتوقَّعة. بعد أربع سنوات في 701 ق.م، قدم الملك الآشُوريَّ الجديد: "سَنْحاريب" إلى يهُوذا بجيش هائل. يضع سفرا المُلُوك وجها بُطُولياً في حصيلة هذه المُواجهة: كان "حَزَقيًا" بطلاً عظيماً وملكاً مثالياً لا يُعَارنُ إلا بُداود فقط. لقد سار على خُطَى مُوسى، وطهر يهُوذا من كُلُّ تجاوزات الماضي. وبفضل إلاَّ بداود فقط. لقد سار على خُطَى مُوسى، وطهر يهُوذا من كُلُّ تجاوزات الماضي. وبفضل

تقواه؛ تراجع الآشُوريُّون عن يهُوذا، دُون أنْ يتمكَّنوا من قَتْح أُورشليم (القُدْس). كما سنرى؛ ليست هذه هي القصَّة بكاملها، كما أنَّ رواية الكتاب المُقدَّس التّالية حول حُكْم "مَنسَى" بن "حَزَقيًا" لمُدَّة 55 عاماً لم تُزوِّدُنا بالقصَّة الكاملة أيضاً. يَصفُ سفْرا المُلُوك "مَنسَى" أنَّه على عكس الملك المثالي "حَزَقيًا" ـ كان مُرتداً كامل الارتداد، أمضى كُلَّ فترة حُكْمه في إعادة كُلُّ فواحش وشُرُور الماضى الفظيعة.

لو لم يكن لدينا من مادة نعتمد عليها سوى رواية الكتاب المقدّس العبريّ، لما كان لدينا أيُّ سبب للشّكُ في صُورة الأبيض والأسود تلك ، حول صلاح 'حَزَقيّا وكُفُر 'مَنَسّى' ، ولكنَّ المصادر الآشُوريَّة المعاصرة وعلم الآثار الحديث يُظهران أنْ أنَّ التفسير اللاَّهُوتيّ للكتاب المقدّس للورة وعصيان 'يهُوذا' ضدَّ الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة يُخفى خلفه حقيقة تاريخيَّة مُختلفة تماماً.

## مُعجزة عظيمة وخيانتها:

يروي سفر المُلُوك الثّاني قصّة مُقامرة 'حَزَقيًا' العظيمة في قطعة مسرحيَّة رائعة ، يخطب فيها فريق صغيرٌ من المُمثَّلين خطابات مُعَدَّة مُسبَقاً عن مواضيع لاهُوتيَّة سهلة التّمييز. يمثُّل هذا الأسلُوب المسرحي من التّحدثُ مع النَّفس' الذي يتمُّ أداؤه الإفادة قارئ الكتاب المُقدَّس العُبري أحد علامات التّاريخ التّنوي المُهيَّزة. إنَّ استعمال البلاغة الدَّينيَّة شفَّاف:

إِنَّ نَعْطة قصَّة الكتاب المُقدَّس هي أَنْ تُظْهر كيف أَنَّ مُجرَّد قُوَّة السّلاح أو ميزان القوى ليس لهما أيُّ تأثير على نتيجة الحرب بَيْن الأُمم ؛ لأنَّ خلف ذلك كُلَّة تُوجد قُوَّة توجيه يَهُوَه ، الذي يستخدم الجُيُّوش والمعارك ليُجازي أُولئك الذين يعبدُونه ـ وحده ـ بإخلاص وغَيْرة ، ويُعاقب أُولئك الذين يعبدُونه ـ وحده ـ بإخلاص وغَيْرة ، ويعاقب أُولئك الذين لا يفعلون ذلك<sup>(1)</sup>.

بعد وَصْف سُلُوك "حَزَقيًا" الدَّيني، يُدرج سفْر الْمُلُوك الثَّاني استطراداً ـ وفي الحقيقة تكراراً ـ عن سُتُوط المَمْلكة الشّماليَّة ونَفْي شعبها بسبب ذُنُوبه . ويُقْصَدْ من ذلك تذكير القارئ بالتّباين

<sup>(1)</sup> من الواضح أنَّ الْوَلْف لا ينطلق في استنكاره للتَّدخُّل الإلهي لمّاقبة الأشرار الآنسين وإثابة المُطيعين الأخيار من دليل ملموس مُعيَّن، سوى الانسياق وراء نزعته الماديَّة التي تنكر عالم الغيب وما وراء الطبيعة جُملةً. و إلاَّ فبإنَّ سُوء عاقبة الظلم و الشَّر من سُنن الله الكونيَّة الواضحة، التي يراها كُلُّ صاحب بصيرة في كُلُّ تاريخ البشريَّة. (الترجم).

بَيْن مصير إسرائيل العاصية الآثمة ويسهُوذا المستقيمة الصّالحة. الأوضاع مُتماثلة والنّساتج مُتعارضة: إسرائيل ثارت، "شلمانصر" حاصر السّامرة، المملكة الشّمالية حُطَّمَت، وشعبها نُعي؛ بسبب ذُنُوبه، ولم يكن "يهُوه مُناك ليساعدهم. ثارت يهُوذا أيضاً، حاصر "سنْحاريب" أورشليم (القُدْس)، لكن "حَزَقيا" كان ملكا مُستقيماً، لذا؛ سلمت أورشليم (القُدْس)، ودُمَّر جيش "سَنْحاريب". المغزى الأخلاقي واضح، حتى عندما تغزو القُوَّات الآشُوريَّة المُقزعة المملكة، وتفتح كُل مُدُنها المُحصَنَّة البعيدة. الاعتماد على قُوَّة "يهُوه" هُو المفتاح الوحيد للنّجاة.

يتحدَّى القادة الآشُوريُون الذين يُحاصرون أورشليم (القُدْس) المُدافعين الحائرين على أسوار المدينة ؛ ويُعنَّفون المُواطنين، ويُحاولون أنْ يُحطِّموا معنويَّاتهم بوَضْع علامات سُوال حول حكْمة الملك حزَقيًّا والسُّخرية من إيمانه: [اسْمَعُوا كَلاَمَ الْمَلك الْعَظيم مَلك أَشُورَ. 29 مَكَذَا يَقُولُ الْمَلكُ: لاَ يَخْدَعْكُمْ حزَقيًّا لأَنَّهُ لاَ يَقْدرُ أَنْ يُنْقَذَكُمْ منْ يَده. 30 وَلاَ يَجْعَلكُمْ حزَقيًّا تَتَّكُونَ عَلَى الرَّبُ قَائلاً: إِنْقَاذاً يُنْقَذَنَا الرَّبُّ، وَلاَ تُدْفَعُ هَذه الْمَدينَةُ إِلَى يَد مَلك أَشُورَ. 32 حزَقيًّا تَتَّكُونَ عَلَى الرَّبُ قَائلاً: إِنْقَاذاً يُنْقَذَنَا الرَّبُّ، وَلاَ تُدْفَعُ هَذه الْمَدينَةُ إِلَى يَد مَلك أَشُورَ. 31 لاَ يَسْمَعُوا لحَزَقيًّا وَلَا وَاحد منْ جَفْتَته، وكُلُّ وَاحد منْ جَفْتَته، وكُلُّ وَاحد منْ جَفْتَته، وكُلُّ وَاحد منْ عَنْدَه أَنْ مَلكُ أَشُورَ: اعْقَدُوا مَعي صُلْحاً، وَاخْرُجُوا إِلَى، وَكُلُّوا كُلُّ وَاحد منْ جَفْتَه، وكُلُّ وَاحد منْ تَنته، وَاشْرَبُوا كُلُّ وَاحد ماء بثره، 22 حتَّى آتي، وَاخْدُكُمْ إِلَى الرَّضِ كَارْضَكُمْ، ارْضَ حَنْقة وَخَمْر، ارْضَ خُبْزِ وكُرُوم، ارْضَ زَيْتُون وَعَسَل وَاحْدُكُمْ إِلَى ارْضَ مَنْ يَد مَلك أَشُورَ؟ 34 أَيْنَ الهَهُ حَمَاةً وَارْفَادَ؟ أَيْنَ الهَةُ سفروايم وَعَسَل وَعَوَّا. هَلْ أَنْقَذُوا السَّامرَة منْ يَدي؟ 35 مَنْ منْ كُلُّ الهَة الأراضي أَنْقَذَا أَرْضَهُمْ منْ يَدي حتَى يَتي يُنْقَدَا السَّامرَة منْ يَدي؟ . (سفر المُلُوك الثاني 18/ 20-35).

يهتَّزُّ "حَزَقيًّا" بعُمق؛ لكنَّ النِّي "إشَعْيا" يُطمئنه بالوحي القُدْسي:

[ هَكَذَا تَقُولُونَ لَسَيِّدَكُمْ: هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ: لاَ تَخَفْ بسَبَب الْكَلاَم الذي سَمعتهُ، الذي جَدَّفَ عَلَيَ به غَلَمَانُ مَلك أَشُورَ. 7 هَتَنَذَا أَجْعَلُ فيه رُوحاً، فَيَسْمَعُ خَبَراً، وَيَرْجِمُ إِلَى أَرْضِه، وَأَسْقطُهُ بالسَيَّف في أَرْضِه. . . لللك؟ هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ عَنْ مَلك أَشُورَ: لاَ يَدْخُلُ هَذه الْمَدينة، وَلاَ يَرْمي هُنَاكَ سَهْما، وَلاَ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا بتُرْس، ولاَ يُقيمُ عَلَيْهَا مثرَسَةً . 33 في الطّريق الذي جَاءَ فيه يَرْجع، وَإِلَى هَذه الْمَدينة لاَ يَدْخُلُ، يَقُولُ الرَّبُّ . ] (سفر المُلُوك النَّاني 19/6-7، 32-34).

و في الواقع؛ يأتي الإنقاذ الإعجازي في تلك الليلة نفسها:

[وكَانَ في تلكَ اللَّلَة أَنَّ مَلاكَ الرَّبُّ خَرَجَ، وَضَرَبَ منْ جَيْش أَشُّورَ مَقَة أَلْف وَخَمْسَةً وَثَمَانِينَ أَلْفاً. وَلَمَّا بَكُرُوا صَبَاحاً، إذَا هُم جَمِيعاً جُنْثٌ مَيَّنَةٌ. 36 فَانْصَرَفَ سَنْحاريبُ مَلكُ أَشُورَ، وَلَهَبَ رَاجِعاً، وَأَقَامَ في نِنتَوَى. 37 وَفيمَا هُو سَاجِدٌ في بَيْت نسْرُوخَ إِلَهِه ضَرَبَهُ أَدْرَمَكُكُ وَشَرَاصَرُ أَبْنَاهُ بِالسَّيْف. . . ] (سفر المُلُوك النَّاني 19/ 35 ـ 37).

و هكذا تمَّ الحفاظ على استقلال "يهُوذا" ـ واعتقادها الحادّ في قُوَّة "يَــهْوَه" الْمُنقـذة ضـدَّ كُـلً الأعداء ـ بنَحْو مُعجز .

لكنْ؛ مُباشرة بعد ذلك، تأخذ القصَّة تحوُّلاً فُجائيًا غريباً مع اعتلاء منسَّى بن حَزَقيًا " العرش اللاّودي. في الوقت الذي كان يجب أنْ تكون قُوَّة "يَهْوَه" فيه واضحة لشعب "يهُوذا"، يقوم الملك الجديد "مَنسَّى" بتغيير حادً في الاتَّجاه اللاَّهُوتي:

[[ وَعَملَ الشَّرَّ في عَيْني الرَّبِّ حَسَبَ رَجَاسَات الأَمَّم الذينَ طَرَدَهُمُ الرَّبُّ منْ أَمَام بَني إسْرائيلَ. 3 وَعَادَ، فَبَنَى الْمُرتفعات التي أَبادَهَا حَزَقيًا أَبُوهُ، وَأَقَامَ مَذَابِحَ للْبَعْل، وَعَملَ سَارِيَةً كَمَا عَملَ أَخَابُ مَلكُ إِسْرائيلَ، وَسَجَدَ لكُلُّ جُنْد السَّماء وَعَبَدَهَا. 4 وَيَنَى مَذَابِحَ في بَيْت الرَّبُّ الذي قَالَ الرَّبُّ عَنْهُ: [ في أورشليم أضَعُ اسْعي ]. 5 وَيَنَى مَذَابِحَ لكُلُّ جُنْد السَّماء في دَرَيْ بَيْت الرَّبِّ. 6 وَعَبَر ابْنَهُ في النَّار، وَعَافَ وَتَفَاءلَ وَاسْتَخْدَمَ جَانًا وَتَوَابِعَ، وَأَكْثَرَ عَمَلَ الشَّرُ في عَيْنَى الرَّبِّ لإغَاظَة. ][ (سفر المُلُوك الثاني 2/2-6).

على الرّغم من الاعتقاد بأنَّ أُورشليم (القُدْس) كانت الآن بل كانت دائماً ضمناً . كُرسي 'يَهْوَه على الأرض، وأنَّ نقاوتها ضمنت ازدهار شعب إسرائيل؛ أغوى 'مَنسَّى' رعاياه ـ حسبما يرويه الكتاب المُقدَّس ـ : [ فَلَمْ يَسْمَعُوا، بَلْ أَصَلَّهُمْ مَنسَّى لَيعْمَلُوا مَا هُو أَقْبَحُ مِنَ الْأُمَم الذينَ طَرَدَهُمُ الرَّبُّ مَنْ أَمَام بَني إسْرَائيلَ . ] (سفر الْلُوك الثّاني 21/9) .

ماذا كان يجري هُنا؟ ما سبب تلك التَّقلُبات الفجائيَّة؟ هل كان "حَزَقيًا" مُستقيماً جداً إلى تلك الدِّرجة، و"مَنسَيَّ سيِّنًا جداً إلى تلك الدِّرجة؟

### الاستعداد لتحدِّي إمبراطُوريَّة عالميَّة:

يُعطينا سفرا المُلُوك خلفية مُختصرة جداً - فقط - لتمرُّد 'حَزَقياً' ؛ حيث تذكر أنّه: [ وَعَصَى عَلَى مَلك أَشُّورَ، وَلَمْ يَخْضَعْ لَهُ .] (سفر المُلُوك الثّاني 7/18). إلاَّ أنَّ سفرا أخبار الأيّام اللّذان ألّغا بعد بضعة قُرُون، وعُداً - عُمُوماً - مصدراً أقل ثقة من النّاحية التّاريخيَّة من سفري المُلُوك - يعرضان معلومات أكثر تفصيلاً عن الاستعدادات التي أمر بها 'حَزَقيًا' في الأشهر والأسابيع التي سَبَقَتْ الهُجُوم الآشُوري . في هذه الحالة ؛ كما سنرى لاحقاً ، يقترح علم الأثار أنَّ سفري أخبار الأيّام ربَّما يكونان قد حافظا على معلومات تاريخيَّة موثوقة لم تُدرَج في سفري المُبُوب، والزّيت، والخمر، وبناء في سفري المُبُود . علاوة على بنائه مُستودعات لتخزين الحُبُوب، والزّيت، والخمر، وبناء أكثاك ، أو إسطبلات للقطعان والماشية في كافّة أنحاء المَلكة (سفر أخبار الأيّام الثّاني 22/27 (10) أن بَذَلَ حَزَقيًا" جهداً عظيماً لضمان إمداد أورشليم (القُدْس) بالمياه أثناء فترة الحصار :

[[وَلَمَّا رَأَى حَزَقيًّا أَنَّ سَنْحَارِيبَ قَدْ أَتَى وَوَجَهُهُ عَلَى مُحَارَيَة أُورشليم. 3 تَشَاوَرَ هُو وَرُوسَاؤُهُ وَجَبَابِرَتُهُ عَلَى طُمَّ مِيَاه الْعَيُون التي هي خَارجَ الْمَدينَة فَسَاعَدُوهُ. 4 فَتَجَمَّعَ شَعْبٌ كَثِيرٌ، وَطَمُّوا جَمِيعَ الْيَنَايِعِ وَالنَّهْرَ الْجَارِي فِي وَسَطَ الأَرْضَ قَاتلينَ: [ لَمَاذَا يَأْتِي مُلُوكُ أَشُور، وَيَجَدُونَ مِيَاها غَزِيرَةً؟] 5 وتَشَدَّدَ، ويَنَى كُلَّ السُّور الْمُنْهَدَم، وَأَعْلاَهُ إِلَى الأَبْرَاج، وَسُوراً آخَرَ خَارجاً، وَحَصَّنَ الْقَلْعَة مَدينَة دَاوُدَ، وَعَملَ سلاَحاً بِكَثْرَة وَآثَرَاساً. 6 وَجَعَلَ رُوسَاء قَتَالَ عَلَى خَارجاً، وَحَصَّنَ الْقَلْعَة مَدينَة دَاوُدَ، وَعَملَ سلاَحاً بِكُثْرَة وَآثَرَاساً. 6 وَجَعَلَ رُوسَاء قَتَالَ عَلَى الشَّعْب، وَجَمَعَهُم إلَيْه إلى سَاحة بَاب الْمَدينَة، وَطَيِّب قُلُورَهُمْ قَائلاً: 7 [ تَشَدَّدُوا، وَلا تَرْتَاعُوا مِنْ مَلك أَشُورَ، وَمِنْ كُلِّ الْجُمْهُور الذي مَعَهُ؛ لأَنْ مَعَنَا وَتَشَجَّعُوا. لاَ تَخَافُوا، وَلا تَرْتَاعُوا مِنْ مَلك أَشُورَ، وَمِنْ كُلُّ الْجُمْهُور الذي مَعَهُ؛ لأَنْ مَعَنَا الرَّبُ إِلَهُنا لِيُسَاعِدُنَا، وَيُحَارِبَ حُرُوبَنَا ]. فاسْتَنَدَ أَكُنَ مَمَا عَهُ. 8 مَعَهُ ذَرَاعُ بَشَو، وَمَعَنَا الرَّبُ إِلَهُنا لِيُسَاعِدُنَا، ويُحَارِبَ حُرُوبَنَا ]. فاسْتَنَدَ الشَّعْبُ عَلَى كَلاَم حَزَقيًّا مَلك يَهُوذا. [[ (سَفْر أَخِبَا اللَّاني 22/ 2-8).

في حين لا تُوجد إلا إشارات آثاريَّة ضئيلة ومُتنازع بشأنها حول إصلاحات 'حَزَقيًا' الدَّينيَّة في كافَّة أنحاء مَملكته؛ هُناك أدلَّة وافرة على التّخطيط والتتيجة الفظيمة لثورته ضدًّ

 <sup>(1)</sup> نص عبارة سفر اخبار الايام الثاني في الكتاب المقدس: [27 وكان لخزقيًا غنى وكرامة كثيرة جداً وعَمل لنفسه
 خزائن للفضة واللهب والحجارة الكريمة والاطياب والاشراس وكُل انية تمينة 28 وَمَحَازِن لَفلَة الحنطة والمسلطار
 والزيت واسلات لكل انواع البهائم ولِلقطمان. و2 وعَمِل لنفسه إلراجاً ومُواشيئ غنم ويَقر بِكفرة لان الله اعطاء المؤالا كثيرة جداً. إلا المترجم).

الإمبراطُوريَّة الآسُوريَّة. كانت أورشليم (القُدْس) - بشكل طبيعي - بُورة العمليَّات. لقد شُوهدَت التَّحضيرات الدَّفاعيَّة - بشكل واضح جداً - في أعمال التَّنقيب في الحيِّ اليهُودي للقُدْس؛ حيثُ بُني سُور تحصين، بسمك أكثر من عشرين قَدَم، لحماية القُرى المُجاورة التي نشأت حديثاً على التَّلُّ الغربي. لقد تمَّ بناء هذا السُّور - على ما يبدو - في وقت الطوارئ الوطنيَّة؛ وقد كان التَّلُّ الغربي قد أصبح - سابقاً - مسكوناً بشكل كثيف، وكان لابُدَّ من هَدْم البُيُوت الخاصَّة التي تقع على طُول المسير الذي خطَّط له لبناء تحصينات المدينة. إنَّ بناء هذا السُّور مذكور ظاهراً في الكتاب المُقدَّس العبريّ، في احتجاج إشعياً على الملك لاَنَّه - بقساوة - حطَّم البُيُوت لتحصين الحائط (إشعياً 22/10).

كانت المهمّة الأُخرى إمداد المدينة بتزويد آمن للماء في حالة الحصار. كان النّبع الدّائم الوحيد في أُورشليم (القُدْس). جيحون Gihon ـ يقع أسفل وادي قَدْرُون ، على ما يبدو؛ خارج خطّ سُور المدينة (الشّكُل 26). كانت هذه مُشكلة قديمة في أُورشليم (القُدْس)، وكانت هناك مُحاولات سابقة لحلّها بحقْر نَفَق في الصّخر يُؤمِّن الوُصُول إلى النّبع من داخل البلدة المحصّنة. كان لدى حَزَقيا فكرة طموحة أكثر بكثير: بَدَلاً من أنْ يُوفِّر وسائل الهبُّوط إلى الماء، خطّط لجلب الماء إلى الدّاخل. في الحقيقة؛ عندنا وَصْف مُعاصر قيمً لهذا المشروع الهندسي الاستثنائي، نُحت (أي نُقش) في الأصل على جُدران نفق الماء نفسها. يروي هذا النّقش التذكاري الفريد في اللّغة العبريّة، الذي أكتشف َ. لأول مرّة ـ في أواخر القرن التّاسع عشر، قُرْب النّهاية الجنوية للنّفق، كيف تم حَفْر نَفق طويل تحت الأرض في الفرش الصّخري عشر، قُرْب الماء من نَبْع 'جيحون' إلى بركة أو حوض كبير مَحْعيًّ داخل أسوار المدينة.

حُفر هذا النَّقَ - الذي بَلَغَ طُوله حوالي الثُّلث ميل، وكان عرضه وارتفاعه كافيَيْن لسَيْر شخص بداخله ـ بطريقة دقيقة جداً؛ بحيث كان فرق الارتفاع بَيْن النَّبع والحوض لا يزيد عن قَدَم واحدة . في الحقيقة؛ النَّصُّ القديم الذي يُحيي ذكرى هذا العمل، والمعروف اليوم بنَقْش سيلوم، يلتقط صُورة عن مسرح المشروع حينما كان يُقارب على الانتهاء، واصفاً كيف قام فريقان بحَفْر النَّقَق من جهتيه؛ حيث قطعاً طريقهما نحو بعضهما البعض انطلاقاً من نهايتي النَّقَق المتعاكستيْن:

عندما كان النَّفَق يُحفَر؛ كانت تلك هي الطَّريقة التي يتمُّ حَفْرُهُ بها: بَيْنما []مازال [] الفاس [الفؤوس]، كُلَّ رجل نحو زميله، ويَيْنما كان لم يزل هُناك ثلاثة أذرع لحَفْرها، [سُمعَ]

صوت رجل يدعو زميله؛ لأنّه كان هُناك تداخل في الصّخرة على اليمين [ وعلى اليسار]. عندما كان النّفَق يُحفّر، كان عُمّال المحجر يشتقُون [ الصّخرة ]، كُلُّ رجل نحو زميله، فأس ضدَّ فأس؛ والماء تدفّق من النّبع نحو خزّان بـ 1.200 ذراع، وكان ارتفاع الصّخرة فوق رؤوس عُمّال المحجر 100 ذراع.

قضية كيف أنَّهم استطاعوا الاجتماع على الرَّغم من حقيقة أنَّ النَّقَق مُقوس هي موضع نقاش. من المُحتمل أنَّها كانت جَمْعاً بَيْن المهارات التقنيَّة والمعرفة العميقة بعلم طبقات أرض التَّلِّ. مثل هذا الإنجاز الاستثنائي لم يفُت انتباه المُؤرِّ خين التوراتيَّيْن، ويُمثِّل إحدى الحالات النَّادرة التي أمكن فيها التَّعرُّف الآثاري ـ بنَحْو مُطمئن ـ على مشروع مُعيَّن قام به ملك عبري: [وَبَقيَّةُ أُمُور حَزَقيًا وكُلُّ جَبَرُوته، وكَيْفَ عَملَ البُركة وَالْقَنَاة، وَأَدْخَلَ الْمَاء إلى الْمَدينة مَكْتُوبَةً في سفر أَخْبَار الآيًام لمُلُوك يهُوذا . ] (سفر المُلُوك الثاني 20/20).

أمّا خارج أورشليم (القُدْس)؛ فيسدو أنّ حَزَقيًا استفاد بشَكُل جيد من كُلُ المؤسسات؛ للتّأكُّد بأنّ مَملكته بالكامل أصبحت مستعدّة للحرب (الشّكُل 27). أحيطت مدينة لنحيش في شفلة بنظام تحصين هائل، يتكون من تلبيس صخري متحدر، يهبط إلى نصف انحدار التّلّ، وجدار سميك من الطابوق في قمّته. وكان هناك حصن صخم حمَى بوابة ذات سنّة غُرف، تُودِّي إلى المدينة، ومنصّة مُرتفعة كبيرة داخل الأسوار، من المحتمل أنّها بُنيت لدّعُم القَصْر، أو لإقامة القائد الملكي للمدينة. بالإضافة إلى ذلك، تمّ بناء مُجمّع أبنية مُشابه لإسطبلات مَجدُّو، قُرْب القَصْر، لتعمل كإسطبلات أو مخازن. وهُناك عمود كبير حُمر في صخرة، ربَّما عُمل كالجُزء الأعلى في شبكة الماء. على الرّغم من أنّ بعض تلك العناصر ربَّما يكون قد بُنيَ قبل حَزَقيًا ، إلاّ أنّها على كُل حال كانت كُل تلك العناصر هُناك، ومَّ . في وقته . تعزيزها لتكون جاهزة لمُواجهة جيش سَنْحاريب. .

لم يسبق أنْ قام أيُّ ملك من مُلُوك 'يهُوذا' بصَرْف كُلَّ هذا الجهد والطّاقة والخسيرة والمصادر العديدة في الإعداد للحرب<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> إذا كان لقائمة القلاع التي يناها 'رَحُبْعَام' (سفْر أخبار الأيَّام الشّاني 11/ 5-12) أيُّ أساس تـاريخي ، فإنَّها تُـورَّخ بالأحرى إلى وقت 'حَزَقيًا" ، كما يُحاول بعـض المُؤرَّخين إثبات ذلك ، لتشهد على الإعـدادات للحرب في مراكز أخرى في الريف . (المُؤلِّف).



الشَّكُل 27: أهمُّ مواقع يهُوذا في أواخر العهد الْلَكي. يُشير الخطُّ إلى قَلْم الْمَلْكَة في أواخر القرن السَّابِع ق.م. أيَّام 'يُوشيًّا'.

تقترح الاكتشافات الأثريّة بأنَّ تنظيم المُون في يهُوذا قد جُعلَ مركزيًا للمرَّة الأولى. أوضح دليل على هذا الأمر وبُود صنف مشهور من جرار المخازن الكبيرة في كاقّة أنحاء أراضي مَملكة 'حَزَقيًا"، تمَّ إنتاجها بشكل وقياس واحد؛ أهم مُميِّزاتها الفريدة هي أثر الختم الذي خُتمت به عندما كانت ماتزال طيناً مُبلًلاً، قبل أنْ يتمَّ حَرَقُهَا بالنّار. يحمل أثر ذلك الختم شعاراً على شكل قرص شمس مُجنَّح، أو خُنفساء جُعْل، اعتقد المُؤرِّخون أنَّهما كانا شعاريُّن للعائلة المائكة في يهُوذا، ومعه نَقْش عبْري قصير هُو 'للك' السلا ("يعود إلى الملك"). تندمج الإشارة الملكيَّة مع اسم إحدى المُدن الأربع: "حبرون" (الخليل)، سُوكُوه Socoh، زيف (أو صيف) كالله المنافرة الأخيرة موقع مُبهم، ربَّما كان عير معروف، وأشير إليه بالحُرُوف م م س ت MMST. عُنواناً لأورشليم، أو بلدة يَهُودَويَّة مجهولة.

اقترح العُلماء عدَّة تفسيرات بديلة لوظيفة تلك الجرار: أنَّها كانت تحتوي على مُنتجات المعقارات المُلكيَّة؛ أو أنَّها استُعْملت كَحَاويات رَسْميَّة لجَمْع الضَّرائب وتوزيع السَّلع؛ أو أنْ أثر الختم عليها كان مُجرَّد علامة تمييز للورشات الفخاريَّة التي كانت تُستَع فيها جرار المخازن المُلكيَّة الرَّسْميَّة. على أيِّ حال، من الواضع جداً أنَّها ترتبط بتنظيم يهُوذا قبل إعلان التَّمرُّد على الإمبراطُوريَّة الآسُوريَّة.

لا يُمكننا أنْ نتأكّد من المدى الجغرافي لاستعدادات "حَزَقيًا" لهذا التّمرُّد. يذكر سفْر أخبار الأيّام النّاني أنّه أرْسَلَ مبعوئيْن إلى 'أفرايم' و مَنَسَّى' ؛ أيْ إلى أراضي مُرتفعات المملكة الشماليَّة المقهورة، لدعوة الإسرائيليَّن هُناك للانضمام إليه في الاحتفال بعيد الفصْح أورشليم (القُدْس) (سفْر أخبار الأيَّام التّاني 30/ 1و10و18). أغلب هذه الرّواية غير موثوق به تاريخيًا، لقد كُتبت من وجهة نَظر كاتب مجهول في القرن الخامس أو الرّابع ق.م، أراد تقديم 'حَزَقيًا' كَسُلَيْمَان ثان يُوحِدُ كُلَّ شعب إسرائيل حول الهيكل (المعبد) في أورشليم (القُدْس). وقد لا يكون التّلميح إلى اهتمام "حَزَقيًا" بأراضي مَمْلكة إسرائيل السّابقة اختراعاً تامًّا، لأنَّ يهوذا" أصبحت ـ الآن ـ قادرة على المُطالبة بالزّعامة على كُلِّ أرض إسرائيل، ولكنْ؛ حتَّى لوكان الأمر كذلك، فإنَّ المُطالبة شيءٌ، وتحقيق الأهداف شيءٌ آخر تماماً. من ناحية الأحداث، تُبيُّن

أنَّ ثورة 'حَزَقيًا' ضدَّ الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة كانت قراراً كارشيَّا. رغم عدم خبرته، أَثْبتَ 'سنُحاريب' - بقيادته لقُوَّة غَزُو آشُوريَّة هائلة - مهاراته في أرض المعركة بشكُل أكثر من كاف . لم يكن الملك 'حَزَقيًا' ملك ' يهُوذا' نداً له أبداً.

#### ما الذي حَدَثَ حقيقةً؟ انتقام 'سُنْحاريب' العنيف:

على الرّغم من تقارير الكتاب المُقدِّس حول الإنقاذ المعجز الأورشليم (القُدْس)، تُزوِّدنا السَّجلاَّت الآشُوريَّة المعاصرة لصُورة مُختلفة جداً عن حصيلة ثورة حَزَقيًا . لقد قُدَّمت الرّواية الآشُوريَّة عن تخريب سننحاريب لكل ريف يهوذا بشكل مُختصر، ودم بارد:

بالنسبة إلى "حَزَقيًا"، اليَهْوَدُويّ، لم يُذعن لنسري. لقد حاصرتُ 46 مدينة من مُدنه القويّة، والحُصُون المُحاطة بالأسوار والقُرَى الصّغيرة التي لا تُحْصَى في جوارها، وفتحتُها بواسطة سلالم الصُّعُود التُرابيَّة المكبوسة بشكل جيَّد، ومُنْجَنِقات الرَّمي التي جُلَبَت إلى جوار الأسوار بالتشارك مع الهُجُوم الذي قام به جُنُود المُشاة الذين استخدموا الممرَّات تحت الأرضيَّة (التي تُحفَر تحت أسوار الحُصُون المُحاصرة)، واللذُّوع بالإضافة إلى عمل المُهندسين العسكريَّيْن. أخرجتُ منهم 150. 200 شخصاً من بيُّوتهم، صغاراً وكباراً، ذُكُوراً وإناثاً، خيُولاً، ويغالاً، وحميراً، وجمالاً، وماشية كبيرة وصغيرة لا تُحْصَى، واعتبرتُها غنائم. جَمَلتُه هُونفسه سجيناً في أورشليم (القُدس)، في سكنه الملكي، مثل الطير في القفص. جَمَلتُه بالموانع الأرضيَّة لإيذاء أولئك الذين كانوا يتركون باب مدينته. أخذتُ منه بلداته التي سلبتُهَا، وأعطيتُها لـ "ميتينتي" Mitinti ملك "أشدود"، و"بادي" Padi ملك عقرُون، و"سليبيل Sillibel ملك غزَّة. هكذا قلَّصتُ بلاده؛ ولكنْ؛ زدتُ الجزية عليه مع ذلك.

مع أنَّ العدد المذكور للأسرى قد تكون فيه مُبالغة كبيرة ، إلاَّ أنَّ المعلومات المُستركة من السُّجلاَّت الآشُوريَّة والتَّنقيبات الآثاريَّة في يهُوذا تُوكِّدان ـ بشكُل كاف ـ كثافة الحَملة المُنظَّمة من حصار وسلب ، أوَّلاً ؛ خلال أراضي يهُوذا الزَّراعيَّة الغنيَّة في تلال "شَفلة" ، ثُمَّ إلى الأعلى نحو العاصمة المُرتفعة . يُمكن رُوية خراب مُدُن "يهُوذا" في كُلِّ تلِّ ـ تقريباً ـ تمَّ تنقيبه في مناطق "بهُوذا" الذّاخليَّة . تتطابق البقايا الآثاريَّة المُروعة ـ بشكل مشالي ـ مع قصص النُّصُوص "بهُوذا" الذّاخليَّة .

الآشُوريَّة ، وكمثال على ذلك غزو المدينة اليَهْوَدُويَّة البارزة 'عَزيقَة' ، التي وُصفت أنَّها 'تقع على حافَّة جبل ، مثل الخناجر الحديديَّة المُدبَّبة بدُون عدد ، وتصل إلى عُلُوَّ السّماء . 'هُوجمَت'، وسلكبَتْ، ويعد ذلك ؛ دُمَّرَتْ".

لم يكن هذا عُنْفاً عشوائياً، قصد منه مُجرَّد إرهاب السَهْودَويِّن لإجبارهم على الاستسلام، بل كان - أيضاً - حَملة محسوبة من التَّدمير الاقتصادي، لحرمان المُلكَّة العاصية من مصادر الثروة. كانت مدينة 'لخيش'، الواقعة في أكثر أراضي يهوذا الزّراعيَّة خُصُوبة، المركز الإقليمي الوحيد والأهمّ للحُكْم الملكي في يهُوذا. كانت ثاني مدينة مُهمَّة في المملكة بعد أُورشليم (القُدْس). وقد ألمح نصُّ الكتاب المُقدَّس. (سفْر المُلُوك الثَّاني 18/14و 17؛ 9/8)(1) - إلى الدُّور الحوري الذي لعبتُهُ في أحداث عام 701 ق.م. . لقد استهدف هُجُوم 'سَنْحاريب' عليها دمارها المطلق. هُناك رَسْم توضيحي مُعم بالحَيويَّة للحصار الآشُوري لهذه المدينة حُفظ ـ بتفصيل استثنائي ـ على شكل نَقْش نافر (بارز) وواسع نُحت على حائط كبير كان في يوم من الأيَّام يُزيِّن قَصْر 'سَنْحاريب' في نينوي، في شمال العراق (شَكْل 28). اكتُشف هذا الشُّكُل المنحوت البارز (النَّافر)، والذي يبلغ طُّوله حوالي ستِّين قَدَم وارتفاعه تسعة أقدام، في الأربعينات من القرن التّاسع عشر، من قبل المستكشف البريطاني أوستن هنري لايارد Austen Henry Layard ، وشُحنَ بعد ذلك - إلى لندن؛ حيثُ بقى معروضاً في المتحف البريطاني. يُشير موقعه الأصلي على حائط غُرفة داخليَّة من قَصْر 'سَنْحاريب' إلى أهميَّة الأحداث التي يُصوِّرها. يكشف نَفْش قصيرٌ موضوعه: ["سَنْحاريب"، ملك المُلُوك وملك الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة، يجلس على عرشه، يَيْنما الغنائم من مدينة 'لَخيش' تمرُّ أمامه].

<sup>(1)</sup> نصُّ العبارة في الكتاب المُقلَّس: [وارْسُلَ حَزَقِيًّا مَلكُ يُهُونُا يَقُولُ لَمَلكُ الشُّورَ في لَخيشُ: 'اخْطَأَتُ، قَالرَّضُ مَلكُ الشُّورَ عَلَى حَزَقِيًّا مَلكَ يَهُونَا قَالَاتُ مَقَة وَزَنَة (نَحْوَ الْفَ عَنَى، وَآنَا أَوْلَعُ مَا تَفْرِضُهُ عَلَيَّ مِنْ جَزِيَة . فَفَرَضَ مَلكُ الشُّورَ عَلَى حَزَقِيًّا مَلكَ يَهُونَا قَالاَتِهَ عَرَقَيًّا كُلُّ مَا وَلَقَانِيَ كَلُوجُواماً مَنَ اللَّهُ بِ). 15 فَجَمَّعَ حَزَقِيًّا كُلُّ مَا فِي يَئِتُ الرَّبُّ وَخَزَاتُنَ قَصْرِ الْمَلكُ مَنْ فَضَة وَقَعَب وَدَقَعُهُم لَكُ أَنْ عَلَى عَلْمُ وَلَا كُلُّ مَلْ اللَّهِ الْمِابَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِى اللْعَلَى الْمُؤْلِعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَا



الشَّكُلُ 28؛ نحتٌ نافرٌ (بارزٌ) آشُوريٌّ من قَصْر 'سَنْحاريب' في نينوى ، يُصورُ غزو مدينة 'لَخيش'، رَسَمَهُ 'جُوديث ديكل' Judith Dekel؛ بتفضلُ من الأُستاذ ديفيد أُوسيَشكين ، من جامعة تلُّ ابيب.

يروي هذا الشكل المنحوت النّافر، الرّائع، لـ "كخيس"، سَيْر الأحداث المُروع بأكمله، ضمن إطار واحد. يُظهر "كخيش" كمدينة مُحصّنة بنَحْو جيّد جداً. وأنَّ هُناك معركة شرسة تقع عند أسوارها. بنى الآشُوريُّون سلالم أو جسُور الصَّعُود التي تستخدم في الحصار، التي يُقدَّمون فيها مَنْ جَنيقاتهم التي ترمي القنابل بشدَّة نحو أسوار التحصين. يُقاوم مُدافعو "كخيش" للغاية، يُحاولون منع المنْجَنيقات التي ترمي القنابل من قَتْح السُّور. يقذفون المصابيح في مُحاولة لإشعال النّار في مكائن الحرب، في حين يصبُّ الآشُوريُّون الماءَ على مَنْجَنيقات الرّمي. يقف النّبالون الآشُوريُّون وراء مَنْجَنيقات الرّمي يُهاجمون الأسوار باستمرار، بالأسهم، بَيْنما يردُّ المُدافعون اليَهُودَويُّون على رَمْي السّهام برَمْي سهام مُقابل، لكنَّ كُلَّ بالأسهم، بَيْنما يردُّ المُدافعون اليَهُودَويُّون على رَمْي السّهام برَمْي سهام مُقابل، لكنَّ كُلَّ تصيرات المدينة الدّفاعيَّة وكُلُّ قتال مُدافعيها البُطُولي يبقيان دُون جدوى. يُؤخذ الأسرى

خارج باب المدينة ، البعض منهم أموات رُفعت جُنَّتُهم على الرّماح . تُؤخذ الغنائم من المدينة ، بما في ذلك الأواني المُقدَّسة الخاصَّة بطُقُوسها الدِّينيَّة . طوال ذلك يجلس ستنحاريب بفخامة ، غير منفعل على العرش ، أمام خيمته المككيَّة ، ليس بعيداً عن المعسكر الآشُوري ، مُشرفاً على موكب الأسرى والنَّهْب الذي أُخذَ من البُيُوت والبنايات العامَّة من الجالية المُتمرِّدة .

أبرز بعض العُلماء شُكُوكا حول دقّة تفاصيل هذا النّحْت النّافر، وجادلوا بأنّه ليس أكثر من دعاية إمبراطُوريَّة تفاخريَّة، ولا يُمكن اعتبارها سجلاً موبُوقاً لما حَدَثَ فعلاً في 'لَخيش'، لكنْ؛ بالكاد هُناك شكٌ في أنَّ هذا النَّحْت النّافر يُعالج مدينة 'لَخيش' تحديداً، ويحكي الأحداث المُعينة في عام 701 ق.م. . يُبرز هذا النَّحْت النّافر تضاريس المدينة ونباتاتها المحليَّة بدقّة تامّة، وليس هذا فحسب؛ بل حتَّى من المُمكن التّعرُّف على النُقطة المُفضَّلة بالضّبط للفنّان الذي عمل مُخطَّط هذا النَّحْت النّافر. علاوة على ذلك، تُزَوِّدنا التّنقيبات الآثاريَّة في 'لَخيش' بتفاصيل حول موقع الباب وطبيعة التحصينات ونظام الحصار، وكُلُّها تُؤكِّد دقّة النَّحْت النّافر.

كَشَفَتْ التّنقيبات البريطانيَّة في "لخيش" في الثّلاثينات، والحَفْر المُجدَّد لديفيد أُوسيّشكين - نيابة عن جامعة تل أبيب في السّبعينات - النقاب عن دليل مُشير مُستقلَّ حول السّاعات الأخيرة لهذه القلعة اليَهُودَويَّة العظيمة. لقد تمَّ التّعرُّف على سلالم صعُود الحصار الآشُوريَّة، التي يُصوِّرها النَّحْت، ونُقبَّت. إنَّه المثال الوحيد الباقي لمثل بناء الحصار هذا، في أيِّ مكان آخر في أراضي الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة السّابقة. ليس من المُفاجئ بأنّه بنني على الجانب الاكثر ضعفاً أراضي الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة السّابقة. أمَّا في سائر الجوانب الأخرى؛ فإنَّ حدَّة الانحدار تحول دُون السّماح ببناء سلالم الصَّعُود وانتشار المُنجنيقات التي ترمي القنابل.

تُعطي الاكتشافات الأثريَّة من داخل المدينة دليلاً على الأعمال المُستميتة للمُدافعين. لقد نصبوا سلالم صُعُود مُضادَّة ضخمة ، مُواجهة مُباشرة لسلالم الصُعُود الآشُوريَّة ، لكنَّ هذه المُحاولة الأخيرة من قبَل المُدافعين كمنْ ع الآشُوريُّون من خَرْق الحائط كانت فاشلة . احترقت المدينة كُلُيَّا. تُؤوِّدنا اكتشافات أخرى بأدلَّة على شراسة المعركة .

وُجدت مشات الأنصال في أسفل حائط المدينة. تمَّ اكتشاف صُخُور مثقوبة ، بعضها مايزال عليه أثار الحبال المُحترقة في القَتْحَات ـ التي رُميت ـ على ما يبدو ـ من الأسوار منْ قبَل

المُدافعين في مُحاولة لتحطيم مكائن الحصار - قُرْب نَقطة السهُجُوم على السُّور. كما اكتُشفَت مقبرة جماعيَّة لحوالي 1500 شخص من الرّجال، والنّساء، والأطفال، في الكُهُوف التي على المُتحدرات الغربيَّة للتَّلِّ، خُلطت بِفَخَّاريَّات تعود لأواخر القرن الثّامن ق.م..

#### منظور توراتي آخر:

مع أنَّ سفر المُلُوك الشّاني يُركّز على قُوة إنقاذ يَهْوَ المُخيَّمة على أُورشليم (القُدْس) ويذكر - بشكل مُوجز فقط - الاستيلاء على "كُلِّ المُدُن المُحصَّنة ليهُوذا" (سفر المُلُوك الشّاني 18/13) ، تكشف نُصوص أُخرى في الكتاب المُقدَّس العبْريّ عن إرهاب الحَملة الآشُوريَّة الذي عانى منه أُولئك اليَهودويُّون سينو الحظُّ بما فيه الكفاية ؛ كونهم كانوا ضحايا هيَجَان النّبويّة . يتحدَّث شاهدان مُعاصران - النّبيَّان 'إشّعيًا' و"ميخا" - عن الخوف والحُزن المُلَّذيُّن شالاً النّبويّة . يتحدَّث شاهدان مُعاصران - النّبيَّان 'إشّعيًا' ، الذي كان في أورشليم (القُدْس) أثناء يهُوذا في أعقاب الثّقدُّم الآشُوري . يصف 'إشّعيًا' ، الذي كان في أورشليم (القُدْس) أثناء الحصار - بشكل واضح - الحملة العسكريَّة التي ضَرَبَت المنطقة شمال أورشليم (القُدْس) أثناء الحسار - بشكل واضح - الحملة العسكريَّة التي ضَرَبَت المنطقة شمال أورشليم (القُدْس) ثناء الحيش من بلدة ليست بعيدة عن الخيش ، الصّدمة المُذهبة للوعي للذين بقوا على قَيْد الحياة من المُشرَّدين الذَين لا مأوى لهم، الخيش ، الصّدمة المُذهبة للوعي للذين بقوا على قَيْد الحياة من المُشرَّدين الذَين لا مأوى لهم، لاماً عبادتهم للأوثان ، التي جَلَبَتْ عليهم سُوء مصيرهم هذا :

[10 لاَ تُخْبِرُوا فِي جَتَّ، لاَ تَبْكُوا فِي عَكَّاءَ. تَمَرَّغِي فِي التُّراب فِي بَيْت عَفْرَةَ. 11 أَعْبُري يَا سَاكِنَةَ شَافِيرَ عُرْيَانَةً وَخَجِلَةً. السَّاكِنَةُ فِي صَانَانَ لاَ تَخْرُجُ. نَوْحُ بَيْت هَايُصلَ يَا خُذُ عَنْد عَنْد عَنْد عَنْم مَقَامَهُ 12 لأَنَّ السَّاكِنَةَ فِي مَارُوثَ اغْتَمَّتْ لأَجْل خَيْرَاتهَا؛ لأَنَّ شَراً قَدْ نَزَلَ منْ عند الرَّبِّ إلى بَاب أُورشليم. 13 شُدِّي الْمَرْكَبَة بِالْجَوَاد يَا سَاكِنَة لاَخِيشَ. (هي َ أُولُ خَطيَّة لابنَة صهيّونَ) لأَنَّهُ فيك وُجدَتْ ذُنُوبُ إِسْرَائِيلَ. ] (سفر ميخا 1/ 10 ـ 13).

<sup>(1)</sup> نصُّ العبارة كما في سفْر إشعيا في الكتاب المُعنَّس: [28 قَدْجَاءَ إِلَى عَيَّاتَ. عَيْرَ بِمِجْرُونَ. وَضَعَ في مخْمَاشُ أَمْتُتَهُ. و2 عَبُرُوا الْمَشَرَ. بَاتُوا في جَيْمَ. ارْتَعَلَت الرَّامَةُ، هَرَّتَ جُعْمَةُ شَاولَ. 30 اصَّهلي بِصَوْتِك يَا بَنْتَ جَلْمَ، اسْمَعي بَا لَيْشَةُ. مسكينَةً هي عَثَالُوثُ. 31 هَرَّتَ مَدْمِيَةُ. احْتَمَى سَكَّانُ جبيبِمَ. 32 اللَّيْوَمَ يُقِفُ فَي نُوبَ. يَهُوْ يَدَهُ عَلَى جَبْلِ بنْتَ صَهْيَوْنَ أَكْمَةُ أُورُشَلِمَ. ]. (المُرجم).

تُظهر نتائج الاستطلاعات الآثاريَّة - بشكل واضح جداً - الضَّربة التي عانت منها 'شَ فلة' ؟ إِذْ تُظْهر بأنَّ المنطقة لم تتعاف بعد ذلك - أبداً - من حَمْلة "سَنْحاريب" . حتَّى في العُفُود التّالية ، بعد الإحياء الجُزئي ليهُوذا ، بقيت "شَفلة مأهولة بشكل مُتناثر .

لقد تقلَّص عدد المواقع والمناطق المبنيَّة - والتي على أساسها تتم عُلُّ تقديرات عدد السُّكَان - إلى الثَّلث تقريباً، عمَّا كانت عليه في أواخر القرن القّامن ق .م . . بعض البلدات الرّئيسيَّة أُعيد بناؤه، لكنَّ العديد من البلدات الصّغيرة، والقُرى، والبيُّوت الرّيفيَّة تُركَّت في حالة الحراب . هذه الحقيقة لها أهميَّتها الخاصَّة جداً، عندما نتذكَّر أنَّ عدد سُكَّان شَفلة في القرن التّأمن، قبل الهُجُوم الآشُوري، يُقدَّرُ بحوالي خمسين ألف نسمة ؛ أيْ - تقريباً - نصف سُكَّان كامل المُملكة .

لم يُنقذ الإيمان بيه وه وحده أراضي 'حَزَقيًا' من غَضَب الآشُوريَّين. لقد دُمُّرت أجزاء كبيرة من يهوذا، وأعطى الآشُوريُّون المُتصرون الكثيرَ من الأراضي الزّراعيَّة الثّمينة في 'شَفلة' للتُول مُدُّن فلسْطيا. انكمشت أرض يهوذا بشكل مُثير، وأجْبرَ 'حَزَقيًا على دَفْع أتاوة وجزْية باهظة إلى الإمبراطوريَّة الآشُوريَّة، وتمَّ إبعادُ عدد هامَّ من أهالي 'يهوذا' إلى الإمبراطوريَّة الأشُوريَّة، وتمَّ إبعادُ عدد هامَّ من أهالي 'يهوذا' إلى الإمبراطوريَّة الأشُوريَّة، وتمَّ ابعادُ عدد هامَّ من أهالي الهجوذا' إلى الإمبراطوريَّة الآشُوريَّة، وتمَّ ابعادُ عدد هامُّ من أهالي الهجوذا' إلى جنوب العاصمة فقط.

مع كُلِّ كلام الكتاب المُقدَّس العبْريّ عن تقوى "حَزَقيًا" وتدخُّل يَهْوَ الإنقاذي، كانت الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة المُنتصر الوحيد. لقد حقَّق "سَنْحاريب" أهدافه بالكامل: لقد كسر مُقاومة يهُوذا، وأخْضَمَهَا. ورثَ "حَزَقيًا" دولة مُزدهرةً، فقام "سَنْحاريب" بتدميرها.

# لَمُّ القطع المُتناثرة:

في أعقاب التّمرُّد الفاشل ضدَّ الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، لا بُدَّ أَنْ تَكُون سياسة 'حَزَقيًّا' في التّطهير الدَّيني ومُجابهة الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة قد بَدَتْ للكثيرين خطأ متُهورًا فظيعاً. قد يكون بعض الكَهنَة الرِّيفيُّون قد جادل في أنَّه - في الحقيقة - كان تدمير 'حَزَقيًّا الكفري للأماكن العالية المُجلّة، وَمَنَعَهُ عبادة 'سارية'، والنَّجُوم، والقمر، والآلهة الأُخرى، جنباً إلى جنب عبادة يهدو، السّبب في جَلْب مثل ذلك المصير السّبين على الأرض. كوننا لا نملك إلاَّ أدبيًات حزب

يَهْوَه - وحده ، يجعلنا نجهل ما ربَّما ادَّعاه مُعارضوهم . الذي نعرفه هُو أنَّه في عام 698 ق . م ، بعد ثلاث سنوات من احتلال "سننحاريب" ، عندما مات "حَزَقيًا" ، وجاء ابنه "مَنسَّى" - الذي كان في الثّانية عَشْرة مَنْ عُمْره - إلى العرش ، أُعيدت التّعدُّديَّة الدِّينيَّة في ريف يهُوذا (الذي تقلَّص إلى حَدُّ كبير الآن) . يحكي سفْر المُلُوك الثّاني هذا الأمر بشَجْب وإدانة شديدة . بالنّسبة للمُؤرِّخ التّنوي ، كان "مَنسَّى" كافرا مُرتداً من العيار الثّقيل . لقد وصف كأكثر المُلُوك شراً الذي رأته مَملكة يهُوذا في عُمرها (سفْر المُلُوك الثّاني 21/ 3- 7) . في الحقيقة ؛ يُلقي كتاب المُلُوك باللاَّئمة ، في الدّمار المُستقبلي" لأورشليم (القُدْس) ، على "منسَّى" (سفْر المُلُوك الثّاني 21/ 11 - 15) .

من الواضح أنّه كان هناك شيء أكثر من اعتبارات لا هُوتيَّة وراء هذا التّبدُّل التّامِّ في السيّاسة الدّينيَّة الرَّسْميَّة. لقد كان بقاء المَملكة واستمرارها في الحياة مرهوناً بتصرُّف مَنسَّى ومُستشاريه المُقرَّبين، الذين صمّموا على إنعاش يهُوذا. لقد استدعى هذا إعادة نـوع مـن الاستقلاليَّة واللاَّمركزيَّة الاقتصاديَّة إلى الريف، الذي كان مايزال المصدر الكامن الأعظم لثروة المملكة. ولم يكن إحياء المناطق الريفيَّة البعيدة المُلمَّرة مُمكناً من دُون تعاون شبكات الشُّيُوخ وعشائر القُرَى، وكان هذا يعني السماح باستثناف العبادة في المُرتفعات العالية المحليَّة التي كانت مبُجلة من وكان هذا يعني السماح باستثناف العبادة في المُرتفعات العالية المحليَّة التي كانت مبُجلة من والمنتفو السماء.

حتى مع إجباره أنْ يكون تابعاً مُطيعاً للدّولة الآشُوريَّة ، يبدو أنَّ مَنسَى قد حَسَبَ جيداً أنَّ التعافي الاقتصادي لـ "يهُوذا" قد يكون في مصلحة الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة . إنَّ "يهُوذا" مُزدهرة ستكون مُوالية للإمبراطُوريَّة ، وتعمل كَحَاجز فعَّال ضدَّ العدو اللَّدود للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة في الجنوب: مصر. وقد يَمنَّح الآشُوريُّون "يهُوذا" منزلة التّابع التّائب الأكثر رعايةً ، وفي هذا يُشيرُ نَصَّ يعود للقرن السّابع يتحدَّث عن الجزية التي كانت تدفعها الدُّول المشرقيَّة الجنوبيَّة ، للملك الآشُوريَّ، إلى أنَّ جزية "يهُوذا" كانت أقلّ - بنَحْو كثير - عمَّا كان يدفعه جيرانها من توابع الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة الأفقر: عمُّون ومُواب.

يبدو أنَّ مَنَسَّى قد أثبت أنَّه عند حُسن ظَنَّ سادته الآشُوريَّين الكبار فيه. تَذْكُرُ وثيقةٌ من عهد أُسَرحدُّون الذي خَلف "سنْحاريب" على عرش الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة، أنَّ مَنسَّى كان واحداً من بَيْن مجموعة اثنين وعشرين ملكاً أمروا بإرسال مواد بناء إلى مشروع مَلكيًّ في

'نينوى'. وأَدْرَجَ الملك الآشُوريُّ التّالي 'آشُور بنيبال' 'مَنَسَّى' بَيْن المُلُوك الذين أعطوه هدايا، وساعدوه على قَتْح مصْر. ورغم أنَّ سفْر أخبار الأيَّام الثّاني يُخبرُنا أنَّه فسي فترة ما من حُكْم 'مَنَسَّى' قام الآشُوريُّون بسَجْنه في بابل (سفْر أخبار الأيَّام الثّاني 33/11)، فإنَّ مُلابَسات هذا الاعتقال وَثَقَته التَّاريخيَّة ماتزالان موضع نقاش. والأمر الواضح هُو أنَّ فترة الحُكْم الطّويلة

ـ خمسٌ وخمسون سنة ـ كانت فترة سلم لـ 'يهُوذا' ، وأنَّ المُدُن والمُستوطنات التي أُسَّسَتْ في عهده بقيت واستمرَّت حتَّى زمن اللّمار النّهائيّ لـ 'يهُوذا' في القرن التّالي .

ليس من السّهل - من ناحية علم الآثار - تمييز مُكتّشَفّات أواثل القرن السّابع عن تلك التي تعود إلى الصُّفِّ الثَّاني من ذلك القرن (أنظُرْ اللَّحق هـ) . إلاَّ أنَّنا نعلم ما فيه الكفاية للمُجادلة بأنَّه ـ بعد ذلك الخراب الواسع الانتشار في 'شفلة' (وإلحاق مناطق كبيرة بالمُدُن الفلسطينيَّة) ـ عما سُكَّان مُرتفعات 'يهُوذا'، وتَكاثرُوا. ويكاد يكون من الْمؤكَّد أنَّ سبَبَ هـذا هُو وُصُول لاجئين يَهُورَدُويِّين نازحين فرُّوا منن مناطق شَفلة المُقفرة. لقد اشتدَّ الإنتاج الزّراعي حول العاصمة. وتمَّ بناء شبكة كثيفة من المزارع ومبانيها حول أورشليم (القُدْس) وجنوبها، قُرْب بيت لحم، في القرن السَّابِع ق.م. . ولكنَّ التَّطوُّر الأكثر سحْراً في يهوذا أثناء القرن السَّابِع، هُو التَّوسُّع السُكَّانيّ للمُستوطنات اليَهْوَدُويَّة باتُّجاه المناطق القاحلة إلى الشّرق والجنوب (الشَّكْل 27). في العُقُود التّالية حَدَثَ شيء استثنائي في صحراء "يهُوذا" ـ التي كانت فارغة من المستوطنات الدَّائمة أثناء القرن الثَّامن .. في القرن السَّابع، تأسَّسَتْ مجموعة مواقع صغيرة في كُلِّ موقع بيثيٌّ مُلائم كان أفضل قليلاً بالنَّسبة للزَّراعة من بقيَّة الصَّحراء: في وادى (بوقية) Buqeah في مُنتصف الطّريق بَيْن أورشليم (القُدْس) والبحر الميِّت، قُرْب أريحا، وعلى طُول السّاحل الغربي للبحر الميِّت في وادي بئر سبع ، نما عدد المواقع إلى حَدُّ أبعد بكثير مَّا بَلَغَه في الفترة السَّابقة بَيْن القرنَيْن الثَّامن والسَّابع، وتضخَّمت رُقعة المنطقة المبنيَّة، وبالتَّالي؛ عدد سُكَّان المنطقة، إلى عشرة أضعاف. هل من المُمكن أنْ يكون هذا التَّطُوُّر مُرتبطاً بسياسات مَنَسَّى ؟

يبدو هذا مُحتملاً جداً. من الواضع أنَّه حتَّى حَمْلَة سَنْحاريب ، كان اقتصاد مَمْلَكَة يهُوذا مُتوازناً بسبب البيئات المُلاثمة المُختلفة في أرضها: كانت بساتين الزّيتون وكُرُوم العنب تُزْرَعُ بشكل رئيسيَّ في مناطق المُرتفعات، وكانت تُزرع الحُبُّوب بشكل أوَّلي في "شَفلة"، وتُزاول تربية الخَيوانات في الغالب في حافّة الصّحراء في الجنوب والشّرق. عندما سُلّمَت 'شَفلة' إلى دُول المُدُن الفلسطينيَّة ، فَقَدَت 'يهُوذا' أراضيها الغنيَّة المُتتجة للحبُّوب في الغرب. في الوقت نفسه ؛ نما السُّكَّان بشكُل ملحوظ في الأجزاء الباقية للمَملكة ، الذي كان لزاماً عليها أنْ تُغذَيهم . من المُحتمل أنْ تكون هذه الضُّفُوط قد أجبرت جُزءاً من سُكَّان 'يهُوذا' على الانتقال إلى المناطق الهامشيَّة للمَملكة ، في مُحاولة مُستميتة لتعويض خسارتهم للأراضي الزراعيَّة الغنيَّة في شُفلة" .

في الواقع؛ استغلال المناطق القاحلة كان يُمكن أنْ يحلّ المُشكلة. تقترح تخمينات الطّاقة الزّراعية لوادي بثر سبع في العصر القديم أنّه إذا تم تنظيم الإنتاج الزّراعي هُنالك بنَحْو جيدًا؛ فإنّه يستطيع أنْ يُزود وحده وربع حاجة يهُوذا من الحُبُوب العامّة بأكملها، ولكنّ مشل هذا لم يكن من المُمكن فعلهُ على مشل هذا النّطاق الواسع دُون دَعْم من الدّولة. لذلك؛ فإنّه من المنطقي الافتراض أنّ التّوسمُّع نحو المناطق القاحلة إنّما تم بالهام من منسسى إنْ لم يكن بتوجيه مباساته الاقتصادية والسياسية الجديدة.

# القوافل العَرَبيَّة وزيت الزّيتون:

ذَهَبَ برنامج "مَنَسَى" أبعد بكثير من مُجرَّد تأمين قوام العيش والاستمرار. كان مُصمَّماً على دَمْج يهُوذا في الاقتصاد الآشُوري العالمي. كان النشاطان الاقتصاديّان الرئيسيّان للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة في منطقة يهُوذا وحولها، تجارة السَّلَع الكماليَّة الغريبة والبخُّور من بلاد العَرَب، والإنتاج الشّامل لزيت الزيتون، وتوزيعه.

كانت التّجارة العَربيّة إحدى المصالح الاقتصاديّة الرّئيسيّة للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، ولا يكاد يُوجد شكَّ في أنَّها - في أواخر القرن الثّامن - زوَّدت الإمبراطُوريَّة بعائدات هامَّة . كان لدى الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة - وُفقاً للذلك - اهتمام قوي في أمن طُرُق الصّحراء التي تنطلق من شبه الجزيرة العَربيَّة ، وتُودِّي شمالاً إلى نهاياتها على ساحل البحر الأبيض المُتوسَّط . في إحدى نُقُوش انتصاراته ، اعتبر الملك الآشُوري "تَفلات بيلاصَّر الثّالث" غزَّة النّهاية التقليديَّة لعرُى الصّحراء ، "كَجُمرك الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، ووَوضَعَ مُوظَفيه المسؤولين هُناك لَجمْع

الضرّائب والرُّسُوم من الميناء، الذي كان يعمل كَمخرج إلى البحر لطُرُق القوافل البريَّة. أعلن 
سرجون النَّاني "أنَّه فَتَحَ حُدُود مصر للتجارة، ولامتزاج الآشُوريَّن والمصريَّين. لقد تم من الحقيقة ـ اكتشاف عدد من الحُصُون الآشُوريَّة، ومراكزها الإداريَّة في أماكن مُختلفة في السّهل 
السّاحلي الجنوبي، وتم تنقيب موقع مُحصَّن كبير، مع آثار مُستودعات (مخازن)، على 
السّاحل جنوب غزَّة. يُظهر تجميع العظام الحَيوانيَّة التي نُقبت من تل جمعة العظام التي قام بها 
السّاحل جنوب غزَّة. ويادة مُثيرة في عدد الجمال في القرن السّابع. تقترح دراسة العظام التي قام بها 
عالم الآثار الحيوانيَّة Archaeozoologist "باولا وابنيش" Paula Wapnish بانَّ هذه الجمال . 
كُلُها في سنَّ البُلُوغ والنَّصْج، لذا؛ ليست جُزءاً طبيعيًّا من قطعان تتم تربيتها محليًا ـ استُعملت 
ـ احتمالاً ـ في تجارة القواقل .

اشتملت الأراضي التي تقع في أقصى الجنوب والتي كانت ماتزال تحت سيطرة مَملكة يهُوذا في وادي بثر سبع ، ومُرتفعات الأدوميّين ، والسّهل السّاحلي الجنوبي ، على بعض أهم ً طُرُق القوافل . كانت مناطق مرَّت بحالة نُمُوَّ سُكَّانيًّ لم يسبق له مثيل ، في القرن السّابع . حَدَثَ أوَّل احتلال سُكَّاني ، واسع الانتشار ، لهضبة الأدوميّين ، في هذا الوقت بالذّات ، تحت الهيمنة الأشُوريَّة . في الحقيقة ، لم تظهر أدوم كدولة مُتطورة بالكامل ، إلاَّ كنتيجة لهذه التَّطُورات .

تُشير الاكتشافات الأثريَّة الغنيَّة والمُختلفة في المنطقة الواسعة بَيْن أدوم وفلسطيا، إلى أنَّ الشُوريَّيْن، وعَرَبَا، فينيقيَّيْن، وأدوميَّيْن، اشتركوا في ذلك النشاط التّجاري المُزدهر. كانت يهُوذا، تحت منسَّى، مشاركا بارزا أيضاً. يجب قهم موجة الاستيطان السُّكاني في وادي بشر سبع على هذه الخلفيَّة، بل حتَّى ربَّما تكون يهُوذا قد توسَّعت أبعد جنوباً على طُول طُرق التّجارة. لقد تمَّ تنقيب حصنيَّن كبيريَّن يعودان للقرن السّابع في عُمق الصّحراء؛ الأوَّل هُو التّجارة. لقد تمَّ تنقيب حصنيَّن كبيريَّن يعودان للقرن السّابع في عُمق الصّحراء؛ الأوَّل هُو قادش برنيع على المطريق التّجاري المُهمُّ الذي يبدأ جنوب غرب بشر سبع. يُسيطر الموقع على أكبر واحة تقع على الطّريق التّجاري المُهمُّ الذي يبدأ من جنوب فلسطين إلى رأس خليج العقبة، ويستمرُّ إلى الأمام نحو بلاد العَرَب. الحصن من جنوب فلسطين إلى رأس خليج العقبة، ويستمرُّ إلى الأمام نحو بلاد العَرَب. الحصن الثّاني تمَّ تنقيبه مُؤخَّراً في "حسيفة": موقعٌ يقع حوالي عشرين ميلاً جنوب البحر الميت على الطّريق الآخر إلى الجنوب. قادت الاكتشافات في الحصنيُّن المُؤرِّخ التّوراتي "نداًف نُعمان"

لاقتراح أنَّ كلا الحصنيَّن بُني في القرن السّابع الأوَّل ق.م، تحت الرّعاية الآشُوريَّة، بمُساعدة الدُّول المُحلِّيَّة التّابعة، وأُديرا بقُوَّات من يهُوذا وأدوم.

تُزُودُنَا النَّقُوش العَرَبِيَّة الجنوبِيَّة التي وُجدَت في عدَّة مواقع في يهوذا بدليل قاطع على الصلات القويَّة مع بلاد العَرَب في ذلك الوقت. يأتي مثل هذا النَّوع من الدليل أيضاً من أورشليم (القُدُس) ؛ اكتُشفَت ثلاثة رقائق فخَّاريَّة مكتوب عليها بالخطُّ العَرَبي الجنوبي في مدينة داود. وبما أنها نُحتَت على أوان فخَّاريَّة يَهُوذَويَّ نَمَطيَّة وليس على أنواع مُستوردة فإنَّ هذا يهد على إقامة مُحتملة لسكَّان عَرَب في يهُوذا. هُناك ختم عبريَّ من نَمَط القرن السّابع يبدو أنَّه يحمل اسما عَرَبياً جنوبياً. في هذا الصَّدد؛ حاول عدَّة عُلماء أنْ يُبرهنوا أنَّ زوجة منسَى شَمُلمَة بنتُ حَارُوصَ Meshullemeth كانت امرأة عَربيَّة. هل من المُمكن أنْ يكون هذا زواجاً دبلُوماسياً استهدف دَعْمَ مصالح يهودنا التّجاريَّة في الجنوب؟ هل من المُمكن أنْ يكون حكاية سفر التّنية عن ملكة شيبا (سبأ) التي تزور سُليْمان في أورشليم (القُدُس) استُلهمَت من الأَتُصالات التّفافيَّة والطُّمُوحات الاقتصاديَّة للك داوديَّ آخر في القرن السّابم؟

لم يكن الاتّصال العَرَبي أَقْقَ التّوسُّع الاقتصادي الوحيد. لقد احتكر الآشُوريُّون - أيضاً - وطوّروا إنتاج زيت الزّيتون الشّرقي .

هُناك دليل على هذا الأمر من "تَلّ ميقنة" Migne : موقع في غرب "شَفلة"، وهُو موقع عقرُون القديمة، إحدى المُدُن الرِّيسيَّة لفلسطيا . لقد نَمَت عقرُون - التي كانت لقرُون سابقة مُجرَّد موقع بسيط قبل الاحتلال الآشوري للمنطقة ـ لتُصبح مركزاً ضخماً الإنتاج زيت الزَّيتون في أوائل القرن السّابع . لقد اكتُشفّت مثة معصرة زيت زيتون في تلك المنطقة ، وهُو عدد يفوق ما وُجد في أيَّ موقع آخر في كُلِّ تاريخ البلاد . في الحقيقة ؛ كان هذا أكبر مركز عظيم الإنتاج زيت النيتون عُرف في كُلِّ تاريخ البلاد . في الحقيقة ؛ كان هذا أكبر مركز عظيم الإنتاج رئيت القديم . غَطَت المنطقة الصّناعيَّة حوالي خُمْس رُحُمة المدينة . خُمَّت قُدرة الإنتاج السّنويَّة بحوالي ألف طن .

كان زيت عقرُون يُنقل على ما يبدو إلى الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ومصر، الأرضَيْن اللَّيْن تفتقران إلى البيئة المُناسبة لنُمُوَّ البساتين الزَّيتونيَّة، والإنتاج زيسها الخاصِّ، لكنَّ عقرُون نفسها ليست واقعة في المناطق التقليديَّة لزراعة وإنتاج الزّيتون في التّلال. في الحقيقة ؛ إنَّها تقع

في أرض مُستوية مثاليَّة لإنتاج الحُبُّوب. لكنْ؛ يبدو أنَّه تمَّ اختيارها كَمَركز للإنتاج؛ بسبب موقعها على شبكة الطُّرُق الرَّيسيَّة للسّهل السّاحلي الجنوبي، على نصف الطَّريق بَيْن حُقُول الزّيون في المُرتفعات (التّلال) ومناطق التّوزيع الرَّيسيَّة في ساحل الغرب.

لابُدَّانَ البساتين التي كانت تُزوِّد الصّناعة العقرُونيَّة بالزَّيْون كانت تقع في منطقة المُرتفعات في يهُوذا، ومن المُحتمل أنْ تكون - أيضاً - في مُحافظة السّامرة الآشُوريَّة في الشّمال. كما ذُكْرَنَا سابقاً ؛ سجَّل القرن السّابع التّصنيع الحقيقي للإنتاج الزّيتوني في يهُوذا التي ربَّما كانت المُزوِّد الرَّيْسيّ بالزّيتون للصّناعة العقرُونيَّة . لقد اقترح مُنقبًا موقع عقرُون - ترود دوثان Trude Dothan ، من الجامعة العبريَّة في القُدْس، وسيمور جتِّين Seymour ، من الجامعة العبريَّة في القُدْس، وسيمور جتِّين Gitin من معهد أولبرايت Albright ـ انطلاقاً من الأعداد الهامَّة لمذابح البخور الإسرائيليَّة النّمطيَّة التي وَجَدَاهَا في أبنية مُعاصر الزّيت، اقترحا أنْ تكون أعداد كبيرة من أهالي يهُوذا قد أعيد توطينهم قَسْراً في فلسُطيا منْ قبَل "سَنْحاريب" ؛ ليكونوا عُمَّالاً مُسخَّرين . وهكذا تمُّ كَسْ حاجز آخر ـ وإنْ كان بطريقة قاسية وبدم بارد ـ بَيْن يهُوذا والعالم الخارجي .

لقد تطلّبت كُلُّ هذه المبادرات الاقتصاديّة النّسطة ـ التي تمَّ التّخطيط لها مركزيًا ـ مركزيَّة أكثرَ للدّولة اليَهْوَدُويَّة . تطلّبت زراعة أشجار الزّيتون وكُرُوم العنب على نطاق واسع ومُنتجاتها الصّناعيَّة توفير تسهيلات لأجل تخزينها ، وتقلها ، وتوزيعها بشكل فعّال . علاوة على ذلك ، تطلّب الاستيطان المُكنَّفُ وزراعة المناطق القاحلة تخطيطاً بعيد المدى . كان من الضّروريّ تخزين الكميَّات الكبيرة من فائض الحبُّوب في السّنوات الجيّدة ، وتوزيعها من المراكز في سنوات الجفاف الحادّ. يدعم الدّليل الآثاريّ فَرَضيَّة التَّدِّلُ الحُكُوميّ المُتزايد في كُلُّ مراحل الحياة في "يهُوذا" الي حَدِّأنَّ عدد الأختام ، وطبعات (دَمْفَات) الحتم ، والرّقائق الفخّاريّة الإداريّة المكتوب عليها ، والأوزان الرّسميّة في "يهُوذا" القرن السّابع ، تجاوز - بكثيرٍ . الكميَّات التي كانت تُوجَد من قبل .

# الأقدار المُتغيِّرة:

يُعَدُّ القرن الآشُوري ـ من السّنوات الأخيرة لحُكْم 'آحاز' إلى أيَّام 'حَزَقيًا' و'مَنسَّى' ـ حالة فاتنة من التَّارجحات السّياسيَّة المُثيرة في يهُوذا. تقلّب المُلُوك الثّلاثة ـ الجدُّ، والأب،

والابن - بين المواجهة والارتباط بالسُّلطات الآشُوريَّة ويَيْن التَّوفِيقيَّة الدِّينيَّة (إشراك عبادة يَهْوَه مع عبادة آلهة أُخرى)، والسيّاسات الدِّينيَّة التَّطهُّريَّة . مُعالجة المُؤرِّخ التّوراتي لها تَعكسُ - أيضاً - هذه التّغيَّرات، ولكنْ؛ من منظور مُختلف تماماً. لقد وُصف "آحاز "كَوَنّنيَّ تعاون من الآشُوريَّين . أمَّا "حَزَفيًّا ؛ فكان عكس ذلك تماماً. لم يكن هُناك في عهده أيَّة أخطاء، بل حسناتٌ فقط . لقد كان ملكا مثاليًا طهر "يهُوذا" من كُلِّ تجاوزات الماضي . وخلافاً لأبيه الآثم، الذي أخضع "يهُوذا" بكُلُّ إرادته - إلى الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، قاتل 'حَزَفيًّا ببسالة ، ونَزَعَ عنه نير الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة . هدَّد الآشُوريَّة الآشُوريَّة ما الكن يَهْوَه أَنْقَلَ المدينة وباستثناء آية واحدة ؛ لا تُوجد كلمة واحدة عن التّاثيج الكارثيَّة المُريعة لحَمْلة الإمبراطُوريَّة الإمبراطُوريَّة الإمبراطُوريَّة الإمبراطُوريَّة الإمبراطُوريَّة المُرتاة الكامل ، الذي قضى على الإصلاحات ، وأعاد كُلُّ مُوبقات الماضي . هذه المرَّة . إنَّه المُرتاد الكامل ، الذي قضى على الإصلاحات ، وأعاد كُلُّ مُوبقات الماضي .

ما نحصل عليه من المصادر الخارجية ومن علم الآثار يختلف جداً عن ذلك. لقد أيقظ انهيار المملكة الشمالية أحلام توحيد كُلِّ الشّعب الإسرائيلي تحت عاصمة واحدة في: أورشليم (القُدْس)، وهيكل (معبد) واحد، وأسرة واحدة حاكمة، ولكنْ؛ في مُواجهة الآشُوريَّة نا الأقوياء لم يكن هُناك إلاَّ خياران اثنان: نسيان الحُلم، والتّعاون مع الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة، أو المُضي قُدُما في السيّاسة الوَطنيَّة، وانتظار اللّحظة المُناسبة لنزع نير الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة، وقد شَهدَ القرن الآشُوريَّ انتقالات فُصوى؛ وقد شَهدَ القرن الآشُوريَ انتقالات فُعاليَّة مُيْرة بَيْن هذين الخيارين.

لقد كان "آحاز" ملكاً حذراً ومصلحيًا (براغماتيًا) أنقذ "يهُوذا" من مصير إسرائيل الرهيب، وقادها نحو الازدهار. لقد أدرك أنَّ الطّريق الوحيد للبقاء والاستمرار كان التحالف مع الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة، وقد كسبَ ـ كَتَابِع مُوال ـ بعض التنازلات والتخفيفات الاقتصاديَّة من المياد، وأدمَع "يهُوذا" في اقتصاد الإمبراطُوريَّة الاشُوريَّة الإقليميَّة . لقد حكم الحاز فترة من الازدهار لا سابقة له في "يهُوذا" ، عندما وصلت يهُوذا - لأوَّل مرَّة ـ إلى مرحلة الدولة المتطورة بشكل كامل . ولكنَّة لسماحه بازدهار الممارسات الدَّينيَّة التقليديَّة ، نال سَخَطَ وغَضَبَ المُؤرِّخ التَّنويّ .

في سنواته الأولى في الحكم؛ لم يكن لدى حرّقيًا أي خيار سوى مُواصلة السّير على خُطى أبيه، ولكن ؛ عندما مات سرجون العظيم في ساحة المعركة، وجاء سننحاريب إلى السّلطة، واجهت الإمبراطوريَّة الآشُوريَّة تردَّة في أجزاء مُختلفة من الإمبراطوريَّة. فُجاةً، بَدَت فكرة إحياء الدّولة الإسرائيليَّة القوميَّة الشّاملة، واقعيَّة، خاصَّة مع المُساندة والدَّعْم والمُتوقَّع من مصر. شنَّ حَزَقيًا حَمَلة إصلاح دينيَّ، أفادت في تبرير الانتفاضة، وأيقظت السُكَّان لدَعْمها، ولكنَّ النّورة ضدَّ الإمبراطوريَّة الآشُوريَّة كانت قراراً مُتهورًا، أدَّى إلى الكارثة.

عندما جاء "مَنْسَى" إلى العرش؛ عادت السُّلطة في أورشليم (القُدْس) إلى المعسكر المُعتدل. ولمَّا لم يكن له من العُمر سوى اثني عشر عاماً فقط، لا يكاد يُوجد شكَّ بأنَّ الانقلاب في أورشليم (القُدْس) تمَّ التّخطيط له من قبل. قلب "مَنَسَى" حَرَكة العَجَلة إلى الوراء نحو أيَّام أحاز". إنَّ فترة حُكْمه الطّويلة تُوشُّرُ إلى الانتصار الكامل للمُعسكر البراغماتي (المصلحي)، والتوفيقي الدِّيني". لقد اختار التّعاون مع الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة، وأعاد دَمْج 'يهودا في الاقتصاد الإقليميّ الآشُوريّ. ومثل العنقاء التي ترتفع من الرّماد(1)، بدأت 'يهوذا' بالتّعافي من صدمة حَمَلة 'سنْحاريب'.

لابُدُّانُ أنبياء وحُكمَاء حَركة يَهُوه ـ وحده ـ أصيبوا بالإحباط بشدَّة لهذا التَّحوُّل في مجرى الأحداث . لقد تمَّ إزالة كُلِّ الإنجازات السّابقة لبَطَلهم "حَزَقيًا" في قضاته على إثم عبادة الأوثان وتحديه للإمبراطوريَّة الأجنبيَّة ، أوَّلاً ؟ منْ قبَل جَيُوش 'سَنْحاريب' الوحشيَّة ، وبعد ذلك ؛ بواسطة ابن "حَزَقيًا" نفسه . إذا كان من المُمكن اعتبار "حَزَقيًا" مُنقذ إسرائيل المُحتمل ، فإنَّ ابنه "مَنسَّى" كان ـ بالنّسبة إليهم ـ الشيطان . هناك إشارات في القصة التوراتية إلى الدلاع قلاقل واضطرابات أهليَّة من حين لآخر في "يهُوذا" . ماتزال الحوادث الخاصَّة وراء ما نُقلَ من أنَّ مَنسَّى أ سَعَكَ ـ أيضاً ـ مَنسَّى دَما بَريشا كثيراً جداً ، حتَّى مَلا أورشليم من الجانب إلى الجانب إلى الجانب ، قضلاً عن غطيته التي بها جَعَلَ يهُوذا يُخطئ بعمَل الشَّرُ في عَيْني الرّبُ . ] (سفر المُؤك الثّاني : 12/16) ، مجهولة الأسباب ، ولكننا يُمكن أنْ نتخيَّل أنَّ مُعارضي الملك لربَّما حاولوا الاستيلاء على السُّلطة . فلا عجب ـ بعد ذلك ـ أنْ نرى التَّنويَّين الذين استولوا على حاولوا الاستيلاء على السُّلطة . فلا عجب ـ بعد ذلك ـ أنْ نرى التَّنويَّين الذين استولوا على

<sup>(1)</sup> القُونِيكُس: الصنقاء: طائر خُرافي زعمَ قُدماء المصريّين أنّه يُعمّر خمسة قُرُون أو سنّة، ويعد أنْ يحرق نفسه ينبعث من رماده وهُو أثمُّ ما يكون شباباً وجمالاً. (المُترجم).

الحُكُم في 'يهُوذا' بعد فترة قصيرة من موت 'مَنَسَّى'، ويدؤوا كتابة تاريخ المملكة، وضعو القصَّة. لقد صوَّروا 'مَنَسََّى' كَأَفْسَق المُلُوك، وأب لكُلُّ المُرتدِّين الكَفَرة.

الجدول 7 مُلُوك لِهُوذا من "حَزَقيًّا" إلى ليُوشيًّا

| الدّلاثل والشّواهد<br>الآثاريَّة           | شهادة من<br>خارج الكتاب<br>المُقدَّس | شهادة الكتاب<br>المُقدَّس              | تقییم<br>الکتاب<br>المُقدسُ | (e)<br>التُواريخ | ताम       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| تنمو أورشليم (القُدُس)                     | "سنحاريب"،                           | إصلاح ديني؛                            | مُستقيم                     | 698.727          | حَزَقيًا" |
| بشَكْل مُفَاجِيْ حِادٌ؛                    | يجتـــاح                             | القيسام ضدة                            | صالحٌ                       |                  |           |
| سُــور جليـــد فـــي                       | ايـــــهُوذا"،                       | آشــــوريا؛                            |                             |                  |           |
| أورشليم (القُدْس)؛                         | السّــجلاَّت                         | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | !                           |                  |           |
| نفــق ســيلوم؛ مقــبرة                     | ولوحــــــة                          | أورشـــليم                             |                             |                  |           |
| سيلوم؛ التّحصينــات                        | النّحت النّافر                       | (القُدُس)                              |                             |                  |           |
| في لخيش؛ ازدهار في                         | في نينوا                             |                                        |                             | !                |           |
| وادي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                      |                                        |                             | 1                |           |
| في لخيسش ومواقسع                           |                                      |                                        |                             |                  |           |
| أخرى؛ شواهدعلى                             |                                      |                                        |                             |                  |           |
| معرفة القراءة والكتابة .                   |                                      |                                        |                             |                  |           |
| نُمُوُّ سُكَّانيَّ فــي وادي               | يدفع الجزية                          | مرتد كافر                              | الأكسشر                     | 642.698          | 'مَنْسَى' |
| بئر سبع وصحراء                             | فـــــي                              | كبــير؛ يريـــق                        |                             |                  |           |
| "يــهُوذا"؛ بنــاء حصسن                    |                                      | 1                                      | وكُفْراً                    |                  |           |
| قادش بَرنيع؟ "يمهُونا"                     | الآشُوريَّة                          | الدَّماء البريثة .                     |                             |                  |           |
| تُشارك في إنتاج زيت                        |                                      |                                        |                             |                  |           |
| الزّيتون في عَضْرُون ؟                     |                                      |                                        |                             |                  |           |
| شواهد مُتزايدة على                         |                                      |                                        |                             |                  |           |
| معرفة القراءة والكتابة .                   |                                      |                                        |                             |                  |           |

<sup>(</sup>ه) طبقاً لـ Anchor Bible Dictionary أيُّ: قاموس مُرتكَّز (أو سَنَد) الكتاب الْمُقدَّس.

|                      | قُتل في انقلاب | بر م<br>سیئ | 640.641   | 'آمون'   |
|----------------------|----------------|-------------|-----------|----------|
|                      | عسكري.         |             |           |          |
| ازدهاد مُتواصل في    | مُصلح دينــي   | الأكشر      | 609 - 639 | بُوشيًا. |
| وادي بئر سبع؛ تعافي  | كبسيرا يَسأخذ  | استقامةً    |           |          |
| في 'شَفَلَة' ؛ ضَدَّ | بيت إيل؛ يقتله | وصلاحآ      |           |          |
| الأيقونات في الأختام | الفرعـون نكــا |             |           |          |
| ودمغات الأختام       | <br>(نخاو)     |             |           |          |

#### الاقتراب من الذَّروة:

إِنَّ بَجَاح "مَسَّى" في تحويل "يهوذا" من الأرض المتففرة، التي تَركها "سنحاريب" إلى دولة متطورة جداً في الإمبراطوريَّة الآشُوريَّة، جَلَبَ ثروة عظيمة إلى البعض، وإزاحة اجتماعيَّة وحَيْرة إلى الكثيرين. كما أشار إلى ذلك "باروخ هالبرن" لأوَّل مرة، مع تدقَّق اللاَّجثين من الشمال بعد ستُقوط "السّامرة"، وإعادة تنظيم الريف تحت "حَزَقيًا"، والسّيل الشّاني للاَّجثين النّازحين من خرابات "شَفلة" التي سبّبها "سنتحاريب"، تحطم جُرَء كبيرٌ من الارتباطات العشائريَّة التقليديَّة بأراض مُعيَّنة إلى الأبد. أمَّا في الريف؛ فقد أفادت الاقتصاديَّات المتوسعة المطلوبة لإنتاج كميَّات هائلة من الزيتون لأجل العصر والحبُّوب لأجل التوزيع وأولئك اللين المين المنافرة التي المتعلون أمكنهُم تنظيم اليَّة النّجارة والإنتاج الزّراعي أكثر بكثير عمَّا أفادت أولئك اللين كانوا يعملون في الحقول . إلى المدى الذي كان يُمكن للعشائر التي بَقيَت على قيَّد الحياة أنْ تَدَّعي فيه وجُود السُّكاني، والتخطيط الاقتصادي الملكي المُكنَّف، قد يكون شجَّع الكثيرين منهم على أن السُّكاني، والتخطيط الاقتصادي الملكي المُكنَّف، قد يكون شجَّع الكثيرين منهم على أن يحلمُوا بالماضي الذّهبي الفائت ـ سواء الواقمي أو المُتخيَّل ـ عندما حلَّ أجدادهم، وسكنوا بأمان في أراض محدَّدة واضحة المعالم، وتمتَّعوا بالسّلام والازدهار الأبديَّيْن في أرضهم التي وعَلَمُ إيًاها الله.

ستأتي قريباً ذروة القصَّة. مات مَنَسَّى عام 642 ق.م، وَخَلَفَهُ ابنه 'آمُون'. طبقاً لسفْر الْمُلُوك الثَّاني، 'آمُون' [ عَملَ الشَّرَّ في عَيْنَي الرَّبِّ، كَمَا عَملَ مَنَسَّى أَبُوهُ.] (سفْر المُلُوك الثَّاني 21/ 20).

خلال سنتَيْن؛ وقع انقلاب عسكري في أورشليم (القُدْس)، اغتيل 'آمُون' على أثره. وقام 'شعب الأرض' ويُعصدُ بهم على ما يبدو النُّخبة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة في 'يهوُذا' للبُّح المُتَامرين بشكُل مُروع، وَوُضع 'يُوشيًّا' ابن 'آمُون' ، الذي كان له من العُمر ثماني سنوات فقط على العرش . حَكَمَ 'يُوشيًّا' أورشليم (القُدْس) لُدَّة واحد وثلاثين عاماً، ومُدح كأكثر المُلُوك استقامة في تاريخ 'يهوُذا'، مُنافساً حتَّى سُمعَة داود نفسه . وفي عهده؛ رَجَعَ مُعسكر 'يَهُوه وحده' - إلى السُّلُطة مرَّة ثانية .

هذه المرَّة - أيضاً - تَصْطَدَمُ اعتقادات تلك الجماعة الدَّينيَّة العاطفيَّة ، ورُويتهم ضيَّة النَظر العنيدة لقُوَّة يَهُوه وقُدرته على حماية 'يهُوذا' والأُسرة الدّاوديَّة من كُلِّ أعدائها الأرضييَّن ، مع الحقائق القاسية للتّاريخ ، ولكنْ ؛ هذه المرَّة سيتركون وراءهم عهداً ووصيَّة رائعة ، تُبقي أفكارهم حيَّة . إنَّ تَصَبَّهُم التّذكاريّ الكبير سيكون جَمْعاً للنَّصُوص العبْريَّة التي تُعبَّر عن رُويتهم للتّاريخ وآمالهم المستقبليَّة . تلك القصَّة الجماعيَّة هي الأساس التّابت للكتاب المُقدَّس العبْري كما نعرفه اليوم .

### الفُصل (11):

# إصلاح كبير (639 . 586 ق.م)

يُشكُّل عهد الملك 'يُوشيًّا' ملك يهُوذا - ذروة تاريخ إسرائيل الملكي، أو - على الأقلِّ يجب أنْ يكون قد بدا كذلك في ذلك الوقت . بالنسبة لمُؤلَّف التّاريخ التّنتوي ؛ شكَّلت فترة حُكم 'يُوشيًّا خظة وراء طبيعيَّة (ميتافيزيقيَّة) لا تكاد تقلُّ أهميَّتها عن لحظات ميثاق الله مع إبراهيم، والحُرُوج (الجماعي) من مصر، والوعد الإلهي للملك داود . ليس الأمر مُجرد أنَّ الملك 'يُوشيًّا' يُنظُرُ إليه في الكتاب المُقدَّس العبريّ كوارث نبيل وشريف لمُوسى، ويشوع وداود: بل يبدو أنَّه عندما تم رَسْم الخطوط العامَّة ذاتها لأولئك الأشخاص المُظاماء في القصَّة التوراتيَّة، كانت صُورة 'يُوشيًّا' الفعلي هي التي في الذّهن . 'يُوشيًّا' هُو الصُّورة المثاليّة التي بدا أنَّ كُلَّ تاريخ إسرائيل يتَّجه نحوها: [ 25 وَلَمْ يكُنْ قَلْهُ مَلكٌ مَثْلُهُ قَدْ رَجَعَ إلَى الرّبُ بكُلُّ قَلْه، وكُلُّ نَفْسه وكُلُّ قُوته حَسَبَ كُلُّ شَريعة مُوسى، وَبَعْدَهُ لَمْ يَهُمْ مَثْلُهُ .] (سفر المُلُوك الشّاني وكُلُّ نَفْسه وكُلُّ قُوته حَسَبَ كُلُّ شَريعة مُوسى، وَبَعْدَهُ لَمْ يَهُمْ مَثْلُهُ أَلَّهُ وَلَا مُؤلِّلُهُ أَلُوك الشّاني

جاء 'يُوشيًا" ـ الحفيد المباشر من الطبقة السّادسة عشرة للملك داود ـ إلى العرش وعُمره ثماني سنوات، على أثر حادثة عنّف تم خلالها اغتيال أبيه في أورشليم (القُدْس) . لا نعرف إلا ألقال جداً عن حياته المُبكرة . نكاد نقطع بأنَّ قصص يقظته الدينيَّة في سنَّ المُراهقة، المذكورة في سفر أخبار الأيَّام النَّاني 34/ 3 هي من نوع إعطاء صُورة مثاليَّة لسيرة شخص ذاتيَّة، بعد عهده، ولكنْ؛ أثناء فترة الإحدى وثلاثين سنة من حُكْمه لمملكة يهُوذا، عُرفَ 'يُوشيًا" منْ قبَل الكثيرين على أنَّه الأمل الأعظم للإصلاح والسَّداد الوَطني، المسيح المُنتظر الأصيل الذي جاء به القلر لإعادة الأمجاد الذَاهبة لبيت إسرائيل . إمَّا بسبب، أو بالتّوافق مع عقائد "سفر شريعة" اكتُشفَ

- بشكل إعجازي (أُعجوبي) - في الهيكل (المعبد) في أورشليم (القُدْس) ، بدأ 'يُوشيًا" حَمَلة لاستئصال كُلُّ أثر لعبادة أو طَقْس أجنبي أو توفيقيّ (شركي) ، بما في ذلك الأماكن القديمة العالية في الريّف . لم يتوقّف هُو وقُوَّاته التّطهريَّة (البيّوريتانيَّة) حتَّى عند الحُدُود الشّماليَّة التّقليديَّة لمَلكته ، بل واصل شمالاً حتَّى 'بيت إيل' ؛ حيث كان 'يَربّعام' المكروه قد أسس معبداً مُنافساً لذلك الذي في أورشليم (القُدْس) ؛ وحيث (كما تروي نُبُوءة سفْر المُلُوك الأوَّل 13/2) سيقوم وارث لداود اسمه 'يُوشيًا بحرْق عظام كَهنّة الشّمال الوَّنسيَّن يوماً ما .

نَبَعَ الدّور المسيحاني ليُوشيًا من علم لاهُ وت حَركة دينيَّة جديدة غيَّرت ـ بشكل مثير ـ معنى أنْ يكون الشّخص إسرائيليًّا، وَوَضَعَتْ أساس اليهُوديَّة المُستقبليَّة، والمسيحيَّة . أنتجت تلك الحَركة ـ في النّهاية ـ الوثائق الرئيسيَّة للكتاب المُقدَّس، والتي أهمها هُو "سفر الشّريعة"، الذي اكتشف أثناء ترميمات معبد أورشليم (القُدْس) سنة 622 ق ـ م؛ أيْ السّنة النّامنة عشرة من حكم 'يُوشيًّا . أطلق ذلك الكتاب، الذي حدَّد أكثر العُلماء هُويَّته بانَّه شكل أصلي لكتاب سفر التّنية"، ثورة في الطُقُوس، ودَفَع إلى إعادة صياغة كاملة للهُويَّة الإسرائيليَّة . لقد احتوى على الحصائص الأساسيَّة والمركزيَّة للتّوحيد التّوراتي: العبادة المُخلصة الخاصة للإله الواحد في مكان واحد؛ المُحافظة الوَطنيَّة المركزيَّة على المراسم والمهرجانات الرّيسيَّة للسَّنة اليهُوديَّة (عيد الفصح، وعاء خُبز القُربان)؛ ومجموعة من التّشريعات التي تتعلّق بالخير والصاّلح الاجتماعيّ، والعدالة، والمبادى الأخلاقيَّة الشّخصيَّة .

كانت تلك هي اللّحظة التّشكيليَّة في تبلور التقاليد التّوراتيَّة كما نعرفها الآن. ومع هذا؛ فقد ركَّزت قصَّة عهد 'يُوشيًّا - كُليَّا تقريباً - على طبيعة إصلاحاته الدَّينيَّة ، وما رُويَ عن مداها الجُغرافي . لم يتمَّ تسجيل إلاَّ القليل عن الأحداث التّاريخيَّة الأكبر التي كانت تحدث في المناطق المُحيطة بيهُوذا، وكيف يُمكن أنْ تكون قد أثَّرت في ظُهُور ويُروز العقيدة التّنويَّة . قد يُساعدنا فَحصُ المصادر التّاريخيَّة المُعاصرة والمُكتشفقات الأثريَّة على فَهم كيف أصبح 'يُوشيًّا يُساعدنا فَحصُ الممادر التّاريخيَّة المُعاصرة والمُكتشفقات الأثريَّة على فَهم كيف أصبح 'يُوشيًّا والملك الذي كان يجب أنْ يكون منسيًّا لكونه مُجرَّد حاكم لمملكمة صغيرة جداً تحت ظلَّ قُوة علي عَظمَى ـ سواء شُعُوريًّا أو بشكل غير مُتعمد، راعياً خَركة ثقافيَّة ورُوحيَّة، أنتجت بعص عليَّة عُظمَى ـ سواء المُقدَّس العبْري الرئيسيَّة الأخلاقيَّة، ورؤوته الفريدة لتاريخ إسرائيل.

### اكتشاف غير مُتوقّع في الهيكل (المعبد):

يبدأ هذا الفصل البالغ الأهميَّة من تاريخ الحياة السّياسيَّة والرُّوحيَّة ليهُوذا بصُعُود الأمير الشَّابِّ يُوشيًّ إلى العرش، وتتويجه ملكاً عام 639 ق.م. لقد بَدَتْ تلك اللّحظة نقطة تحوُّل في رُوية الكتاب المُقدَّس العبري لصرُوف الزّمان وسُعُود الحياة ونُحُوسها للمُلُوك 'الأشرار الآثمين' و'الأخيار المُستقيمين' في تاريخ يهُوذا. كان يُوشيًّا وريشاً مُخلصاً لداود؛ حيثُ: [عملَ المُستقيمَ في عَيْنَي الرَّبِّ، وَسَارَ في جَميع طَريق دَاوُدَ آبيه . وَكُمْ يَحدْ يَميناً وَلاَ شَمَالاً .] (سفر المُلُوك الثاني 22/ 2).

طبقاً للكتاب المقدَّس، ذلك الصّلاح والاستقامة قادت 'يُوشيًا' إلى عمل حاسم. في السّنة الثّامنة عشرة لحُكْمه - أيْ سنة 622 ق . م - أمر 'يُوشيًا' الكاهن الأكبر "حلقياه' باستعمال الأموال العامَّة لترميم وتجديد بيت إله إسرائيل . أدَّت التّجديدات إلى ظُهُور مُثير لنصَّ وَجَدَهُ الكاهن الأكبر في الهيكل (المعبد)، وقرأه سكرتيره 'شافان' Shaphan على الملك . كان تـأثيره هائلاً ، لأنَّه - فجأة ، ويشكُل مُربع - مُسبّب لصدمة ، كَشَفَ أنَّ الممارسة التَقليديَّة لعبادة يَهْوَه في يهُوذا كانت خاطئة .

جَمَعَ 'يُوشيًا' كُلَّ شعب يهُوذا ليأخذ عليهم عهداً جديًّا أَنْ يُكرِّسوا أنفسهم كُليًّا لطاعة واتباع الوصايا الإلهيَّة المفصَّلة في الكتاب المُكتشف حديثاً: [ وَصَعدَ الْمَلكُ إِلَى بَيْت الرّبً وَجَميعُ رجَال يهُوذا وكُلُّ سُكَّان أُورشليم مَعَهُ، وَالْكَهَنَةُ وَالْأَنْبِاءُ وكُلُّ الشَّعْب من الصَّغير إلى الْكبير، وقَرَا في آذانهم كُلَّ كَلاَم سفْر الشَّريعة الذي وُجدَ في بَيْت الرَّبِّ. 3 وَوَقَفَ الْمَلكُ عَلَى الْمُنْبِر، وقَطعَ عَهْداً أَمَامَ الرَّبُّ للذَّهَابِ وَرَاءَ الرَّبُّ وَلحَفْظ وَصَايَاهُ وَشَهَاداته وَفَرَاتضه بِكُلُّ الْقَلْب وكُلُّ النَّفْس، لإقامَة كَلاَم هَذَا الْعَهْد الْمَكْتُوب في هَذَا السَّفْر. وَوَقَفَ جَميعُ الشَّعْب عنْدَ الْعَهْد. ] (سفْر الْمُلوك النَّاني 22/2 ـ 3).

ثُمَّ، لأجل القيام بتطهير شامل لعبادة يَهْوَ، أطلق يُوشيًّا حَمْلة إصلاح تَطَهَّريَّة كانت الأكثر حدَّة في تاريخ يهوُذا. كان هدفه الأوَّل: القضاء على المناسك الوَّتَنيَّة التي تُمارَس في أورشليم (القُدْس)، حتَّى ضمن الهيكل (المعبد) بنفسه: [ وَأَمَرَ الْمَلكُ حلقيًّا الْكَاهنَ الْعَظيمَ وكَهَنَة الْفَرْقة الثَّانيَة وَحُرًّاسَ الْبَابِ أَنْ يُخْرجُوا منْ هَيْكُل الرَّبِّ جَمِيعَ الآنيَة الْمَصْنُوعَة للبَعْل وكلسَّاريَة

وَلَكُلُّ أَجْنَادِ السَّمَاء، وَأَحْرَقَهَا خَارِجَ أُورشليم في حُقُول قَدْرُونَ، وَحَمَلَ رَمَادَهَا إِلَى بَيْت إِيلَ. 5 وَلَاشَى كَهَنَة الأَصنَامِ الله ين جَعَلَهُمْ مُلُوك يهُوذا ليُوقدُوا عَلَى الْمُرتفعات في مُلُن يهُوذا وَمَا يُحيطُ بأُورشليم، واللّذين يُوقدُونَ للبَّعْل: للشَّمْس وَالْقَمَر وَالْمَنَازِل، وَلَكُلُّ أَجْنَاد السَمَاء. 6 وَأَخْرَجَ السَّارِيةَ مَنْ بَيْت الرَّبِّ خَارِجَ أُورشليم إلَى وَادي قَلْرُونَ، وَأَحْرَقَهَا في وَادي قَلْرُونَ، وَحَهَلَمَ إِلَى النَّي عَنْدَ بَيْت صَارَتْ غَبُاراً، وَذَوَّى الْفُبَارَ عَلَى قُبُورِ عَامَّة الشَّعْب. 7 وَهَلَمَ بَيُوتَ الْمَأْلُونِينَ التي عَنْدَ بَيْت الرَّبّ ؛ حَيْث كَانَت النَّسَاءُ يَسْجُنَ بَيُونَا للسَّارِية ] (سَعْر اللّول الثّاني 23/ 1-2).

استأصل مراكز العبادة الأجنبيَّة، ويشكل خَاصُّ؛ مراكز العبادة التي كانت قد أُنشئَتْ. على ما يُقال ـ تحت الرَّعاية المُلكيَّة في أُورشليم (القُدْس) مُنذُ عهد مُبكِّر بقدَم عهد سُليْمَان:

[10 وَنَجَسَ تُوفَةَ التي في وادي بني هنُّومَ لكي لا يُعَبَّراً حَدَّابَتهُ أو ابْنَتهُ في النّار لمُولَك. 11 وَإَبَادَ الخَيْلَ التي أَعْطَاهَا مُلُوك يهُوذا للشَّمْس عنْدَ مَدْخَل بَيْت الرَّبِّ عنْدَ مخْدَع نَشَمْلك الْخَصِيِّ الذي في الأَرْوقَة ، وَمَركَبَات الشَّمْس أَحْرَقَهَا بالنّار. 12 والْمَذَابِحُ التي عَلَى سَطَح عُلَيّة آحَازَ التي عملها مُلُوك يهُوذا ، والْمَذَابِحُ التي عملها مُنَسَى في داري بيّت الرَّبِّ ، هَدَمَهَا الْمَلكُ . وَرَكُضَ مِنْ هُنَاكُ وَدَرَّى غُبَارَهَا في وادي قَدْرُونَ. 13 وَالْمُرتفعاتُ التي قُبَالةَ أُورِسُليم التي عَنْ يَمِن جَبَل الْهَلاك التي بَنَاهَا سُلَيْمَان مَلكُ إسْرائيلَ لعَشْتُورَثَ رَجَاسَة الصَيْدُونِيِّن ، وَلكَمُوشَ رَجَاسَة الصَيْدُونِيِّن ، وَلكَمُوشَ رَجَاسَة المُوالِيِّن ، وَلَلْمُونَ مَنْ التَّمَاثِيلَ ، وَقَطَّعَ السَّوَارِي ، وَمَلا مَكَافَهَا مِنْ عَظُم النَّاس . ] (سفْر المُلُوك الثاني 23 / 10 ـ 14) . السَّواري ، ومَلا مَكَافَهَا من عظام النَّاس . ] (سفْر المُلُوك الثاني 23 / 10 ـ 14) .

وَصَنَعَ 'يُوشيًا' حَداً ـ أيضاً ـ للطُّقُوس القُربانيَّة التي كان يقودها الكَهَنَة الرّيفيُّون الذين كانوا يُؤدُّون مناسكهم وطُقُوسهم في المُرتفعات المُتضَّقة، وفي المذابح المُتوزَّعة في كافَّة أنحاء الرّيف، [وَجَاءَ بجَميع الكَهَنَة من مُدُّن يهُوذا، وَنَجَّسَ الْمُرتفعات؛ حَيْثُ كَانَ الْكَهَنَةُ يُوقدُونَ منْ جَبْعَ إِلَى بثر سَبْعٍ ] (سفر المُلُوك الثّاني 23/8).

وهكذا كان يتم القضاء على كُلِّ أماكن العبادة الوَّثنيَّة القديمة واحداً تلو الآخر، حتَّى جاء دور خطيئة 'يَربَّه عَام' الكبيرة في المذبح الوَّتني في "بيت إيل' ؛ حيث أنجز النُّبُوءة التوراتيَّة القائلة بأنَّه في يوم من الأيَّام سيأتي ملك مُستقيم يُسمَّى "يُوشيًا" سيقوم بتحطيمه:

[15] وكذلك المَذَبَحُ الذي في بَيْت إيلَ في الْمُرتفعة التي عَملَها يَرْبُعَامُ بْنُ نَبَاطَ الذي جَملَ إسْرَائِيلَ يُخطئُ، فَذَانكَ الْمَدْبَعُ وَالْمُرتفعة هَلَمَهُمَا، وَأَحْرَقَ الْمُرتفعة، وَسَحَقَهَا، حتَّى صَارَتْ غَبَاراً، وَأَحْرَقَ السّاريَة. 16 وَالتقَتَ يُوشيًا فَرَأَى الْقُبُورَ التي هُناكَ في الْجَبَل، فَأَرْسَلَ وَأَخَذَ الْعَظَامَ مِنَ الْقَبُورِ وَأَحْرَقَهَا عَلَى الْمَذَبَح، وَنَجَسَهُ حَسَبَ كَلاَم الرَّبُّ الذي نَادَى به رَجُلُ اللهَ الذي نَادَى به يَهُ اللهِ الذي نَادَى به رَجُلُ اللهَ الذي جَاءَ من يهُوذا، وَنَادَى بهذه الأُمُور التي عَملَتَ عَلَى مَذْبُح بَيْت إيلَ ]. [هي قَبْرُرَجُلُ الله الذي جَاءَ من يهُوذا، وَنَادَى بهذه الأُمُور التي عَملَت عَلَى مَذْبُح بَيْت إيلَ ]. السّامرة. ] (سفر المُلُوك الثاني 23/ 1-18).

ولم يتوقّف 'يُوشيًا' في 'بيت إيل'، بل استمرَّت حَمَلَة التّطهير مسافة أبعد إلى الشّمال: [19 وكَذَا جَميع بُيُوت الْمُرتفعات التي في مُدُن السّامرة التي عَملَها مُلُوك إسْرَائيلَ للإغَاظة أَزَلَهَا يُوشيًا، وَعَملَ بهَا حَسَبَ جَميع الأَعْمَال التي عَملَها في بَيْت إيلَ. 20 ودّبّحَ جَميع كَهنّة المُرتفعات التي هُناكَ عَلَى الْمَذَابِح، وَأَحْرَقَ عَظَامَ النّاس عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ إلى أورشليم.] (سفر الْمُؤك الثّاني 23/ 19 ـ 20).

وحتَّى أثناء مُحاربته للوَّنَيَّة ؛ كان 'يُوشيًا' يُقيم الاحتفالات الدِّينيَّة الوَطَنيَّة : [[2 وَأَمَرَ الْمَلكُ جَميعَ الشَّعْب : [اعمَلُوا فضحاً للرَّبِّ إلَهكُمْ كَمَا هُو مَكْتُوبٌ في سفْر الْمَهْد هَـذَا]. 22 إِنَّهُ لَمْ يُعْمَلُ مثلُ مثلُ مَثْلُ مَثْلُ الْفصح مُنْذُ أَيَّام القُضَاة الذينَ حَكَمُوا عَلَى إِسْرَائِيلَ ، وَلاَ في كُلِّ أَيَّام مُلُوكُ إِسْرَائِيلَ وَمُلُوكُ يهُوذَا . 23 وَلكنْ ؛ في السَّنَة الثَّامنَة عَشَرَة للملك يُوشيًّا عُملَ هَذَا الْفصح للرَّبُ في أورشليم .] (سفْر المُلُوكُ النَّاني 23/11 ـ 23) .

عند التفكير بما حَدَثَ في السّابق، نُلاحظ أنَّ وَصْفَ الكتاب المُقدَّس العبْري للإصلاح الدَّيني لـ يُوشيَّ في سفْر المُلُوك النّاني/ 23، لم يكن مُجرَّد تسجيل بسيط للأحداث. لقد كان صياغة قصةً محبوكة بعناية تحتوي تلميحات إلى كُلُّ الشّخصيَّات العظيمة والأحداث في تاريخ إسرائيل. هُناك مُقارنة ضمنيَّة لـ يُوشيًّا بمُوسى، المُحرَّد العظيم وزعيم عيد الفصْح الأول. كما تتم قولبته وتشكيله حسب شخصيتي يشُوع وداود، الفاتحيَّن العظيميَّن، كما أنّه يحذو حذو سكيْمان، راعي الهيكل (المعبد) في أورشليم (القُدْس). تُصلح قصة إصلاحات يُوشيًّا شُرُور الماضي أيضاً. يتم التذكير بدُنُوب المُلكة الشّماليَّة عندما ينجح "يُوشيًّا" في تحطيم مذبح

أيربُّعام في "بيت إيل"، مركز العبادة في مَمْلكة إسرائيل، الذي نافس الهيكل (المعبد) في أورشليم (القُدْس) لمُدَّة طويلة. وكانت السَّامرة هُناك، واستُنْدَّعيت إلى الذَّه ن أماكنها الوَّئيَّة العالية، والذُّكريات المُرَّة لدمارها. لقد وصل كُلُّ تاريخ إسرائيل -الآن - إلى نُقطة تحوُّل. بعد قُرُون من الغُلم والخطأ، ظهر نُوشيًا" - الآن - لتغيير ذُنُوب الماضي وقيادة شعب إسرائيل نحو البرُّ والسداد عبر الاتباع الدقيق والصّادق للشريعة.

#### ماذا كان سفر الشريعة؟

كان اكتشاف سفْر الشّريعة حَلَثاً ذا أهميَّة أساسيَّة في التّاريخ اللاَّحق لشعب إسرائيل. لقد اعْتُبرَ قانُون الشّريعة المُحدَّد الذي أعطاه اللّه لمُوسى في سيناء، والذي تضمَّن مُراعاة أحكامه بقاء شعب إسرائيل.

بحُدُود القرن النّامن عشر؛ لاحظ عُلماء الكتاب المُقدَّس التَشابهات الواضحة بَيْن وَصَفُ سفْر الشّريعة الذي اكتشف في الهيكل (المعبد) وكتاب سفّر التّنية . تُبيِّن التّشابهات الخاصَّة والمُباشرة بَيْن مُحتويات سفْر التّنية والأفكار التي تُبيِّنها قصَّة إصلاحات 'يُوشيَّا في الكتاب المُقدَّس العبريّ ـ بشكل واضح ـ أنَّ كلاهما يشترك في العقيدة نفسها . سفْر التّنية هُو الكتاب الوحيد في التوراة الذي يُحبّ على كُلُّ شعب الوحيد في التوراة الذي يتبع على كُلُّ شعب السوعيد أن يتبعها (29/ 9) . وهُو الكتاب الوحيد الذي يمنع التّضحية خارج [المُكانُ الذي يَختَارُهُ الرّبُ الهُكُمُ ] (1/2) ، بَيْنما تُحيل أسفار التّوراة الأخرى ، مراراً وتكراراً ، وبدُون اعتراض ، إلى العبادة في المذابح الأخرى في كافّة أنحاء الأرض . سفْر التّنية هُو الكتاب الوحيد الذي يصنع وَطني (1/5 ـ 8) .

<sup>(1)</sup> نصُّ العبارة: [9 فَاحْفَظُوا كَلمَات هَلَا العَهْد وَاعْمَلُوا بِهَا لَتَمْلُحُوا فِي كُلُّ مَا تَفْعَلُونَ . ]. (المُترجم)

<sup>(2)</sup> ونص العبارة : [ احتفالوا كائما بفصح الرب الهكم في شهر اليب (أي شهر نيسان الريل) ، فهي هذا الشهر المرجكم الرب الهكم في شهر اليب (أي شهر نيسان المربط) ، فهي هذا الشهر المرجكم الرب الهكم فنها المؤجكم الذي يتختاره الرب الهحل المنه المؤجكم الذي يتختاره الرب الهحل المنه في الموضع الذي يتختاره الرب الهحل المنه في المركب المكلم من ديار مصر كل الهم حياتكم ، 4 لا تبدّوا حسيرا في ارضكم فكن عجل طوال سبعة ايام ، ولا يست شيء من لحم حمل الفصح المنابعة ايام ، ولا يست الموقع الموقع المرب المهكم في المنابعة المنابعة في المنابعة المن

من الواضح أنَّ هُناك إضافات تالية ضُمَّت إلى النَّصِّ الحالي لكتاب سفَّر التَّنية، فإنَّ خُطُّوطه العامَّة الرَّيسيَّة هي - بالضَّبط - نفس تلك التي حافظ عليها 'يُوشيًّا' سسنة 622 ق . م، في أورشليم (القُدْس) للمرَّة الأُولى .

تتطابق حقيقة أنَّ هُناك قانُوناً شرعياً مدَوناً ظَهَرَ فَجاأة في هذا الوقت، بنَحْو جيد، مع السَّجلُ الآثاري الذي يُبيِّن أنتشار معرفة القراءة والكتابة في يهُوذا. بالرغم من أنَّ النبي هوشع والملك "حَزَقيا" ربطا بأفكار مُشابهة لتلك التي تضمنَها سفر التنية، فإنَّ رواية ظُهُور نصَّ مكتوب مُحدَّد وقراءته في العكن أمام جُمهُور النَّاس منْ قبَل الملك، يتوافقان مع الدليل الذي يدلُّ على الانتشار الشّديد والمُفاجئ لمعرفة القراءة والكتابة في يهُوذا القرن السّابع. إنَّ اكتشاف مئات الأختام الشّخصية والدّمغات (آثار الأختام) التي كُتبت باللَّغة العبريَّة التي تعود لهذا العصر يشهد على الاستعمال الزّائد للكتابة والوثائق المكتوبة. كما ذكرنا، يُعدُّ مثل هذا الدّليل على الانتشار الواسع نسبياً لمعرفة القراءة والكتابة مُؤشِّراً هاماً على وصُول "يهُوذا" إلى مُستوى الدّولة المُتطورة بالكامل في هذه الفترة. أمَّا قبل ذلك؛ فكان من غير المُحتمل أنْ تمتلك القُدرة على إنتاج النُّصُوص التّوراتية الواسعة.

بالإضافة إلى ذلك؛ أشار العُلماء إلى أنَّ الشَّكُل الأدبي للمشاق بَيْن يَهُوه وشعب إسرائيل في سفّر التّنية يُشابه ـ بنَحْو مُدهش ـ مُعاهدات الدُّول التّابعة للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة في أوائل القرن السّابع، والتي كانت تُحدُّدُ حُمُّوق وواجبات الشّعب تجاه ملكهم (في هذه الحالة، بَيْن شعب إسرائيل ويَهُوه). علاوة على ذلك؛ كما أشار المُورَّخ التوراتي موشي وينْفيلد Moshe Weinfeld، يُظهر سفْر التّنْنية تشابُهات مع الأدب اليُوناني المُكر، سواءً في التّعبيرات عن العقيدة ضمن خطابات مُبرمجة، أو في نوع البركة واللَّعْنة، أو في الاحتفالات بتأسيس مُستوطنات جديدة. والحُلاصة؛ لا يُوجد شكُّ يُذكر في أنَّ النَّسخة الأصلية لسفر التّثنية هي سفْر الشّريعة المُشار إليه في سفْرَيُ المُلُوك. بَدَلاً من أنْ يكون "سفر الشّريعة كتاباً قدياً كتُشف فُجاًة، يبدو أنَّ الأسلم الاستنتاج أنَّه كتُبَ في القرن السّابع ق.م، إمَّا قبل عهد تُه وشيًا مُباشرة أو أثناء حُكُمه.

# فرعون صاعد وإمبراطُوريَّة آيلة للسُّقُوط:

لكي نفهم لماذا أَخَلَ سفر التّنْنية الشّكُل الذي هُو عليه الآن و لماذا كان له كُلّ تلك القُوة العاطفيّة الواضحة وعلينا و ولاخيرة من تاريخ العاطفيّة الواضحة وعلينا و ولاّن أن ننظر إلى المشهد العالميّ في العُقُود الأخيرة من تاريخ "يهُوذا" . إنَّ مُراجعة للمصادر التّاريخيَّة والآثاريَّة تُظهرُ أنَّ شدَّة التَّغيُّرات في ميزان القوى في كافة أنحاء المنطقة ، كانت عاملاً مركزياً في تشكيل تاريخ الكتاب المقدَّس العبريّ.

عند اعتلاء الأمير يُوشيًا"، الذي كان له من العُمر ثماني سنوات، عرش "يهُوذا" عام 639 ق.م، كانت مُصر تمو بمور الماضي البعيد وصُور مُؤسسيها الفاتحين العُظَماء - كَرُمُوز قويَّة لدَعْم وتحسين قُوَّة مصر ومركزها المُؤثّر في كافَّة أنحاء المنطقة . ابتداء من عام 656 ق.م، رمى بَيسناتيك الأوَّل مُؤسس السُّلالة السّادسة والعشرين، السيّادة المُطلقة والتَّوسُّعيَّة للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة بعيداً، ثُمَّ وسَّع حُكمة - لاحقاً على أغلب مناطق الشّرق التي كان الفرعون رمسيس الثّاني يُسيطرُ عليها في القرن الثّالث عشر ق.م. .

كان مفتاح هذه النهضة المصريَّة ـ قبل كُل شيء ـ الهبُّوط المُصاجئ والحاد للإمبراطوريَّة الآشُوريَّة وتاريخه الآشُوريَّة في العُقُود الأخيرة من القرن السّابع ق . م، ماتزال أسباب انهيار القُوَّة الآشُوريَّة وتاريخه الدَّقيق، بعد أكثر من ماثة عام من الهيمنة العالميَّة بلا مُنازع، موضع نقاشٍ من قبَل العُلماء .

على كُلِّ حال؛ من الواضح أنَّ القُوَّة الآشُوريَّة بدأت بالهُبُّوط قُرْب نهاية عهد الملك الآشُوريِّ العظيم الأخير: آشُور بنيبال (669 - 627 ق.م)، بسبب ضغط القبائل السّكيثيَّة scythian البَدُويَّة الصّاعدة على الحُدُود الشّماليَّة للإمبراطُوريَّة، ويسبب النّزاعات المُستمرَّة مع رعاياها في بابل وعَيلام في الشّرق. بعد موت آشُور بنيبال تعرَّض الحُكُم الآشُوري لتحدُّ آخر تمثَّل بانتفاضة في بابل سنة 626 وفي نُشوب حرب أهليَّة في الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة نفسها بعد ثلاث سَنوات، عام 623 ق.م..

كانت مصر المستفيد المباشر من الضّعف الآشُوريّ. نَجَعَ الفرعون 'بَسْناتيك الأوّل'، مُؤسسٌ السُّلالة السّادسة والعشرين، الذي كان يحكم من مدينة 'سايس' Sais في دلتا النّيل، في توحيد طبقة الأشراف والنُّبلاء المصريَّة المحلَّيَّة تحت قيادته. خلال فترة حُكْمه من عام 664

إلى 610 ق.م، انسحبت القُوَّات الآشُوريَّة من مصر، وتركت مُعظم المشرق؛ ليقوم المصريُّون بالسَّيطَرَة عليه، يحكي المُؤرِّخ الإغريقي "هيرُودُوتس" Herodotus، الذي يُعدُّ مصدراً هامًّا لمعرفة أحداث تلك الفترة، (في قصة زُيِّنت بالعديد من التفاصيل الأسطُوريَّة)، كيف زَحف 'بَسْناتيك' شمالاً، وأقام حصاراً طويلاً لمُدَّة تسعة وعشرين عاماً على مدينة 'أشْدُود' على ساحل البحر الأبيض المتوسط. مهما كانت حقيقة ذلك التقرير، تبدو المكتشفّات الآثاريَّة في مواقع على طُول السهل الساحلي من الحقيقة مشيرة إلى تأثير مصريًّ متزايد في أواخر القرن السابع. بالإضافة إلى ذلك؛ يَفْتَحرُ 'بَسْناتيك' في نَقْشٍ مُعاصرٍ بأنَّه سيطر على ساحل البحر الأبيض المتوسط حتَّى فينيقيا شمالاً.

يبدو أنَّ انسحاب الآشُوريَّة من أملاكهم السّابقة في السّهل السّاحليّ وفي أراضي مَملكة إسرائيل الشّماليَّة السّابقة، تمَّ بشَكُل سلميّ. بل حتَّى من المُمكن أنْ تكون مصر والإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة قد تَوصَّلنا إلى نوع من التّماهم، ترثُ مصر وطبقاً له والمحبواظوريَّة الآشُوريَّة في غرب الفُرات، في مُقابل التزامها بتقديم الدَّعْم العسكريّ للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة. وأيَّا كان الأمر؛ فقد تحقَّق الحُلم المصريّ القديم والمستمرّ لخمسة قُرُون بإعادة تأسيس إمبراطوريَّتهم الكُنْعانيَّة. لقد استعاد المصريُّون السَّيطرَة على الثّروة الزّراعيَّة وطُرق التّجارة الدّوليَّة في السُّهُول الخصبة الغنيَّة. ومع ذلك؛ وكما كان الأمر في عهد الفراعنة الفاعين الكبار للمملكة الجديدة، كان السُّكَان المُنعزلون نسبيًّا في المُرتفعات والذين كانوا قد تنظموا حينذاك، وأصبحوا مَملكة "يهُوذا" وغير هامين ونسبيًّا وبالنسبة للمصريَّين. وبناءً عليه؛ تُركَ الكثير لهم، على الأقلّ في البداية.

### غزوٌ جديدٌ للأرض الموعودة:

خَلَقَ انسحاب الآشُوريِّين من المناطق الشّماليَّة لأرض إسرائيل حالة لابُدَّ وأنَّها بَدَتْ في العُيُون اليَهُودَيَّة كَمُعجزة مُتوقِّعة مُنْذُ زمن طويل. لقد وَصَلَ قرنُ من الهيمنة الآشُوريَّة إلى الهيّمنة الآشُوريَّة إلى الهيّمة وكانت مصر مُهتمَّة بشكُل رئيسي بالسّاحل؛ ولم يكن هُناك وُجُودٌ كَملكَة إسرائيل الشّماليَّة الأثيمة. بدا الطّريق مفتوحاً أمام التّحقيق النّهائيّ لطُّمُوحات "يهُوذا". أخيراً؛ بدا

مُمكناً ليهُوذا أَنْ تَتَوسَّع نحو الشّمال، وأَنْ تستولي على أراضي المَمْلَكَة الشّماليَّة المقهورة في الْمرتفعات، وأَنْ تُمَركز العبادة الإسرائيليَّة، وتُؤسِّس دولة إسرائيليَّة قوميَّة عظيمة.

مثل هذه الخُطَّة الطَّمُوحة تتطلَّب دعاية نشطة وقوية . أسَّس كتاب سفْر التّنية وحدة شعب إسرائيل ، ومركزية مَوْق عبادتهم القوميّة ، إلاَّ أنَّ التّاريخ التّنوي وأجزاء من التّوراة هُما اللّذَان أوجدا القصّة الملحميّة التي تُعبِّر عن عاطفة وقُوَّة أحلام "يهُوذا" النّاهضة . من المُقترض أنَّ السبّب الذي دعا مُؤلِّفي ومُحرِّري التّاريخ التّنوي وأجزاء من التّوراة إلى الاجتماع ، وإعادة كتابة أغلب التقليد الثمين لشعب إسرائيل : هُو تَجميع الأُمَّة لأجل الكفاح الوَطني العظيم الذي ينتظرها . لقد قاموا - عبْر تزيين وإسهاب القصص المُحتواة في الأسفار الأربعة الأُولى للتّوراة - بنسْج وتَجْميع الحتلافات إقليميَّة ، مع قصص الآباء ، واضعين مُغامرات إبراهيم وإسحق بنسْج ويَجْميع عالم يُشابه - بَنَحُو غريب - القرن السّابع ق . م ، ويُؤكِّد هيمنة "يهُوذا" على كُلُّ إسرائيل . لقد صمَّموا مَلْحَمَة وَطَنيَّة عَظيمة من التّحرير لكُلُّ قبائل إسرائيل ، ضدَّ فرعون عظيم ومُسيطر ، كان عالمَه مُماثلاً - في تفاصيله الجغرافيَّة ، بنَحُو مُمتاز ـ لعالم بُسناتيك " .

من خلال التّاريخ التّنوي؛ خلقوا مَلْحَمة وحيدة لغزو كَنْعَان، مع مشاهد لمعارك عنيفة ولا وادي الأردُن، وفي منطقة "بيت إيل"، وفي تلال شفلة"، ومراكز الإدارة الإسرائيلية السّابقة (والآشُوريَّة اللاَّحقة) في الشّمال.، أي بالضّبط حيث يجب أنْ يُشَنَّ غزوهم الجديد لكنّعان. وأُدينَت المملكة الشّماليَّة النّاجحة والقويَّة، التي عاشت "يهُوذا" في ظلّها لأكثر من لكنّعان، كانحراف تاريخيًّ وانفصال آثم عن الميراث الإسرائيلي الحقيقي. كان الحكّام الشّرعيُّون الوحيدُون لكلًّ الأراضي الإسرائيليّة، هُم المُلُوك من ذُريَّة داود، خُصُوصاً 'يُوشيًا" التّيّي. وأُدينَ بقُوة "بيت إيل"، مركزُ العبادة الكبير في المملكة الشّماليّة، الذي سيطر 'يُوشيًا" عليه. وحُطَّ من قَدْر 'الكَنْعَانيّين'؛ أيْ كُلّ السُكَّان غير الإسرائيليّين، مع منْع صارم لزاوج عليه. وحُطَّ من قَدْر 'الكَنْعَانيّين'؛ أيْ كُلّ السُكَّان غير الإسرائيليّين، مع منْع صارم لزاوج الإسرائيليّين من النّساء الأجنبيّات، اللّواتي، طبقاً للتاريخ التّنوي والتّوراة، سيُغْرينَ النّاس فقط بعبادة الأوثان. كلا السّياسَتَيْن كانا على ارتباط احتمالاً بالتّحدي العمليّ الذي سيواجهه التّوسُة بنحو أجزاء أرض إسرائيل على ارتباط احتمالاً بالتّحدي العمليّ الذي الإسرائيليّين الذي كان الآشُوريُّون قد وطنوهم، خُصُوصاً؛ في المناطق الجنوبيّة للمَملكة الشّماليّة السّابقة، حول 'بيت إيل".

إنّه من المستحيل معرفة ما إذا كانت هُناك نُسَخٌ سابقةٌ لتاريخ إسرائيل أُعدَّت في عهد "حَزَقيًا" أو من قبل فنات مُعارضة أثناء العهد الطويل لـ مَنسَّى"، أو إذا كانت الملحَمة العظيمة قد أُعدَّت عُليًّا ـ أثناء عهد يُوشيًا". وغم ذلك ؛ من الواضح أنّ العديد من الأشخاص الموصوفين في التاريخ التتنوي ـ مثل 'يشُوع التقي، و داود"، و حزَقيًا ، والكافر المُرتد احاز و مَنسَّى - إنّما صُورًوا كانعكاسٍ في المرآة ـ إيجابيًا وسلبيًّا ـ لشخصيَّة أيوشيًّا". لم يكن التّاريخ التتنوي تاريخاً بالمعنى العصري للكلمة . كان تأليفًا عقائديًا (ايديولُوجيًّا) ولاهُوتيًا بالوقت نفسه .

في القرن السّابع ق. م؛ للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل القديمة ، كان هناك جُمهُور شعبي من المُستمعين والقارئين لمثل ذلك التّاليف. كانت يهُوذا قد أصبحت دولة مركزيّة جداً انتشرت فيها معرفة القراءة والكتابة من العاصمة والبلدات الرّئيسيَّة إلى الرّيف. كانت عَمليّة بدأت على ما يبدو و في القرن التّامن ، لكنّها لم تصل إلى ذروتها إلاّ في عهد 'يُوشيًا' . انضمَّت الكتابة إلى الوعظ كوسيلتين لتقديم مجموعة من الأفكار الاجتماعيَّة واللبينيَّة والسبّاسيَّة القوريَّة جداً . على الرّغم من حكاياتها عن الكُفر والارتداد وخيانة إسرائيل ومُلُوكها ، وعلى الرّغم من دورات الذّنب ، والعُقُوية ، والتسديد ، بكُلُ ما كان يحمله من كوارث الماضي ، عَرَضَ الكتاب المقدَّس العبريّ تاريخاً مُتفائلاً بشَكُل كبير . لقد وعد قُراً و مُستمعيه بأنَّهم سيكونُون مُشاركين في النّهاية السّعيدة للقصَّة عندما يقوم ملكهم 'يُوشيًا' بتطهير إسرائيل من مُوبقات جيرانها ، ويُصلح آثامها ، ويغرض التعليق العام للشريعة الحقيقية بتطهير إسرائيل من مُوبقات الأولى لجعَل مَملكة داود الأسطوريَّة حقيقة واقعة .

#### ثورة في الريف:

كانت أوقات 'يُوشيًا' أوقاتاً مسيحانيَّة جداً. كان المعسكر التَّنوي يكسب، والجوّفي أورشليم (القُدْس) لابُدُّ وانَّه كان جواً من الابتهاج الاستثنائي. لكنَّ دَرْسَ الانتقال من حزَقيًا' الستقيم إلى "مَنَسَّى" الأثيم لم يكن قد نُسيَ بعدُ. واجه مُصلحو 'يُوشيًا' - بالتّأكيد - مُعارضة . لذا ؛ كان الوقت ـ أيضاً ـ وقت تعليم وإصلاح اجتماعي . حول هذا الموضوع ، من المُهمَّ أنْ للحظ أنَّ كتاب سفر التّنية يحتوي على قوانين أخلاقيَّة وقواعد لتحسين الوَضْع الاجتماعي

لا نجد لها مُوازياً في أيِّ مكان آخر في الكتاب المُقدَّس. يدعو سفْر التَّنية إلى حماية الفَرد، والدّفاع عمَّا نُسمِّه اليوم حُقُوق الإنسان والكرامة الإنسانيَّة. تُولي تشريعاته اهتماماً لم يسبق له مثيل بالضُّعفاء والعاجزين في المُجتمع اليهودويّ:

[7 إِنْ كَانَ فِيكَ فَقيرٌ أَحَدٌ منْ إِخْوَتَكَ في أَحَد أَبْوَابِكَ في أَرْضِكَ التي يُعْطِيكَ الرّبُّ إِلهُكَ، فَلا تُقَسَّ قَلْبَكَ، وَلا تَقْبِضْ يَدَكَ عَنْ أَخِيكَ الفَقير، 8 بَلِ افْتَحْ يَدَكَ لهُ، وَأَقْرضْهُ مَقْدَارَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. ] (سفْر تشية 15/ 2-8).

[17 لا تُعَرِّجُ حُكْمَ الغَريب وَاليَتِيم، وَلا تَسْتَرْهِنْ ثُوْبَ الأَرْمَلة. 18 وَاذْكُرْ أَنَّكَ كُنْتَ عَبْداً في مصْرَ فَقَدَاكَ الرَّبُّ إِلهُكَ مَنْ هُنَاكَ. لذَلكَ أَنَا أُوصِيكَ أَنْ تَعْمَل هَذَا الأَمْرَ. } (سفر تثنية 24/ 17\_18).

لم يكن ذلك مُجرَّد مُصادفة ، لكنَّه وعي تَسَجَ عن الفَهم المُسترَك للأُمَّة ، والذي أصبح ـ الآن ـ مدعوماً بقُوق بالقصَّة التّاريخيَّة لإسرائيل ، التي تمَّ تحويلها لقوانين نصيَّة . حُقُوق الأرض العائليَّة يجب أنْ تُحترَم وتتمَّ حمايتها بمَنْع تحريك الأحجار الحُدُوديَّة من مكانها القديم (14/19) ، كما تمَّ تأمين حُقُوق الزَّوجات في الإرث ، والذي كان الأزواج يرفضونه من قبل (14/15) . وفُرضَ على المُزارعين إعطاء العُشر إلى الفُقراء كُل ثلث سنة (14/28 ـ 29) ؛ وعَمَّت حماية الأجانب المُقيمين من التمييز (24/14 ـ 15) . وأمر بتحرير العبيد بعد ستَّ سنوات من المُبُوديَّة (15/12 ـ 15) .

هذه بضعة أمثلة فقط، من تشكيلة واسعة من التشريعات السّخصيّة التي قُصدَ منها القضاء على الظّلم التقليدي، وفُقدان الساواة في الحياة اليوميّة.

تمَّ مُخاطبة الأداء الحُكُومي أيضاً، مع نيَّة واضحة لتحديد سُلطة زُعماء المُجتمع اليَهُودُديِّ، وَمَنْعهم من استغلال مواقعهم لمسالحهم الخاصَّة، أو اضطهاد السُّكَان بشكل عامًّ:

[ قُضَاةً وَعُرَفَاءَ تَجْعَلُ لِكَ في جَميع أَبْوَابِكَ التي يُعْطيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ حَسَبَ أَسْبَاطكَ، فَيَقْضُونَ لِلشَّعْبِ قَضَاءً عَادِلاً. 19 لا تُحَرَّف القَضَاءَ، وَلا تَنْظُرْ إِلى الوُجُوه، وَلا تَأْخُلُ رَشُوةً؛ لأَنَّ الرَّشُوةَ تُعْمَى أَعْيُنَ الحُكَمَاء، وَتُعَرِّجُ كَلامَ الصَّدِّيقِينَ. ] (16/ 18 - 19). حتَّى الملك كان يجب أنْ يخضع لقوانين الميثاق، ومن الواضح أنَّ مُولِّفي سفْر التَّنية كــان في ذهنهم ذُنُوب مُلُوك إسرائيل، وصلاح "يُوشيًا" وتقواه:

[15] فإنّك تَجْعَلُ عَلَيْك مَلكا الذي يَخْتَارُهُ الرَّبُّ إلهُك. منْ وَسَط إِخْوَت ك تَجْعَلُ عَلَيْك مَلكاً. لا يَحلُّ لك أَنْ تَجْعَلُ عَلَيْك رَجُلاً اجْنَبياً لِيْس هُو أَخَاكَ. 16 ولكنْ؛ لا يكثُرْ لهُ الخَيْل، وَلا يَرُدُّ الشَّعْبَ إلى مصْر لكي يُكثُرُ الحَيْل وَالرَّبُّ قَلْهُ وَاضَة وَلَهَا لا يُكثُرُ له تَعُودُوا تَرْجمُونَ في هَذه الطّريق أَيْضاً. 17 وَلا يُكثُرُ لهُ نساءً لئلا يَزيعَ قلبه . وَفضَة وَلَهباً لا يُكثُرُ له تُعيراً. 18 وعندما الطّريق أيضاً على كُرْسي مَملكته يكثب لنفسه نُسْخة منْ هَذه الشَّريعة في كتاب منْ عند الكهنّة اللهويّين. 19 فَتكُونُ مَعهُ ، ويَعْرَأُ فيها كُلُّ أَيَّام حَيَاته ؛ ليتَعلم أَنْ يَتَّفي الرَّبُّ إِلهه ، ويَحْفَظ جَميع كَلمَات هَذه الشَّريعة وَهَذه الفَراتِصَ ليَعْمَل بها. 20 لئلاً يَرْتَفعَ قلبه على إخْوَته ، ولشلا يَحيد عَن الوَصيَّة يَمينا أو شمالاً ؛ لكي يُطيل الأيَّام على مَملكته هُو وَيَنُوهُ في وَسَط إسْرائيل.] يَحيد عَن الوَصيَّة يَمينا أو شمالاً ؛ لكي يُطيل الأيَّام على مَملكته هُو وَيَنُوهُ في وَسَط إسْرائيل.]

لَعَلَّ المصنوعة اليدويَّة الآثاريَّة الآكثر تذكيراً، والوحيدة، التي تبدو مثالاً مُصدِّقاً لهذا الوعي الجديد على ما يبدو بالحُقُوق الفَرْديَّة، هي التي اكتشفَت عام 1960، في قلعة تعود لأواخر القرن السّابع ق.م، تُعرَف لدى عكماء الآثار به ميساد هشافياهو Mesad لأواخر القرن السّابع ق.م، تُعرَف لدى عكماء الآثار به ميساد هشافياهو Hashavyahu، تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط جنوب تل أبيب الحديثة (السَّكُل رُك). وجدت داخل خرابات هذه القلعة أجزاء فخاريَّات يونانيَّة مُستوردة تشهد على حُضُور مُحتمل لِحُنُود مُرتزقة يُونانيَّن هُناك. واستناداً لأسماء يَهُويَّة تظهر على رقائق فخاريَّة مكتوب عليها، وجددت في الموقع، كان هُناك أيضاً - يَهُودَويَّن في القلعة، يعمل بعضهم في الحُقُول عليها، والمعض الآخر يعملون كجنُود وضبًاط أعد العمال لذاء غاضباً لقائد الحامية، كتب بقلم حبر على كسرة شقفة فخاريَّة. ربَّما كان هذا النَّقْش العبري الثّمين الدّليل الآثاري الأسبق حبر على كسرة شقفة فخاريَّة. ربَّما كان هذا النَّقْش العبري الشّمين الدّليل الآثاري الأسبق الذي عملكه عن الموقف الجديد والحُقُوق الجديدة التي تُقدِّمها الشّريعة التّشيعة التّشورية :

أرجو من المسؤول، سيِّدي، أنْ يسمع التماس خادمه. خادمك يعمل في الحصاد. خادمك كان في حصر ـ آسام Hasar-asam. خادمك عمل حصاده، أنهى وَخَزَنَ [ الحبُّوب ] قبل أيَّام قليلة من التَّوقُف. عندما أنهى خادمك الحصاد، وَخَزَنُهُ، قبل أيَّام قليلة، جاء

"هوشاياهو بن شاباي" Hoshayahu son of Shabay ، وأخذ كساء خادمكَ. عندما أنهيت الحصاد، في ذلك الوقت، قبل أيَّام قليلة، أخذ كساء خادمكَ. كُلُّ رفاقي سيشهدُون لي، كُلُّ الذين كانوا يحصدُون معي في حرارة الشّمس سيشهدُون لي بانَّ هذا صدْق. أنا بريء من أيً إخلال. (لذا؛) رجاءً أرْجعُ كسائي. إذا لم يعتبر المسؤول أنَّ من مسؤوليَّته إعادة كساء خادمك، فاشفقُ عليه، وأعدْ كساء خادمكَ. يجب أنْ لا تبقى صامتاً عندما يكون خادمكَ بدُون كسائه.

كان هذا مُطالبة شخصيَّة بمُلاحظة الشّريعة، على الرّغم من الاختلاف في الطّبقة الاجتماعيَّة بَيْن المُرسَل إليه، والمُلتَمس. إنَّ قيام فَرْد واحد بالمُطالبة بحقه ضدَّ آخر، يُعَدُّ خُطوة ثوريَّة، بعيدة عن الاعتماد التقليدي - في الشّرق الأدنى القديم - على قُوَّة العشيرة فقط لضمان الحُقُوق العامَّة لأعضائها.

هذا مثال وحيد، بقي بالمُصادفة، في خرابات موقع بعيد عن مركز يهُوذا. ورغم ذلك ؟ أهميَّته واضحة. تُعَدُّ تشريعات سفْر التَّنية قانُوناً جديداً للحُفُّ وق والالتزامات الفَرديَّة لشعب إسرائيل. وقد خَدَمَتْ أيضاً - كَتَأْسيسِ لمجموعة قواعد وقوانينَ شاملة ونظام من القيم الاجتماعيَّة استمرَّ ويقى حتَّى يومنا هذا.

#### علم الآثار والإصلاحات اليُوشيَّة:

بالرّغم من أنَّ علم الآثار قدَّم خدمات لا تُقدَّر بثمن في كَشْف النقاب عن التَّطورُّ الاجتماعي طويل المدى الذي يكمن خلف التَّطوُّر التَّاريخي ليهُوذا، وولادة حَرَكة التَّنويِّين، الاجتماعي طويل المدى الذي يكمن خلف التَّطوَّر التَّاريخي ليهُوذا، وولادة حَرَكة التَّنويِّين، إلاَّ أَنَّه كان أقلَّ عَلم أَعجازات خاصَّة ومُعيَّة ليُوشيًّا. لَخدُّ الآن؛ لم يُمكن تحديد موقع معبد 'بيت إيل' - هدف 'يُوشيًّا" الأساسي في حملته ضدَّ عبادة الأوثان، ولم يتمَّ - إلى الآن - إلاَّ اكتشاف معبد يَهُودَوي مُعاصر واحد خارج أورشليم (القُدْس)، وليس من الواضح ماذا كان مصيره خلال برنامج 'يُوشيًّا' لتكريس المركزيَّة الدَّينيَّة (1).

<sup>(1)</sup> نُقُب هذا المعبد في قلعة أراد في الجنوب. طبقاً للمُنقَّب يُوهانان أهاروني مخرج المعبد عن الاستعمال في أواخر القرن السّابع / وأوائل القرن السّادس ق.م.، عندما بُني فوقه حائط تحصين جديد. لعلَّ هذا يُشير إلى إغلاق المعبد أو تركه، قرب من وقت إصلاحات يُوشيًا معلى أيَّة حال ؛ يُشكِّك عُلماء آخرون بهذا التاريخ، وهم ليسوا أكيدين جداً من توقَّف معبد أراد عن العمل في هذه الفترة، كما كان يتمنَّى يُوشيًا على ما يبدو.

على النّمَط نفسه، لا تُرَوِّدنا أختام ودمغات ختم المسؤولين والوُجهاء اليَهُودُوييّن في الفترة اللّكيَّة الأخيرة إلاَّ بدليل مُحتمل فقط على إصلاحات 'يُوشيًا'. رغم أنَّ الأختام اليَهُودُويَّة السّابقة كانت تتضمَّن أيقونات تتعلّق بطقس عبادة النُّجُوم مثل صُور لنُجُوم وصُورة للقمر التي يبدو أنّها كانت رمُوزاً مُقدَّسة إلاَّ أنّه في أواخر القرن السّابع كانت أغلب الأختام تتضمَّن أسماء فقط، (وزينة زهريَّة أحياناً)، وتفتقر إلى الزينة الأيقونيَّة بشكل واضع . تُبت الأساليب الفنيَّة في المناطق الأخرى؛ مثل عمُّون ومُواب تغيُّراً مُماثلاً، قد يتعلّق بالانتشار العام لمعرفة القراءة والكتابة في كافّة أنحاء المنطقة، لكنْ؛ لا شيء واضحاً كُونُ صُوح الأختام في يهُوذا، التي قد تعكس تأثير إصلاحات 'يُوشيًّا' في الإصرار -احتمالاً على أنَّ يَهْوَه الذي لا شكل له، يجب أنْ يكون البُورة الشَّرْعيَّة الوحيدة للتّعظيم، وفي مَنْع عبادة القوى السّماويَّة في شكلها المرثى.

إلاَّ أنَّ ثمَّة دليلاً آخرَ، يبدو أنَّه يقترح أنَّ يُوشيًا أخفق في إيقاف تبجيل الصُّور المحفورة ؛ لأنَّ الكثير من تماثيل امرأة واقفة تحمل صدرها بيديَها (وهي صُورة تُعَرَف عُمُوماً على أنَّها نفس الإلهة "سارية") وبجد ضمن مُجَمَّعات سَكَنيَّة خاصَّة في كُلِّ المواقع الهامَّة التي تعود لأواخر القرن السَّابع في يهُوذا . وبالتَّالي ؛ على الأقلِّ على المُستوى المنزلي الخاص، يبدو أنَّ هذه العبادة الشّعبيَّة استمرَّت على الرّغم من السيّاسة الدِّينيَّة الصّادرة من أورشليم (القُدس) .

## إلى أيُّ حَدُّ ذهبت ثورة 'يُوشيًّا' بعيداً ؟

حتَّى الآن لم يتمَّ تحديد مدى فُتُوحات 'يُوشيًا' الإقليميَّة بواسطة المعايير الآثاريَّة والتّاريخيَّة إلاَّ بَنحُو تقريبيُّ (انظُّرُ المُلحق و). بالرغم من أنَّ الحَرَم في "بيت إيل لم يكتشَف، إلاَّ أنَّ مصنوعات يدويَّة يَهُودَويَّة من نَمَط القرن السّابع وُجدَت في المنطقة المُحيطة. من المُحتمل أنْ يكون 'يُوشيًا' قد توسَّع أكثر باتُجاه الشّمال نحو "السّامرة" (كما يقترحه سفْر المُلُوك الثّاني 23/ 19)، لكن ؛ لحدً الآن؛ لم يُوجد دليل الثري واضح على ذلك.

في الغرب؛ حقيقة أنَّ الخيش قد أُعيد تحصينها ثانية ، وأنَّها عملت من جديد كحصن يهودويًّ رئيسيًّ ، هي احتمالاً أفضل دليل على أنَّ يُوشيًّ واصلَ السَّيْطَرَة على مناطق "شَفلة" التي كان جدُّه مَنسَّى قد أنعشها من قبلُ ، لكنْ ؛ من البعيد جداً أنْ يكون يُوشيًّ قد توسَّع أكثر

نحو الغرب باتّجاه المناطق التي كانت مُهمَّة للمصالح المصريَّة. جنوباً؛ يقترح الاحتلال اليَهُودَويَّ المُستمرَّ بانَّ 'يُوشيًا" سيطر على وادي بثر سبع، واحتمالاً؛ على الحصن، الموجود في موقع أبعد في الجنوب، والذي كان "مَنسَّى" قد أَسسَّمة قبل عُقُود قليلة، تحت الهيمنة الآشُوريَّة.

بشكل أساسي ؟ كانت الملكة تحت 'يُوشيا استمراراً مُباشراً ليهُوذا تحت حُكُم 'مَسَيّ. لم يتجاوز عددُ سكّانها ـاحتمالاً ـخسنة وسبعين ألفاً ، بالإضافة إلى إشغال كثيف ـ نسبياً لم يتجاوز عددُ سكّانها ـاحتمالاً ـخسنة وسبعين ألفاً ، بالإضافة إلى إشغال كثيف ـ نسبياً للمناطق الريّفيَّة البعيدة في ريف المُرتفعات اليَهُودُويَّة ، وشبكة المُستوطنات في المناطق القاحلة للشرق والجنوب ، وسكّانا مُتناثرين ـ نسبياً ـ في "شفلة" . لقد كانت ـ من عدَّة جهات ـ دولة وصكّن الحياة الحضريَّة في أورشليم (القُدس) إلى قمَّة لم يُوازيها إلاَّ ما صارت عليه في الأوقات الرومانيَّة . كانت الدّولة مُنظَمة بشكل جيّد ومركزي جداً ، مثلما كانت في عهد الله وقات الرومانيَّة . كانت الدّولة مُنظَمة بشكل جيّد ومركزي جداً ، مثلما كانت في عهد 'مُنسَى ' ، لكن ؛ من ناحية التّطورُ الدِّيني والتّعبير الأدبي عن الهُويَّة القوميَّة ، أشر عصر 'يُوشيًا' إلى مرحلة جديدة دراماتيكيَّة مُيرة في تاريخ يهُوذا .

# مُواجهة في 'مَجدُّو':

اختُرمت حياة "يُوشيًا" بسُرعة بشكل مُفاجئ. في سنة 610 ق. م، مات بَسناتيك الأول ، مُوسِّس السَّلالة السَّادسة والعشرين المصريَّة ، وَخَلَفَهُ على العرش ابنه تَكا (أو نخاو) الثّاني . أثناء بعثة عسكريَّة شمالاً ، لمُساعدة الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة المُنهارة في مُكافحة البابليِّن ، حَدَّت مُجابهة حاسمة . يصف السَّفُر الثّاني للمُلُوك الحدث بإيجاز ، يكاد يُشبه الكلمات التي تُكتب في برقيَّة : [ في أيَّامه ؛ صَعدَ فرْعَوْنُ نَخُو مَلكُ مصر عَلى مَلك أَشُّورَ إلى نَهْر الْفُرَات . فَصَعدَ الْمَلكُ يُوشيًا للقائه ، فَقتَلهُ في مَجدُّو حينَ رَاهُ .] (سفر المُلُوك الثّاني 23/ 29) . يُضيف سفر أخبار الأيَّام الثّاني بعض التَفصيل ؛ إذْ يُحوَّل قصَّة موت يُوشيًا إلى مأساة في ساحة معركة :

[20] بَعْدَ كُلِّ هَذَا حِينَ هَيَّا يُوشِيًّا الْبَيْتَ صَعَدَ نَخُو مَلكُ مُصْرٌ إِلَى كَرَكَمِيشَ؛ لِيُحَارِبَ عَنْدَ الْفُرَات. فَخَرَجَ يُوشيًّا للقَاته. 21 فَأَرْسَلَ إِلَيْه رُسُلاً يَقُولُ: [ مَا لَي وَلَكَ يَما مَلكَ يهُوذا! لَسْتُ عَلَيْكَ أَنْتَ الْيَوْم، وَلَكَ يَا مَلكَ عَلَى يَيْتَ آخَرَ أُحَارِيهُ، وَاللَّهُ أَمْرَ بِإِسْرَاعِي. فَكُفَّ عَن اللَّه الذي مَعي فَلاَ يُهْلككَ ]. 22 وَلَمْ يُحُولُ يُوشِيًّا وَجْهَهُ عَنْهُ، بَلْ تَنكَّرَ أَهْاتَلته، وَلَمْ يَسْمَعْ لكلام نَخُو مِنْ فَم

اللَّه ، بَلْ جَاءَ لِيُحَارِبَ في بُقْعَة مَجِدُّو. 23 وَأَصَابَ الرُّمَاةُ الْمَلْكَ يُوشيًّا ، فَقَالَ الْمَلْكُ لَعَبِيده : [انْقُلُونِي لأَنِّي جُرحْتُ جِداً]. 24 فَنَقَلَهُ عَبِيدُهُ مِنَ الْمَرْكَبَة ، وَأَرْكَبُوهُ عَلَى الْمَرْكَبة الثّانية التي لَهُ ، وَسَارُوا بِهِ إِلَى أُورِشْلِيم ، فَمَاتَ ، وَدُفَنَ فِي قُبُور آبَائِه . ] (سفْر أخبار الأيَّام الثّاني 25/ 20-24).

أيٌّ من هذه الرّوايات هُو الأكثر دقّة؟ ماذا تقول بشأن نجاح أو إخفاقات إصلاحات يُوشيًا ؟ وما أهميَّة أحداث مَجدُّو في تطوَّر عقيدة الكتاب المقدَّس العبْري ؟ تكمن الإجابة . مرَّة ثانية . في الوَضع السياسي الذي تكشَّف في المنطقة . لقد واصلت قُوة الإمبراطوريَّة الآسُوريَّة في التضاول ، وهدَّدت الضُّغُوطات البابليَّة المُستمرَّة المُوجَّهة ضدَّ قلب الإمبراطوريَّة الآسُوريَّة التي كانت في حالة الاحتضار بقلب الموازين في العالم القديم ، وتعريض المسالح المسريَّة في آسيا للخطر . لذا ؛ قرَّرَت مصر التَّدخُّل إلى جانب الآسُوريَّن ، وفي عام 616 ، عَرَّك جيشها نحو الشمال ، ولكنَّ هذه الحَركة لم تَحلُّ دُون انهيار الإمبراطوريَّة الآسُوريَّة السَّسُوريَّة المَّسُوريَّة الكَسْوريَّة إلى وَسقطت العاصمة الآسُوريَّة الكبيرة "نَيْنوى" عام 612 ، وَهَرَبَت العائلة المالكة الآسُوريَّة إلى حاران في الغرب ، وهُو حَدَث سَجَله النبي صَعَنْيا" (2/ 13 ـ 15). بعد سنَتَيْن ، عندما مات حاران في العرش ، أُجبرَت القُوات المصريّة في أستَاتيك " سنة 610 ، وَخَلَفَهُ ابنه "نَكَا" (أو نَخَاو) على العرش ، أُجبرَت القُوات المصريّة في الشمال على الانسحاب ، واستولى البابليُّون على "حاران" . في السّنة التّالية ، قرَّر تَكا" (أو نَخَاو) التّحراك ، وي السّنة التّالية ، قرَّر تَكا" (أو نَخَاو) التّحراك ، وانطلق نحو الشمال .

فضّل العديد من المؤرِّخين التوراتيين رواية سفْر أخبار الأيّام الثّاني، التي تصف وُقُوعَ معركة حقيقيَّة بَيْن "نَكا" (أو نخاو) و"يُوشيًا" في "مَجدُّو" سنة 609. طبقاً لرأيهم، تَوسَع 'يُوشيًا" إلى كامل أراضي ريف المُرتفعات والتّلال في المملكة الشّماليَّة السّابقة، أيْ، ضَمَّ مُحافظة السّامرة الآشُوريَّة السّابقة، ثُمَّ وسَّع حُكْمَهُ أَبَعَد نحو الشّمال إلى "مَجدُّو"؛ حيثُ بنى حصناً عظيماً على شرق التّلَّ، وَجَعَلَ "مَجدُّو" مخفراً أماميًا استراتيجيًا شماليًا للدّولة اليَهودَوييَّة المُنامية في حَجمها. اقترح بعض العُلماء أنَّ هَدَفَه كان تأييد البابليِّين ضدَّ الإمبراطُوريَّة الأسُوريَّة بَنْع تقدَّم 'نَكا" (أو نخاو) في المرَّ الضيِّق الذي يُؤدِّي إلى "مَجدُّو". وقد جادل البعض حتَّى بأنَّ المقطع في سفر أخبار الآيًام الثّاني 34/6 كان موثوقاً، وأنَّ يُوشيًا استطاع أنْ يتوسع على نحو إضافيًّ - إلى الشّمال، باتِّجاه الأراضي الإسرائيليَّة السّابقة في الجليل.

رغم ذلك؛ فإنَّ الفكرة التي تقول إنَّ "يُوشيًا" وَصَلَ إلى "مَجدُّو" بقُوةً عسكريَّة فعَّالة لمُحاولة إيقاف "نكا" (أو نخاو)، ومَنَعَهُ من السيَّر نحو الشّمال متكلّفة نوعاً ما. إنَّه من المُستبعد جداً أنْ يكون له "يُوشيًا" جيش كبيرٌ لدرجة تكفي للمُخاطرة بالدُّخُول في معركة مع المصريَّة ن حوالي 630 ق. م، كانت مَملكته ماتزال تحت الهيمنة الآشُوريَّة، ولاحقاً؛ لا يُمكن أنْ نصدًّق أنْ يَسْمَح بَسْناتيك"، الذي كان قوياً بما فيه الكفاية للسيَّطرة على كامل ساحل شرقي البحر الأبيض المتوسط حتَّى فينيقيَة، أنْ يسمح ليهُوذا بتطوير قُوة عَسكريَّة قويَّة. وعلى أيَّة حال؛ كانت ستكون مُقامَرة عظيمة لـ "يُوشيًا" أنْ يُخاطر بجيشه في معركة ضدًّ المُصريِّين بعيداً عن وسط عالمه. لذا؛ فإنَّ رواية سفر المُلُوك ـ احتمالاً ـ موثوقة أكثر.

قدَّم 'ندَّاف نُعمان' تفسيراً مُختلفاً جداً". لقد اقترح أنَّ أحد أسباب زَحْف 'نَكا" (أو نخاو) عبر فلسطين سنة 609، بعد سنة واحدة فقط من موت 'بَسناتيك' وصعُوده إلى عرش مصر، كان الحُصُول على قَسَم جديد بالولاء من توابعه. طبقاً للعادة؛ كان قسَمهم السّابق لـ 'بَسناتيك' قد أصبح لاغياً بموته. وُفقاً لذلك، لابُدَّ أنْ يكون 'يُوشيًا'، قد استُدعيَ إلى الحصن المصري في 'مَجدُّو' لمقابلة 'نكا' (أو نخاو)، وأَدَاء يمين ولاء جديد. رغم ذلك؛ ولسبب ما، قرَّر 'نكا' (أو نخاو) إعدامه.

ماذا فعل "يُوشيًا" حتى أغْضَبَ الملك المصريّ؟ إنَّ تقدَّم 'يُوشيًا" نحو الشّمال، إلى ريف مُرتفعات السّامرة ، يُمكن أنْ يكون قد هدَّد المصالح المصريَّة في وادي "يَزْرَعيل". أو ربَّما تكون مُحاولة 'يُوشيًا" التَّوسُّع نحو الغرب، إلى ما وراء أراضيه في "شَفلة"، قد عَرَّض للخطر المصالح المصريَّة في "فلسُطيا". وليس أقلَّ معقوليَّة ما اقترحه "باروخ هالبرن" من أنَّ "نكا" (أو نخاو) قد يكون غَضب من السيّاسات المستقلَّة لـ "يُوشيًّا" في الجنوب، على طُول الطُّرُق الحسَّاسة للتّجارة العَرَية.

ثَمَّة شيءً واحدٌ واضعٌ. لقد كان المُؤرِّخ التَّنويّ، الذي رأى في 'يُوشيّا' مسيحاً مُنتظَراً أرسلته العناية الإلهيّة لإعادة مجد 'يهُوذا' وقيادتها نحو الفخر، مُرتبكاً جداً في تفسير كيف أمكنَ لمثل هذه الكارثة التاريخيَّة أنْ تقع، لذا؛ ترك مُجرَّد إشارة مُبهَمة ومُقتضبة على موت 'يُوشيًا'. لقد تَبخَّرت أحلام هذا الملك والمسيح المُنتظر بكُلِّ قسوة على تلً مُجدُّو'. وهكذا

بَيْن عشيَّة وضُحاها، انهارت عشرات السنين من الإحيَّاء الرُّوحي والآمال التَّنبُّئيَّة. لقد أصبح 'يُوشيًا" في عداد الموتى، وعاد شعب إسرائيل من جديد مُستَّعبَداً لمصر.

### آخر الْلُوك الدَّاوديِّين:

إذا لم يكن ما حَدَثَ مُدمَّراً بما فيه الكفاية ، فقد جَلَبتْ السَّنوات التّالية كوارث أعظم . بعد موت 'يُوشيَّا ؛ انهارت حَركة الإصلاح العظيمة على ما يبدو. المُلُوك الأخيرون الأربعة ليهُوذا ـ ثلاثة منهم أبناء 'يُوشيَّا ـ أُدينوا ـ سلبيَّا ـ في الكتاب المُقدَّس العبْريّ، باعتبارهم فَسَقَةً مُرتدِّين . في الحقيقة ؛ يصف التّاريخ التّنوي العَقْدَيْن الأخيرَيْن من تاريخ يهُوذا بأنَّهما فترة هُبُوط مُستمرّ، أدَّيا ـ في النّهاية ـ إلى دمار الدّولة اليهُودَويَّة .

حكم "يوآحاز"، خليفة "يُوشيًا"، الذي كان على ما يبدو مُعادياً لمصر، ثلاثة أشهر فقط، ورَجع إلى الطُّرُق الوَّتيَّة لُلُوك يهُوذا السَّابقين. ثُمَّ خَلَعَهُ، وَنَفَاه الفرعون تَكا" (أو نخاو)، واستبدله بأخيه "يوياقيم"، الذي أيضاً: (عَملَ الشَّرَّ في عَيْني الرَّبِّ)، مُضيفاً إثما آخر إلى معاصيه هُو فَرْضُهُ أتاوة على شعب الأرض؛ لكي يُسلِّمها إلى الفرعون "نكا" (أو نخاو)، سيَّده الأعلى.

هُناك توثيق واضح في الكتاب المقدس العبري (بما في ذلك الأعمال النبوية المعاصرة)، أكّدته مصادر من خارج الكتاب المقدس، يصف النزاع الصّاخب يَن القوى العُظْمَى المُتنافسة الذي حَدَثَ في السّنوات التّالية لموت يُوشيًا . احتفظت مصر على ما يبدو - بسيطرتها على الأراضي الغربيَّة للإمبراطُوريَّة الاّشُوريَّة السّابقة، لعدَّة سنوات أخرى ؛ مُقويَّة أحلام بعث المجد الفرعوني القديم، لكنْ ؛ في بلاد ما بَين النّهريْن، نَمَتْ قُوَّة البابليِّين بشَكُل مُتواصل. وفي عام 505 ق. م؛ سَحقَ وليُّ العهد البابلي - المعروف لاحقاً بـ "نبوخذُ نصر" - الجيش المصري في "كركميش" في سُوريا (حَدَثُ سُجل في سفر إرميا 46/2)، مُجبراً الجيش المصري على الهروب مذعوراً نحو النيل. بتلك الهزيمة ؛ انحلَّت الإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، وانقرضت نهائياً إلى غير رجعة، وسعى "نبوخذُ نصر"، الذي كان قد أصبح - الآن - ملك بابل، إلى السَّيطرَة الكاملة على كُلُّ الأراضي التي باتُجاه الغرب.

سُرعان ما زحفت القُوَّات البابليَّة أسفل السّهل السّاحلي للبحر الأبيض المُتوسَّط، موقعة اللّمار في المُدُن الفلسطينيَّة الغنيَّة. في يهُوذا، وَقَعَ الذُّعْر في قلب الحزب المُؤيِّد لمصر، والذي

كان قد استولى على الحُكْم بعد عدَّة شُهُور من وفاة 'يُوشيَّا' ، ولم تفدهم نداءاتهم المُستميتة لـ 'تكا' (أو نخاو) لإمدادهم بالمُساعدة العسكريَّة ضدَّ البابليَّيْن سوى إضعافهم سياسيًّا في الأيَّام الفظيعة التي كانت تنتظرهم.

وهكذا بدأت الحلقة البابليَّة تضيق حول أورشليم (القُدْس). كان البابليُّون مُصمَّمين ـ الآن ـ على نَهْب الدَّولة اليَهُودُويَّة وتخريبها بالكامل. بعد الموت المُقاجئ لـ يوياقيم"، واجه ابنه "يوياكين" قُورَّة الجيش البابلي المُرعب:

[10 في ذلك الزَّمَان؛ صَعدَ عَبيدُ نَبُوخَذَنَصَّر مَلك بَابلَ إِلَى أُورشليم، فَلَخَلَت الْمَدينَة تَحْت الْحصَار. 11 وَجَاءَ نَبُوخَذَنُصَّر مَلكُ بَابلَ عَلَى الْمَدينَة، وكَانَ عَبيدُهُ يُحَاصرُونَهَا. 12 فَخَرَجَ يَهُويَاكِينُ مَلكُ يَهُوذَا إِلَى مَلك بَابلَ هُو وَأَمُّهُ وَعَبيدُهُ وَرُوْسَاؤُهُ وَخَصيّانُهُ، وَأَخَذُهُ مَلكُ بَابلَ في السَّنَة النَّامَة منْ مُلْكه. 13 وَأَخْرَجَ منْ هُناكَ جَميعَ خَزَائِن بَيْت الرَّبُّ وَخَزَائِن بَيْت الرَّبُّ وَخَزَائِن بَيْت الرَّبُّ وَخَزَائِن بَيْت المَلك، وكَسَرَّ كُلُّ آنِيَة الذَّهَب التي عَملَهَا سُلَيْمَان مَلكُ إسْرَائِلَ في هَيْكُل الرَّبُّ، كَمَا تَكَلَّمَ الرَّبُّ . 14 وَسَبَى كُلُّ أُورشليم وكُلَّ الرُّوسَاء وَجَميعَ جَبَابرَة الْبَأْس، عَشرَة آلاف مَسْبيُّ، وَجَميعَ الأَرْض. 15 وَسَبَى يَهُويَاكِينَ إِلَى بَابلَ. 16 وَجَميعُ أَصْحَاب البَّأْس، سَبْعَةُ آلاف، وَالصَّنَاعُ وَالأَقِيَانُ ٱلفَّ، وَجَميعُ الأَبْطَال أَهُل الحَرْب، وَجَميعُ أَصْحَاب البَّأْس، سَبْعةُ آلاف، والصَّنَاعُ وَالأَقِيانُ ٱلفَّ، وَجَميعُ الأَبْطَال أَهُل الحَرْب، سَبْعُمُ مَلْ أَنْ المَلْكُ وَنسَاءَ المَلك وَخَصيَانَهُ وَالْقَيَانُ ٱلفَّ، وَجَميعُ الأَبْطَال أَهُل الحَرْب، سَبْعُمُ مَلكُ بَابلَ إِلَى بَابلَ. [ (سَفْر الْمُلُوك النَّاني 42/10. 16).

وَقَعَتْ تلك الأحداث سنة 597 ق.م، وتمَّ توثيقها ـ أيضاً ـ في السِّجلاَّت البابليَّة :

في السَّنة السّابعة، في شهر كيسليف Kislev، حشد ملك أكَّاد قُوَّاته، وسار إلى أرض حَتَّيْ، وَعَسْكَرَ ضِدَّ مدينة يهُوذا، وفي اليوم الثّاني من شهر آذار؛ استولى على المدينة، وأسس الملك. عيَّن هُناك ملكاً من اختياره الخاصُ، وأخذ جزية باهظة ثقيلة، عاد بها إلى بابل.

نُعَيَت طبقة النُّبلاء والكَهَنَة في أُورشليم (القُدْس) - الذين احترقت بَيْنهم العقيدة التَّنويَّة بشكُل مُؤثِّر - ليتركوا وراءهم صراعات مُتزايدة بَيْن أحزاب بيت داود اللكي وأعضاء البلاط الذين وقعوا في حَيْرة من أمرهم، ولم يكن لديهم فكرة واضحة عمَّا يُمكنهم أنْ يفعلوه.

لكنْ؛ تلك كانت الخُطوة الأولى . فقط . في تفكيك يهوذا القهريّ . استَبْدَل 'بوخَذْنصَّر' فوراً 'يوياكين' المَنْفي بعمه "صدْقيًا" ، الذي كان على ما يبدو . تابعاً أكثر انقياداً ، لكن ذلك كان خطاً؛ لأنَّه بعد سنوات قليلة ، خطط "صدْقيًا" بالاتفاق مع مُلُوك الجوار ، للثورة ثانية ، ومشل شخصيَّة في مسرحيَّة إغريقيَّة تراجيديَّة ، حكم على نفسه وعلى مدينته بالهلاك . عام 587 ق . م ، وصل "بوخَذْنصَّ" بجيشه الهائل ، وحاصر أورشليم (القُدْس) . كانت تلك بداية النهاية .

وأخذت القُواّت البابليَّة تعيث فساداً في الريف، وأخذت المُدن البعيدة ليهُوذا تسقط الواحدة تلو الأُخرى. لقد جاءت أدلَّة آثاريَّة واضحة على سنوات المَملَكة الجنوبيَّة الأخيرة، من كُلِّ موقع تقريباً، نُقُّب في يهُوذا يعود للعهد المُلكي الْتَاخُر: في وادي بشر سبع، وفي 'شَفَلة'، وفي المُرتفعات اليَهُودَويَّة. في قلعة أراد، مركزُ تحكُّم يهُوذا وعمليَّاتها العسكريَّة في الجنوب، وحُبدَت، في أنقاض الدّمار، مجموعة رقائق فخاريَّة مكتوب عليها، أو قطع خزف مكتوبة ، دونت عليها أوامر مسعورة بتحريك القُواّت ونقل التموينات الغذائيَّة. في مدينة تخيش في منطقة شفلة "وُجدَت في أنقاض البوابة الأخيرة للمدينة، رقائق فخاريَّة مكتوب ثقدم عُرن البلدات المُجورة تبدد، واحداً بعد الآخر. من المُحتمل أنّها كُتبَت إلى قائد 'لخيش' من مخفر أماميًّ المُجاورة تتبدد، واحداً بعد الآخر. من المُحتمل أنّها كُتبَت إلى قائد 'لخيش' من مخفر أماميًّ قريب، فهي تكشف إحساساً وشيكاً بالموت:

وقُلُ لسيِّدي يعرف بأنَّنا نترقَّب إشارات لَخيس طبقاً لكُلِّ الإشارات التي أعطاها سيِّدي. لأنَّنا لا نرى عزيقة ". . .

هذا التقرير المتجهم يُؤكِّده وَصنف جاء في سفر إرميا (34/7)، ذكر بأنَّ الخيسش وعَزيقة كانتا في الحقيقة -آخر مدينتين في يهُوذا استطاعتا الصُّمُود أمام الهُجُوم البابلي .

أخيراً؛ كان كُلُّ ما تبقَّى هُو أُورشليم (القُدْس) فقط. إنَّ وَصْفَ الكتاب المُقددَّس العبْريّ لساعاتها الأخيرة مُروعٌ حقاً:

[3 في تاسع الشَّهْر؛ اشتَدَّ الْجُوعُ في الْمَدينَة، وَلَـمْ يَكُنْ خُبْزٌ لشَعْبِ الأَرْض. 4 فَشُغرَت الْمَدينَة، وَهَرَبَ السُّورَيْنِ اللَّذَيْن نَحْوَ جَنَّة الْمَلك. الْمَدينَة، وَهَرَبَ جَمِيعُ رَجَال الْقَتَال لَيْلاً منْ طَرِيق الْبَابِ بَيْنَ السُّورَيْنِ اللَّذَيْن نَحْوَ جَنَّة الْمَلك. وكَانَ الْكَلْدَانيَّة وَ فَتَبَعَت جُيُّوشُ الْكَلْدَانيَّين

الْمَلكَ، فَأَدْرَكُوهُ فِي بَرِيَّةَ أَرِيحَا، وَتَفَرَّقَتْ جَمِيعُ جُيُّوشه عَنْهُ. 6 فَأَخَذُوا الْمَلكَ، وأَصْعَدُوهُ إِلَى مَلكَ بَابلَ إِلَى رَبِّلَةَ، وكَلَّمُوهُ بِالْقَضَاء عَلَيْه. 7 وقَتَلُوا بَني صدْفيًّا أَمَامَ عَيْنَيْه، وقَلَعُوا عَيْنَيْ صدْفيًّا، وقَيْدُوهُ بسلسلتَيْن مِنْ نُحَاس، وَجَاءوا به إلى بَابلَ. ] (سفر الْمُلُوك الثّاني 25/3-7).

وَوَقَعَ المشهد الأخير في تلك المأساة بعد حوالي شهر:

[8 وَفِي الشَّهْرِ الْخَامس، في سَابِع الشَّهْر، وَهِيَ السَّنَةُ التَّاسِمَةَ عَشْرَةَ لَلْمَلْكَ نَبُوخَذَنْصَّرَ مَلِكَ بَابِلَ إِلَى أُورشليم، 9 وَأَحْرَقَ بَيْتَ الرَّبَّ وَيَثْتَ الْمَلِكَ بَابِلَ إِلَى أُورشليم، 9 وَأَحْرَقَ بَيْتَ الرَّبَّ وَيَيْتَ الْمَلْك. وكُلَّ بَيُّوت أُورشليم مُستَديراً هَدَمَهَا كُلُّ جُيُّوشِ الْكَلْدَانيَّةِ نَالْفَيْنَ مَعَ رَئِيسِ الشُّرَط. 11 وَبَقِيَّةُ الشَّعْبِ الذِينَ بَقُوا فِي الْمَدَينَة وَالْهَارِبُونَ الذِينَ هَرَبُوا إِلَى مَلك بَابِلَ وَيَقيَّةُ الْجُمْهُورِ سَبَاهُمْ نَبُوزَرَادَانُ رَيْسُ الشُّرَط. ] (أيْ ساقهم إلى حياة النَّفي) (سفر المُلُوك الثاني 25/ 8-11).

تنقل الاكتشافات الأثريَّة اللّحظات المُروَّعة الأخيرة للعُنْف فقط. لقد تمَّ العُثُور على علامات تدلُّ على حريق عظيم في كُلِّ مكان تقريباً داخل أسوار المدينة. تشهد الأنصال التي الكُتُشفَتُ في البُيُوت وقُرْب التّحصينات الشّماليَّة على كثافة المعركة الأخيرة للقُدْس. البُيُوت الحَاصَّة، التي أُحْرقت بالنيران، وانهارت، ودَفَنتْ كُلِّ مَنْ كان فيها، خَلَقَتْ أكواماً مُفحَّمة من الأنقاض التي وقَقَتْ شاهداً على عُمْق وشُمُول دمار أورشليم (القُدْس) منْ قبَل البابليِّين، الذي بقي لُدَّة قرن ونصف تالي. (نحميا 2/ 13).

وهكذا انتهى كُلُّ شيء. انتهت أربعمئة سنة من تاريخ يهُوذا بالنّار والدّم. دُمَّرَت مَملكة يهُوذا الفخورة تدميراً كاملاً، وخُرِّب اقتصادها، ومُزَّق مُجتمعها إرباً إرباً. وعُدُّب الملكُ الأخير، من السُّلالة التي حَكَمَت عدَّة قُرُون، وسُجن في بابل. وقُتل جميع أبنائه. ودُمَّر هيكل (معبد) أورشليم (القُدْس)، المكان الشَّرْعي الوحيد لعبادة يَهُوَه.

كان ينبغي لدين شعب إسرائيل ووُجُوده القومي أنْ ينتهيا بتلك الكارثة العظيمة ؛ لكنَّ كَلَيْهما بقي واستمرَّد بنَحْوِ مُعجز ـ في الحياة .

<sup>(1)</sup> نصُّ العبارة كما في سفْر نحميا في الكتاب المُقدَّس: [ 13 وَخَرَجْتُ مَنْ بَابِ الْوَادِي لِيْلاَ أَمَامَ عَيْنِ التَّلَّينِ إِلَى بَابِ اللَّمْنِ وَصِرْتُ ٱتْفَرَّسُ فِي اَسْوَارِ أُورُشُلِيمَ الْمُنْهَامِهَ وَأَبُوابِهَا النِّي أَكْلَتُها النَّلُ . ] (نحميًا: 12/2) .

### الفُصل (12):

# النَّفْي والعَوْدَةُ (586 ـ 440 ق.م)

إذا أردُنا أنْ نَهْهمَ القصَّة الكاملة لإسرائيل القديمة ، وكيف صنع التّاريخ التّوراتي ، فلا يمكننا التّوقُف عند موت 'يُوشيًا" ، ولا عند دمار أورشليم (القُدْس) والهيكل (المعبد) وستُقُوط السُلالة الدّاوديَّة ، بل من الضّروري أنْ نقوم بدراسة ما حَدثَ في يهُوذا في العُقُود التّالية للغزو البابلي ، ويمَسْح التّطوُّرات التي حَدَثَت بَيْن المَنْفيِّين في بابل ، وبإعادة رواية الأحداث التي حَدَثَت في فترة ما بَعْد النَّفيِّين في بابل ، وبإعادة رواية الأحداث التي نصوص أسفار التّوراة وأسفار التّاريخ التّنوي إلى إضافات وتنقيحات بعيدة المدى ، حتَّى نصوص أسفار التّوراة وأسفار التّاريخ التّنوي إلى إضافات وتنقيحات بعيدة المدى ، حتَّى جديدة من التنظيم والعبادة العُمُوميَّة في بابل وأورشليم (القُدْس) أثناء القرنَيْن السّادس والخامس ق . م ، التي شكّلت أساس الهيكل الثّاني في أورشليم (القُدْس) ، وبالتّالي ؛ أساس المسيحيَّة المبكرة . وبناء عليه ؛ فإنَّ الأحداث والعمليَّات التي حَدثت في القرن والنصف التّالي لغزو وفتح مَملكة 'يهُوذا' - طبقاً لما يُمكننا أنْ تُعيد بناء انطلاقاً من المصادر التّاريخيَّة والشّواهد الآثاريَّة ـ ذات أهميَّة حاسمة لفَهُم كيف ظهَر التّقليد اليهُودي - المسيحي .

قبل الاستمرار بالقصَّة التوراتيَّة يَجبُ أَنْ نُسجُلَ مُلاحظة حول التّغيير ذي المغزى في المصادر التّوراتيَّة التي بَيْن أيدينا. التاريخ التتنوي، الذي رَوى تاريخ إسرائيل من نهاية التيه في البريَّة إلى الغزو البابلي لأورشليم (القُدْس)، يَتهي فُجأةً. وهُنا؛ يأخذ زمام القصَّة مُولَّفُون البريَّة إلى الغزو البابلي لأورشليم (القُدْس)، يَتهي فُجأةً. وهُنا؛ يأخذ زمام القصَّة مُولَّفُون آخرون للكتاب المُقدَّس. يروي سفر إرْميا حالة "يهُوذا" بعد الدّمار، في حين يُزوِّدنا سفر حزْقيَال (الذي كَتبَهُ أحد المَنفيين) بمعلومات عن حياة وتوقُّعات المُبْعَدين اليَهُودَويَّين في بلاد بابل. أمَّا الأحداث التي وقعت لدى عودة الموجات المتعاقبة من المُنفيِّن إلى أورشليم

(القُدْس)؛ فهي مرويَّة في سفْرَي عَزْرا" و تَحَمَّيا"، ومن قبَل الأنبياء "حَجَّي" و 'زَكَريًا". هُنا - أيضاً حانت اللحظة ، في قصَّتنا، التي يجبُ أَنْ نُغيَّر فيها مُصطلحنا: مَمْلكة يهودا تُصبح "يهودا" - الاسم الآرامي لتلك المُحافظة ضمن الإمبراطُوريَّة الفارسيَّة -، وشعب يهوذا، أي اليهودة . يُنْ ، سيُطلق عليهم - من الآن قصاعداً - اليهوديم ، أو اليهود .

#### من الدُّمار إلى الإحياء:

تَبْداً مرحلة الذّروة من تاريخ إسرائيل، هذه، بمشهد الكارثة واليأس المطلق. أورشليم (القُدْس) مُدَمَّرة، الهيكل (المعبد) خرابٌ، آخر المُلُوك الدّاوديّن الحاكمين: "صدْقيّا"، سُملَتْ عيناه، فأُعمي، ونُعني، ونُبحَ جميع أبنائه. العديد من أعضاء النَّخبة اليَهُودَويَّة مُبْعَدُون. لقد وصَلَتْ الأوضاع إلى أسوأ حالة، وبدا كما لو أنَّ تاريخ شعب إسرائيل وَصَلَ إلى نهاية مُرَّة، لا رجعة عنها.

ليس الأمر هكذا بالضّبط عَاماً، لأنّنا نعلم من الفَصْل الحتاميّ لسفْر المُلُوك الثّاني وسفْر ارميّا أنَّ هُناك جُزءاً من سكّان "يهُوذا" بقوا، ولم يُبعَدوا، بل سَمَحَت السُّلطات البابليّة لهم بنوع من الحُكُم الذّاتي، وعيّنت عليهم مسؤولاً اسمه "جَدَليًا بْنَ أَخِيقَامَ، ليحكم النّاس الذين بقوا في يهُوذا، التي أصبحت أفقر بقاع الأرض. وأصبحت مصْفاة" بلدة بسيطة شمال أورشليم (القُدْس)، مركز إدارة "جَدَليًا" وملجاً ليهُودُوييّن آخرين، مشل النّبي "إرْميا"، الذي عارض الانتفاضة المشؤومة ضدَّ الدّولة البابليَّة. حاول "جَدَليًا" إقناع شعب يهُوذا بالتّعاوُن مَع عارض الانتفاضة المشؤومة ضدَّ الدّولة البابليَّة. حاول "جَدَليًا" إقناع شعب يهُوذا بالتّعاوُن مَع البابليِّين وإعادة بناء حياتهم ومُسْتَقبلهم، على الرّغم من دمار المهيكل ودمار مدينة أورشليم (القُدْس). لكنْ؛ سُرعان ما اغتيلَ "جَدَليًا" من قبَل "إسماعيل بن نَشَنيًا"، أحد أعضاء "العائلة المالكة" احتمالاً لكون "جَدَليًا" تعاونَ مَع البابليِّين الذين عُدُوا أنّهم يُشكُلون تهديداً للأمال المستقبليَّة لآل بيت داود. وقُتل في تلك الحادثة وقرر الأفراد الباقون على قيْد الحياة من إمبراطوريُون بابليُّون كانوا حاضرين في "مصْفاة". وقرر الأفراد الباقون على قيْد الحياة من السُكَّان المُحلِّيِين الفرار بجلدهم (خوفاً من انتقام الدّولة الكلدانيَّة)، تاركين يهُوذا التي أصبحت السُكَّان المُحلِّيِيْن الفرار بجلدهم (خوفاً من انتقام الدّولة الكلدانيَّة)، تاركين يهُوذا التي أصبحت مُفْذرة من السُكَّان عمليًا . [ فَقَامَ جَمِيعُ الشَّعْب منَ الصَّغير إلى الْكَبير ورَوُسَاء الجيُّوش، مُقْذرة من السُكَّان عمليَّا. [ فَقامَ جَميعُ الشَّعْب منَ الصَّغير إلى الْكبير ورَوْسَاء الجيُّوش،

وَجَاءوا إِلَى مصرَ؛ لأَنَّهُمْ خَافُوا منَ الْكَلْدَانِيِّن ] (عُرفوا - أيضاً - بالبابليَّين). هَربَ النَّبيُ إرْميا مَعهم، مُنهياً بذلك، ظاهراً - عداهً قُرُون من الاحتلال الإسرائيلي للأرض الموعودة (سفْر الْمُلُوك الثّاني 25/22 ـ 26(11)، إرْمياً 40/7 ـ 43/7).

يُعطي الكتاب المُقدَّس العبري بضعة تفاصيل حول حياة المُنفيِّس أثناء السّنوات الخمسين التّالية. مصدرنا الوحيد لهذه المعلومات هُو التّلميحات غير المُباشرة، والغامضة في أغلب الأحيان، التي نجدها في التّاليفات النّبويَّة المُختلفة. يُخبرُنا حزْقيَال وإشَعْياء الثّاني (الفُصُول 40-55 من سفْر إشَعْياء) أنَّ المُفيِّن اليَهُودَويِّن عاشوا في العاصمة بابل وفي الريف. وأسسَّ المُبْعَدُون من الكَهنَة والأسرة المالكة حياة جديدة لأنفسهم، احتفظ فيها الملك المدّاوديِّ يُهُوياكين المنفيّ-بَدلاً من صدفيًا المهان، والذي سُملَت عيناه، وأعميَ بنوع من السُلطة على الجالية. يبدو من إشارات متفرقة في سفر حزْقيَال؛ أنَّ المُستوطنات اليهودَويَّة وصُعت في مناطق متخلّفة من المملكة البابليَّة، قُرْبَ قنوات حُفرَت حديثاً. وعاش حزْقيَال نفسه، الذي كان كاهنا مَنْفيًا من هيكل أورشليم (القُدُس)، لفترة، في مُستوطنة تَقَعَ على تلَّ قديم اسمه تلَّ أيب، (في العبريَّة، تلَّ أفيف؛ حزْقيَال 3/15).

لا تكشف النُّصُوص إلاَّ قليلاً عن طبيعة حياتهم، باستثناء أنَّ المُنْفييَّن استقرُّوا هُناك لُمدَّة طويلة، مَتَّبعين نصيحة "إرْميا": [5 ابْنُوا بُيُوتاً، واَسْكُنُوا، واغْرسُوا جَنَّات، وكُلُوا ثَمَرَهَا. 6 خُلُوا نساءً وكلُوا بَنينَ وَبَنَات، وخُلُوا لَبَيكُمْ نساءً، وأَعْطُوا بَنَاتكُمْ لرَّجَال، فَيَلدْنَ بَنينَ وَبَنَات، وَاكْثُرُوا هُناك، وَلاَ تَقلُوا. ] (إرْميا 29/5-6)، ولكنَّ التّاريخ يَدْخلُ بسُرعة في مُنعطفٌ مُعَاجعٌ ومُثير يجعلُ العديد من المُنفيين يعودُون إلى أورشليم (القُدْس).

<sup>(1)</sup> ونص عبارة سفر المُلوك: [ 22 والمَّا الشَّعْبُ الذي بَعْسَى في الرْض يَهُوذَا الْذِينَ الْمَاهُمْ نَبُوخَدَتُعسُّرُ مَلكَ بَابِلَ ، فَوَكُلَّ عَلَيْهِمْ جَدَلْيَا بْنَ الْحِيَّامُ بْنِ شَاكَانَ. 23 ولَمَّا سَمِعَ جَمِيعٌ وُوسَاء الْحَيُّوشِ هُمْ ورَجَالُهُمْ النَّمَ مَلكَ بَابِلَ قَدْ وكُلَّ جَدَلَيَا اللَّهِ الْمَعْمَلِ بْنَ الْعَلْوَلَمَاعِيلُ بْنَ أَنْتَيَا وَيُوحَنَانُ بْنَ قَارِيعَ وَسَرَايا بْنَ تَعْوَمتَ الشَّوْلَمَاعِيلُ وَيَازَيْهَا إِلَى المَعْمَلُ بَنَ المَّعْمَلُ مَنْ السَّعْمَ وَرَجَالُهُمْ . 24 وَحَلَق جَلَيًا لَهُمْ وَلرِجَالِهِمْ وَقَالَ لَهُمْ: أَلْ كَتَعَالُوا مِنْ عَبِيد الكَلَمَانِينَ أَنْ المَعْمَلُ بُنَ اللَّهُمِ السَّعْمِ مَنَ النَّسُلِ اللَّهُ وَلَو المَّاعِلُ بُنَ كَتَعْمَ مَنَ النَّسُلِ اللَّهُ وَكُولَ عَلْمَ جَمِيعً الْكَلْمَانِينَ الْمُعْمَلُ مُنَ النَّسُلِ اللَّهُ وَمَثَنَّ وَرَقَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُولُولُولُ النَّاسُ الْمَعْمَ مِنَ النَّسُلُ اللَّهُ وَمَثَنَوْ رَجَالُ مَمَّ وَصَرَبُوا جَلَيْكُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولَ النَّالُ اللَّهُ وَعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ

تنهار الإمبراطُوريَّة البابليَّة الجديدة على أيدي الفُرْس عام 539 ق.م.. في السّنة الأُولى من عهده، يُصدر "كُورَش"، مُؤسِّس الإمبراطُوريَّة الفارسيَّة مرسوماً مَلكيًّا يقضي بإعادة "يهُوذا" والهيكل: [ هكَذَا قَالَ كُورَشُ مَلكُ فَارسَ: جَميعُ مَمَالك الأَرْض دَفَعَهَا لي الرَّبُّ إِلَهُ السَّمَاء، وهُو أَوْصَاني أَنْ أَبْني لَهُ بَيْتًا في أورشليم التي في يهُوذا. 3 مَنْ منكُمْ من كُلُّ شَعْبه ليكُنْ إِلَهُ مَعَهُ، وَيَصْعَدْ إِلَى أُورشليم التي في يهُوذا، قَيْنيَ بَيْتَ الرَّبُّ إِلَه إسْرَاثيلَ. هُو الإِلَهُ الذي في أورشليم التي في يهُوذا، قَيْنيَ بَيْتَ الرَّبُّ إِلَه إسْرَاثيلَ. هُو الإِلَهُ الذي في أورشليم .] (عَزْوا 1/ 2 ـ 3).

قاد زعيم للمنفين اسمه شيشبصر ، وصف في سفر عزرا 8/1 كـ الميريهوذا ، (عًا يشير احتمالاً - إلى أنّه كان ابن الملك الماودي المنفي يَهُوياكين) ، المجموعة الأولى من العائدين إلى صهيون . وحملوا معهم على ما يُروى ـ ذخائر وكتُوز الهيكل التي أخذها العائدين إلى صهيون . من أورشليم (القُدُس) قبل نصف قرن . هناك قائمة للعائدين حسب بلدة الأصل ، والعائلة ، والعدد الذي تلى هُو حوالي خمسين ألف ، جُملة . استقروا في وطنهم القديم ، ووضعوا الأساس للهيكل الجديد . بعد سننوات قليلة ؛ تَجمعت موجة أخرى من العائدين في أورشليم (القُدُس) . وقاموا - تحت قيادة "يشوع بن يُوصاداق" ، وشخص اخر يبدو العائدين في أورشليم (القُدُس) . وقاموا - تحت قيادة "يشوع بن يُوصاداق" ، وشخص اخر يبدو الهيكل في مشهد مُؤثر :

[.. وكُلُّ الشَّعْب هَتَفُوا هُتَافاً عَظِيماً بالتَّسْبِيح للرَّبِّ لأَجْل تَأْسِيس بَيْت الرَّبِّ. 12 وكثيرُونَ مِنَ الْكَهَنَة وَاللاَّويَّة وَاللاَّويِّة وَرُوُوس الآبَاء الشُّيُوخ الذينَ رَأُوا البَيْت الأَوْلَ بَكُوا بِصَوْت عَظيم عند تأسيس هَذَا البَيْت أَمَامَ أَعْيَنَهمْ. وكثيرُونَ كَانُوا يَرْفَعُونَ أَصُواتَهُمْ بالْهَتَاف بفَرَح. 3 وَكثيرُونَ كَانُوا يَرْفَعُونَ أَصُواتَهُمْ بالْهَتَاف بفَرَح. 13 وَكَمْ يَكُن الشَّعْبُ يُمَيِّزُ هُتَاف الْفَرَح من صَوْت بُكَاء الشَّعْب؛ لأنَّ الشَّعْب كَانَ يَهْتَف هُتَافاً عَظيماً حتَّى أَنَّ الصَّوْتَ سُمعَ من بُعْد. ] (عَزْرا 3/ 11 ـ 13).

ولمَّا سَمعَ شعب السّامرة . سواء المُواطنُون الأصليُّون السّابقون للمَملَّكة السَّماليَّة أو المُوطنُون المُبعَدُون من ديارهم الذين جَلَبَهُم الآشُوريُّون إلى هُناك . عن بَدْء بناء هيكلِ ثان ، جاؤوا إلى 'زَبَّابل' ، وطَلبوا الانضمام إلى العمل، لكنَّ يشُوع الكاهن و زَرَبَّابل' طردًا

الشّماليَّن قائلين لهم بصراحة: [ لَيْسَ لَكُمْ وَلَنَا أَنْ نَبْني َبَيْتاً لِإِلَهُنَا، وَلَكَنَّنَا نَحْنُ وَحُدَّنَا نَبْني للرَّبُّ إِلَه إِسْرَائِيلَ ] (عَزْرا 4/3). إنَّ الفئة التي حافظت على نفسها في المُنْفى أصبحت تعتقد الرّب أنّه المَّل الحق الإلهي بتحديد صفة الأرثودُوكسيَّة اليَهُودُويَّة.

قام "شعب الأرض"، مُستاثين ممَّا يحدث، بإعاقة العمل، بل حتَّى كَتبوا إلى ملك فارس، يَتَّهمُون اليهُود بإعادة بناء تلك المدينة "العاصية والشُّريّرة"، ويَتوقَّعُون: [ بانّه إذَا بُنيَتُ هَذه الْمَدينَةُ، وَأَكْملَت أَسُوارُهَا لاَ يُؤَدُّونَ جزيَّةً وَلا خَرَاجاً وَلا خَفَارَةً، فَأَخيراً تَضُرُّ الْمُلُوك]، هذه الْمَدينَةُ، وَأَكْملَت أَسُوارُهَا لاَ يُؤَدُّونَ جزيَّةً وَلا خَرَاجاً وَلا خَفَارَةً، فَأَخيراً تَضُرُّ الْمُلُوك]، وأنَّ المَّدول إلا يَكُونُ لك عند ذلك عند ذلك عبر النَّوقُف عن بناء النَّهْ ] (عَزْرا 4/ 12 ـ 16)(11). ولذى استلامه لهذه الرسالة ؛ أمر ملك فارس بالتوقُف عن بناء أورشليم (القُدْس).

لكن "زَرَبَّابل و يشوع واصلا العمل على الرّغم من ذلك. وعندما علم الحاكم الفارسي للمُحافظة بذلك، وجاء لتَفتيش الموقع، طلب أنْ يَعْرف مَنْ سَمَحَ بَبده إعادة البناء. فأحيل إلى الملسوم الأصلي لكورَش. طبقاً لكتاب عَزْرا، كتب الحاكم عندتذ إلى الملك الجديد، داريوس، طالباً منه قراراً مَلكياً بهذا الشّأن. لم يأمر داريوس بالسّماح بمُواصلة عمل البناء فحسب، بل أمر أيضاً بدفع كُلُّ تكاليف إعادة الإعمار من دَخْل الدّولة، ويتجهيز الهيكل بالحيوانات لأجل التصحية، ويمُعَاقبة مَنْ يُحاولُ مَنْعَ تطبيق المرسوم الملكي، وأنهي بناء المعبد سنة 516 ق.م.. وهكذا بَداً عصر يهوديّة الهيكل الثّاني.

مرَّتْ فترةُ نصْف قرن آخر غير واضحة المعالم حتَّى جاء الكاتب عَزْرا"، من عائلة الكاهن الرَّيسي هارون، إلى أورشليم (القُدْس)، من بلاد بابل (من المُحتمل سنة 458

ق. م). [ وهُو كَاتبٌ مَاهرٌ في شَريعة مُوسى التي أعطَاهَا الرَّبُ إِلَهُ إِسْرَاثِيلَ. وَأَعْطَاهُ الْمَلكُ حَسَبَ يَد الرَّبُ إِلَه عَلَيْه كُلَّ سُوْله ] (عَزْرا 7/6 و10). أُرسلَ عَزْرا للقيام بتحقيق حول يهُوذا والقُدْسُ من قبل الرَّحْسَسَتًا ملك بالاد فارس، الذي خوله أنْ يأخذَ مَعه مجموعة إضافيَّة منَ المُنْفيِّين اليهُود من بابل عَنْ يرغب بالعودة إلى هُناك. وزوَّدَ ملكُ فارس عَزْرا بالأموال وبسُلطة قضائيَّة. لدى وصُوله إلى أورشليم (القُدْس) مع آخر موجة من العائدين، صُدمَ عَزْرا باكتشافه أنَّ شعب إسرائيل عَنْ في ذلك الكَهنَة واللاَّويُّوين. لَمْ يَفْصلوا أنفسهم عن مُوبقات وفواحش جيرانهم. كما تَزوَّجوا واختلطوا بحُريَّة مَع شُعُوب الأرض.

أمرَ عَزْرا كُلَّ العائدين للتَّجَمُّع فوراً في أورشليم (القُدْس):

[9 فَاجَتَمَعَ كُلُّ رِجَال يهُوذا وَبِنْيَامِينَ إِلَى أُورشليم. . وَجَلَس جَميعُ الشَّعْب في سَاحَة بَيْت اللَّه مُرتَعدينَ مِنَ الأَمْر وَمِنَ الأَمْطَارِ. 10 فَقَامَ عَزْرًا الْكَاهِنُ، وَقَالَ لَهُمْ: (إِنَّكُمْ قَدْ خُنْتُمْ وَاللَّهُ مُرتَعدينَ مِنَ الأَمْر وَمِنَ الأَمْطَارِ. 10 فَقَامَ عَزْرًا الْكَاهِنُ، وَقَالَ لَهُمْ: (إِنَّكُمْ قَدْ خُنْتُمُ وَاتَخَذْتُمْ نَسَاءً غَرِيبَةً لَتَزِيدُوا عَلَى إِثْم إِسْرَائِيلَ. 11 فَاعْتَرَقُوا الآنَ للرَّبِّ إِلَه آبَائِكُمْ، وَاعْمَلُوا مَرْضَاتَهُ، وَانْفَصلُوا عَنْ شُعُوبِ الأَرْضِ وَعَن النِّسَاء الْغَريبَة). 12 فَأَجَابَ كُلُّ الْجَمَاعَة بِصَوْتِ عَظيم: (كَمَا كَالْمَتَنَا كَذَلكَ نَعْمَلُ.) . . . . . وَفَعَلَ هَكَذَا بَنُو السَّبِي . ] (عَزْرا 10/ 1-16).

ثُمَّ اختفى عَزْرا - أحد أكثر الشّخصيَّات المُؤثِّرة في الأزمنة التوراتيَّة - من مسرح الأحداث.

كَانَ البطل الآخر في ذلك الوقت: "نَحَمْيا"، السّاقي، أو المسؤول في مَحْكَمة ملك فارس العُليا. سَمعَ "نَحَمْيا" عن الحالة السَيَّئة لسكًان يهُوذا، وعن ظُرُوف الإهمال الفظيع في أورشليم (القُدْس). تأثّر جداً لهذه الأخبار، قطلَبَ من ملك فارس "أرتَحْشَسْتا" السّماح له بالنّهاب إلى أورشليم (القُدْس) لإعادة بناء مدينة آبائه. مَنَحَ الملكُ "نَحَمْيا" السّماح، وعيَّنه في منصب الحاكم. فور وصُوله إلى أورشليم (القُدْس) (حوالي سنة 445 ق.م)؛ بَداً "نَحَمْيا" جولة تفتيش ليلية في المدينة، ثُمَّ استدعى النّاس للانضمام إلى جهاد عُمُومي عظيم لإعادة بناء أسوار أورشليم (القُدْس)، لأجل أن "لا نُعاني من الخزي بعد ذلك"، لكن ؛ عندما سَمع جيران يهودا أي زُعماء السّامرة وعَمُّون، وعَرَب الجنوب عن خُطَط "نَحَمْيا" لتَحصين أورشليم يهودا أي رشليم

(القُدْس)، اتَّهموا اليهُود بالتخطيط لانتفاضة ضدَّ السُّلطات الفارسيَّة، وخطَّطوا لمُهَاجَمَة المُدينة. إلاَّ أنَّ عمل بناء السُّور استمرَّ مع ذلك حتَّى الإكمال. كَانَ "نَحَمْيًا" نشيطاً - أيضاً في تَطبيق التَّشريع الاجتماعي، يُدينُ أُولئك الذين يأكلون الرَّبا، ويَحُثُّ على مَنْح الأرض إلى الفُكراء. وفي الوقت نفسه، مَنحَ زواج اليهُودي - أيضاً من الزّوجات الأجنبيَّات.

وَضَعَت هذه القراراتُ التي أصدرها عَزْرا و تَعَمْيا في أورشليم (القُدْس) في القرن الحنامس ق . م ـ أساس يهُوديّة الهيكل الثّاني واضعة حُدُوداً واضحة بينن الشّعب اليهُودي وجيرانهم، وداعية إلى الالتزام الصّارم والدّقيق بالقانون التّندي (أي بشرائع سفر التّنية) . أدّت جُهُودهم ـ وجُهُود كَهنّة وكُتّاب يهُودوييّن آخرين التي بُذلَت خلال المئة وخمسين سنة من النّني، والمُعاناة، والبحث عن الذّات، وإعادة التّاهيل السّياسي ـ إلى ولادة الكتاب المُقدّس العيرى The Hebrew Bible في جوهر شكله النّهائي .

# من الكارثة إلى التّصحيحيَّة التّاريخيَّة:

كانت القصة الدّينية العظيمة التي حُبكت فُصُولها إلى بعضها البعض أثناء عهد يُوشيًا ، والتي أخبرت عن قصة إسرائيل منذ وعد الله اللاباء ، ومُروراً بالخُرُوج الجماعي (من مصر) ، ثمّ غزر كَنْعَان ، والحُكْم الملكي المتّحد، ثمّ الدّولتين المنقسمتين ، وفي النهاية ؛ اكتشاف سفر الشّريعة في هيكل أورشليم (القُدْس) ، تأليفا رائعاً وعاطفياً استهدف تَوضيح لماذا تُوحي الشّريعة في هيكل أورشليم (القُدْس) ، تأليفا رائعاً وعاطفياً استهدف تَوضيح لماذا تُوحي السّريعة في هيكل أورشليم (القُدْس) ، تأليفا رائعاً وعاطفياً استهدف الدّينية السفر التّنية ، والسهدف من النّاحية العَملية المحصة . دعم وتأييد العلموحات الإقليمية للأسرة الدّاوديّة المالكة ، لكن ؛ في اللّحظة ذاتها التي كان يُوشيًا على وَشَك أنْ يُعيد مجد يهوذا ، تمّ القضاء على يُوشيًا من قبل فرعون . وارتد وركة يُوشيًا إلى عبادة الأوثان والتفكير الضيّق الأقى . استردّت مصر امتلاك السّاحل ، ووصل البالميون سريعاً ليضعوا حداً للوجُود الوطني ليهوذا . أين كان الله الذي وعد بإصلاح حال يهوذا؟ إينما كان مُمكناً الأكثر الأمم الأخرى في الشّرق الأدنى القديم أنْ تَكُونَ راضية بقبُول حكم التّاريخ ، وأنْ تهز أكتافها غير مُبالية بما حدَث ، ومُلقية بذلك على عاتق إله النصر ، عاد المُحرّون التّالون للتاريخ التّنوي إلى لوحة الرّسم . ومُلقية بذلك على عاتق إله النصر ، عاد المُحرّون التّالون للتاريخ التّنوي إلى لوحة الرّسم .

كانَ يُمكن لـ "يَهُويَاكِين"، الملك المُنْفي من أورشليم (القُدْس) عام 597 ق.م، وزعيم الجالية اليَهُودُويَّة في بابل أنْ يُمثُل أفضل أمل بالإحياء الأخير للسُّلالة الدَاوديَّة. لكنَّ الاعتقاد، الذي لم يكن يقبل الشَّكَ سابقاً، بأنَّ وريثاً داودياً سوف يُحقِّق الوُعُود الإلهيَّة، لَمْ يَعُدُ مضموناً وموثوقاً في ضوء الكارثة التي حلَّت حديثاً. في الحقيقة؛ الحاجة المستميتة لإعادة ترجمة الأحداث التّاريخيَّة للمُقُود السّابقة أدَّتْ إلى تَجديد التّاريخ التَّنوي الأصلي؛ لكي يُوضَّح كَيف أخفقت اللّحظة المنتظرة طويلاً لإصلاح الشّان وإعادة العزَّة، والتي طبُقت على عهد جدًّ يَهُويَاكِين ": "يُوشيًا"، في التَّحقُّق .

ميّرُ العالم التوراتي الأمريكي فوانك مُور كُرُوس تعكسان الاختلاف في الوعي بعيد ما اعتقده بأنّه عمليّا تنقيح أو تحرير مّتًا للتّاريخ التّنوي، تعكسان الاختلاف في الوعي التّاريخي قبلَ ويَعد النّهُي. من المقترض أنّ النّسخة السّابقة ، المعروفة في الدّراسات التوراتيّة كَسفْر التّنية ، كُتبت في عهد 'يُوشيًا"، وكانت كما حاولنا إثباته مكرّسة ـ كُليّاً ـ لدّعم وتحقيق أهداف ذلك الملك الدّينيّة والسّياسيّة . طبقاً لـ 'كُرُوس' والعديد من العُلماء الذين تَلوه، ينتهي التّاريخ التّنوي الأول ، بالمقاطع التي تصف الدّمار العظيم للأماكن العالية الوكنيّة في كافّة أنحاء البلاد والاحتفال بعيد الفصْح الوطني الأول في أورشليم (القُدُس) . كَانَ ذلك الاحتفال إعادة رمزيّة لعيد الفصْح العظيم لموسى العيد الذي يُحيي النّجاة من العبُوديّة إلى الحريّية تحت قيادة يهوّه عرير يهوذا من النّبر الجديد لمصر تحت الفرعون نكا (أو نخاو) . في الحقيقة ؛ يُعيدُ التّاريخ التّانوي الأصلي رواية قصّة إسرائيل مّنذُ الخطاب الأخير لمُوسى إلى غزو كنفان تحت قيادة يشُوع إلى إعطاء الشّريعة الجديدة وتجديد غزو 'يُوشيًا" للأرض المُوعُودة . كُنْ التّ قصّة تنتهي بالإصلاح الإلهي، والنّعمة الأبدية .

لكنَّ الكارثةَ وَقَعَتْ. تُبيِّن أَنَّ قُرُوناً من الجُهُود والآمال كانت كُلُّها دُون جدوى. اسْتُعْبدَت يهُوذا ثانية مَنْ قبَل مصر، نفس مصر التي كان الإسرائيليُّون قد حُرِّرُوا منها، ثُمَّ جاءَ دمارَ أُورشليم (القُدْس)، ومَعه ضربةً لاهُوتيَّة فظيعة: الوعد غير المشروط ليَهُوَه إلى داود بحكُم سُلالته الأبدي والمركزي في أُورشليم (القُدْس) - أيْ أساس العقيدة التَّتَنويَّة - لم يتحقّق. لابدًانَّ موت يُوشيًّا ودمار أُورشليم (القُدْس) أحبط مُؤلِّفي التَاريخ التَّنويَة وي

وأوقعهم في اليأس. كَيْفَ يُمكن الحفاظ على التّاريخ الْقدَّس في مثل هذا الزّمن المُظلم؟ ماذا يُمكن أنْ يَكُونُ المعنى المُحتمل لكُلِّ ذلك؟

مع الزّمن، بدأت تظهر تفسيرات جديدة. طبقة النّبلاء والنّخبة في يهُودا ـ بَنْ في ذلك ـ ربّها ـ الأشخاص ذاتهم الذين أعدّوا التّاريخ التّنوي الأصلي ـ أسكنوا في بابل البعيدة . لمّا بدأ وقع ألصدمة يخفّ، كان هُناك حاجة ـ في الحقيقة ـ لتاريخ لإسرائيل، أكثر إلحاحاً وفوريّة . لقد فقد اليهُودَويُّون في المنفى كُلَّ شيء، بما في ذلك كُلِّ ما كان غالياً في الأفكار التّنتويّة . فقد واليهُور من وقراهم، وأرضهم، وقبُورهم السّلاليّة، وعاصمتهم، وهيكلهم (معبدهم)، وحتى الاستقلال السيّاسي للسلّلاة الدّاوديّة القديمة الحاكمة، التي يبلغ عمرها أربعة قُرون . كانت إعادة كتابة تاريخ إسرائيل أفضل طريق للمنفييّن لإعادة تأكيد هُويّتهم ـ إنّه يُمكن أنْ يُرودهم بصلة تربطهم بأرض أسلافهم، بعاصمتهم المُدمّرة، بهيكلهم المحروق، بالتّاريخ العظيم لسكراتهم الحاكمة .

لذا؛ كَانَ لابد من تجديد التّاريخ التّنوي. وقد استندت هذه النّسخةُ التّانيةُ جوهريّا - إلى الأولى، لكن ؛ مع هدفيّن جديديّن في النّهن : الأوّل؛ كَانَ يجب أنْ يتم ّالإخبار بنهاية القصّة ، من موت 'يُوشيًا" إلى الدّمار والنّفي ، بشكل مُقتضب وسريع ، الشّاني ؛ كان لابُدّ من إيجاد معنى لكُلِّ القصّة ، يُمكن من خلاله تفسير كيف أمكن التّوفيق بَيْن وَعْد الله الأبدي وغير المشروط لداود، ودمار أورشليم (القُدْس) والهيكل ، وإنهاء حكم المُلُوك الدّاوديّن ، بل؛ لقد كان هُناك مُشكلة لاهُوتيّة خاصّة أكبر : كيف أمكن لاستقامة 'يُوشيًا' وتقواه الشّديديّن أنْ يكونا بلا تأثير ، ويقفا عاجزين عن الحيلولة دُون تجنيب أورشليم (القُدْس) ذلك الدّمار والغزو الدّموي العنيف؟

هكذا برز الإصدار الجديد المُتميِّز الذي عُرف عند العُلماء باسم سفْر التَّنية 2، الذي تروي آياته الختاميَّة (سفْر المُلُوك الثَّاني 25/ 27 ـ 30) إطلاق سراح "يَهُوياكين" من السّجن في بابل سنة 560 ق.م، هُو أبكر تاريخ مُحتمل لتأليف النُّسخة الجديدة من سفْر التَّنية). تُشبه مُعالجة هذه النُّسخة الجديدة لسفْر التَّنية، كُوت لتأليف النُّسخة الجديدة لسفْر التَّنية، كُوت

'يُوشيًا' ، و لحكُمْ آخر أربعة مُلُوك داوديّين ، ودمار أورشليم (القُدْس) ، والنّفي ، رسائل البرقيّات في اختصارها واقتضابها (سفّر المُلُوك الثّاني 23/ 26 ـ 25/ 21). إنَّ التّغيّرات الأكثر وصُوحاً هي تلك التي تُوضَّح لماذا كان دمار أورشليم (القُدْس) حتميّا ، على الرّغم من أنَّ الآمال العظيمة التي وصُعَتْ في الملك 'يُوشيًا" . لقد قام مُؤلِّف النُّسخة الثّانية من سفر التّنية بإقحام وإضافة شرط إلى الوعد ، الذي كان في النَّسخة الأولى لسفر التّنية وعُدا غير مشروط ، لداود (سفر المُلُوك الأولى الأول المؤلّ 4/2 ، 8/ 25 ، 9/ 4 ـ 9) ، وأدخل إشارات تشاؤميّة إلى حتميّة الدّمار والنّفي في كافّة أنحاء النّص السّابق (على سبيل المثال ؛ سفر المُلوك الثّاني 20/ 17 ـ 8) . والأكثر أهميّة ، أنّه أنحى باللاّثمة على "مَنَسّى" ، العدو اللّدود للحركة التّشويّة ، الذي حكم بَيْن المُلكيْن المُستَقيميْن حَزَقيًا" و يُوشيًا" ، والذي صُورً كأكثر مُلُوك يهُوذا فُسْقاً وكُفُراً :

[10 وقال الرّب عن يَد عبيده الأنبياء: 11 (من أجل أنّ مَنسَّى مَلكَ يهُوذا قدْ عَملَ هَذه الأرْجَاسَ، وأساء أكثر من جَميع الذي عَملَه الأمُوريُّونَ الذينَ قبلَه ، وجَعَل أيضاً يهُوذا يُخطئ بأصنّامه، 12 لذلك هكذا قال الرّب إله إسْرائيل: هَنشَذَا جَالب شَراَّ عَلَى أورشليم يُخطئ بأصنّامه، 12 لذلك هكذا قال الرّب أله إسْرائيل: هَنشَذَا جَالب شَراً عَلَى أورشليم ويهُوذا، حتَّى أنْ كُلَّ مَنْ يَسْمَعُ به تَطن أُذْنَاه ، 13 وَآمُدٌ عَلَى أورشليم خَيْط السّامرة ومطمار بيت أخاب، وأمسَح أورشليم كما يمسَح واحد الصّحن. يَمسَحه ويَقلبه عَلى وَجهه. 14 وَأَرفُض بُقية ميراثي، وأَذْفعهم إلى أيدي أعدائهم ، قيكُونُونَ غنيمة وَنَها لجميع أعدائهم ، 15 لأنّهم عَملُوا الشَّر في عَيْنيَّ، وَصَارُوا يُعيظُونَني من اليّوم الذي فيه خَرَجَ آبَاؤُهُمْ من مصْر إلى هذا اليّوم). ] (سفر المُلُوك النّاني 11/ 10- 15).

بالإضافة إلى ذلك؛ تطرح النَّسخة الجديدة لسفْر التَّنية تبدُّلاً لاهُوتيَّا شديداً. لقد وصفَتْ استقامة "يُوشيَّا" أنَّها أفادت في تأخير الدّمار الحتمي لأُورشليم (القُدْس)، بَدَلاً من جَلْب الصّلاح الأخير والنّهائي لإسرائيل. وُضعَتْ نُبُوءةٌ نبويَّةٌ مُخيفةٌ على فَم "خَلْدَة"، النَّبيَّة، التي بَعثَ إليها 'يُوشيًّا' بعض خَدَمه للاستُفْسَار:

[18 وَأَمَّا مَلكُ يِهُوذَا الذي أَرْسَلَكُمْ لَتَسْأَلُوا الرَّبِّ فَهَكَذَا تَقُولُونَ لَهُ: هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ مِن جِهَة الْكَلاَم الذي سَمعْتَ: 19 مِن أَجُل أَنَّهُ قَدْ رَقَّ قَلْبُكَ وَتَوَاضَعْتَ أَمَامَ الرَّبُ حينَ سَمعْتَ مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ عَلَى هَذَا الْمَوْضع وَعَلَى سُكَّانه أَنَّهُمْ يَصِيرُونَ دَهَشاً وَلَعْنَةً، وَمَزَّقْتَ ثَيَابَكَ وَيَكَيْتَ أَمَامِي. قَدْ سَمِعْتُ أَنَا - أَيْضاً - يَقُولُ الرَّبُّ. 20 لذَلكَ هَنْنَذَا أَضُمُكَ إلى آبَائكَ، فَتُضَمَّ إِلَى قَبْرِكَ بِسَلاَمٍ، وَلاَ تَرَى عَيْنَاكَ كُلَّ الشَّرِّ الذي أَنَا جَالِبُهُ عَلَى هَذَا الْمَوْضع. ] (سفْر الْمُوكِ الثّاني 22/ 18 ـ 20).

إنَّ استقامة وصلاح ملك داودي واحد لم تعد كافية لضمان قدر إسرائيل. لقد كان أيوشيًا تقيًا، ولذلك أنقده الله من روية ستُوط أورشليم القُدس، ولكن استقامة كُلِّ الشّعب الذي بيّن سفر التّنية حُقُوقة الفَرديّة وواجباته وأصبحت والآن هي العامل الحاسم في مستقبل شعب إسرائيل. وهكذا ربَطَ سفر التّنية والذي أعيدَت كتابَتُهُ بَنحُو بارع تنفيذ العهد مع داود، بإنجاز شعب إسرائيل للعهد بَيْنه وبَيْن الله في سيناه أن وهكذا سيُصبح لإسرائيل من الآن فصاعداً هذف وهُويَّة حتَّى في غياب ملك.

ولكنْ؛ مع كُلِّ تلك التَّبدُلات والتفسيرات، لم يكن باستطاعة النَّسخة الثَّانية من سفر التثنية أنْ تُنهي القصَّة بمُستقبل يائس. لذلك؛ فإنَّه أنهى تأليف الكُتُب (الأسفار) السّبعة التي تحكي تاريخ إسرائيل بسجلَّ مُوجز لإطلاق سراح يَهُوياكين من سجن بابل:

[ وَفِي السَّنَة السَّابِعَة وَالثَّلَاثِينَ لَسَبْي يَهُويَاكِينَ مَلَكَ يِهُوذَا، فِي الشَّهْرِ الثَّانِي عَشَرَ فَي السَّابِع وَالْعَشْرِينَ مَنَ الشَّهْرِ، رَقَعَ أُويلُ مَرُودَخُ مَلكُ بَابِلَ فِي سَنَة تَمَلَّكُ وَأُسَيَّة مُلكَ مَلكُ يَهُويَاكِينَ مَلك يهُوذا مِنَ السَّجْن، 28 وَكَلَّمَةُ بِخَيْرٍ، وَجَعَلَ كُرْسِيَّة فَوْقَ كَرَاسِيُّ الْمُلُوك الذينَ مَعَتُ فِي بَابِلَ. 29 وَغَيَّرَ ثَيَابِ سَجْنه. وَكَانَ يَأْكُلُ دَائماً الخُبْزَ أَمَامَهُ كُلَّ آيَّام حَيَّاته. 30 وَوَظيفَتُهُ وَظيفَةٌ دَائمَةٌ تُعْطَى لَهُ مِن عند الْمَلك أَمْرُ كُلَّ يَوْم بَيُومه كُلَّ آيَّام حَيَّاته.] (سفر المُلك النَّاني 25/ 27-30).

الملك الأخير من نَسَب داود، من السُّلالة التي صَنَعَت الصّلة مع الأرض، العاصمة والهيكل، ماتزال حيَّة. إذا التزمَ شعب إسرائيلُ بيَهْوَه، فإنَّ الوعد المُعطَى لداود يُمكن إحياؤه من جديد.

<sup>(1)</sup> بل هذا هو النّصُّ القويم والصّحيح ، لأنَّ وعُود الله لا يُمكن أنْ تكون مُطلقة بلا قيد و لا شرط ، وإلاَّ لكان الله ـ تنزَّه عن ذلك \_ مُحابياً لأمَّة دُون أمَّة ، ويناه عليه ؛ وبما أنَّ شعب إسرائيل أخلف وعده مع الله فكلَّب أنيائه ، وقتل بعضهم ، وحاول قَثْل آخرين ، وحرَّف كتابه ، وشوَّ تعاليمه ، فجعلها تعاليم عُنصُريَّة لا إنسانيَّة ، فلم يعد شعبا مُختاراً مُصَنَّلاً ، ولم يعد مُستحقاً لتطبيق أيِّ وعد من وعود الله القدية ، اللَّهمَّ سوى الوعد بالفضب الإلهي عليه على تحريفه وتكذيه 1 . (المُرجم) .

#### أولئك الذين بقوا:

في الأيّام الأولى للبحث الآثاري كان هُناك ظَنَّ بـأنَّ عَمَليَّة النَّهْي كانت شاملة تقريباً، وأنَّ أغلب سكّان "يهُوذا" تمَّ إبعادهم. لقد اعتُقد أنَّ يهُوذا أَفْر غَست من سكّانها، وتُركَ الرّيفُ خاوياً مُقفراً. لقد قبل العديد من العُلماء رواية الكتاب المُقدَّس العبْريّ بأنَّ كامل الطبقة العُلية ليهُوذا ـ العائلة المالكة، كَهَنَة الهيكل، الوزراء، والتُّجَّار البارزون ـ نُفُوا، وأنَّ الذين بَقوا في يهُوذا كانوا طبقة الفلاَحين الأشد قفراً فقط.

اليوم؛ بعد أنْ ازدادت معرفتنا كثيراً عن سُكّان 'يهُوذا"، تُبيِّن أنَّ إعادة بناء التّاريخ هذه خاطئة. دَعْنَا في البداية ـ ندرس الأعداد المذكورة . يذكر سغر المُلُوك الثّاني 14/24 أنَّ عدد المُنْفيِّن في الحَمْلة البابليَّة الأولى (عام 597 ق . م ، في أيَّام 'يهُوياكين') كان عشرة آلاف، في حين تذكر الآية 16 في الإصحاح نفسه أنَّ العدد ثمانية آلاف منفي . وعلى الرّغم من أنَّ رواية سفر المُلُوك لا تُزودنا بعدد دقيق للمَنْفيِّن الذين تمَّ إبعادهم من 'يهُوذا" في زمن دمار أورشليم (الفُدنس) عام 586 ق . م ، إلاَّ أنَّها تذكر أنَّه بعد قَتْل "جَدَلَيا" ومذبحة الحامية البابليَّة في مصفاة '، هَرَبَ 'كُلُّ النَّاس' إلى مصر (سفر المُلُوك الثّاني 25/ 26) ، تاركين ـ افتراضاً ـ ريفَ يهُوذا مهجوراً ومُقوراً كُلُيُّا.

هُنَاكُ تَحْمِين مُحْتَلَف تَمَاماً عن عدد المُنْفَيِّين يُنْسَبُ إلى النّبيّ إرْمياً - الذي رُويَ أنَّه بَقيَ مع 'جَلَلًا' في 'مصْفاة' حتَّى هُرُوب النّاس إلى مصر، وبالتَّالي؛ كان شاهدَ عيان على الأحداث .. يروي سفّ إرْميا 52/ 28 - 30 تقارير تُعيد أنَّ مجموع الإبعادات البابليَّة بَلَغَ 4600 مُبْعَداً. على الرّغم من أنَّ هذا الرَّقم تقريبيُّ جداً أيضاً، يعتقد أكثر العُلماء أنَّه - بشَكُل أساسي - معقولٌ؛ لأنَّ مجاميعه الفرعيَّة مُحدَّدةً تماماً، وهُو - احتمالاً - أكثر دقةً من الأعداد التقريبيَّة المذكورة في سفر المُلُوكُ النَّاني.

إِلاَّ أَنَّنَا لا نجد لا في سفْر المُلُوك ولا في سفْر إرْميًا ما يُبيِّن لنا فيما إذا كانت تلك الأرقام تُمثَّل العدد الكُلُّيَّ لجميع المُبْعَدين، أو تُمثَّل عدد الرُّوساء الذُّكُور للأُسرَ (و هُو نظام للعَدَّ كان شائعاً جداً في العالم القديم). إذا أخذنا هذه الشُّكُوك المُتراكبة بعين الاعتبار، فأكثر ما يُمكن أَنْ نقوله ـ بنَحْو معقول ـ أنَّنا بصدد عدد إجمالي للمَنْفييِّن يتراوح بَيْن بضعة آلاف، وربَّما خمسة عشر، أو عشرين ألفاً، على أقصى تقدير.

إذا قارنًا هذا العدد مع مجموع سُكّان 'يهُوذا' في أواخر القرن السّابع، قبل دمار أورشليم (القُدْس)، يُمكننا أنْ نأخذ فكرة عن حجم عمليّات الإبعاد. يُمكن تقدير عدد سُكّان 'يهُوذا' بنَحُو دقيق عَاماً من خلال البيانات التي يتم تجميعها أثناء عمليّات البحث والتّنقيبات المكتّفة، بنَحُو خمسة وسبعين ألفا (عَتلك أورشليم (القُدْس) عشرين بالمئة على الأقلّ من ذلك العدد -أي خمسة عشر ألفا آخرين يسكنُون -احتمالاً - المناطق الزراعيّة المجاورة). وعليه ؛ فحتّى لو قُلنا بأعلى رَقْم مُمكن لعدد المُنفيّين (عشرون ألفاً)، فإنّه يبدو أنهم لا يشملون - على أقصى تقدير - سوى ربع سُكّان الدّولة اليَهُودَويّة . وهذا يعني أنّ حوالي خمساً وسبعين بالمئة - على الأقلّ - من الشُكّان بقوا في البلاد.

ماذا نعرف عن هذه الأكثريَّة الواسعة من اليَهُودُويِيَّن الذين لم يذهبوا إلى المَنْفى؟ تقترح إشارات مُتناثرة في نُصُوص نبويَّة، أنَّهم استمروا في طريقة عيشهم الزّراعيَّة تماماً كما كانوا عليه من قبلُ. كانت مدينة مصفاة شمال أورشليم (القُدْس) إحدى المُدُن المُتعدَّدة التي بَقيتْ. كان هُناك تردُّدُ على خرابات الهيكل (المعبد) في أورشليم (القُدْس) أيضاً؛ حيثُ تواصل هُناك نوعٌ من النشاط العباديّ (إرْمياً 41/5). ويجب مُلاحظة أنَّ هذه الجالية تَضمَّنتْ ليس. فقط وويَّن فقراء، ولكنْ؛ أيضاً صنّاع، وكتَّاب، وكهنّة، وأنبياء. جُزء مُهمٌّ من التّأليف النّبويّ الخاصّ بذلك الزّمن، خُصُوصاً سفريٌ "حَجَّى و"زكريًا"، ألْفَ في يهُودا.

أظهرَت التنقيبات المُركَّزة في كافَّة أنحاء أورشليم (القُدُس) أنَّ المدينة - في الحقيقة - دُمَّرَت - بشكل مُنظَم - من قبل البابليِّن . يَبدو أنَّ الحريق كان عاماً . عندما استُوْنف النشاط على حافَّة مدينة داود في الفترة الفارسيَّة ، فإنَّ الضواحي الجديدة على التَّلِّ الغربي التي ازدهرت مُنذُ وقت 'حَزَقيًا" على الأقلِّ، لَمْ تُسكن من جديد . ربَّما يُمثِّل غارٌ للدَّفْن ، وحيدٌ ، يعود للقرن السادس ق . م ، وُجدَ غربَ المدينة ، عائلة انتقلت إلى مكان استيطان قريب، لكنَّها واصلت دُفْن موتاها في مقبرة أسلافها .

رغم ذلك؛ هُناك دليل على استمرار سَكن النّاس شمال أورشليم (القُدْس) وجنوبها على حدِّ سواء. ويبدو أنَّ نوعاً من الحُكْم الذَاتي تواصل في مصفاة على هضبة بنيامين، حوالي ثمانية أميال شمال أورشليم (القُدْس). ويبدو أنَّ الحاكم "جَدَلَيًا"، الذي اغتيل بعد فترة قصيرة جداً، كان - احتمالاً - مسؤولاً رفيع المُستوى في الإدارة اليَهُودَويَّة قبل الدّمار. هُناك عدَّة مُؤشِّرات (إرْميًا 37/ 12-13؛ 38/ 19) أنَّ المنطقة شمال أورشليم (القُدْس) استسلمت للبالبيِّن دُون قتال، والشّواهد الآثاريَّة تُويد هذه النَّظريَّة.

أظهر البحث الأكثر شُمُولاً الذي أجراه 'عُديد ليبشيتس' Oded Lipschits من جامعة تل أبيب، عن موضوع التواجد السُّكَاني في يهُوذا في الفترة البابليَّة، أنَّ موقع "تل النّصبة" تُرب رام الله الحديثة والذي طابقه العكماء على مدينة 'مصفاة' التوراتيَّة لم يُدَمَّر في الحَملة البابليَّة، ويأنَّه كَانَ في الحقيقة والمُدي طابقه العكماء على مدينة 'مصفاة التوراتيَّة لم يُدَمَّر في الحَملة البابليَّة، ويأنَّه كَانَ في كونها مَسْكُونة، في المُخرى شمال أورشليم (القُدُس) مثل 'بيت إيل' و'جبعون' استمرات في كونها مَسْكُونة، في العصر نفسه. في المنطقة إلى جنوب أورشليم (القُدُس)، حول بيت لحم، يَبدو بأنَّه كان هُناك استمراريَّة هامَّة من العصر الملكي المُتاخَّر إلى الفترة البابليَّة. وهكذا، في كلا شمال وجنوب أورشليم (القُدُس)، استمراً الحياة دُون انقطاع تقريباً.

يُناقض كُلَّ من النَّصِّ والمُكتَشَفَات الآثاريَّة الفكرة القائلة بأنَّه بَيْن دمار أُورشليم (القُدْس) سنة 586 ق.م، كَانَت يهُوذا في حالة خراب كامل وغير مأهولة بالسُّكَّان. ثُمَّ غيَّرت السَّيْطَرَة الفارسيَّة وعودة عدد مُعيَّن من المُنْفيَّيْن الذين كانوا مدعومين من قبل الحُكُومة الفارسيَّة، حالة الاستيطان هُناك.

بَدأَتْ الحياة الحَضَريَّة في أُورشليم (القُدْس) بالانتعاش، واستقرَّ العديد من العائدين في التّلال اليَهُودُويَّة. تبلغ قوائم العائدين للوَطَن في "عَزْرا" / 2، و "نَحَمْيا" / 7، خمسين ألف شخص تقريباً. من غير الواضح فيما إذا كان هذا العدد الهامُّ يُمثُل العدد المُتراكم من الموجات المُتعاقبة للمَنْفيَّين الذي رَجعوا على مدار أكثر من مئة سنة، أو العدد الكُلِّي لسُكَّان مُحافظة يهُودا، بَنْ في ذلك أُولئك الذين بَقوا. وأيَّا كان الأمر، فقد أظهر البحث الآثاري أنَّ هذا

الرَّقْم مُبالغٌ به جداً. تُعطينا البيانات النَاتجة عن مسح كُلِّ مراكز الاستيطان السُّكَاني في يهُودا في القرنَيْن الخامس والرّابع ق.م، عدداً يُقارب الثَّلاثين ألف نسمة. (انظُرْ بالنَّسبة لحُدُود دولة يهُودا المُلحق وْ وْ الشَّكُل 29). شَكَلَ هذا العدد الصّغير جالية ما بَعْدَ النَّفْي في زمن عَزرا وَ وَنَحَمْيا ، وهي جالية ذات تأثير هام جداً في تَشكيل الدّيانة اليهُوديَّة التّالية.

#### من الْلُوك إلى الكَهَنَة:

من الصّعب تصوَّر أنَّ مرسوم كُورَش الكبير بالسّماح لمجموعة من اليَهوْوَدُويِّين المَنْهيِّن بالعَودة إلى أُورشليم (القُدْس) كان دافعه العطف على الأهالي اللَّين بقوا في يهوُوا، أو التعاطف مع مُعاناة المَنْهيِّن . يَجبُ بالأحرى - أنْ يُنظر إلى ذلك القرار كسياسة مَحْسُوبة بشكُل جيِّد، هَدَفَتْ لخَدْمَة مصالح الإمبراطُوريَّة الفارسيَّة . لقد تسامح الفُرْس، بل روجوا للطوائف المحليَّة كطريق لضمان ولاء المجموعات المحليَّة للإمبراطُوريَّة الأوسع ؛ وَدَعمَ كُلُّ من "كُورَش" وابنه "قَمْبيز" بناء المعابد المحليَّة ، وشجَّعوا عودةَ السُكَان المُرحَّلين في الأماكن الأخرى من إمبراطُوريَّة مم الواسعة . كانت سياستهم تقوم على منْحَ حُكْم ذاتي للنُّخَب المحليَّة المُوالية .

يتّفق العديد من العلماء على فكرة أنّ مُلُوك فارس شجّعوا صُعُود نُخبة مُوالية في يهُودا، بسبب موقع المُحافظة الإستراتيجي والحسّاس على حُدُود مصر. وقد جُنّدَت تلك النُّخبة المُوالية من الجالية اليهُوديّة المُنفيّة في بلاد بابل، وكانت تحت قيادة وُجهاء كانوا على صلة وثيقة بالإدارة الفارسيّة. وكانوا - بشكل رئيسي - أفرادا ذوي منزلة اجتماعيّة واقتصاديّة عالية، من العائلات التي قاومت الاستيعاب، والتي كانت في الاحتمال الغالب - قريبة من الأفكار التشتويّة. ورغم أنَّ العائدين كانوا أقليّة في دولة يهودا به إلا أنَّ منزلتهم السياسية والاجتماعيّة الاقتصاديّة والدِّينيّة، وتَركَّزهم في أورشليم (القُدْس) وحولها، أعطاهم قُوت أكبر بكثير من عددهم . كانوا - احتمالاً - مدعومين - أيضاً - منْ قبل الناس المحليّيين، الذين كانوا العائدون مع أحكام الشّريعة التشويّة، التي كانت تُنشَر ويُدْعَى إليها مُنذُ قرن قبل ذلك . تمكّن العائدون - بُساعدة مجموعة غنيّة من التّاليفات التّاريخيّة الأدبيّة والأعمال النّبويّة وشعبيّة المائدون - بُساعدة مجموعة غنيّة من التّاليفات التّاريخيّة الأدبيّة والأعمال النّبويّة وشعبيّة الهيكل الذي سيطروا عليه - من تأسيس سلطتهم على سكّان مُحافظة يهُودا . في الواقع ؛ كان الشّيء الذي حفظ لهم هذا اليوم ، ومَكنّهُم من التّطوير المُستقبلي للدّيانة اليهُوديّة أنّه (على الشّيء الذي حفظ لهم هذا اليوم ، ومَكنّهُم من التّطوير المُستقبلي للدّيانة اليهُوديّة أنّه (على الشّيء الذي حفظ لهم هذا اليوم ، ومَكنّهُم من التّطوير المُستقبلي للدّيانة اليهُوديّة أنّه (على الشّيء الذي حفظ لهم هذا اليوم ، ومَكنّهُم من التّطوير المُستقبلي للدّيانة اليهُوديّة أنّه (على على السّية الذي حفظ لهم هذا اليوم ، ومَكنّهُم من التّطوير المُستقبلي للدّيات المؤور المُدينة المُورية أنّه (على السّية المؤور المُورية المؤور المُحدودية المؤور المُستقبلي المدّيات اليوم ، ومَكنّهُم من التّطوير المُستقبلي للدّيانة اليهوديّة أنه (على الشّيور المُستور المُ

خلاف سياسة الآشُوريِّين في المَلكة الشّماليَّة قبل قَرْن من الزّمن) لم يقُم البابليُّون بإعادة توطين يهُودا المتهُورة بأناس أجانب.



الشَّكُلُ 29 : مُحافظةَ ليهُودا في الفترة الفارسيَّة.

لكن ؛ كيف اختفت السُّلالة الدّاوديَّة من المشهد فجاةً؟ لماذا لم تتم إعادة تأسيس الحُكُم المُلكي من جديد، بشخصيَّة من العائلة المالكة يحكم كَملك؟ طبقاً لسفْر "عزرا"، الشّخصيَّان الأوكيَّتان اللّتان قادتا العائدين للوطن كَانتا "شيشبَصر" و زَرَبُّ ابل"، وكلاهما وصف كَـ حاكم يهودا (عَزْرا 5/14، حَجَّي 1/1). "شيشبَصر"، الشّخص الذي أعادَ الكنوزَ القديمة للهيكل، والذي وضع أساس الهيكل الجديد، شخصيَّة مبهم. وقد دُعيَ 'أمير يهُودا" (عَزْرا 1/8)، ولذلك ربَطة العديد من العُلماء بـ "شناصر" المذكور في سفر أخبار الأيَّام الأول 3/18، الذي كان أحد وربّة العرش الدّاودي، ولَربَّما حتَّى كان ابن يَهُوياكين". أمَّا "زَربُّ ابل"، الذي أكملَ بناءَ الهيكل عام 516 ق.م؛ فقد جاءَ أيضاً، على ما يبدو من نسب داوديًّ، إلاَّ أنَّهُ لَمْ يعمل وحده، بل بالتّعاون مَع الكاهن يشُوع. وإنّه لذو مغزى ودلالة هامَّة أنْ يَختفي "زَربُّ ابل" من الرّواية التّوراتيّة

بعد إكمال بناء الهيكل. من المُحتمل أنَّ نَسَبَهُ الدَّاودي حرَّكَ آمالاً مسيحانيَّة في يهُودا (حَجَّيَ ' 2/ 20. 23) مَّا حدا بالسُّلطاتَ الفارسيَّة أنْ يستدعوه إلى طَرَفهم على خلفيَّات سياسيَّة.

من هذه النُقطة فصاعداً، لم تَعُدُ العائلة الدّاوديَّة تلعبُ أيَّ دور في تاريخ يهُودا. في الوقت نفسه، احتفظ رجال الدِّين (الكَهَنَة)، الذين ارتقوا لموقع القيادة في المنفى، والذين لعبوا دوراً مُهماً - أيضاً - بَيْن أُولئك الذين بَقوا في يهُودا، بأهميَّتهم؛ بسبب قُدرتهم على حفظ هُويَّة الجماعة، لذا؛ أصبح شعب يهُودا في المُعُوّد التّالية، تحت قيادة نظام ثُنائي: سياسيً، يُديرُه الحُكَام الذين كانت تُعينهم السُّلطة الفارسيَّة، والذين لم يكن عندهُمُ اتصال بالعائلة المناودي المالكة؛ ودينيً، يُديرُه الكَهنَة (رجال الدين). ولفقدان المُوسَسة المَلكيَّة، تحوّل الهيكل (المعبد) إلى مركز هُويَّة شعب يهُودا". كانتُ هذه نُقطة التَّحوُّل الأكثر أهميَّة وحَسْماً في التَاريخ الهوُدي.

#### إعادة تشكيل تاريخ إسرائيل:

كَانَت إحدى الوظائف الرّئيسيَّة للنُّخبة الكَهَنُوتيَّة في أُورشليم (القُدْس) ما بَعْدَ النَّهْي علاوة على إدارة عبادات تقديم القرابين المُجدَّدة وطُقُوس التَطهير - الإنتاج المُستمرَّ للأدب والكتاب المُقدَّس للحفاظ على وحدة الجماعة اليهُوديَّة وتماسكها، ولتحديد نُظُمها وقوانينها في مُقابل كُلُّ النَّاس الغُرَبَاء اللين من حولها.

لاحظ العلماء لمدة طويلة بأنَّ المصدر الكَهنُوتي في التوراة، هُو ـ في مُعظمه ـ مُدَوَّنَ بَعْدَ النَّهٰي . وهُو يتعلَّقُ ببرُوز الكَهنَة وعُلُوّ شأنهم في جالية السهيكل (المعبد) في أورشليم (القُدْس). ولا يقلُّ أهميَّة عن ذلك، أنَّ التنقيح النّهاثي للتّوراة يُؤرَّخُ ـ أيضاً ـ إلى هذه الفترة، بل ذهب العالمُ التّوراتيُ ريتشارد فريدمان Richard Friedman أبعد من ذلك، حين اقترحَ أنَّ المُنقَّح الذي أعطى الشَّكُلَ النّهائيَ لـ "شريعة مُوسى" كَانَ "عَـزْرا"، الذي يُوْصَفُ ـ بشكل مُحدَّد ـ كَـ "كَانَ "عَـزْرا"، الذي يُوْصَفُ ـ بشكل مُحدَّد ـ كَـ "كَانَ شهريعة إله السَّمَاء" (عَزْرا 7/ 12).

عندما عاد كُتَّاب ما بَعْدَ التَّفي، إلى أُورشليم (القُدْس)، لم يكونوا في حاجة لتوضيح سبب الدَّمار البابلي لأُورشليم (القُدْس) فحسب، بل أيضاً لإعادة توحيد جالية "يهودا"

حول الهيكل (المعبد) الجديد. كانوا في حاجة لإعطاء النّاس أملاً بالأفضل، أملاً بمُستقبل أكثر نجاحاً؛ ولمُعالجة مُشكلة العلاقة مع المجموعات المُجاورة، خُصُوصاً في الشّمال والجنوب؛ ولمُعالجة الاسئلة المُتعلَّقة بالمشاكل المحليَّة للجماعة. من تلك الجهات، كَانتْ حاجات جماعة 'يهوُدا 'بَعْدَ النَّفي مُشابهة لضرورات دولة يهوُذا اللّكيَّة المُتأخِّرة. كلتاهما كانتا جماعتين صغيرتين، سكتتنا أرضاً محدودة لا تُشكِّل إلاَّ جُزءاً. فقط. من الأرض المَوْعُودة، لكنَّها ذات أهميَّة كبيرة كمركز رُوحي وسياسي للإسرائيلينن.

كلتا الجماعتين أحيطتا بجيران مُعادين أجانب. كلتاهما تدعيان مَلكيتهما لأراض كانت خارج مَمْلكتهما. كلتاهما واجهتا مُشاكل مَع الأجانب في الدّاخل والخارج، وكانتا مُهتمتين بمشاكل الحفاظ على هُويَّة الجماعة ومَنْعها من الاستيعاب والدّويان. لذلك، لم تكن العديد من تعليمات يهُوذا في الفترة الملكيَّة المُتَاخَّرة غريبةً على آذان النّاس في أورشليم (القُدْس) في فترة ما بَعْدَ النَّفي. فكرة مركزيَّة يهُوذا وتفوُّقها على جيرانها كانتا تجدان صداهما بالتّأكيد في وعي جالية أورشليم (القُدْس) في أواخر القرن السّادس والقرن الخسامس ق.م. لكنَّ الظُّرُوف الأُخرى مثل سُقُوط بيت داود والحياة تحت حُكْم دولة إمبراطُوريَّة - أجبرت كُتَّاب الطُّرُوف الأُخرى اللهوائل، على القيام بإعادة صياغة مُجدَّدة للأفكار القديمة.

واجهت قصة الخُرُوج الجماعي أهميّة بالغة في فترة النّفي وفترة ما بَعْدَ النّفي. قصة التّحرير العظيم من العُبُوديّة لابُدَّ وأنْ كَانَ لها أثرها القوي لدى المنفيّن في بابل. كما أشار العالم التّوراتي ديفيد كلاين David Clines قائلاً: 'العُبُوديّة في مصر هي عُبُوديّتهم الخاصّة في بابل، والحُرُوج الجماعي الماضي أصبح خُرُوجهم الخاصّ الذي ينتظرون حُصُوله". في الحقيقة ؛ التّشابه المُميّز بَيْن مواضيع قصة الخُرُوج الجماعي من مصر وذكريات العودة من المُنفى الحقيقة ؛ التّشابه المُميّز بَيْن مواضيع قصة الخُرُوج الجماعي من مصر وذكريات العودة من المنفى الرّبما أثر على تشكيل كلا القصيّين. لدى قراءتهم لقصة الحُرُوج الجماعي، وَجد العائدُون من النّفي مراة لمحنتهم أنفسهم. طبقاً للعالم التوراتي "بائير هوفمان" Yair Hoffman ، من جامعة تل أبيب، كلنا القصتين تُخراننا كيف تَرك الإسرائيليُّون أرضَهم إلى بلاد أجنبيّة ؛ وكيف أنَّ أبيب، كلنا القصتُيْن تُخراننا كيف تَرك الإسرائيليُّون أرضَهم إلى بلاد أجنبيّة ؛ وكيف أنَّ بعد فترة صعبة في المُنْفى، عاد النّاس الذين كانوا غادروا الأرض على وعد إلهي ؛ وكيف أنَّه بعد فترة صعبة في المُنْفى، عاد النّاس الذين كانوا غادروا الأرض

إلى وَطَنهم؛ وكيف أنَّهم في طريق عودتهم كان على العائدين أنَّ يعبروا صحراء خطرة؛ وكيف أنَّ العودة إلى الوَطَن استدعت نزاعات مَع السُّكَّان الحُلِّيِّن؛ وكيف استطاع العائدُون أنْ يحتلُوا جُزءاً وفقط من وطَنهم المُوعُود؛ وكيفُ اتَّخذ زُعماء العائدين تدابير مُعيَّنة للحيلولة دُون ذويان الإسرائيليِّن واستيعابهم ضمن سُكَّان الأرض.

على النّمط نفسه، عمَّا لا ريب فيه أنَّ قصَّة هجْرة إبراهيم من بلاد ما بَيْن النّهرَيْن إلى الأرض المُوعُودة في كُنْعان، وصيرورته رجلًا عظيماً، وتأسيسه لأمَّة ناجحة هُناك، لقيت صدى كبيراً في نُقُوس اليَهُودَويِّن وسواء أثناء النَّفي أو في فترة ما بَعْدَ النَّفي. الرّسالة القويَّة حول افتراق الإسرائيليِّن وانفصالهم عن الكُنْعانيِّن في قَصَص الآباء لاءمت ـ أيضاً ـ مواقف يهُودا ما بعد النَّفي .

رغم ذلك، من الزّاوية السّياسيَّة والعرْقيَّة، كانت مُشكلة جماعة ما بَعْدَ النَّهْي الأكثر حدَّة تكمن في الجنوب. بعد دماريهوذا، استقرَّ الأدوميُّون في الأجزاء الجنوبيَّة للمَمْلكة المَقْهُورة، في وادي بثر سبع وفي تلال حبرون (الخليل)، منطقة سُرعان ما عُرفَت بإيدوميا Edumea! أيْ أرض الأدوميَّين. كان لرَسْم الحَدِّ الفَصْل بَيْننا (جالية ما بَعْدَ النَّهْي في مُحافظة "يهودا") و بَيْنهم (الأدوميَّين في منطقة التلال الجنوبيَّة) أهميَّة بالغة. لذا؛ كان لابُدَّ من إظهار أنَّ يهُودا كَانت المركز المُتفرِّق، وأنَّ أدوم كانت ثانويَّة وغير مُتحضرة - تماماً كما تُفيده قصَّة يعقُوب وعيسُو..

يَجبُ أَنْ يُعُهَمَ التقليد النَّصِّي القائل أنَّ قُبُور الآباء في كهف في حبرون (الخليل) والله ينتمي لمصدر كَهَنُوتي على ضوء هذه الخلفيَّة أيضاً. سيطرت جماعة يهودا على الجُزء الوحيد من أراضي المملكة اليهودة يَّد المُدورة، والآن؛ كانت الحُدُود الجنوبيَّة ليهودا تمرَّ بَين بلدات بيت صُور وحبرون (الخليل)، والأخيرة منهما كانت خارج حُدُودها. بتذكُّرهم لأهميَّة حبرون (الخليل) أثناء الحُكُم الملكي، لابدً يكون شعب يهودا قد أسف أسفا مُرَّا لحقيقة أنَّ تلك المدينة . في عهدهم الحالي ـ لم تُعد ملكاً لهم. لا شكَّ أنَّ تقليداً يَضعُ قُبُور الآباء، مؤسسي الأُمَّة، في حبرون (الخليل)، سيعمَّقُ ارتباطهم القوي بمنطقة التلال الجنوبيَّة. سواء كانت القصَّة قديمة أو لم تكن ، وكان التقليد حقيقيًا أو لم يكن ، فإنَّه كان مُغرياً جداً لمؤلفي المصدر الكهنوتي ، ولذلك أكَّد هذا الموضوع من قبَلهم في قصص الآباء.

على أيّة حال؛ لم يكتف المُحررون الأخيرون لسفر التكوين بالاستعارة المُجردة. لقد أرادوا أنْ يُظهروا كَيفَ أنْ أصُول شعب إسرائيل تُوجد في قلب العالم المتحضر ذاته. وعليه؛ على خلاف الشُعُوب الأقلُ شأناً، والتي برزت في مناطق جاهلة متخلفة حولهم، لمَّح مُحررو سفر التكوين إلى أنَّ الأب العظيم لشعب إسرائيل جاء من المدينة المشهورة العالميَّة أور". لقد ذُكرت أصُول إبراهيم في مدينة أور" في آيتين مُنعزلتين (تكوين 11/ 28 و31، وثيقة كَهُنُوتية)، بَيْنما تَبْدو قصته متمركزة أكثر بكثير حول مدينة حاران السُّوريَّة الشماليَّة الآراميَّة، لكنْ؛ حتَّى تلك الإشارة القصيرة كانت كافيةً. كَانَت 'أور" ـ كَمَسقط رأس إبراهيم - ستَمنت سمُعة كبيرةً عن الوطن الأصلي لسلف قوميَّ مشهور. لم تكن 'أور" مشهورة كموقع عريق وعلمي حضاري جداً فحسب، بل اكتسبت ـ كذلك ـ سمعة ونُقُوذاً عظيمين في كافّة أنحاء المنطقة أثناء فترة إعادة تأسيسها كمركز ديني من قبَل ملك البابليَّين، أو الكلدانيّسن: المنطقة أثناء فترة إعادة تأسيسها كمركز ديني من قبَل ملك البابليَّين، أو الكلدانيّسن: إبراهيم في 'أور" كانت ستُعدَّم لليهُود نَسَبًا وأصالة ثقافية بارزة وقدية .

باختصار؛ إنَّ مرحلة ما بعد النَّهُي، في تحرير الكتاب المُقدَّس العبْري أعادت تلخيص العديد من المواضيع المفتاحيَّة لفترة القرن السّابع السّابقة التي سَبَقَ وناقشناها في مُعظم هذا الكتاب. وهذا يعود للحقائق المُتشَابهة والحاجات المُتشَابهة لكلا الفترتَيْن الزَّمنيَّيْن. مرَّة ثانية ؛ تَركَّز الإسرائيليُّون في أُورشليم (القُدْس)، وسط حَيْرة وعدم اطمئنان كبيريَّن، دُون السَّيْطرة على مُعظم الأرض التي عدُّوها مُلكهم طبقاً لوعد إلهيّ. مرَّة ثانية ؛ احتاجت السُّلطة مركزيَّة إلى لمَّ شَمْل السُّكَان وتوحيدهم. ومرَّة ثانية ؛ فَعَلت ذلك عن طريق إعادة صياغة بارعة للقلب التاريخي للكتاب المُقلَّس العبْري بنَحْو كان يُمكنه أنْ يَخْدُم كَمَصدر أساسي للهُويَّة، ومرسى رُوحيًا لشعب إسرائيل وهُ ويواجهُ الكوارث العديدة، والتَّحدُيات الدينيَّة، والتَّحدُيات الدينيَّة،

### الخاتمة مُستقبل إسرائيل التّوراتيَّة

بقيت يهُودا بأيدي الفُرْس لمُدَّة قرنَيْن، حتَّى فَتَحَهَا الإسكندر الأكبر عام 332 ق.م. ثُمَّ ضُمَّت بعد ذلك إلى الإمبراطُوريَّات التي أنشاها خُلفاء الإسكندر: أوَّلا مَمْلكة البَطالة في مصر، ثُمَّ مَمْلكة السَلوقيَّيْن في سُوريا. لأكثر من مشة وخمسين عاماً بعد فَتْح الإسكندر، حافظ الزُّعماء الكَهَنُوتيُّون للمُقاطعة (أو الولاية)، التي أصبحت الآن تُعرف باسم اليهُوديَّة ، على طَقُوسهم، واتَّبعوا التَسْريعات التي صيفَت لأوَّل مرَّة في عهد الملك يُوشيًّا، ثُمَّ أعيدت صياغتها وهُدُبت في فترَتَيْ التَّفي وما بعد النَّفي.

في الواقع؛ نَحْصَلُ على أوّل وَصْف مُوسَع لتشريعات الكتاب المقدّس العبري وطُقُوسه من مُراقب خارجي، لأوّل مرّة في الفترة الهيلينيَّة عام 330 ق.م، يُزودُنا الكاتب الإغريقي، هيكاتَاوُس العَبديري والمُقدّس العَبديري والمُقدّل الحكام الله المسترق الأدنى بعد فترة ليست طويلة من موت الإسكندر، بلمحة عن مرحلة من التقليد اليهودي، تغلَّب فيها نمُوذُ وتأثير طبقة رجال اللين وسلطة التشريعات الاجتماعيَّة لسفر التثنية . بنحو كامل . على التقاليد الملكية . يقول "هيكاتاوس"، متحديثًا عن تشريعات وَضَعَها [ رجل اسمه مُوسى بارزً في حكمته وشجاعته]: ((لقد اختار رجالاً من أكثر النّاس نقاءً وقُوّة لرئاسة كُلِّ أمَّه، وَعَينهم كي حكمته والقيام على التعظيمات والقرابين التي تُقددًم إلى إلههم . وعين هؤلاء الرّجال أنفسهم كي يكونوا قُضاة في كُلُّ النّزاعات الرّبسيّة ، وائتمنهم على حراسة التشريعات والقاليد، لذا؛ لم يكن لدى اليهود ملك أبداً)).

أصبح اليهُوديُّون، أو اليهُود، معروفين في كافَّة أنحاء البحر الأبيض الْمُتوسِّط كَجَالية ذات ولاء فريد لإلهها. لم يكن في قلبها مُجرَّد أحكام شريعة مُشتركة وقواعد تقديم القرابين، بل أيضاً قصَّة تاريخ قوميُّ تبدأ بدعوة إبراهيم في أور البعيدة، وتنتهي بإعادة

إحياء جماعة الهيكل من قبل عزرا وتتحميا في فترة ما بعد النّفي. بعد التّخلّي عن الحكم الملكي وبَيْعَرُ اليهود في كافّة أنحاء العالم الإغريقي - الرّوماني، أخذ النّص اللّه سّ المقدس للتوراة أو الكتاب المقدس العبري، في القرنين القالث والقاني ق.م، يُتَرْجَمُ - تدريجيّا - إلى اللّفة اليُونانيّة، ليُصبح المصدر الرّيسي لهُويّة الطائفة، ومُرشداً هادياً لكل أولئك الأعضاء من بني إسرائيل الذين عاشوا بعيداً عن الجوار المباشر لهيكل أورشليم (القُدس). لقد قدمت قصّة الحُرُوج العظيمة، وقصّة قتْح أرض المعاد، رؤيا مُشتركة من التضامن والأمل لكُل فرد في الطائفة، بنَحْولم يكن مُكناً لأي أساطير ملكيّة أو بُطُوليّة انْ تفعله.

وَحَدَثَتْ تَغيَّرات فَجَائيَة في المُواجهة بَيْن الزَّعامة الكَهَنُوتِيَّة لِيهُودا والدَّين والثقافة الهيلينيَّة في القرن الثّاني ق.م، وَنَجَحَتْ حَرَكة المُقاومة المُكَّابِيَّة الرَّاديكاليَّة (الجَنْريَّة) ـ التي تُعدُّ وريثاً في العقيدة من عدَّة نواح للحَركة التّنويَّة أيَّام الملك 'يُوشيًّا - في قَتْح جُزء عظيم من أرض إسرائيل وتطبيق الشّريعة التّوراتيَّة على سُكَّانها . إلاَّ أنَّ التّأثير الأعظم للكتاب المُقدَّس العبريّ ليس مُنحصراً بكونه مُرشداً للفُتُوحات العسكريَّة أو الانتصارات السياسيَّة ، التي يُقصد منها زيادة ثروة حاكم مُعيَّن ، أو أُسرة حاكمة خاصَّة .

في القرن الأوّل ق.م، عندما هَبَط المُلُوك الحشمونيُّون، ذوو النَّسَب المَكَّابي ـ في النّهاية ـ إلى مُستوى التشاجر بَيْن أفراد الأُسرة الحاكمة، واستلم السُّلطة في "اليهُوديَّة" الملك هيرُود عميل الرُّومان، بَرَزَ الكتاب المُقدَّس العبْري كَفُوة توحيد وكَقَلْب ديني للطَّائفة التي كانت تمرُّ بصعُوبات شديدة . لقد أعطت قصص التحرير وفُتُوحات يُوشيًّا دَفْماً عاطفيًّا خاصًّا لحركات المُقاومة الشّعبية ضدَّ الطُّغاة المحلينين والأسياد الرُّومان طوال مُدَّة القرن الأوَّل ق.م، والقرنَيْن الميلاديين الملاول والثّاني . لم يحدث أنْ تمَّت صياغة مثل هذه القصَّة العظيمة المُشتركة: فالملاحم والأساطير اليُوانيَّة لا تتكلّم إلاَّ بلُغة الاستعارة والمثال؛ في حين تُقدَّم الملاحم الدَّينيَّة ما بَيْن النّهريْنيَّة والفارسيَّة أسراراً كونيَّة، ولكنْ؛ لا تُقلّم لا تاريخاً دُنيويًّا ولا دليلاً عمليًّا للحياة . أمَّا الكتاب المُقدِّس العبْري؛ فإنَّه قدَّم الأمريُّن كليهما؛ حيث قدَّم إطاراً قصَصيًّا يُمكن لكُلُّ يهوُدي أنْ يُميز الميان في تاريخ أسرته وتاريخه القومي . وياختصار؛ أصبحت قصة إسرائيل التي تبلورت أوَّل مرَّة في عهد يُوشيًّا ، أوَّل ميثاق مُعصً كامل اجتماعي وقومي في العالم، يشمل الرّجال، والنساء، عهد يُوشيًّا ، أوَّل ميثاق مُعصًل كامل اجتماعي وقومي في العالم، يشمل الرّجال، والنساء، والأطفال، والأغفال، والأغفال، والأغفال، والأغفال، والأعفال، والأغفال، والأعفال، والأعفال، والأعفال، والأعفال، والأعفال، والأعفال، والأعفال، والأعفال، والمُقاد كُلُها.

ومع دمار الهيكل الثّاني عام 70م، وبُرُوز المسيحيَّة، أثبتت القُوَّة المُستقلَّة للكتاب الله للَّسسَ العبريّ نفسها كلستُور مُشكّل، وليس كمُجرَّد عمل أدبي بارع، أو مجموعة تشريعات وحكم قديمة.

نقد كان ذلك الكتابُ أساسَ كُلِّ الشُّرُوحات دائمة التَّوسُّع في الـ ميشنا " Mishnah والتّلمود الخاصيّن بيهُوديّة الرّبيّين (1)، ونُظّمَ ذلك الكتاب المُقدّس وعُرفَ باسم العهد القديم في المسيحيَّة المتشكَّلة. لقد أصبح الوعي بالتَّحدُّر الرُّوحي من إبراهيم والتَّجربة المُشتركة للخُرُوج الجماعي من العبُوديَّة تفكيراً مُشتركاً لدى شبكات الجماعات المتزايدة على الدّوام في كافّة أنحاء الإمبراطوريّة الرُّومانيّة وعالم البحر الأبيض المتوسّط. لقد تمَّ الحفاظ على الأمل بالإصلاح والتسديد المستقبلي حيًّا، رغم أنَّه لم يعد يُربَع بسُلالة داود الملكيَّة المُنقرضة؛ حيثُ ظلَّ هذا الأمل موجوداً في التَّوقُّعات النَّبويَّة والمسيحانيَّة لليهُوديَّة، وفي اعتقاد المسيحيَّة أنَّ يسوع ينتمي للخطِّ الدَّاودي. إنَّ الموت المُحزن لـ يُوشيًّا" الذي كان سيُعَدُّ المسيح المُنتظرَ، قبل قُرُون عديدة، وضع النَّموذج الذي سيبقى طوال التَّاريخ. إنَّ الكتاب المُقدَّس العبريّ يُقدِّم منبعاً فريداً للتضامن والهويّة لأعداد لا تُحصَى من الجاليات والجماعات في القُرُون التي تَلَتْ. تمتلك تفاصيل قصصه، التي أُخذت من كنز من الذكريات القديمة، والتواريخ المتجزَّة وأساطير أعيدت كتابتها، قُوة وتأثيراً ليس كسجلٌ موضوعيٌّ لأحداث وَقَعَتْ فِي أَرضِ صغيرةٍ على الشَّاطئ الشَّرقي للبحر الأبيض الْمُتوسِّط، بل كَتعبيرِ خالد يتجاوزُ حُدُود الزّمان والمكان عمّا يُمكن أنْ يكون عليه المصير المُقدَّس لشعب. مثلما كان أتباع شارلمان يُقلُّمون له قُرُوض الولاء كداود فاتح جديد - وأتباع السُّلطان سُليْمَان العُثماني رأوا فيه حكْمَة سُكَيْمَان . فإنَّ الكثير من الجماعات الأُخرى في بيئات ثقافيَّة مُختلفة جداً، رَبَطَتْ كفاحها الخاص بكفاح إسرائيل التوراتية.

نَهَضَتْ وَيَرزَتْ جماعات من الفلاَّحين الأُورُوبيَّن في القُرُون الوُسْطَى ، في انتفاضات إيحاثيَّة تحمل صُور وأبطال الكتاب المُقدَّس العبْريّ شعاراً ورايات لمعاركها ، بل؛ لقد ذهب المُستوطنُون التَّطهُريُّون (البيوريتانيُّون) الذين استقرُّوا في نيو إنغلند (في العالم الجديد) إلى حَدَّ

<sup>(1)</sup> يُطلق اليهُود على أحبارهم اسم 'رائي"، و استخدم القُرآن الكريم هذا التعبير في تسمية أحبارهم ' ربُّسيّن' أو 'ربَّانيّن' . (المُترجم).

تخيَّلُ أنفسهم إسرائيليَّن تائهين في البريَّة وجدوا أرض الميعاد ـ بُدُنُها مثل سالم ، حبرون ، غوشيم ، وكَنْعَان الجديدة ـ في المُرُوج والغابات الجديدة التي وجدوها ، ولم يشكُ أحد منهم بأنَّ القصَّة التوراتيَّة كانت حقيقيَّة .

ولكنْ؛ عندما بدأ الكتاب المقدس العبريّ يُشرَّح ويُدْرَس بمعزل عن وظيفة تأثيره القوي في حياة الجماعة ، بدأ عُلماء اللاهُوت وعُلماء الكتاب المقدس يطلبون منه ما ليس فيه . ومنْلدُ القرن النّامن عشر ، في المسعى التنويري للبحث عن التّاريخ الدّقيق والقابل للإثبات ، أصبحت الحقيقة الواقعيَّة التّاريخيَّة للكتاب المُقدَّس . كما يقيت إلى اليوم . موضع نقاش مرير . وعندما أدرك العُلماء أنَّ الحُلقَ في سبعة أيَّام والمُعجزات التّلقائيَّة لا يُمكن أنْ تُفسَّر بنَحُو مُرضِ تفسيراً علميًّا وعقليًا ، بدؤوا في انتقاء ما وجدوه تاريخيًّا في الكتاب المُقدَّس العبريّ ، وما لم يجدوه كذلك . وظهرت نَظريًّات وقرضيًّات حول المصادر المُختلفة المتضمنة في نص الكتاب المُقدَّس العبريّ ، وجادل عُلماء الآثار حول اللّليل الذي يُثبت . أو ينفي ـ الثّقة التّاريخيَّة لهذا المقطع المُعين من الكتاب المُقدَّس ، أو ذاك .

ومع ذلك؛ فإنَّ سلامة الكتاب المقدَّس. وفي الواقع؛ تاريخيَّته ـ لا تعتمد على "البُرهان" التَّاريخي الطَّيِّع لأيِّ من أحداثه المُعيَّنة، أو شخصيًّاته، مثل انفلاق البحر الأحمر، أو أصوات الأبواق التي أسقطت أسوار أريحا، أو قَتْل داود لجالوت بضرية واحدة من مقلاعه، بل تنجم قُوَّة القصَّة التوراتيَّة من كونها تعبيراً قَصَصيًّا مُقنعاً ومُتماسكاً عن موضوعات خالدة تتجاوز حُدُود الزّمان، تتحدَّث عن تحرُّر شعب، وعن المُقاومة المُتواصلة ضدَّ الظُّلم، وعن السّعي لأجل المُساواة الاجتماعيَّة. إنَّه يُعبَّر. بشكُل بليغ ـ عن الإحساس المُتجلِّر بالأصول والتّجارب المُشتركة، والمصير الذي تحتاجه كُلُّ جماعة بشريَّة لتبقى وتُواصل حياتها.

و إذا استخدمنا المُصطلحات التّاريخيَّة الخاصَّة نقول: إنَّنا نعرف اليوم أنَّ قصَّة الكتاب المُقدَّس العظيمة الملحميَّة، ظهرت أوَّلاً، كَردِّ فعْلِ على الضُّغُوطات والصَّعُوبات، والتَّحدُيات، والآمال، التي واجهها شعب مَملكة يهُوذا الصّغيرة جداً في العُقُود التي سَبَقَتُ دمارها، والتي واجهتها الجماعة الأصغر للهيكل الجديد في أورشليم (القُدْس) في فترة ما بعد النَّفي.

في الواقع ؛ إنَّ أعظم مُساهمة قدَّمها علم الآثار لقَهْمنا للكتاب المُقدَّس، قد تكون إدراكنا أنَّ مثل تلك المُجتمعات الصغيرة، والفقيرة نسبياً، كَيهُوذا في الفترة المُلكيَّة المُتاخِّرة، ومُحافظة 'يهُودا' في فترة ما بعد النَّفي، كان يُمكنها أنْ تُنتج الخُطُوط العريضة الرئيسيَّة لهذه المُلحَمة الخالدة في مثل هذه الفترة الزَّمنيَّة القصيرة. مثل هذا الإدراك يُعَدُّ أمراً حاسماً، لأنَّنا فقط عندما نعترف ونُدرك أنَّه متى ولماذا تمَّ حَبْكُ وتأليف الأفكار والصُّور والأحداث التي يصفها الكتاب المُقدَّس العبريّ بتعدير العبقريَّة الكتاب المُقدَّس العبريّ بهنعُو بارع مع بعضها البعض؛ يُمكننا أنْ نبدأ ـ أخيراً ـ بتقدير العبقريَّة الحقيقيَّة والقُوَّة المُستمرَّة لهذا النَّصُّ الأدبى والحَلق الرُّوحي الأكثر تأثيراً في تاريخ البشريَّة.

#### المُلحق أ:

## نَظَريًات تاريخيَّة عهد الآباء

### الفُرَضيَّة العموريَّة:

أصبح من الواضح ـ اليوم ـ بفَضْل تطوُّر علم الآثار الحديث في أرض الكتاب الْمُقدَّس العبري، أنَّ كَنْعَان الألفيَّة الثَّالشة ق.م. العصر البرونزيّ الْبكُّر. كانت تتمتَّع بحياة حَضَريَّة مُتطوِّرة بشكل كامل. كان من البديهيّ أنَّ هذه الحقيقة لا تتلاءم مع الخلفيَّة التّاريخيَّة لقَصَص رحلات الآباء التي لم يكن فيها إلا بضعة لقاءات حَضَريّة. في هذه الفترة الحُضَريّة الأولى للعصر البروززي تطورت مدن كبيرةً، وصكت مساحة بعضها إلى خمسين هكتاراً، وضمَّت عدَّة آلاف من السُّكَّان، في السُّهُول السُّفلي. وكانت مُحاطة بتحصينات رائعة قويَّة، واحتوت على قُصُور ومعابد. على الرّغم من أنَّه ليس لدينا نُصُوص تعود لتلك الحقبَة، تقترح مُقارنةُ الوضع في الألفيَّة الثَّالثة ق.م، بالوضع في الفترة الحَضَريَّة الثَّانية (في الألفيَّة الثَّانية ق.م، التي غتلك نُصُوصاً عنها) أنَّ المُدُن الكُبْرَى كانت عواصم لدُول مُدُن، وأنَّ السُّكَّان الرِّيفييّن كانوا تابعين لتلك المراكز. كانت الحضارة المادّيّة حضارة مُنظّمة - بنَحْو كبير - الأناس يعيشون بنَحُو مُقيم دائم، ولكنْ؛ في نهاية الألفيَّة النَّالثة؛ انهار ذلك النَّظام الحَضَريّ المُزدهر. دُمِّرَت الْمُدُن، وأصبح الكثير منها أنقاضاً خَربة، ولم تتعافَ-بعد ذلك من الصَّدمة أبداً. كما هُجرت الكثير من مراكز الاستيطان الرّيفي حول تلك المُدن. والذي تلاكان فترة من عدَّة قُرُون في أواخر الألفيَّة الثَّالثة، وربُّهما أوائل الألفيَّة الثَّانية لثقافة مُختلفة جدًّا، ليس فيها مُدُن كبيرة؛ أيْ ليس فيها حياة حَضَريّة. كان أغلب سكَّان فلسطين . كما اعتقد عُلماء الآثار في الخمسينات والسُّتِّينات (من القرن الماضي) ـ يُمارسون نَمَط حياة بدويٌّ رعويٌّ قبل أنْ تتعافى الحياة الحَضَريَّة من جديد، وتدخل كَنْعَان الفترة الحَضَريَّة الثَّانية؛ أي العصر البرُونزيَّ الأوسط، في أوائل الألفيَّة الثَّانية ق.م..

اعتقد العالم الأمريكي وليام إف. أولبرايت William F. Albright أنّه ميزّ الخلفيّة التّاريخيَّة للآباء في الفاصل البدوي بَيْن فترتَيْ الحياة الحَضريَّة المُتطوَّرة في كَثْمَان، وهُ و فاصل يتم في الفترة بَيْن 2000-1800 ق.م، قريباً من عهد الآباء، كما يُشيرُ إليه التّاريخ الزّمني للأحداث في الكتاب المُقدَّس العبْريّ. دَعا أولبرايْت هذه الفترة بالعهد البرونزي المتوسط الأنّه كَانَ فترة الأوّل (في حين دعاه عُلماء آخرون - بشكل أصحّ - بالعهد البرونزي الوسيط؛ لأنّه كَانَ فترة بين عصريْن حَضريّين). جادلَ أولبرايْت وعُلماء آخرون مُعاصرون أنّ انهيار الحضارة الحضريّة للعصر البرونزيّ الباكر كان انهياراً مُفاجئاً وكان نتيجة لغزو، أو هجرة بدو رُعاة من المنطقة الشّماليّة الشّرقيَّة. وقد طابق الغزاة على شعب يُدعى Amurru، العَمُوريُّون (حرفيًا، الغربيُّون ) الذين تتحدّث عنهم نُصُوص ما بَيْن نهريّنيَّة. وذَهبَ أولبرايْت وأتباعه خُطوة إلى هذه الأمام، وطابقوا الآباء على العَمُوريِّين، وأرخوا حادثة إبراهيم في قصص التكوين إلى هذه المرحلة من تاريخ كنّفان. طبقاً لإعادة البناء هذه ؛ كَانَ إبراهيم عَمُوريّا، تاجراً، هاجرً من الشّمال، وتَجوَلَ في كافّة أنحاء مُرتفعات كنّعان الوسُطى، وكذلك في النّقب.

وماذا كَانَ السبب التّاريخي لهجرة إبراهيم؟ اقترح "أولبرايت" أنَّ إبراهيم، تاجر قافلة ذائع الصيّت أسارك في السّبكة التّجاريَّة العظيمة للقرن التّاسع عشر ق.م. . وتشهد نُصُوص تعود لذلك الزّمن وُجدت قُرُب "قيصري " Kayseri في وسط تُركيا على علاقة تجاريَّة ناجحة بَيْن بلاد ما يَيْن النّهريَّن وشمال سُوريا (وهذا يتّفق مع حَركة إبراهيم في سفْر التّكوين من أور إلى حاران)، وتُزوَّدُنُا رَسْمَةٌ على قبر في مصر، تعود لنفس الفترة الزّمنيَّة بشاهد على تجارة قوافل يَئْن عبْر الأُردُن ومصر (كما تَصفُّه قصَّة يُوسفُ في سفْر التّكوين). في الحالتين ؛ استُعملت الحمير كدواب لحمل الأثقال. وهكذا الموجد أولبرايت صلّة يَيْن ظاهرتَيْن الطبيعة الرّعويَّة لعصر الآباء وتجارة قوافل الحمير في القرن التّاسع عشر باستدلاله على أنَّ العصر البرونزي لعصر الآباء وتجارة قوافل الحمير في القرن التّاسع عشر باستدلاله على أنَّ العصر البرونزي التوسط استمرَّحتَّى حوالي 1800 ق.م. . وقد قدَّم عالمُ الآثار الأمريكيُ نيلسون غلوييك "Nilson Glueck" إثباتاً يدعم ظاهراً هذه النَّظريَّة . لقد كَشَفَتْ استطلاعاته في جنوب عبْر

الأُردُن وصحراء النَّقَب عن مثاتَ المواقع التي تعود لنفس الفترة الزَّمنيَّة. اعْتَقَدَ أُولبرايْت أنَّ هذه المواقع تُزوِّدُنَا بالخلفيَّة التَّاريخيَّة لقَصَص نشاط إبراهيم في النَّقَب ودمار مُدُن البحر الميِّت.

رغم ذلك؛ لَمْ تَدُمْ الفَرَضيَّة العَمُوريَّة طويلاً. على أثر المزيد من التَّنقيبات في مواقع متعدَّدة في كافَّة أنحاء البلاد ، استَنتَح مُعظم العُلماء أنَّ النظام الحَضريَّ للعصر البرُونزيَّ الباكر لم ينهار بَيْن عشيَّة وضُحاها ، بل أَخَذَ بالانحطاط ـ بنَحْو تدريجيِّ ـ خلال عدَّة عُتُود ، لأسباب تعود لتقلُّبات اقتصاديَّة واجتماعيَّة محليَّة ضمن كُنْعان أكثر من عودتها لغُزاة خارجيَّيْن . وفي هذه الأثناء ؛ تلقَّت التَّظريَّة العَمُوريَّة ضربة من جهة أُخرى ؛ إذْ تبيَّن أنَّ اصطلاح العموريَّيْن لم يكن مُقتصراً على الشُّعُوب الرّعويَّة ، فلقد سُميَّت مُجتمعات قُرويَّة في شمال سُوريا في أوائل الألفيَّة الثانية بالعَمُوريَّيْن أيضاً . وبالتَّالي ؛ لم يعد من المُحتمل أنْ يكون إبراهيمُ قد أتى إلى البلاد كَجُزء من موجة غَرْو قادم من الحارج .

علاوة على ذلك؛ لقد ثبت أنّ التشابه الظّاهريّ بَيْن طريقة الحياة الرّعويّة في المرحلة التّالية من تاريخ البلاد وأوصاف أُسلُوب حياة إبراهيم البَدَويّة لم يكن سوى وَهْم. فقد أصبح الآن ـ واضحاً أنّ العصر البرونزيّ الوسيط لم يكن فترة بَدَويّة بشكُل كامل . صحيح أنّه لم تكن هُناك مُدُن كبيرة في ذلك الوقت، وأنّ نسبة البدو الرّعاة إلى عامّة السّكّان كانت تنمو بشكُل ملحوظ، لكنّ مُعظمَ السُكّان بقوا مُقيمين، يعيشون في قُرى ومُدُن. وفي تناقض حادً مع نظريّة الهجرة العظيمة لجماعات من البدو من الشمال، تَقترحُ استمراريّةُ النّمَط المعماريُ، والأساليب الفحّاريّة، ونماذج الاستيطان، أنّ سُكّان كنعان في تلك المرحلة بين الفترتين المنتوب الذي الحضريّة في كُنعان في المُدُن الكبيرة قبل بضعة أجيال. ونفس هؤلاء النّاس هُم الذين أعادوا تأسيس حياة حَضَريَّة في كُنْعان في مُدُن العصر البرونزي المُتوسط .

ولا يَقلُّ أهميَّة عن ذلك، حقيقة أنَّ بعض المواقع الرَّيسيَّة المذكورة في قَصَص الآباء ـ مثل شكيم (نابلس)، بثر سبع، وحَبْرُونْ (الخليل) ـ لَمْ تُقدِّم لنا أيَّ اكتشافات من العصر البرُونزي الوسيط؛ لأنَّها ـ ببساطة ـ لم تكن مسكونة في ذلك الوقت .

### الآباء في العصر البرونزي الأوسط:

رَبَطَت نَظَرِيَة أُخرى عصر الآباء بالعصر البرُونزيّ الأوسط، الذي يُعثّل قمّة الحياة الحضريّة في النّصف الأول من الألفيَّة الثّانية ق.م.. لقد استدلَّ العلماء المُدافعون عن هذا الرَّاي، كالعالم الفرنسيّ المُتخصِّص بالكتاب المُقدَّس رُولاند دي فُو ، بأنَّ طبيعة العصر البرُونزيّ الأوسط، طبقاً لما يترشّح من النُّصُوص وعلم الآثار ينطبق - بنَحْو أفضل - على الوصف التوراتيّ، خاصة لكون الآباء وصفوا - أحياناً - على أنّهم يعيشون في خيام قُرْب المُلنُ الكبري المذكورة في سفر التكوين - شكيم (نابلس)، المُلنُ الكبري المذكورة في سفر التكوين - شكيم (نابلس)، بيت إيل، حبرون (الخليل)، وجَرار - كانت قلاعاً مُحصَّنة في العصر البرُونزيّ الأوسط . ونصبيًا؛ هُناك تصديديَّ قويٌ لتلك العلاقة بَيْن المدينة والخيمة في الأرشيفات المُكتشفة في خرابات مدينة ماري الشهيرة التي تعود إلى أوائل الألفيَّة الثّانية، على نهر الفرات في سوريا . بالإضافة إلى ذلك ؛ استدلَّ مُؤيَّدو تاريخ العصر البرُونزيّ الأوسط لفترة الآباء بأنَّ أسماء الآباء الشّخصيَّة تُشابه الأسماء العموريَّة في أوائل الألفيَّة الثّانية ق.م، بَيْنما هي بعيدة عن الأسماء الشائع استخدامُها في الفترات الزّمنيَّة اللاَّعة عندماً عَت كتابة مادة الكتاب المُقدَّس. أفضلُ مثل تقديم كان مثال يعقُرب، وهُو اسم ظَهَرَ عدَّة مرَّات في أوائل الألفيَّة الثّانية ق.م. ما يَنما المُنافيَّة الثّانية ق.م. ما مثل المُنقيَّة الثّانية ق.م. ما مثل المثل عَمْ ما مثل المثل عَمْ مثل عن مثال عمّ وائل الألفيَّة الثّانية ق.م. مثل المثل المثل عمّ مثل المثال عقور المثل المثل عمّ مثل المثل عمّ مثل المثل المثل عمّ مثل المثل المثل عمّ مثل المثل المثل المثل المثل المثل عمّ مثل المثل المثل عمّ مثل المثل ا

أشار العالمان الأمريكيًّان سايروس جوردن Cyrus Gordon وأفرايم سبايزر Ephraim وأشراية في الوصف التوراتي Speiser - أيضاً إلى التشابهات بَيْن المُمارسات الاجتماعيَّة والقانُونيَّة في أنصُوص الألفيَّة الثانية ق. م، للشرق للفترة الأبويَّة والمُمارسات الاجتماعيَّة والقانُونيَّة في أنصُوص الألفيَّة الثانية ق. م، للشرق الأدنى . وقالوا إنَّ مثل هذه التشابُهات لا يُمكن أنْ تُوجد في الفترات اللاَّحقة من تاريخ الشرق الأدنى القديم . أهمُّ هذه التُّصُوص ألواح "نوزي" من شمال العراق، التي تُورَّتُ إلى القرن الخامس عشر ق . م . . تُصورً مُعظم ألواح "نوزي" ـ التي يأتي مُعظمها من أرشيفات عائليَّة ـ عادات الهُوريَّيْن ، وهُو شعبٌ غير ساميّ أسس دولة الميتانيِّين القويَّة في شمال بلاد ما بَيْن عائميَّن في مُنتصف الألفيَّة الثانية ق . م . . ونذكر للاستشهاد بضعة أمثلة ، فغي "نوزي" كان

يُطلّب من المرأة العقيم أنْ تُقدّم أمّة لزوجها لتحمل له الأولاد، وهُو أمرٌ مُشابه بشكل واضح لقصة سارة وهاجر التوراتية في سفر التكوين/ 26. في "نوزي" كان الزّوجان اللّذان لا علكان أولاداً يتبنّون عبيداً، وهذا يُشابه تبنّي إبراهيم لـ "أليعازر" كوريث له (التكوين 2/15 ـ 3). قصة تدبير يعقُوب مع (خاله لابان) في مُقابل زواجه من راحيل و"ليشة تجدّ أيضاً مُوازياً لها في ألواح "نُوزي". لقد فُهمَت التشابُهات بيّن النّصُوص النّوزيّة والمواد التّوراتيّة المتعلقة بعصر الآباء، على خلفية التأثير الثقافي القوي للهُوريّين الذين انتشروا بعيداً نحو الجنوب حتى بلاد كنفان. ولأجل رَدْم الفجوة بَيْن "نُوزي" والعصر البرونزي الأوسط، تم تفسير العادات النّوزيّة على أنّها تعكس مُعارسات هُوريّة أقدم تعود لأوائل الألفيّة النّانية .

ولكنْ؛ سُرعان ما انهار - أيضاً - الحلُّ العصر البرُونزيّ / "النّوزيّ - جاءت الصّعُوبة ، من وُجهة نَظر علم آثار فلسطين ، بشكُل رئيسيّ ، عنا لا نراه أو نسمعه في النّص التّوراتيّ . كان العصر البرُونزيّ فترة حياة حَضَريَّة مُتَقدَّمة . كانت هناك مجموعة من دُول المُدُن القويّة تُهيّمن على كَنْعَان وتُحكم من عواصم مثل "حاصُور" و "مَجدُّو" . كانت تلك المدينتان مُحَسَّنَيْن بقُوة بأسوار طينيَّة ضخمة ذات بوَّابات هائلة ، كان فيها قصُور عظيمة ومعابدُ شاهقة . ولكننا لا نرى بأسوار طينيَّة ضخمة ذات بوَّابات هائلة ، كان فيها قصُور عظيمة ومعابدُ شاهقة . ولكننا لا نرى في نصَّ الكتاب المُقدَّس العبريّ أيَّ ذكْر لذلك . صحيح أنَّ هناك ذكر لضعة مُدُن ، ولكنّه ليس بالضرورة للمُدُن الهامّة . فلا يُوجد ذكر لشكيم (كمدينة) ، ولا لبيت إيل ، ولا لأورشليم ، وكُلُّ الثّلاثة كانت معاقل قوية في العصر البرُونزيّ الأوسط . وفي السّهُول كان يجب أنْ نسمع عن "حرار" . من الواضح أنَّ القصَّة التّوراتيّة للآباء عن "حاصُور" و مَجدُّو" ، و "جازر" ، وكيس عن "جرار" . من الواضح أنَّ القصَّة التّوراتيّة للآباء ليست قصة كُنْعان العصر البرُونزيّ الأوسط . كما أنَّ ظاهرة البدو الذين يعيشون قُرْب المُدُن فترات لاحقة أيضاً ، في العصر البرُونزيّ الأوسط ، يُوجد - أيضاً - في العصر البرُونزيّ المُتَاخِّر ، وفي الشَّاتُع فعلاً في العصر البرُونزيّ الأوسط ، يُوجد - أيضاً - في العصر البرُونزيّ المُتَاخِّر ، وفي الشَّام فعلاً في العصر البرُونزيّ الأوسط ، يُوجد - أيضاً - في العصر البرُونزيّ المُتَاخِّر ، وفي القَّال المناس ق . م ، وما بعده .

أمًّا بالنسبة لنصُوص "نوزي"؛ فقد أثبتت الدّراسات اللاَّحقة أنَّ الممارسات الاجتماعيَّة والعدة، والقانُونيَّة، التي تُظهر تشابهات مع القصَص التّوراتيَّة، لا يُمكن حصرها بفترة زمنيَّة واحدة،

بل هي شائعة في الشّرق الأدنى القديم في كافّة أزمنة الألفيَّة الثّانية والأُولى ق.م. . بل في الواقع، في بعض الحالات، قد تُعطينا موادّ من الألفيَّة الأُولى تشابُهات أفضل. على سبيل المثال؛ تظهَر مسؤوليَّة الزّوجة العقيم في تقديم أمّة لزوجها لتُنجب له الولد، في فترات لاحقة، مثل عُقُود الزّواج في آشُوريا في القرن السّابع.

#### الآباء في العصر الحديدي المُبكّر:

عندما بدا حَلُّ الألفيَّة الثَّانية مرفوضاً، اتَّخذ العالم التَّوراتي الإسرائيلي بنيامين مازَر" Benjamin Mazar مساراً مُختلفاً، مُستخدماً بيانات علم الآثار ليقترح أنَّ وَصْف عصر الآباء يَجِبُ أَنْ يُدْرَسَ على خلفيَّة العصر الحديدي المُبكِّر . أشار مازَر " . بشكل رئيسي . إلى المُفارقات التّاريخيَّة في النَّصِّ، مثل ذكر الملك الفلسطيني (لجرار) والآراميّين. وغنيّ عن القول إنَّه لم يكن هُناك فلسطينيُّون في كَنْعَان لا في العصر البرونزي الأوسط ولا المُتأخِّر. كلتا النُّصُوص المصريَّة وعلم الآثار أثبتا ـ بدُون شكِّ - أنَّهم استقرُّوا في السَّاحل الجنوبي لفلسطين في القرن الثَّاني عشر ق. م. . بَدَلاً من أنْ يَرى ظُهُورَهم هُنا كإقحام مُتأخِّر (اثناء التَّاليف) في تقليد سابق، استدلَّ مزار بأنَّ النَّصَّ يَعكسُ معرفة عميقة بالمالك الفلسطينيَّة في فترة سابقة بنَحو مُباشر لتأسيس الحُكْم الككى في إسرائيل. يظهر الآراميُّون - أيضاً، بوصلُوح - في قَصَص الآباء، لكنَّهم - أيضاً - لَمْ يَظَهُر وا في ساحة الشَّر ق الأدنى القديم قبل العصر الحديدي المُبكِّر، وظهرت ممالكهم في وقت مُتَاخِّر ـ بشكُّل رئيسي ـ في القرن التَّاسع ق . م . . اعتقـد مـزار بـأنَّ وَصْفَ الأراميِّين كأناس رعويِّين إنَّما يَعْكسُ مرحلةً مُبكِّرةً في تاريخهم، قَبْلَ أَنْ يُنظِّموا دُولهم الأُولى. وبالتَّالى؛ استنتجَ أنَّ تَجَوُّل الآباء في منطقة التَّلال المركزيَّة بَيْن شكيم (نابلس) وحبرون (الخليل) يُلاثمُ الإطارَ الجَغرافيّ للاستيطان الإسرائيلي الْمُكّر في العصر الحديدي الأوَّل. بعض هذه التقاليد، مثل ذلك الذي يتحدَّث عن بناء يعقُوب مذبحاً في بيت إيل، يُمكن أَنْ يُعْهَمَ على خلفيَّة فترة القُضَاة، بَيْنما تُلائم تقاليد أُخرى، مثل مركزيَّة حبورن (الخليل)، الأيَّام الأولى من الحكم الملكى، نحت حكم داود. تبنَّى العالم التوراتي الأمريكي "كايل مك كارتر" Kyle McCarter وُجهة نَظر مُماثلة جداً، رغم أنَّهُ كَانَ أكثرَ حذراً قليلاً. لقد رَأى في قَصَص الآباء عدَّة طبقات مُختلفة من التّاليف، ورأى أنَّ البعض منها قَدْ يَعُود إلى العصر البرُونزي، ولكنْ؛ بالنّسبة للموضوعات التي تتعلَّق بالذُّكْر الخاصِّ لأماكن في يهُوذا في قصَص الآباء - كالأهميَّة التي أُعطيت لشخصيَّة إبراهيم وإلى قُبُور الآباء في حبرون (الخليل) - تبنَّى "مك كارتر" McCarter وُجهة نَظَر مُشابهة لتلك التي اقترحها "مازر"، لقد رأى بأنَّ أهميَّة حبرون (الخليل) في قصص الآباء يُمكن أنْ تُفْهَم - بنَحْو أفضل - على خلفيَّة تأسيس الحُكْم الملكي تحت حُكْم داود.

لقد كان "مازَر" مُحقاً في ادّعائه أنَّ الحقيقة وراء القصص في سفْر التكوين لا يُمكن أنْ تُعْهَمَ على خلفية العصر البرُونزي الأوسط، بل يَجبُ بالأحرى - تتبُّع مسارها على طُول حقائق العصر الحديدي، إلاَّ أنّه كان مُخطئاً من ناحية أنَّ تاريخه المُقضَّلَ في العصر الحديدي كانَ مُبكّراً جلاً. لقد أظهر البحثُ الآثاريُّ الحديثُ أنَّ يهُوذا؛ حيثُ كُتبَ خطاهراً - المصدر اليهوي للتّوراة، كانت مأهولة بشكل مُتناثر جداً حتى أواخر القرن النّامن ق.م. على المنوال نفسه، أشار قرنُ من التنقيبات الآثاريَّة في أورشليم (القُدْس) إلى أنَّ عاصمة يهُوذا نَمَتُ للتُصبحَ مدينة هامَّة في حوالي الوقت نفسه؛ في القرن العاشر ق.م، ولم تكن أورشليم (القُدْس) أكثر من قرية صغيرة . وأظهرت نتائجُ عُقُود من التنقيبات أنَّ يهُوذا لَمْ تصل إلى مُستوى هامً من معرفة القراءة والكتابة قبل أواخر القرن النّامن ق.م. . أخيراً؛ ولي بأقل أهميَّة مُستوى هامُ من معرفة القراءة والكتابة قبل أواخر القرن النّامن ق.م . . أخيراً؛ ولي بأقل أهميَّة عما ذُكر، إنَّ قصص الآباء مَمْلُوءة بإشارات إلى حقائق مَلكيَّة مُتَاخِّرة، وبشكُل رئيسي؛ حقائق وُجلت في القرن السّابع ق.م . .

#### الْلحق 'ب':

### بُحثٌ عَن سيناء

على الأقلِّ؛ على أساس الخرائط السياحيَّة الحديثة لشبه جزيرة سيناء، يبدو وكأنَّه لا تُوجد هُناك صُعُوبة خاصَّة في تَمييز أهمَّ الأماكن التي ذُكرَت في القَصَص التوراتيَّة عن التيه والتّجوال وإعْطاء الشّريعة. لقد مُيِّز جبل سيناء والأماكن التّوراتيَّة الأُخرى بسُهُولة، وكانت تُزار مُنْذُ العُصُور الوسُطى، بل حتَّى في وقت أسبق، في الفترة البيزنطيَّة.

في الحقيقة ؛ نَظَريَّة علم الآثار المتكاملة الأولى حول طريق التّجوال في الصّحراء وموقع جبل سيناء تعود لحوالي ألف وخمسمئة عام تقريباً. إنَّها تَعُودُ إلى التّقاليد المسيحيَّة القديمة المتعلّقة بالحَركة الرّهبانيَّة، والحَجِّ إلى الأماكن المُقدَّسة في الصّحراء، في القُرُون من الرّابع إلى السّادس الميلاديَّة. وماتزال هذه التّقاليد تُبجَّلُ حتَّى هذا اليوم من قبَل السُّيَّاح والحُجَّاج الذين يأتون إلى جبل سيناء وموقع الأجمة المُحترقة.

في قلب المنطقة الجبليَّة جنوب سيناء، يقف دير القديسة كاثرين، الذي بُنيَ في القرن السّادس الميلادي من قبل الإمبراطُور البيزنطي جُوستينيان، مُحاطاً بقمَع غرانيتيَّة مُشيرة للرّهبة، مُحْيياً ومُذَكِّراً بالموقع المُفترَض للأجمة المُحترقة (الذي مازال يُرَى للزُّوار حتَّى اليوم)، وقد أخذ الدير الدي الحيل الموسور عالية لحمايته من اللُّصُوص عرور الأزمنة الغابرة. تنتمي كنيسته الرّاثعة ومُعظم تحصيناتها إلى بناء القرن السّادس الأصلي نفسه. تُطلُّ قمَّة "جبل مُوسى" كَبُرج مُشرف على الدير، وهي قمَّة مُيْزت، مُنْدُ حوالي الفترة البيزنطيَّة، على أنَّها جبل سيناء (أن نفسه. مايزال مُمكناً لكلُّ شخص أنْ يُميز على هذه القمَّة التي تُشرف على إحدى أكثر المناظر الرّائعة المُدهشة للصّحراء آثار كنيسة صلاة القرن السّادس. وتُوجد في الجبال المُحيطة بجبل مُوسى ودير القديسة كاثرين آثار كنيسة صلاة القرن السّادس. وتُوجد في الجبال المُحيطة بجبل مُوسى ودير القديسة كاثرين آثار أخرى، من الأديرة المنعزلة القديمة التي تضمُ كنائس، وخلايا نُسَاك، وتجهيزات ماء.

<sup>(1)</sup> يقصد جبل الطور الذي كلُّم الله \_ تعالى \_ فيه مُوسى عليه السلام . (المُترجم) .

يُمكن أنْ نجد إشارات إلى بعض هذه المواقع في النُّصُوص المُعاصرة. تصف أعدادٌ كبيرةً نسبيًّا من المصادر البيزنطيَّة حياة رُهبان سيناء وبناء دير الأجمة المُحترقة. ولا يقلُّ إثارة عن ذلك، النَّصُوص التي تتعلَّق بالحَجِّ إلى جبل الله. الأكثر تفصيلاً من هذه النُّصُوص وَصُفٌ مَتَاخُر يعود للقرن الرَّابع يتحدَّث عن حاجَّة تُدْعى 'إيجيريا' Egeria ، تروي كيف تسلَّقت هي ورفاقها جبلَ الله، وكيف أراها الرُّهبان الذين يَعيشونَ هُناك كُلَّ الأماكن المذكورة في الرّوايات التوراتيَّة عن جبل سيناء.

ومع ذلك؛ فإن التقة التاريخية لهذه التقاليد موضع شك أ إذا كان من المحتمل أن يكون الرُّعبان البيزنطيُّون قد حافظوا وينوا على تقاليد أقدم، فإنَّه ليس لدينا أي سبيل لتحقيق تلك التقاليد القديمة؛ لأنَّه لا تُوجد هُناك . بكُلِّ تأكيد ـ أي الثار أو بقايا قديمة من الأزمنة التوراتية في هذه المنطقة . إنَّ التفسير الأكثر معقوليَّة لأصُول التقاليد المسيحية القديمة في جنوب سيناء، هُو موقعها العام وخصائصها البيئية . إنَّ دير الأجمة المحترقة وجبل سيناء للرُّعبان البيزنطيين يقع في منطقة ذات روعة وجمال استثنائيين، في وسط منظر الجبل العظيم الذي يُمكن أن يُثير الهيبة متواصل في هذه المواقع . قدَّمت المنطقة المحيطة بالدير فوائد فريدة للرُّعبان، بسبب الجنع متواصل في هذه المواقع . قدَّمت المنطقة المحيطة بالدير فوائد فريدة للرُّعبان، بسبب الجنع بكثير ما تتلقّ المناطقة غير نقاذ، ولذلك؛ يُمكن المسيلان مياه الأمطار أن يتم تجميعها في بركات وصهاريج . بالإضافة؛ تحتوي الوُديان على كميَّة كبيرة من الماء في تُربتها السُفلى، التي يُمكن أن يُوصل إليها بواسطة آبار غير عميقة . كتيجة لذلك؛ كان الرُّعبان البيزنطيُّون قادرين على زراعة الحُقُول والبساتين في الوُديان الصغيرة بَيْن لذلك؛ كان الرُّعبان البيزنطيُّون قادرين على زراعة الحُقُول والبساتين في الوُديان الصغيرة بَيْن لذلك؛ كان الرُّعبان البيزنطيُّون قادرين على زراعة الحُقُول والبساتين في الوُديان الصغيرة بَيْن

ولذلك؛ فالظاهر أنَّ اجتماع المناظر المهيبة مع الظُّرُوف البيئيَّة المُواتِية، شجَّع الحجَّ والتقديس الستمرَّان لهذه المواقع في هذا الجُزء من شبه جزيرة سيناء. لقد شجَّعت قُوَّة القصَّة التوراتيَّة عن جبل سيناء دائماً دالمُحاولات الرّامية لتَمييز مواقع مُعيَّنة. إلاَّ أنَّ هذا يَبْقى في عالم الفُولُوكلُور والتَّخمين الجَغرافي، لا عالَمَ علم الآثار.

### المُلحق جاء

# النَّظَريَّات البديلة للغزو والفَتْح الإسرائيلي

### التُّسرُّب السلُّمي:

في المسرينات والثّلاثينات، عندما أخذ 'أُولبرايْت' Albright وطُلاَّبه يقتنعون - بشكل مُتزايد - بأنّهم قد وَجدوا دليلاً آثاريًا على غزو يشُوع، طور عالم تورات ألماني يُدعى 'البريخت الت' ، الأستاذ في جامعة 'البريخت الت' ، الأستاذ في جامعة للايبزيغ 'Albrecht Alt فَرَضيَّة مُختلفة جداً . كَانَ لدى 'الت' ، الأستاذ في جامعة للايبزيغ 'Leipzig ، شكَّ كبير في أنَّ سفر يشُوع يُمكن أنْ يُقُراً كتاريخ واقعي ؛ وكانَ ـ كالعديد من زُملائه الأكاديبين الألمان - من مُؤيدي التعامل النَّقدي مع الكتاب المُقدَّس العبريّ . كان مُتنعاً أنَّ قصَّة الكتاب المُقدَّس جُمعَت بعد قُرُون من وقُوع الأحداث المزعومة ، وأنَّها يجب أن تُعدَّ أُسطُورة وَطَنية بُطُوليَّة . إلاَّ أنَّ الت' لم يكن مُستعداً لاستناج أنَّه لا يُمكن الوُصُول لتفسير تاريخي لأُصُول الإسرائيليَّيْن . في حين قلَّل من مصداقيَّة قصَّة الرّواية القصَصيَّة في سفر يشوع ، كان مُستعداً لقبول إمكانيَّة تاريخيّة الحقائق المذكورة في مصدر مُنافس ؛ الفَصْل الأول من سفر القُضَاة .

خلال جولاته في أنحاء فلسطين في السنوات الأولى من القرن العشرين، سُحر "الت ا بطُرُق العيش ونماذج استيطان البدو في المناطق السهميَّة في النَّقَب وصحراء يهوؤا. واستناداً على معرفته بالنُّصُوص القديمة ومُلاحظاته العرْقيَّة الشّاملة للحياة البَدَويَّة، لاسيما علاقة البدو بالمُجتمعات الرَّيفيَّة، صاغ نَظريَّة مُثيرة عن أُصُول الإسرائيليَّيْن.

كان في صميم هذه التَّظريَّة الجديدة الإدراك بأنَّ البدو الرُّعاة في الشَّرق الأوسط لا يتجوَّلون بدُون هدف، لكنَّهم يتحرَّكون بقطعانهم حَركَة رُوتينيَّة موسميَّة مُنتظمة. تستند تحرُّكاتهم المُعقَّدة على فَهُم دقيق للتَّغيُّر المناخيُّ الموسميِّ. فبما أنَّ المطر لا يهطل إلاَّ في الشّتاء،

والمراعي الخضراء مصدر نادر خلال الصيف الطويل الجاف، فإن البدو الرّعاة يُجبرون على إدارة قطعانهم بنَحْو حذر جداً. لاحظ الت أنّه خلال فُصُول الشّناء المُمطرة، عندما تكون هناك مراع كثيرة حتى في المناطق القاحلة نسبياً للسّهول والصّحراء، يتحرّك البدو بعيداً عن مناطق سكّنهم، مُنشئين مُخيَّمات في حافّة الصّحراء. وعندما يأتي فصل الجفاف، وتنتهي مراعي الشّناء، تتحرّك مجموعات البدو بقطعانها إلى مناطق أقرب للمناطق الزّراعيَّة الأكثر مؤسرة في البلاد؛ حيث يُمكن أنْ تُوجد أراض للرّعي. وكان البدو على ألفة ومعرفة بتلك المنطقة، لقد أسسوا عبر السّنوات مجتمعات مزارع. لقد كان يُسمحُ لهم أنْ يسركوا حَيواناتهم تتجوّل في حُقُول القُرى الدّائمة التي حُصدَتْ محاصيلها حديثاً، ليرعوا فيما تبقى من الزّرع بعد الحصاد، ويُسمَّدُوا الأرض، ولكنْ؛ حتَّى هذا المصدر للرّعي كان يُستنزف في حَده المقرة هي الأكثر حسماً لبقاء المواشي حيَّة. وفي هذه النُقطة يتَّجه البدوي إلى المراعي الخضراء في المُرتفعات؛ حسماً لبقاء المواشي عيَّة. وفي هذه النُقطة يتَّجه البدوي إلى المراعي الخضراء في المُرتفعات؛ حيث ينتقلوا بقطعانهم بين القُرى المُستقرة وحواليها إلى حين مجيء فصل الأمطار في النّهاية؛ حيث ينتقلون خارجاً من جديد نحو حافة الصّراء.

كان هذا الروتين السّنوي يعتمد على التّقلّبات في أوقات وكميّات منسوب الأمطار، ولاحظ 'الت' - أيضاً - كيف أمكن للتّغيّرات الصّارمة في المناخ أو الظُرُوف السّياسيّة أنْ تُؤثّر على البدو، وتجعلهم يتخلّون عن طريقة عيشهم القديمة ليستقرّوا بشكل دائم . أخذ هذا التّغيّر في نَمَط الحياة وقتاً طويلاً ليبلغ شكله النّهائي . إنَّ طريقة العيش الرّعويّة بعاداتها وإيقاعاتها ومُرُونتها الهائلة هي ـ من عدَّة جهات إستراتيجيَّة - أكثر أمناً للبقاء من مُجرَّد زراعة قطعة واحدة من الأرض، ولكن العَمَليَّة لم تكن قابلة للمُلاحظة أبداً، وذلك لأنَّ قطعاً صغيرة وموسميَّة بدأت بالظُهُور في مناطق مُحدَّدة من المراعي الصيّفيَّة ؛ حيث اعتادت مجموعات البدو العودة سنة بعد سنة . بعد بَلْر الحنطة أو الشّمير في قطع الأرض الصّغيرة ، كانوا يُغادرون الأرض برفقة قطعانهم، ليعودوا في وقت لاحق في الرّبيع التّالي ، في الزّمن المناسب لحصاد المحصول .

في البداية ؛ زَرَعَتْ مجموعات صغيرة قطعاً منعزلة من الأرض، بَيْنما واصل أصحابها تربية ورعي قطعانهم. كان مُمكناً لقسم من العائلة أنْ يتخلّف ويبقى قُرْب الحُقُول بَيْنما تُواصل البقيَّة تحرُّكها بقطعان الحَيوانات. مع الزّمن؛ أخذت هذه القطع المزروعة الموسعيَّة تكبر أكثر شيئاً فشيئاً، وأصبح البدو المُزارعين يعتمدُون عليها أكثر فأكثر؛ لأجل الحُبُوب التي كانوا في السّابق يُضطرُّون لشرائها من القرويَّيِّن. ومع تكريس المزيد من الوقت والجهد، بشكل تدريجي، للفلاحة، أخذ عدد مواشي القطعان يتناقص؛ لأنَّ الرُّعاة كانوا يُضطرُّون للبقاء ورُب حُثُولهم، ولم يعودوا قادرين على القيام برحلات بعيدة المدى. وكانت المرحلة الأخيرة في هذه العَمليَّة هي التَّوطُّن الدَّاثم، مع بناء مساكن دائمة والتَّخلِي عن تربية المواشي إلاَّ في الجوار المُباشر للحُقُول. أشار "الت" إلى أنَّ هذه العَمليَّة كانت تدريجيَّة وسلميَّة، بشكل واسع على الأقلَّ في بدايتها - لأنَّ البدو استقرُّوا ابتداءاً في المناطق المأهولة بالسُّكان بشكل مُتناثر؛ حيث كانت تُوجد المياه والأراضي بوفرة نسبيًّا، كما أنَّ ملكيَّة الأرض لم تكن تحت رقابة قويَّة، ولم يحصل إلاَّ في مرحلة لاحقة، أنْ بدأ البدو المُستقرُّون جديداً بالتّنافس والتّنازع على الأرض والماء مع سكنًان القرَّى المُجاورة.

في مُلاحظاته لعَمَليَّة الاستقرار هذه، أو إقامة البدو الرُّعاة، اعتقد 'الت' بأنَّه فَهمَ الحالة الموصوفة في سفر القُضَاة. بمُرُور الوقت؛ صاغَ ما أصبح يُعْرَفُ بنظريَّة التَّسرُّب السَّلْمي لأصُول الإسرائيليِّن. طبقاً لا الت'، كان الإسرائيليُّون بدواً رُعاة أصلاً تَجوَّلوا بشكل دوري بقطعانهم بَيْن مناطق السهل في الشرق في الشتاء، وفي مُرتفعات غرب كَثْعَان في الصيف. كلتا المناطق وصفت في مصادر مصريَّة قديمة بأنَّها مأهولة بشكل مُتناثر. رغم أنَّه كان من الصعب تنظيف ومسح الأرض المُسجَّرة بشدةً ، وأنَّ التضاريس كانت وعرة ، كانت هُناك أرضَّ حُرَّة كثيرة للزَّراعة . لذلك اعتقد 'الت' بأنَّه في نهاية العصر البرُونزي المتاخِّر، بَدات بعض مجموعات البدو الرُّعاة بمُزَاوَلة زراعة موسميَّة قُرْب مراعيها الصيّفيَّة في مُرتفعات كُناك . ويَدات عَمَليَّة التَّوطُن الدَّام.

كما في الأزمنة الحديثة ، كانت هذه العَمَليَّة تدريجيَّة وسلْميَّة في البداية . رغم ذلك ؛ اقترح الت الت بانَّه عندما نَمت أعداد المُستوطنين الجُدُد، وزادت حاجتهم للمزيد من الأرض والماء ، بَدات المشاكل مَع جيرانهم الكَنْعانيَّن ، خُصُوصاً أولئك الذين يعيشون في البلدات البعيدة والمُعْزُولة في المُرتفعات ، مثل أورشليم (القُدُس) ولوز (بيت إيل) . أدَّت هذه التزاعات على

الأرض وحُقُوق الماء حسبما افترض "الت" - إلى المناوشات المحلَّية في النّهاية ، ونزاع مُطوَّل كان خلفيَّة الكفاح بَيْن الإسرائيليَّين وجيرانهم الكُنْعانيِّين والفلسطينيِّين المذكور في سفر القُضَاة .

رغم أنَّ فَرَضيَّة التَّسرُّب السَّلْميَّة كانتْ فَرَضيَّة نَظَرِيَّة جداً، كَانَت اقتراحاً مُغرياً. إنَّها كَانَت منطقيَّة، وثلاثم القصص في سفر القُضَاة، كَانت منطقيَّة، وثلاثم الخلفية السُّكَانيَّة والاقتصاديَّة للبلاد، وثلاثم القصص في سفر القُضَاة، التي على أيِّ حال عدَّتْ أكثر تاريخيَّة من روايات المعارك الملحميَّة لكتاب يشُوع . كانت تملك نُقطة إيجابيَّة أُخرى ؛ وهي أنَّها بَدَتْ مدعومة ومُويَّدة بالنُّصُوص المصريَّة القديمة . وصَفَتْ ورقة بردى مصريَّة من أيَّام رمسيس الثاني في القرن الثَّالث عشر ق . م ، الذي كانت تُسجُّل مُسابقة بَيْن كاتبَيْن على جَغرافيَّة كُنْعَان، وصَفَتْ مناطق التلال كمنطقة مُشجَّرة وعرة، وفارغة تقريباً، مُستوطنة من قبَل البدو 'الشُّوصيَّين' . لذا ؛ اعتقد 'الت' أنَّ الإسرائيليَّن وفارغة تقريباً، مُستوطنة من قبَل البدو 'الشُّوصيَّين' . مراحلهم الأوليَّة من الإقامة وترك يُمكنهم أنْ يكُونُوا - في الحقيقة ـ نفس أولئك 'الشُّوصيَّين' . مراحلهم الأوليَّة من الإقامة وترك الترحال في المُرتفعات لَم تَجْذَب عداوة المصريَّين ؛ لأنَّ مصر كانت مُهتمَّة ـ بشكل رئيسي بالمناطق الخصبة على طُول السَّاحل وفي الوديان الشّماليَّة ، القريبة من الطُّرُق الإستراتيجيَّة البيناطق الخصبة على طُول السَّاحل وفي الوديان الشّماليَّة ، القريبة من الطُّرُق الإستراتيجيَّة البَرية المَّوليَّة المَوليَّة المُوليَّة المُوليَّة المُوليَّة المُوليَّة المُوليَّة المُوليَّة من الطُّرق الإستراتيجيَّة البياطة المُوليَّة المَّولية المُولية المُولية المُولية المُوليَّة المُولية المُوليَّة المُولية المُ

في أواثل الخمسينات؛ اعتقد 'يُوهانان آهاروني'، أحد أكثر المُؤيدين الحارين لـ 'الت' يَسْن عُلماء الآثار الإسرائيليّين، أنَّه وَجدَ دليلاً قاطعاً في منطقة الجليل العليا. اسكتشف 'آهاروني' هذه المنطقة ذات المُرتفعات، والمُسجَّرة بشدَّة في شمال البلاد، ليجد أنَّ تلك المنطقة كانت في المصر البرُونزي المُتاخِّر - فارغة - تقريباً - من المُستوطنات الكَنْعانيَّة . في فترة العصر الحديدي الأوَّل التّالية، أُسسَت هُناك أعدادٌ كبيرة " نسبياً - من المُستوطنات الفقيرة المُعزُولة الصّغيرة. ربط 'آهاروني' المُستوطنين بالإسرائيليّين الأوائل، وتحديداً شعبَيْ قبيلتيْ نَفْتالي وأشير، الذين روت الفُصُول الجَغرافية لسفر يشوع أنهم استقروا في المناطق الجبلية للجليل.

ليسَ مُعَاجِئاً أَنْ تتعرض استنتاجات 'آهاروني' لتشكيك مرير من قبَل 'بيغاثيل يادين' Yigael Yadin ، الذي اعتقد أنَّ دليلَ الحرائق الهائلة لمدينة حاصُور' البرُونزيَّة المُتاخِّرة، التي وَصَفَهَا سفر يشُوع بانَّها 'رئيس كُلِّ تلك المالك'، يمنع أيَّ نظريَّة تسرَّب سلمي من أيَّ نوع.

"يادين" الذي التزم بنظرية الغزو الموحدة، جادل بأنّه طالما كانت مدينة "حاصُور" ماتزال قويتة، لم يكن مُمكناً للإسرائيليّين أنْ يَستقرُّوا في الجليل. في رأيه ؛ المهمّة الأولى في هذه القصّة لابُدّ وأنّها كانت دمار "حاصُور" من قبل الإسرائيليّين في أواخر القرن الثّالث عشر ق.م. فقط عندما أصبحت "حاصُور" أنقاضا مُهدَّمة قُتح الباب أمام الإسرائيليّين للتَّوطُّن والاستقرار في الجليل الأعلى، وفي الحقيقة ؛ في خرابات "حاصُور" نفسها أيضاً.

كانت إعادة بناء الهاروني للأحداث أقل بملولية ، ولو أنّها ليست بأقل رُومانسية . في رأيه ؛ ظهر الإسرائيليُّون في المنطقة عندما كانت حاصُور ماتزال مدينة قوية ، وأنّهم لم يختاروا الدُّخُول في مُجابهة . بَدَلاً من الاستقرار على مقربة من "حاصُور" واستجلاب عداوة سكانها ، وصل الإسرائيليُّون - بشكل تدريجي - واستقرُّوا - بسلام - في مناطق مَعْزُولة فارغة ومُشجَّرة في الجليل الأعلى . وهُناك اختاروا الكفاح ضدَّ بيئة قاسية ، وضدَّ اخطار الزّراعة في المناطق المُرتفعة ، بَدَلاً من الدُّخُول في صراع مَع "حاصُور" القوية / لكنَّ المُواجهة - في النّهاية - حصكت لاحقاً ، عندما - حسب رأي الهاروني " - اكتسب الإسرائيليُّون القُوة الكافية لشن شُجُوم على "حاصُور" . بعد تدمير المدينة فقط ، قام الإسرائيليُّون بالتَّوسُّع نحو المناطق الشّمالية الأغنى والأكثر خُصُوبة ، بما في ذلك الرّاس الشّمالي لوادي الأردُن .

بَدأت نظرية التسرّب السلمية بالسيّطرة في العقدين التّاليّن، كتتيجة لاستكشافات الماروني في وادي بئر سبع، المنطقة القاحلة جنوب منطقة المُرتفعات والتّلال اليَهُودُويّة. في السّيّنات والسّبعينات نقّب آمادوني بعض المواقع الهامّة في الوادي: قلعة أراد ، البلدة القديمة لبئر سبع، وموقع العصر الحديدي المُبكّر الكبير جداً لتَل ماسوس Masos، الذي يقع قُرْب آبار الماء العذب في مُنتصف الوادي. اكتشف الهاروني أنَّ تاريخ مُستوطنة وادي بئر سبع كان مُشابها لتاريخ الجليل الأعلى. في حين لم تكن هُناك مراكز استيطان دائمة في الوادي في العصر الحديدي المولول المؤوني المناطن في العصر الحديدي الأول . ربط الهاروني مُستوطني العصر الحديدي الأول بأبناء قبيلة الشمعون . رغم أنَّ تلك القبيلة كانت نفسها: استيطان القبيلة كانت نفسها: استيطان الإسرائيليّين السلّمي في الأراضي الحدودية التي كانت مُقتنعاً أنَّ القصَّة كانت نفسها: استيطان الإسرائيليّين السلّمي في الأراضي الحدودية التي كانت فارغة من المُدُن الكُنْعَانيّة .

#### ثورة فلاً حين:

على الرّغم من خلفيًا تهم المتباعدة، ومُعتقداتهم الدّينيّة وآرائهم المتعارضة، كان هُناك اعتقادٌ حارُ واحدٌ مُشترك لدى كُلُّ من أُولبرايْت ، والت ، ويادين ، واهاروني . افترضَت كلا نظريّتي الغزو العسكري والتّسرّب السّلمي أنَّ الإسرائيليّين كانوا مجموعة جديدة دَخلت البلادَ في نهاية العصر البرونزي المتاخّر. وبغَض النَّظر عن اختلافاتهم بخصُوص فَهم النَّص التوراتي، اعتقدوا كُلهم أنَّ هذه المجموعة العرقيَّة عاشت في مُستوى حضاري أدنى بكثير من الكَنْعَانيَّين الحالييّن الأوائل بأنَّهم أنصاف الكَنْعَانيَّين الحاليّين الأوائل بأنَّهم أنساف بنور، واعتقدا كلاهما أنَّ غزو كَنْعَان، سواء بالاحتلال أو بالتسرّب، كَانَ فصلاً في النّزاع الخالد بين المُزارعين والبدو، بَيْن الصّحراء والمناطق الزّراعيّة، في الشرق الأوسط.

اهتزَّ هذا الاعتقاد الضّمني - بشكُل كبير - في السَّتَينات والسّبعينات ، عندما أدركَ عُلماء الإنسانيَّات وعُلماء الآثار الذين يَعْملونَ في أجزاء أُخرى من الشّرق الأوسط بأنَّ الفَرَضيَّات القديمة البالية حول التّمايزات الواضحة المعالم بَيْن عالَمي البدو الرُّحَل الرُّعاة ، والقروييّن المستقرِّين ، كانت خاطئة وساذجة ورومانسيَّة وتبسيطيَّة .

كان أوّل وأهم هذه الافتراضات الاعتقاد السّائد في القرن التّاسع عشر أنّه في كافّة فترات العصر القديم، ضمّت الصّحاري السُّورية والعَربيّة أعداداً واسعة من البدو المُشيرين للاضطرابات، الذين كانوا يغزون الأرض المُستقرّة بشكل دوريّ. قُلبَتْ هذه الفَرضيّة بإجماع مُتزايد بَيْن عُلماء الإنسانيّات في السُّيّنات الذين رأوا أنَّ الصّحاري العظيمة لم يسبق لها أنْ كانت قادرة على دعم أكثر من حفنة من البدو "الحُلص" قبل التّدجين الواسع الانتشار للجمّل، كَتَووان يُمكن تربيته، في آخر الألفيَّة الثّانية ق.م، إنْ لمْ يكن في وقت مُتَاخِّر أكثر. منذ أنْ كَتَووان يُمكن تربيته، في آخر الإسرائيليُّون في كُنعان، كان من البعيد للنّفاية أنْ يتم تطبيق نَمَط حدث هذا التَّطورُ بَعْدَ أنْ ظهر الإسرائيليُّون في كُنعان، كان من البعيد للنّفاية أنْ يتم تطبيق نَمَط الغزو البدوي عليهم. وُفقاً لذلك؛ استنتع بَعْض العُلماء أنَّ الإسرائيليَّين لم يكونوا بدواً رُعاة جمال، خُلُّصاً، بل كانوا - بشكل أساسي - مربً ي خراف وماعز، من النّوع المعروف بتجولُه بقطعانَه، ليسَ في العصّوراء، لكن ؟ على حافًات الأرضُ الصّاحة للزّراعة .

كما لاحظ "الت ألبريخت"، تزامن حصاد الحُبُوب الصّيفي مع جفاف أراضي الرّعي على حافًات الصّحراء، الأمر الذي يُسجّع حركة العودة الطبيعيّة للرّعاة وقطعانهم نحو المناطق

الزّراعيَّة المسْقيَّة بشَكُل جيِّد، بل يَستوجبُ، التّعاونَ بَيْن المجموعيَّيْن. أو على الأقلّ، قَدْ يُستَاجرُ الرُّعاة كَمُعَّال زراعيِّيْن موسميَّيْن، وقد يُسْمَح لقطعانهم بالرّعي في ما يبقى من الزّرع بعد حصاد الحُقُول، لكنْ؛ في الكثير من الحالات قَدْ يكُون الرُّعاة والمُزارعون أعضاء جماعة واحدة، يَبتعدُ أعضاؤها البدويُّون إلى السُّهُول الصّحرائيَّة في الشّتاء، بَيْنما يَتخلَفُ الأعضاءُ المُتهمون لتحضير وزراعة حُمُّول القرية.

يقترح البحث في طبيعة البداوة الرّعويَّة أنَّ الافتراضات القديمة حول تحوَّل الإسرائيليَّن القُدماء التّدريجي من بدو إلى مُزارعين يَجبُ قَلْبُها رأساً على عقب. من وجهة نَظَر أشرُوبُولُوجيَّة (علم إنسانيَّة)، ينتمي الإسرائيليُّون الرُّعاة والمُزارعون الكُنّعانيُّون إلى نفس النظام الاقتصادي. إذا كَانَ هُناك أيُّ تحرُّكات سُكَّانيَّة هامَّة، كان يُمكن أنْ يكون مصدرها المناطق المُستقرَّة فقط، وكانت ستكون. كما تصفها كلمات المُؤرِّخ 'جُون لُوك' John Luke' نحو السهل والصّحراء، وليس خارج الصّحراء نحو الأراضي المبلورة.

ثُمَّ جاءً 'جُورِج ميندينهال' George Mendenhall، العالم التوراتي ذُو المعنويًات العالية من جامعة مشيغان Michigan، ليرفض كلتا نظرتَيْ غزو وهجرة المستوطنين الإسرائيليّين بنفس درجة الازدراء. كَان 'ميندينهال' لسنوات عديدة صوتاً فريداً في وادي الثقافة التوراتيّة، مُدَّعياً أنَّ بُرُوز الدِّين الإسرائيلي والاتّحاد العشائري يُمكن أن يُوضَحا فقط على أساس التنمية الاجتماعيّة الدّاخليّة في كُنْعان خلال العصر البرونزي المُتاخِّر. مُنْدُ عهد مُبكّر في عام 1947، راجع دليل رسائل تل العمارنة، وكان أحد أوَّل مَنْ استنج أنَّ الأبيرو'، الذين اعتبرهم بعض العُلماء عبرانيين Hebrews، لم يكونوا مجموعة عرفيَّة مُطلقاً، بل طبقة اجتماعيَّة واضحة المعالم.

أثبت ميندينهال أنَّ دُولَ مُدُن العصر البرُونزي المُتأخِّر في كَنْعَان تُغَلَّمت كَمُجتمعات طَبَقيَّة لَحَدُ كبير، يتربَّع الملك أو رئيس البلديَّة على قمَّة الهَرَم، ويأتي تحته مُباشرة كبارُ المسؤولين، والأمراء، وحاشية الملك ويطانته، وقادة العَربَّات الحريثة، ثُمَّ يأتي الفلاَّحون الريفيُّون في القاعدة. كَان الأبيرو على ما يبدو ـ خارج هذا المُخطَّط التنظيمي، ويَبُدو أنَّهم هدَّووا النظام الاجتماعي في عدد من الطُرُق. أشار "ميندينهال وآخرون إلى أنَّ الأبيرو"،

رغم أنَّهم كانوا-في الأصل-مُعيمين، انسحبوا من النظام الحَضَري-الرَّيفي، للعَمَل-أحياناً-كَمُرتزقة كَنْ يُقدَّم لهم أجراً أعلى، وعندما كان ذلك العمل لا يتوفَّر، كان بعض الأبيرو\* يُشجَّعون الفلاَّحين-بنشاط-على الثّورة.

ويُؤكّد ميندينهال أنَّ سياق هذا الاضطراب الاجتماعي لم يكن نزاعاً بَيْس البدو والسُّكَان المُقيمين ، بل بَيْن سُكَّان الأرياف وحكَّام دُول المُدُن . تُزودنا رسائل تل العمارنة بدليل على المشقّات والمصاعب والفُرُوض الثقيلة جداً ، التي كان يفرضها المُلُوك والسّادة الكبار المصريُّون ، على الإنتاج الزّراعي والرّعوي . فلم يكن عجيباً أنْ ينجح الأبيرو بجاحاً عظيماً في إثارة الفلاَّحين ، وأنْ تُخرَّب العديد من المُدُن الكنْعانيَّة في ذلك الوقت . لم تكن مُدُن العصر البرونزي المُتاخِّر لكنْعان تزيد على مراكز إداريَّة من النَّظُم الإقطاعيَّة الإقليميَّة . وبالتَّالي ؛ لم يكن دمارها نصراً عسكريًا فقط ، إنَّه كَانَ -أيضاً - إنهاء فعالاً للنظام الاقتصادي الذي حافظت عليه المدينة .

(تُمثُلُ كلا مواد العمارنة والأحداث التوراتيَّة نفس العَمليَّة السَّياسيَّة)، كَتَـبَ ميندينهال عام 1970:

أقصد، الانسحاب، ليس جسدياً وجَغرافياً، ولكنْ؛ سياسياً وشخصياً، لجموعات سكانية كبيرة من أي التزام تجاه النُظُم السياسية الحالية، وبالتَّالي؛ التنازل عن أي حماية من قبل هذه المصادر. وبعبارة أخرى؛ لم يكن هناك وإحصائياً غزو مهم لفلسطين في بداية نظام قبائل إسرائيل الاثني عشر. لم تحصل هناك إزاحة جَذْرية للسُّكَان، لم تكن هناك إبادة جاعية، لم يكن هناك طَرْد واسعُ النطاق للسُّكَان، فقط للإدرائين الملكيين (بالضرورة!). والخُلاصة؛ ما كان هناك غزو حقيقي لفلسطين، بالمعنى المفهوم عادة؛ بل الذي حَدث بَدلاً من ذلك يُمكن تسميته، من وجهة نظر المؤرِّخ العلماني الذي يهتم ققط بالعمليّات السياسية الاجتماعية، ثورة فلا حين ضد شبكة دُول المُدن الكَنْمانية المتشابكة.

في قلب نَظَريَّة ثورة الفلاَّحين كَانَ هُناك تفسيرٌ مُبتكرٌ لكيفيَّة بده الليِّن الإسرائيلي. زَعمَ ميندينهال أنَّ الأبيرو" والفلاَّحين المُؤيَّدين لهم لم يكونوا - أبداً - ليتمكَّنوا من التَّفلُب على الهيمنة الإقطاعيَّة الكَنْعَانيَّة بدُون عقيدة مُهمَّة مُعنعة. وقد اعتقد أنَّ عقيدتَهم - عبادةُ الإله الواحد المُتعال يَههُوه - كَانَت رَداً رائعاً على دين المُلُوك الكَنْعَانيَّين. بَدَلاً من الاعتماد على هيكل مكرس لجميع الآلهة، وعلى طُقُوس الخُصُوبة المُفصَّلة (التي لا يُمكن أَنْ تُؤدَّى إلا الله وكهانته الرَّسْميَّة فقط)، وَضعت الحَركة الدَّينيَّة الجديدة إيمانها في الله الواحد الذي أسس قوانين مُساواة عادلة للسُّلُوك الاجتماعي، وأبلغها مباشرة -لكُلُّ عُضْو في الجماعة. وهكذا؛ فإنَّ قبضة المُلُوك على النّاس انكسرت عَمَليًّا بانتشار هذا الإيمان الجديد. وبالنّسبة لمُؤيِّدي نَظريَّة ثورة الفلاَّحين، أُنجزَ الغزو الإسرائيلي الحقيقي بدُون احتلال أو هجرة عندما أسقطت الأعداد الكبيرة من الفلاَّحين الكَنْهَانيَّين، سادَتَهم، وأصبحوا إسرائيليّين.

في عام 1979، تبنّى "فورمان ك. غُوتُوالد" Norman K. Gottwald عالم توراتي المريكي آخر، نَظَريَّات ميندينهال، ووستعها في كتابه: "قبائل يَهُوه"، لكنّه ذَهبَ خُطُوة للأمام أيضاً؛ وهاجم الدّليلَ الآثاري مُباشرةً. يَيْنما رَفضَ ميندينهال كُلُ كلام حول توطُّن واستقرار أيضاف البدو في منطقة التّلال والمُرتفعات وعلى حافَّات الصّحراء، اعتقد "غُوتُوالد" أنَّ هذه المواقع كانت في الحقيقة - إسرائيليَّة، لكنّه أتى بهذا التّعريف لأسباب مُختلفة جداً. لقد فسر الحالة بأنَّ الحُدُود البعيدة ومناطق الغابات كانت ذات جَذب طبيعيًّ لأعضاء حَرَكة الاستقلال الذين هربوا من السُّهُول والوديان المُأهولة بشكل كثيف بالسُّكَان، (والمُسَيْطر عليها بشكل المناطق الصّخرية والفقيرة بالماء كانَ مُمكناً - بشكل رئيسيَّ - بسبب التَّطورُ التكنُولُوجي: الأدوات الحديديَّة والفقيرة بالماء كانَ مُمكناً - بشكل رئيسيَّ - بسبب التَّطورُ التكنُولُوجي: الأدوات الحديديَّة خُفر الصّهاريج في قلب الصّخر، واللُّصاق ضدَّ الماء لسَدِّ جُدران الصّهاريج في قلب الصّخر، واللُّصاق ضدَّ الماء لسَدِّ جُدران الصّهاريج في قلب الصّخر، واللُّصاق ضدَّ الماء لسَدِّ جُدران الصّهاريج في قلب الصّخر، واللُّصاق ضدَّ الماء لسَدِّ جُدران الصّهاريج في قلب الصّخر، واللُّماق ضدَّ الماء لسَدِّ جُدران الصّهاريج في قلب الصّخر، واللُّماق ضدَّ الماء لسَدِّ جُدران الصّهاريج في قلب الصّخر، واللُّماق ضدَّ الماء لسَدِّ جُدران الصّهاريج في قلب الصّخر، والمُعات .

وعلى الصّعيد الاجتماعي؛ أضافَ عُوتُوالد أنَّ الإسرائيليِّن أسسوا في مواطنهم الجديدة، مُجتمعاً أكثر مُساواةً؛ حيثُ وسائل الإنتاج مُتاحةً للكُلِّ. وعلى المُستوى الفكري؛ اقترح بأنَّ الأفكار الجديدة للمُساواة استُوردَت إلى كُنْعان بواسطة مجموعة صغيرة من النّاس جاؤوا من مصر، واستقرُّوا في المُرتفعات. قد تكون هذه المجموعة تأثَّرت بالأفكار المصريَّة غير التقليديَّة عن الدين، كتلك التي حفَّرَت ثورة أخناتين Akhenaten التي طرحت أفكار القرن الرابع عشر، التي كانت أقرب إلى المفهوم الذي ظهر بعد زمن طويل للتّوحيد. لذا؛ كانت هذه المجموعة الجديدة النُّواة التي تبلور حولها المُستوطنون الجُددُ في المُرتفعات.

قدَّم عالمُ الآثار الأمريكي وليام ديفر "William Dever ثورة الفلاَّحين مُقْترحاً تفسيراً جديداً للاكتشافات التي ظهرت في التنقيبات السّابقة ، لقد استدلَّ ثورة الفلاَّحين مُقْترحاً تفسيراً جديداً للاكتشافات التي ظهرت في التقيبات السّابقة ، لقد استدلَّ كانت مُشابهة لتقاليد البناء والحَزَف لسكنَّان السُّهُول في العصر البرُونزي المُتاخَّر مُقترحاً بناء على ذلك ـ أنَّ الإسرائيليِّن الأوائلَ جاؤوا من جاليات كَنْعَانيَّة مُعيمة . اقترح "ديفر" Dever ، مُوافقاً غُر بوالله Gottwald ، أنَّ العصر الحديدي الأول كان المرَّة الأولى التي أصبحت فيها مناطق التّلال والمُرتفعات مكتظة بالسُّكَان ، وهذا يصود في جُزء كبير منه - إلى إبداعييّن تقنييّن جديدين . كان الأول منهما معرفة حفر وتَجصيص صهاريج خزن الماء في سرير الصّخر (التي مكت السُّكَان الجُدُد من تَأسيس مُستوطنات بعيداً عن الينابيع والآبار الدائمة) ، والثّاني تقنيّات بناء شُرفات (مصطبات) زراعيَّة على سمُوح التّلال الحادة (التي قتحت الطّريق أمام استغلال أكثر كثافة لنطقة التّلال والمُرتفعات ، بما في ذلك التَّخصُص في الكُروم ويساتين الزيّتون ، التي آدت تباعاً إلى الإنتاج الشّامل للخمر وزيت الزيّتون) . طبقاً لـ "ديفير" Dever كلا "الاختراعيّن" لابُدً تباعاً إلى الإنتاج الشّامل للخمر وزيت الزيّتون) . طبقاً لـ "ديفير" عوم كلا "الاختراعيّن" لابُدً وإنّه نَشاً في مُعتمع مُعقد مُتطورٌ تقنيًا ، أي السُّكَان المُقيمون في كُنْعَان .

كَانَت نَظَرِيَة ثورة الفلاحين أو فَرَضيَة 'القورة الاجتماعية' جذّابة جداً، وحازت على دَعْم عدد كبير من العُلماء التوراتين وعُلماء الآثار. بَدت مُلاثمة للحقائق الاجتماعية للعصر البرونزي المُتاخّر في البرونزي المُتاخّر في البين وعُلماء الآثار وهُو أمر كان مُتناغماً جداً مع السُّهُول وبُرُوز نظام المُرتفعات في العصر الحديدي الأول، وهُو أمر كان مُتناغماً جداً مع الاتّجاه السياسي الجَفْري للحياة الأكاديية الأمريكية والأوروبية في ذلك الوقت. كما تطابق ايضاً مع مذهب الشك المُتزايد في البحث التوراتي بخصُوص القيمة التاريخية لكلي سفر يشوع وسفر القيمة التاريخية لكلي سفر يشوع وسفر القيمة التاريخية ولكني شفر يشوع وسفر القيمة التاريخية ولكني شفر يشوع وسفر القيمة ويَظرية لحدّ بعيد، ولم يكن تنبيها سابقاً تقريباً ما السبب؟ السبب أنّها كانت فَرَضية تخمينية ويَظرية لحدّ بعيد، ولم يكن لديها إلا دَعْم صفيل من علم الآثار، بل؛ في الواقع، لقد شهدَ علم الآثار ضدّها.

كما جاءت ـ أيضاً ـ في الوقت الخطأ . في النّمانينات كَان عُلماء الإنسانيَّات وعُلماء الآثار قد أصبحوا شكَّاكين أكثر فأكثر بشأن احتمال كون الفخَّاريَّات وأنماط الفنَّ المعماري يُمكن أنْ تكشف الانتماء العرقي أو الأصل الجغرافي للشُّعُوب القديمة. مثل عناصر الحضارة الماديَّة هذه ، يُمكن أنْ تَكُونَ مَقَلَدة بسهُولة ، أو مُستعارة لمُجتمع من مُجتمع آخر. في الواقع ؛ أغلب الاكتشافات التي ذكرَها "ديفر" Dever إنَّما اكتشفت في قُرى تُمثُلُ المرحلة الثانية للتُوطُّن في الرتباطات المرتفعات ، لذا ؛ قَدْ تُشيرُ التشابهات مع مكتشفات العصر البرونزي المتأخّر ، إلى الارتباطات التجارية أو الاقتصادية لمستوطني العصر الحديدي الأول مَع شُعُوب السُّهُول بَدلاً من أنْ تكون تلك الشُّعُوب هي أصلها ، وذلك لأنَّه كانت هناك استمرارية ثقافية واضحة في السُّهُول من العصر البرونزي المتأخّر إلى العصر الحديدي الأول . والأكثر أهميَّة ، في السبعينات وأوائل الثمانينات ، بَدأت تصبُّ من الحقل بيانات صلبة عن قُرى العصر الحديد الأول ، وناقضت هذه الأمانينات ، بَدأت تصبُّ من الحقل بيانات صلبة عن قُرى العصر الحديد الأول ، وناقضت هذه الأدلَّة الجديدة نَظريَّة القورة الاجتماعيَّة بشكل واضح .

أوّلاً، وقبل كُلِّ شيء، أظهرَت البيانات الجديدة أنَّ العصر الحديدي الأوَّل لم يكن الفترة الأُولى لنشاط الاستيطان المُركَّز في المُرتفعات، وأنَّ الإبداعَيْن التَعْنيَّيْن الجديدَيْن إنَّما عُرفا واستُخدما - قبل قُرُون من بُرُوز إسرائيل المُبكَّرة. بكلمة أُخرى؛ كان استخدام شقَّ الصَّخُور، وبجميص الصههاريج، وبناء المصاطب المُسطَّحة في سُفُوح السِّلال نتائج مُميزة للنشاط الاستيطاني القوي في منطقة التلال والمُرتفعات، وليس المُحرك الأساسي خلف حُدُوث هذا الاستيطان. وكذلك لا يدعم الدليل الآثاري من السَّهُول - أيضاً - نَظريَّة القورة الاجتماعيَّة. أصبَحَ واضحاً في السَنوات الأخيرة أنّه مع نهاية العصر البرُونزي، كَانَ القطَّاع الريفي المُجتمع الكنّعاني قد سَبَق وأصبح مُستَنفَلاً، ولَمْ يكنْ مُمكناً له أنْ يُزود لا القُوة البشريَّة ولا الطّاقة اللاَّزمة لموجة الاستيطان الجديدة في المُرتفعات. علاوة على ذلك؛ أنتج العمل الآثاري في المُرتفعات في الشّمانينات والتسعينات بَعْض الإشارات المُميَّزة على أنَّ أغلب المستوطنين في العصر الحديدي هُناك إنَّما جاؤوا من خلفيَّة رعويَّة بَلاً من خلفيَّة مُعيمة.

كُلُّ النَّظَريَّات الثّلاثة - الغزو الإسرائيلي المُوحَّد، التَّسرُّب السَّلمي، والثّورة الاجتماعيَّة -يُصادق على الفكرة التّوراتيَّة المحوريَّة التي تُوكُد أنَّ بُرُوز إسرائيل المُبكَّرة كَانَ ظاهرة مُفردة فريدة في تاريخ البلاد، لكنَّ الاكتشافات الآثاريَّة الجديدة في المُقُود الأخيرة حطَّمت تلك الفكرة.

#### المُلحق 'د':

### لمَ كان علْم الآثار التّقليدي حول الفترة الدّاوديَّة والسُّلْيُمَانيَّة خاطئاً؟

### الفُتُوحات الدَاوديَّة: سرابٌ خَزَفيٌّ

كَانَ الدّليلُ الآثاريُّ الأهم الذي استُخْدم لرَّبط طبقات الدّمار بفُتُوحات داود، هُو الفخّاريَّات الفلسطينيَّة المُزيَّنةُ، التي أرَّخَها عُلماء الآثار إلى الفترة من بداية القرن الشّاني عشر حتَّى حوالي القرن العاشر ق.م. . و أرَّخَت أولُ طبقة لَم تتضمَّن هذا الأسلُوبَ المُتميِّز (للفخّاريَّات) إلى القرن العاشر، أيْ إلى وقت الحُكُم الملكي المُتّحد، لكنَّ هذا التّاريخ استند كُلُيًّا على التسلسل التّاريخي التّوراتي للأحداث، ولذلك كَانَ استدلالاً دورياً (1)؛ لأنَّ السّاريخ الأدنى لهذه الطبقات ذات الفخّاريَّات، إنَّما تمَّ تحديده طبقاً للفترة المُقترضة لفُتُوحات داود حوالي 1000 ق.م. . في الواقع؛ لم يكن هُناك دليل واضح على التّاريخ الدّقيق للانتقال من النَّمط الفلسطينيّ إلى الأنماط الأُخرى .

علاوة على ذلك؛ لقد أحدثت الدّراسات الأخيرة ثورة في تأريخ الفخّاريّات الفلسطينيّة. في العُقُود الأخيرة، تمّ تنقيب العديد من المُدُن الكبيرة في السّهل السّاحلي الجنوبيّ لإسرائيل، أيْ منطقة الحُضُور المصريّ القويّ في القرن الثّاني عشر ق. م، ومنطقة استقرار واستيطان الفلسطينيّن. شملت هذه المناطق ثلاث مُدُن مذكورة في الكتاب المُقدّس كمحور الحياة الفلسطينيّة: أشدود Ashdod، عشقلون Ashkelon، وعقرون تشرك تلك التنقيبات عن (Migne)، بالإضافة إلى عدّة مواقع عَملت تحصُون مصريّة. كَشَفَتْ تلك التنقيبات عن

<sup>(1)</sup> البُرهان الدوري أو الدور مُو أنْ يستخدم الإنسان القضيَّة أ في استدلاله لإثبات القضيَّة أ ذاتها، أو لإثبات قضيًّة يتوقَّف وُجُودها على أ ، وهُو استدلال باطل؛ إذْ كيف يستخدم أ في استدلاله، مع أنَّها لم تبُتُ بعد، بل هي التي يُر اد منه إثباتها؟ (المُرجم).

معلومات عن الحضارة الماديَّة المصريَّة ـ الكَنْعَانيَّة في العُقُود الأخيرة للهيْمنَة المصريَّة في كَنْعَان. فقد تَضمَّت اكتشافاتهم نُقُوشاً مصريَّة تتعلَّق بالإدارة الإمبراطُوريَّة لكَنْعَان بالإضافة إلى كميَّات كبيرة من الأواني المصريَّة المُصنَّعة محليًّا. تُؤرَّخُ بعض النُّقُوش إلى عهد حُكُم رمسيس الثَّالث، الفرعون الذي قاتل الفلسطينيَّين، ومن المُفترض أنَّه وَطَنهم في حُصُونه في جنوب كنْعَان.

كانت المُفاجأة أنَّ تلك الطّبقات التي تُمثُلُ المراحلَ الأخيرة للهيْمنَة المصريَّة على كنْعَان عَت حُكُم رمسيس النَّالث لَمْ تَكْشفْ الأنواعَ المُبكَرة للأواني الفلسطينيَّة المُزيَّنة، و لَمْ تَكْشفْ الطّبقات الفلسطينيَّة السّابقة أيَّ إشارة لحُسُور مصري، ولا حتَّى إناء مصري واحد. بَدَلاً من ذلك، كانت الطّبقات مُنْفَصلة تماماً. علاوة على ذلك؛ في بضعة مواقع، استبُّدلت الحُصُون المصريَّة لعهد رمسيس النَّالث بالمُستوطنات الفلسطينيَّة الأولى. من ناحية التسلسل التّاريخي المحريَّة لعهد رمسيس النَّالث بالمُستوطنات الفلسطينيَّة الأولى. من ناحية التسلسل التّاريخي اللاحداث، لَمْ يكن من المُمكن حُدُوث هذا قبل انهيار الهيْمنَة المصريَّة في كنْعَان في منتصف القرن النَّاني عشر ق.م. . نتائج هذا الإيحاء لعلم الآثار المُتعلِّق بالحُكُم الملكي المُتحد يَخلقُ نوعاً من تأثير لُعبة "الدُّومينُو": إنَّ المجموعة الكاملة للأساليب الفخاريَّة دُفعَت للأمام بحوالي نصف قرن ؛ وهذا يَتضمَّنُ الانتقال من الأساليب الفلسطينيَّة إلى الأساليب ما بَعْدَ الفلسطينيَّة .

يَجيءُ نوع آخرٌ من الأدلّة من الطّبقة السّابعة في "مَجدُّو"، التي تُمثُلُ المرحلة الأخيرة للحضارة الماديّة الكَنْعَانيّة في السّمال. أرّخت هذه الطّبقة دائماً إلى القرن الحادي عشر ق.م، واعتُقدَ بأنّها كانت قد حُطِّمت من قبَل الملك داود. لاءمت هذه الفَرَضيَّة العقيدة التوراتيَّة بشكُل مثالي: أبادَ الملكُ التّقيُ داودُ المعقلَ الأخيرَ الباقي للحضارة الكَنْعَانيَّة. لمّا كانت تلك الطّبقة قد حُطِّمت بقسوة بالنّار، فقد سُحقت مثات الأواني الفخّاريّة الكاملة بانهيار الحيطان والسُّقُوف. في الحقيقة ؛ اكتشف عدد كبيرٌ من الأواني عبر التنقيبات التي قام بها المعهد الشرقي، والحفريّات التي قامت بها - أخيراً - جامعة تلّ أبيب في "مَجدُّو". رغم ذلك لم تُوجد أيُّ أمثلة للأسلُوب الفلسطيني المُزيَّن. إنَّه - بناء على ذلك - من المستحيل تحديد تاريخ هذه أيُّ أمثلة للأسلُوب الفلسطينية المُزيَّن. إنَّه - بناء على ذلك - من المستحيل تحديد تاريخ هذه المدينة إلى القرن الحادي عشر، وهي فترة زمنيّة وُجدت فيها الفخّاريّات الفلسطينية المُزيَّن بنَحْو

الحقيقة ؛ هُناك أواني فلسطينيَّة في مَجدُّو نفسها ، لكنَّها تـأتي كُلُّها من الطّبقة السّابقة . هذا يَعني أنَّ المدينة الأخيرة في مَجدُّو التي تَعرضُ بقايا الحضارة الماديَّة الكَنْعَانيَّة ، لا يُمكن أنْ تكون قد حُطِّمت من قبَل الملك داود حوالي عام 1000 ق . م . . كلا دليل الحَزَف ودليل الكربون 14 يَقترحان بأنَّ تلك الحضارة الماديَّة كانت ماتزال موجودة حتَّى بعد بضعة عُتُود من القرن العاشر ق . م . .

### إعادة النَّظَر بشأن 'مَجدُّو': التّواريخ، الفخَّاريَّات، وأنماط الفنُّ المعماري

حاول "يغاثيل يادين" Yigael Yadin والفخّاريّات، والكتاب المُقدّس، ولكنّ على مستنداً إلى علم رسم الطبقات Yigael Yadin والفخّاريّات، والكتاب المُقدّس، ولكنّ على الطبقات والفخّاريّات لا يُزوِّدُ إلاَّ بتاريخ نسبي للأحداث التاريخيّة. وبناءً عليه؛ فإنّه من الطبقات والفخّاريّات لا يُزوِّدُ إلاَّ بتاريخ نسبي للأحداث التاريخيّة. وبناءً عليه؛ فإنّه من وعَظمة الفصُور السُّليْمانيّة، تعتمد كُلُها على آية واحدة في الكتاب المقدّس، في سفر الملوك الأوَّل: 9/ 15 (1). علينا أن تُكرّر هذا مرّة ثانيةً: إنَّ كُلَّ إعادة البناء التقليديّة لطبيعة الحكم الملكيّ المتحد لإسرائيل توسعها الإقليميّ، حضارتُها الماديّة، علاقتها مع دُول الجوار ـ تعتمد على تفسير آية واحدة في الكتاب المقدّس؛ وهذه الآية من الآيات المشكلة جداً، لأنّنا لا نعرف ما إذا كانت مُستَندة إلى مصادر أصليّة من وقت سلينمان، أو إلى حقائق حَدَثت في زمن تال. كما أنّنا لا نعرف بالضبّط معناها الدقيق: هل تعني كلمة بَنَى " أنّ سلّيْمان أسسّ مُدُنا جديدة؟ أم أنّه قام بتحصين مُدُن موجودة من الأصل فقط؟ هل أنّ المدُن الإلاثية المذكورة ـ "حاصُور" و"جازر" ـ هي ـ بالنسبة لكاتب سفر الملوك البناء العظيم في السّنوات اللاّحقة في تلك الإسرائيل الشماليّة؟ هل يُسقطُ مُؤلّف سفر الملوك البناء العظيم في السّنوات اللاّحقة في تلك المُوري على المُنْا القديمة السّابية الخاصة بعهد سلّيْمَان.

دعنا نَبْداً بالبوَّابة ذات الغُرف السَّنَّة؛ أوَّلاً، لقد تمَّ التَشكيك بفكرة أنَّ بوَّابة 'مَجدُّو' يعود تاريخها لزمن القُصُور المبنيَّة من الحجر المنحوت، وذلك، بشكل رئيسي، لأنَّ البوَّابة مُرتبطة

<sup>(1)</sup> ونصُّ الآية هو: [ أمَّا خلفةُ التَّسْخير الَّتِي فَرَصَهَا سُـلَيْمَانُ، فَكَانَتْ بِدَاعِي بِنَـاهِ هَيْكُـلِ الرَّبَّ، وَقَصْرِ سُلَيْمَانَ، وَكَانَتْ بِدَاعِي بِنَـاهِ هَيْكُـلِ الرَّبَّ، وَقَصْرِ سُلَيْمَانَ، وَالْقَلْمَةِ، وَسُورٍ أُورَشَلِيمَ، وَخَاصُورَ وَمُجَلِّدُ وَجَانَدَ.]. (الشّرجم).

بالجدار أو السُّور الهاثل الذي يُحيط بالقَصَّرَيْن. ويعبارة أُخرى؛ هُناك سبب جيِّد للاعتقاد بأنَّ البوَّبة هي ـ أيضاً ـ مُتَاخِّرة عن القُصُور. علاوةً على ذلك، أظهرَت التنقيبات الأخيرة بأنَّ هذا النَّوع من البوَّابات كان يُستخدم خارج حُدُود المَملكة المُتَّحدة وأنَّ بوَّابات مُشابهة كانت قد بُنيت في مراحل لاحقة في العصر الحديدي، وحتَّى القرن السّابع ق.م. لذا؛ الأساس الوحيد الذي يعتمد عليه كُلُّ البناء تبيَّن أنَّه أساس مهزوز أيضاً. ولكنْ؛ ليس هذا كُلُّ ما في الأمر.

يأتي الدَّليل الآخر من موقع "يزرعيل" القريب، الذي يقع على أقلَّ من عشرة أميال شرق "مَجدُّو". قام ديفيد أوسِّيشكين David Ussishkin من جامعة تلَّ أبيب و"جون وودهيد" John Woodhead من المدرسة البريطانيَّة لعلم الآثار في أورشليم (القُدْس)، بتنقيب الموقع في التَّسعينات. لقد اكتشفوا منطقة مُغلقةً ومُحصَّنةً طابقوها على القَصْر الـذي بناه 'أخْاَب' في النّصف الأوَّل من القرن التّاسع ق . م . . لقد دُمِّرَ هذا الأكروبوليس acropolis (القلعة الْمرتفعة) الواسعة بعد فترة قصيرة من بنائه . من المُفترض أنَّ هذا الحَادث تمَّ إمَّا أثناء الدُّورة ضدًّ أُسرة العُمْريِّين تحت قيادة الملك الإسرائيلي المستقبلي ياهو أو كُنتيجة للحَمْلة العسكريَّة ل حَزائيل ، ملك دمشق، في شمال إسرائيل. في كلتا الحالتين، سيقع تاريخ ترك المنطقة الْمَسَوَّرَة في "يزرعيل" في زمن يقع في حوالي مُنتصف القرن التّاسع ق . م . . كانت المُفاجأة أنَّ الفخَّاريَّات التي وُجدَت في المنطقة الْمسوَّرة في "يزرعيل" كانت متطابقة مع الفخَّاريَّات الموجودة في مدينة القُصُور في 'مَجدُّو'، ولكنَّ الأخيرة كان المُقترض أنَّها دُمَّرَت من قبَل الفرعون 'شيشانَق' قبل حوالي قرن! كيف نردم هذه الفجوة؟ هُناك إمكانيَّتان وحيدتان: إمَّا أنْ نسحب بناء "يزرعيل" إلى الوراء ونعود به إلى زمن سكيمان، أو أنْ ندفع قُصُور 'مَجدُّو" إلى الأمام إلى زمن حُكم أسرة 'آخاب' . من البديهي أنْ في هذه الحالة، هُناك حلٌّ واحد فقط، وذلك لأنَّه ليس هُناك سجلٌّ لاحتلالِ سُلْيْمَاني لـ 'يزرعيـل' ، ولأنَّ مُجَمَّع 'يزرعيل' يُماثل في تخطيطه الأكروبوليس acropolis (القلعة المُرتفعة) في السّامرة، عاصمة المُمْلَكَة الشّماليَّة، التي لا شُكُّ أنَّها كانت قد بُنيَت من قبَل الـ عُمْريِّين . لقد دُمِّرت مدينة القُصُور المبنيَّة من الصَّخر المنحوت في 'مَجدُّو' في مُنتصف القرن التّاسع ـ احتمال آـ منْ قبَل "حزائيل"، وليس في عام 926 ق . م، من قبال "شبشانق". ولكنْ؛ هَلْ هُناك أي دليل مُباشر آخر حول تاريخ مدينة القُصُور في "مَجدُّو" بالإضافة إلى تأثير الدُّومينُو الذي أشرنا إليه أعلاه؟ ويعبارة أخرى؛ هل مازال من المُحتمل أنْ تكون قد بُئيت في زمن سلَيْمان في القرن العاشر ق. م، ولم تُدمَّر إلاَّ في القرن التاسع؟ إنَّ الجواب سلبيٌّ على ما يبدو، لسببَيْن؛ يأتي الدَّليل الأوَّل من السّامرة، عاصمة المَمْلكة الشّماليَّة لإسرائيل، التي بُنيت في أوائل القرن التاسع. هُناك تشابهات واضحة في طُرُق بناء قصر السّامرة وقُصُور مُحدُّو ذات الصّفين، وبالتَّالي؛ يبدو، أنَّها بُنيت في نفس الزّمن. هُنا- أيضاً- نُواجهُ خيارين: إمَّا أنْ نُثبت أنَّ قصر السّامرة والأكروبوليس acropolis (القلعة المُرتفعة) الملكيّ كلاهما بني من قبل سُليْمان، أو أنْ نُثبت أنْ قُصُور "مَجدُّو بُنيتْ في فترة لاحقة لعهد سُليْمان. لا يُمكن أنْ نَقبَل الخيار الأوَّل، لأنَّه بالكاد هُناك شَكَّ في أنَّ قصر السّامرة وكامل الأكروبوليس acropolis (القلعة المُرتفعة) إنَّما بنيا من قبَل عُمْري "و آخاب في أوائل القرن التّاسع.

ولابُدَّ من كلمة تُقال هُنا حول مُعالجة المواد التوراتية. يتساءل البعض من زُملائنا كيف يُمكننا أَنْ نَرفُض الصقة التاريخية لآية واحدة في الكتاب المقدَّس العبري (سفر الملُوك الأول 9/ 15)، ونَقبل الصقة التاريخية لآيات أخرى، التي تتعلَّق ببناء آخاب للقصر في يزرعيل (سفر الملُوك الأول 16/ 14) وببناء عُمري لقصر السّامرة (سفر الملُوك الأول 16/ 24). إنَّ الإجابة لها علاقة بعلم المنهج. لا يُمكن اعتبار المادَّة التوراتية كُتلة واحدة مُتراصة ذات انسجام كُلُيّ. ولذلك؛ فهي لا تتطلّب موقفاً يعتمد إما أخذ الكُلُّ أو تَرك الكُلِّ. لقد أظهر لنا قرنان من اللراسات الحديثة للكتاب المُقدَّس العبري أنَّ المادَّة التوراتية يجب أنْ تُقبَّم فصلاً فصلاً، وأحياناً ويبة جداً من أحدها الآخر في النّصيّ. إنَّ أساس جوهر العلم بالكتاب المُقدَّس ومعلومات تاريخيّة، وغير تاريخيّة، ولغويّة، ولغويّة، ولغويّة، ومعلومات تاريخيّة من خارج الكتاب المُقدَّس، لذا؛ نعم، يُمكن أنْ نُسكُكُ في الصفة ومعلومات تاريخيّة من خارج الكتاب المُقدَّس، فذا؛ نعم، يُمكن أنْ نُسككُكُ في الصفة التاريخيّة كُون والنّه وصفت التاريخيّة من خارج الكتاب المُقدَّس، خاصة في حالة عُمري واخاب ، التي وصفت التاريخيّة لأيّة، وأنْ نقبل بصحة آية أخرى، خاصة في حالة عُمري واخاب ، التي وصفت مملكتهما في النّهو في المؤرّة، والأراميّة المُعاصرة.

#### المُلحق اهـ ا:

# تُمييز عصر 'مَنَسَّى' في السِّجلُ الآثاري

ليس من السّهل أنْ نُحدُد منسَّى من النّاحية الآثاريَّة ، بدقَّة ، أيْ أنْ نُميَّر الطبقات الخاصَّة لأي مدينة مُحدَّدة بُيَت في عهده في مواقع مُختلفة في كاقة أنحاء يهوذا. بالرّغم من أنّ فخاريَّات أواخر العصر الحديدي الثّاني في يهُوذا تُعرّفُ بشكل أفضل من تلك التي تنتمي لأي مرحلة أخرى من العصر الحديدي ، إلاَّ أنَّ تاريخها ليسَ دقيقاً بما فيه الكفاية لتمييز أساليب جيل مُعيَّن . إنَّ السّببَ الرّئيسيَ لهذه الحالة التي هي أقل من المطلوبة ، هُو أنّه لكي نستطيع أن نُحدُد تاريخ مجموعات فخاريَّة على نَحو دقيق ، نَحتاجُ لكَشْف طبقات الدّمار التي يُمكن تخصيصها باطمئنان بحدَث تاريخي مُعيَّن ، لذا؛ فإنَّ كامل السّلسل الزّمني الشّاريخي الفخاري للمرحلة الأخيرة من تاريخ يهُوذا بعد ستُقُوط إسرائيل إنَّما يستند إلى موقع واحد : هُو لَخيْش في شفلة ، الذي يُزوِّدنا مرتَيْن بهذا الجَمع بَيْن طبقة دمار آثاريَّة واضحة ذات مكتشفات غنية ويَيْن المصدر التّاريخي الموثوق . أوَّلاً ، لا تترك السّجلات الآشُوريَّة ، و لوحة في النقش النّافرة في نينوى ، و الكتاب المقدِّس أي شككُ في أنَّ المدينة دُمُّرتْ من قبَل "سَنحاريب" في 107 ق . م . . ثانياً ، تُزوِّدنا إشارة الكتاب المقدِّس إلى "عَزيقة" و "كخيش" كاخر معقل في 107 ق . م . . ثانياً ، تُزوِّدنا إشارة الكتاب المقدِّس إلى "عَزيقة" و "كخيش وبُحدَت في الموقع لمي أنَّ بليلي واضع على أنَّ لينياً ، تُزوِّدنا إشارة الكتاب مقبل البابليِّن في 185 مكتوبة وبُحدَت في الموقع بدليل واضع على أنَّ تُحيْس أيندَّس أيناً البابليِّن في 185 / 58 ق . م . .

رُبط هذان الدّماران لـ 'لَخيْش ' بنهاية الطّبقة النّالثة والطّبقة النّانية في الموقع . بالمُقارنة بَيْن مجموعات (الفخّاريَّات) التي تعود إلى أواخر العصر الحديدي النّاني والتي كُشفَت في مواقع أُخرى في 'يهُوذا' ويَيْن مجموعتي الفخّاريَّات الغنيَّيْن والمُؤرَّختَيْن بشَكَل جيِّد في 'لَخيْش' ، تُحرى في 'يهُوذا' ويين مجموعتي لفخّاريَّات الغنيَّيْن والمُورَّختَيْن بشكل جيِّد في المواقع التي تمكّن العلماء من تمييز أفقيَّن في يهُوذا في القرنَيْن الشّامن والسّابع ق . م ، : المواقع التي

دُمُّرَتْ مِن قَبَلِ الآشُورِيِّيْن في آخر القرن الشَّامن ق.م، وتلك التي دمَّرها البابليُّون في بداية القرن السَّادس.

يقع عهدُ مَنَسَى بَيْن هذه الأُفقَيْن. لَمَا كان مَنَسَى تابعاً مُوالياً للإمبراطُوريَّة الآشُوريَّة ، لم تكن هُناك حُرُوب في عهده؛ ولم يحدث دمارٌ عظيمٌ. كانت أيَّامه فترة سلميَّة في "يهُوذا". رغم ذلك؛ فإنَّ ما كَانَ جيِّداً لشعب يهُوذا، كان، من سُخرية القَدَر، سيئاً لمُلماء الآثار. فنحن لا نملكُ حتَّى طبقة واحدة بُمكن تأريخها ـ باطمئنان ـ إلى أيَّامه . بَقيت المُدُن التي أسسَها مَنَسَى "حتَّى السُّقُوط النّهائي ليهُوذا، ولذا؛ فإنَّ طبقات دمارها إنَّما تعكس الحضارة الماديَّة لسنواتها الأخيرة بكلاً من أيَّامها الباكرة الأُولى . لذلك؛ فإنَّ الطّريق الوحيد لتَحديد "مَنَسَى" بدقة، هي أنْ يتم رَسْم المُخطَّط العام للاستيطان والاتُجاهات الدِّيُوغرافيَّة (السُّكَانيَّة الجُغرافيَّة) في يهُوذا بَيْن 170 ق.م، وأواخر القرن السّابع . مع الأُخذ بعين الاعتبار أنَّ عهدَ حكُم في يهُوذا بَيْن مُباشرة بعد حَمَلة "سَنَحاريب"، ويُمثَل فترة مُهمَّة من الانتعاش الاقتصادي، وهذه المعلومات ولو كانت عامَّة جداً إلاَّ أَنَّها ذاتُ قيمة كيرة.

### الْلحق 'و':

# كُمْ كَانتْ سعَةُ مَمْلُكَةَ 'يُوشيَّا'؟

يَقترحُ سفْر أخبار الأيَّام أنَّ حَمَّلة يُوشيًا لتطهير العبادة والغزو الإقليمي وَصَلَتْ بعيداً إلى الشّمال والجنوب، إلى (مُدُن مَنسَى وَأَفْرايم وَشَمْعُونَ إلى نَفتالي مَع خَرَائبها حَولها) (سفْر أخبار الأيَّام الثّاني 34/6). وُفقاً لذلك، أخذ العديد من عُلماء الآثار التّوراتيين، لمُدَّة طويلة، بظاهر تقرير سفْر أخبار الأيَّام، واعتقدوا بأنَّ مَمْلكة يُوشيًا امتدَّت إلى أغلب أرض فلسطين الغربيَّة، من مُرتفعات النَّقب في الجنوب إلى الجليل في الشّمال. طبقاً لوُجهة النَّظر هذه، سيطر يُوشيًا على أجزاء كبيرة من أراضي المُملكة الشّماليَّة السّابقة، كما توسَّع -أيضاً - إلى الجنوب والغرب، إلى المناطق التي لم يسبق أنْ كانت تَحْتَ سَيْطَرَة أورشليم (القُدْس). رغم ذلك؛ فإنَّ التّحليل الآثاري الجديد يَقتر حُ أنَّ التَّقدُّم الإقليمي ليُوشيًا كانت محدوداً أكثر بكثير.

استندت وجهة النظر التوسعية الأقدم، بخصوص الحكود الشمالية ليهوذا أثناء يوشيا، على الاكتشافات في "مَجدود" بسقوط المملكة الشمالية ، جَعَلَ الآشوريون مَجدود عاصمة مُحافظتهم في الوديان الشمالية والجليل. أعادوا بناء المدينة في تخطيط جديد جداً، بقصرين الشوريين نَمَطيين، ومفهوم جديد لمدينة متعامدة ذات مجموعات من الشوارع المتوازية يقطع أحدها الآخر بزاوية قائمة. الطبقة الثالثة لهذه المدينة أفضل مثال آثاري لمركز حكومي آشوري في المحافظات الغربية من إمبراطوريتهم. ويقيت تعمل حتى الانسحاب الآشوري من فلسطين نحو نهاية القرن السابع ق.م..

إِنَّ الطّبقةَ التّاليةَ في مَجدُّوا ؛ أي الطّبقة الثّانية ، هي ـ في العديد من أجزاء التّلَّ ، ببساطة ـ استمرارٌ للمدينة السّابقة ، مع إعادة بناء وإضافات قليلة جداً ، لكن ؛ هُناك اختلافان رئيسيّان بين مُدُن الطّبقة الثّالية والطّبقة الثّانية : في المستعمال ،

وأنْشئت بناية هائلة ، ميَّزها فريق جامعة شيكاغو أنَّها حصن ، على الجانب الشّرقي للتَّلِّ. كان يُسيطر من هُناك على الوادي وعلى الطّريق الدّولي السّريع من مصر إلى بلاد ما بَيْن النّهرين . نُسبتُ الطّبقة الثّانية منَ قبَل نفس المُنتِّبين إلى "يُوشيًا" (في جُهوده لتَوحيد المَملكَتَيْن) ، كما نُسب دمارُها الجُزئي إلى المُواجهة التي أودت بحياة يُوشيًا في النّهاية .

من المُفترض ـ بناء عليه ـ أنْ يكون حصن "مَجدُّو" قد زوَّدنا بالحلقة المفقودة لتفسير المواجهة مع نكا (نخاو) . لقد اقترر ح أنَّ يُوشيًّا استولى على كامل أراضي ريف المرتفعات للمَمْلكة الشّماليَّة السّابقة، ثُمَّ توسَّع أكثر، شمالاً، حتَّى مُجدُّون، ليجعلها مخفره السّمالي الاستراتيجي. لقد مكَّن التَّحكُّم بكُلِّ المنطقة: من أُورشليم القُدُّس إلى وادى يزرعيل، مكَّن يُوشيًّا" من التَّقدُّم بجيشه نحو "مَجدُّو" في مُحاولة ـ احتمالاً ـ كُنْم نكا (نخاو) من دَعْم ومُساعدة الجيش الآشُوري ضدَّ البابليِّين. أمَّا بالنَّسبة للحُدُود الغربيَّة المُقترضة لمملكة يهُوذا زَمَرَ 'يُوشيًا' ؛ فإنَّ الاكتشاف السَّارَّ لفريق التَّوسُّعيِّن كان 'مسْعاد هَشَفَاهو' Mesad Hashavyahu : موقع صغيرٌ على السّاحل، حوالي خمسة عشرَ ميلاً جنوب تـلُّ أبيب. قدَّم هذا البناء البسيط، الذي مُيِّز كحصن (حيثُ كلمة ميساعيا في العبريَّة مُرادف لـ حصن)، اكتشافين مُثيرَيْن: أوَّلاً؟ مجموعة فخَّاريَّات، تُؤرَّخ. بنَحْو جيِّد. إلى القرن السَّابع ق. م، وتضمُّنت فخَّاريَّات يُونانيَّة مُستوردة، الثَّاني؛ وجد في الموقع عدداً من الرَّقاثق الفخَّاريَّة كُتب عليها باللُّغة العبريَّة التوراتيَّة ، تذكر الكتابة أسماء يَهُويَّة Yahwistic تنتهى بكلمة ياهو: مثل هوشاياهو Hoshayahu، عُبادياهو Obadjahu، مَشَفْياهو Hashavyahu. ولذلك؛ فُسُر الموقع على أنَّه حصنٌ بناه 'يُوشيًّا' على السَّاحل بهدف إعطاء 'يهُوذا' مَنْفذاً إلى البحر. كان الحصنُ مُجهِّزاً بقائد يَهْوَدُويٌّ ومُرتزقة يُونانيُّن كانوا يخدمون في الجيش اليَهْوَدُويّ، في حجم مُشابه لدورهم في الجيش المصري في ذلك الوقت. وتبدو الرَّقائق الفخَّاريَّة المكتوبة المُعاصرة التي اكْتُشْفَتْ في حصن 'أراد' اليَهْوَذُويّ في وادي بئر سبع مُؤيّدةً لهذه الفكرة. تَذكر هذه الرِّقائق تخصيص مُونة الغذاء لشعب يُسمَّى 'قتِّيم'، وهُو اصطلاح تُرجمَ بـ 'اليُّونانيِّن' ؟ أيْ كتيبةً مُرتزقة يُونانيُّن في الجيش اليَهْوَذُويّ.

ركَّزت مُناقشة حُدُود مَملكة 'يُوشيًا" في الجنوب على حصنيْن كبيريْن للقرن السّابع - "قادش برزيعا" و حسيفًا" - اللّذَيْن نقَّبهما عالم الآثار الإسرائيليّ "رُودُولف كُوهين" في الصّحراء بعيداً إلى

جنوب الخطّ الجنوبي للدُن يهوذا في وادي بشرسبع. يُشرفُ حصن قادش بَرنيعا على أكبر واحة تقع على الطريق النّجاري المُهم من جنوب فلسطين على رأس خليج العقبة، ونحو الجنوب أكثر حتى بلاد العرب. طبقاً للمنقب، لقد تم بناء سلسلة من الحُصُون اليَهودويَّة في هذا الموقع. بُنيت السلسلة الأخير على أنّه حصن يهودوي أي سبب بعض النسابه أن عام 586 ق.م، وقد تم تمييز هذا البناء الأخير على أنّه حصن يهودوي، بسبب بعض النسابهات مع الحصن اليهودوي في وادي بنر سبع، وبسبب بضعة ألواح فخارية مكتوبة باللّغة العبريَّة اكتشفَ هناك، وبسبب التقييم التاريخي العام حُكم يُوشيًا الذي يَقترحُ احتمال توسع دولة 'يهوذا' حتى هذه المنطقة. في "حسبفا"، حوالي عشرين ميلاً جنوب البحر الميت، أرّخ بناء ملجاً مُربَّع قوي، حجمه حوالي المكتاران ونصف، مُزوّد ببوابة ذات أربع عُرف مُتفنة، إلى القرنيْن التاسع والثّامن ق.م.. وقد حلّ محلّه حصن اصغر من العبادة الأدوميّة المحطّمة التي وُجلت مدفونة في حفرة قُرْب الحصن إلى القرن السّابع ق.م، مُرتبط بنشاطات يُوشيًا". كما القرن السّابع أيضاً، وربُطت بمشروع إصلاح العبادة الذي قام به 'يُوشيًا'.

على الرّغم من هذه الإشارات الآثاريَّة الظّاهرة للتَّوسُّع اليوشيّ، كان هُناك بعض العُلماء مَّن اعتقد أنَّ بعض المواد الجُغرافيَّة في الكتاب المُقدَّس العبْريّ تُشيرُ-بشكُل واضح- إلى أنَّ مكاسبَ يُوشيًا الإقليميَّة كانت ضيلة. إنَّ المصدر الأهمَّ هُو قوائمُ البلدات القبائليّة في يشُوع مكاسبَ يُوشيًا الإقليميَّة كانت ضيلة. إنَّ المصدر الأهمَّ مُو قوائمُ البلدات القبائليّة في يشُوع 15-19، التي اقترح العالم التوراتي الألماني 'البريخت الت' أنَّ بعضها يَجبُ أنْ يُورَّخُ إلى القرن السّابع. واقترح - بشكُل خَاصِّ - أنَّ قوائم بلدات "يهُوذا": بنيامين، ودان، وشمعون، تعكس القسم الإداري ليهُوذا في عهد 'يُوشيًا". في ذَلك الوقت؛ كانت المُملكة مُقسَّمة إلى الثني عشرة منطقة، شملت المنطقة من وادي بشرسبع في الجنوب إلى هضبة بنيامين في الشمال، بما في ذلك شرق "شفلة". جاءت الإشارة الأخرى في قوائم العائدين من المُنفى البلي، التي تَظهرُ في سفْرَيُ عَزْرا ونَحَمْيا. تَتضمَّنُ هذه القوائم - على ما يبدو - الأماكنَ التي كانت ضمن حُدُود 'يهُوذا قبل دمار عام 586 ق.م..

أضافَ المُؤرِّخ التوراتيُّ الإسرائيليُّ 'بنيامين مازَر' أنَّ وصفَ الحُدُود الجَغرافيَّة للإصلاح الدِّيني ليُوشيًّا في سفْر المُلُوك الثَّاني 23/8 يَكْشفُ حُدُّود دولته أيضاً: [8 وَجَاءَ بجَميع الْكَهَنَة

من مُدُن يهُوذا، وَنَجَّسَ الْمُرتفعات حَيْثُ كَانَ الْكَهَنَةُ يُوقدُونَ من جَبْعَ إِلَى بِعُر سَبْع ]. طابق مازَرُ 'جَبْع' هذه على موقع يقع حوالي خمسة عشرَ ميلاً شمال أورشليم (القُدْس). إنَّ معنى كُلِّ ما سَبَقَ، أنَّه يبدو أنَّ توسُّع يُوشيًا في الشّمال كَانَ ضيْبلاً، ويشمل منطقة مركز العبادة المكرُوه جداً في 'بيت إيل' فحسب.

في الواقع؛ يُمكن أنْ تُكسَّر المُكتَشقات الآثاريَّة التي استخدمها التَّوسُّعيُّون بطُرُق مُختلفة جلاً. دَعنَا نبداً من مَجدُّو في الشّمال؛ حيثُ لا يُوجد أيُّ دليل على نسبة حصن الطّبقة الثّانية إلى 'يُوشيًّا'. لم يتمَّ اكتشاف حتَّى مادَّة يَهُودَويَّة واحدة تعود للقرن السّابع (الذي سنصفه أدناه) في 'مَجدُّو'. يُمكننا باطمئنان أن نقبل وجهة النَّظر البديلة، التي ترى أنَّ الطّبقة الثّانية في مَجدُّو' تُمثل احتلالاً سلميًّا منْ قبل المصريِّين. واصلت القُصُور الآشُوريَّة - احتمالاً - عملها في خدمة الإدارة المصريَّة، كما تمَّ بناء حصن في الحاقة الشرقيَّة من التَّلِّ، لكنَّ هذا التّفسير يُير - نوعاً ما - مُشكلة مُشابهة، وهي أنَّ الطّبقة الثّانية في "مَجدُّو" لا تُقدِّم لنا أيَّ مُكتشَفَات مصريَّة، ولكنَّ الحُكم المصري في فلسطين في القرن السّابع كان قصيراً جداً، تراوحت مُدَّته بَيْن عشرة وعشرين سنة، لذا؛ لم يترك العديد من المُكتشفَات حتَّى في السّهل السّاحلي الجنوبي.

أمًّا بالنسبة إلى "مسعاد هَشَفْياهو" في الغرب؛ فإنَّ الفخّاريَّات اليُونانيَّة التي وُجدت هُناك أصبحت - الآن - معروفة في عدد من المواقع في السّهل السّاحلي الجنوبي ووادي بـ شرسبع . إنَّ السُّوّال هُو: هَلْ يجب أنْ تُعهم هذه الفخّاريَّات كَتَمْثِيل للحُضُور الجسمي الفعلي للتُجَّار أو السُّوّال هُو: هَلْ يجب أنْ تُعهم هذه الفخّاريَّات كَتَمْثِيل للحُضُور الجسمي الفعلي للتُجَّار أو المُرتزقة اليُونانيِّين ، أو أنّها تُمثّل - فقط - علاقات تجاريَّة مع الغرب؟ عُمُوماً ؟ تعتمدُ الإجابة على مثل هذا السُّوّال ، من بَيْن عدَّة عوامل ، على كميَّة الفخّاريَّات الموجودة في موقع مُحدَّد . إنَّ النسبة العالية نسبياً لهذه الفخّاريَّات في "مسعاد هَشَفْياهو" قَدْ تُشير - فعلاً - خُضُور فعلي لليُونانيِّين . وإذا كان الموقع حصناً فعلاً ؟ فإنّنا نتعامل مع مُرتزقة . السُّوّال التّالي سَيكُونُ : في جيش أي جيش خَدموا؟ يُخبرُنا المُورِّخ اليُوناني "هيرُودُوتس" أنَّ المُرتزقة اليُونانيِّين خَدموا في جيش أيسناتيك الأوَّل" ، ملك مصر ، وبانَّهم وُضعُوا في قلاعه الحُدُوديَّة . هذا الأمر أكَدتُه التّقيبات في مصر ، بما في ذلك حَفْر إحدى الأماكن التي تقول : إنَّ "مسعاد هَشَفْياهو" كانت مخفراً أماميًا يُمكننا أنْ تَقْبل ـ باطمئنان كامل ـ النَّظريَّة التي تقول : إنَّ "مسعاد هَشَفْياهو" كانت مخفراً أماميًا مساحليًا مصريًا ، يقوم بشأنه فريق من النّاس ، من جُملتهم مُرتزقة يُونانيُّون .

ولكنْ؛ ألا يُمكن أنْ يكون المُرتزقة اليُونانيُّون قد خَلموا ـ أيضاً ـ في جيش يَهُودُويَ؟ من الجدير أنْ نذكر ثانية في هذا الصَّدَد: الـ "قتيم" المُذكُورين في بعض الرّقائق الفخّاريَّة المكتوبة العائدة لأواخر القرن السّابع، والتي اكتُشفّت في حصن 'أراد' جنوب 'يهودُا' . أُمر قائد الحصن بتجهيزهم بمؤونة الطّعام . اقترح 'أهاروني' الذي نقّب 'أراد' ، مُستنداً إلى الكتباب المُقلس العبريّ، الذي يُعرِّف القتيم 'بأنّهم يُونانيّن أو قبارصة ، وإلى الفخّاريّات اليُونانيّة التي وُجدت في 'مسعاد هَشفْياهو' (المُفتَرض أنّه قلعة يَهُودَويّة من عهد يُوشيًا) ، أنَّ 'القتيم' كانوا مُرتزقة يُونانيّن أو قبارصة خَلموا في جيش يَهُودَويّ، ولكنْ؛ هُناك تفسيرات أُخرى ليست بأقل معقوليّة . اقترح "ندّاف نُعمان أنَّ الرّقائق الفخّاريَّة في 'أراد' يجب أنْ تُفهَم على أنّها أوامس أعطيت لقادة يَهُودَويّن تأمرهم بتزويد مؤونة الطّعام لمُرتزقة يُونانيّن يعملون في الجيش المصري، ألذي كان ـ في ذلك الوقت ـ يُسيطر على 'يهُوذا' . اقترح مُؤرِّخ توراتي آخر هُو 'أنسون ريني' الذي كان ـ في ذلك الوقت ـ يُسيطر على 'يهُوذا' . اقترح مُؤرِّخ توراتي آخر هُو 'أنسون ريني' Rainey أنَّ القتيم لم له لائزة قيُون المَن له له قَيُون و المُ المَن قَبُوسُ له له قَبُوسُ المَن المُوسِ وي قبرص .

على أيِّ حال؛ بالنسبة إلى "مسعاد هَشَفْياهو" لا يكاد يُوجد شكٌّ في أنَّ مصر، التي توسَّعت في آخر القرن السّابع على طُول ساحل المشرق، كَانتْ قويَّة بما فيه الكفاية كَنْع 'يُوشيًّا" من بناء حصن مَعْزُول وسط المنطقة التي كان لمصر فيها مصالح استراتيجيَّة قويَّة.

إذا كانت "مسعاد هَسَفْياهو" حصناً مصرياً، فيجب أنْ نسأل، ماذا كان يفعل يهوكويون - أيْ أشخاص يحملون أسماء يَهُويَّة - هُناك؟ يُخبرنا سفْر إرميا (44) 1، 44/ 1، 14/46) أنَّه في زمنه كان يَهُودَويُّون يعيشون في حدَّة أماكن في مصر، فإذا جمعنا الاكتشافات في جزيرة فيلي في النيّل، في مصر العُليا، إلى الإشارات المذكورة في الكتاب المقدس العبري عسن "سيانا" (أسوان)، أمكننا أنْ نفترض أنَّ يَهُودَوييَّن عملوا كَمُرتزقة في الجيش المصري في حُدُود الفترة الملكيَّة المتاخرة، ويناءً عليه؛ فإنّه من المنطقي جداً أنْ تتضمَّن الوحدة العسكرة المصرية المتمركزة في حصن "مسعاد هَسَمْناهو" المصري مُرتزقة يهؤدويين، اقترح 'نُعمان' أنَّ بعض أولشك اليهُودَويين ربَّما كانوا عُمَّال سُخرة أُرسلوا إلى هُناك كَجُزه من التزام يهوذا التّابعة لمصر. وهكذا لا يُوجد سبب مُقنع لمط وتوسعة أرض 'يُوشيًا' غرباً حتَّى الساّحل.

الآن؛ إلى الجنوب. لقد تمَّ اعتبار حصني القرن السّابع في الجنوب البعيد. قادش بَرْنيعا في الغرب و حسيفا في الشّرق - حصنين يَهُودُوييَّن طبقاً لبَعْض أنماط الفخَّاريَّات و (بالنسبة للحصن

الأول) بعض الرقائق الفخّاريَّة المكتوبة بالعبريَّة، ولكنْ؛ بشَكُل أساسي، استند هذا الاعتبار على فكرة توسعُّ دولة يهوُذا الكبير في عهد يُوشيَّا، ولكنْ؛ هناك بديل ليس بأقلّ جَذَابة، وهُو الذي اقترحه تُعمان قائلاً إِنَّ الحصنيْن بُنيا في أوائل القرن السّابع تحت الرّعاية الآشُوريَّة بُساعدة الدّولتَيْن التّابعتَيْن للآشُوريَّيْن يهُوذا (تحت حُكُم 'مَنسَى') و أدوم و وأنهما كانا يُداران بواسطة قُوات تابعة محليَّة. كما اقترح -أيضاً وأنّ الرّقائق الفخّاريَّة المكتوبة باللّغة الهيريَّة المصريَّة، والتي اكتشفت في قادش برنيعا، تُشير إلى أنّه في أواخر القرن السّابع تمَّ تسليم الموقع للمصريَّيْن. في الواقع؛ يبدو الحصنان، خاصَة حصن حسيفا الضّخم (و الذي يعود زمنه للمصريَّيْن. في الواقع؛ يبدو الحصنان، خاصَة حصن حسيفا الضّخم (و الذي يعود زمنه حاصالاً وإلى القرن السّابع) مُختلفاً وعالم عن الحُصُون اليّهودَويَّة في وادى برسبم.

حتى الآن استخدمنا دليلاً سلبياً، لكنْ؛ هَلْ غلك أدلة إيجابية؟ أيْ هل تُوجد اكتشافات أثرية يُمكن أنْ تُساعدنا على تحديد حُدُود دولة "يهُوذا" في عهد "يُوشيا ؟ كان للحضارة الماديّة ليهُوذا في أواخر القرن السّابع عدَّة خصائص واضحة، يَسْهُلُ نسبياً وتَتَبُّعُها في السّجلُ الآثاري. إنَّها تتمثَّل في سمات مُختلفة للحياة في "يهُوذا" في القرن السّابع والتّجارة، العبادة، الإدارة، والحياة اليوميَّة واذ خطَّطنا توزيع تلك السّمات على خريطة أمكننا تمييز حُدُود الإدارة، والحياة اليومية ويشكنا تمييز حُدُود "يهُوذا" ويشيئا" ، إلاَّ أنَّها لابد وأن تكون قد استمرَّت سارية ومُستخدمة، حتى بَلغَت ذروة شعبيتها في أواخر القرن السّابع و بعبارة أخرى؛ يُمكننا أنْ نُخمِّن أنّه إذا وسّع يُوشيًا حُدُود "يهُوذا"، فلابُدًا أن تتوسَّم اكتشافات يهودًا"، فلابُدًا النَّه تشارية ومُستخدمة القرن السّابع والجديدة المناس الجديدة المناس الجديدة المناس الجديدة والتحديدة المناس الجديدة المناس الجديدة المناس الجديدة المناس الجديدة المناس المناس الجديدة المناس ال

إنَّ الْمَيِّزَات الأُولى لآثار "يهوُذا" في القرن السّابِع أوزانٌ مَكْتُوبةٌ صغيرةٌ صُنعتْ من أحجارٍ كلسيَّة (جيريَّة). يبدو أنَّها كانت تُستَخَدَمُ ضمن نشاط تجاريَّ خاصَّ يوميَّ. تظهر هذه الأوزان بشكُل رئيسي في وسط "يهُوذا"، من وادي بثر سبع في الجنوب إلى المنطقة الواقعة شمال أورشليم (القُدْس) فحسب. كما وُجدَت أيضاً بكميَّات كبيرة في شرق "شَفلَة". أمَّا خارج هذه الحُدُود التقليديَّة ليهُوذا؛ فلا تُوجد تلك الأوزان بكميَّات ذات أهميَّة إلاَّ في الغرب فقط، أيْ في "شَفلَة" السُّفلى والسّهل السّاحلي، لكنْ؛ هذا يُمكن أنْ يَكُونَ نتيجة للنشاط التّجارى القوى بَيْن يهُوذا وهذه المنطقة.

أحد المُكتشفَات المُعيَّرة النَّمَطيَّة الأُخرى لآخر القرن السّابع في يهوذا هُو دَمَغَاتُ ختم على شكل وَرْدَة، وُجدَت على مقابض جرَّات الخَرْن. لعبت هذه الأختامُ احتمالاً دوراً ما، لم يُهُهَمُ لللهَ الآن، بشكل كامل في إدارة يهُوذا في ذَلك الوقت. يشمل توزُّعها مُرتفعات يهُوذا، من وادي بثرسبع في الجنوب إلى المنطقة التي تقع إلى الشّمال قليلاً من أورشليم (القُدْس)، مع تركيز رئيسيَّ في منطقة العاصمة.

تُوجد ـ أيضاً ـ في يهوذا العصر الملكي المتأخّر ، ويكميّّات كبيرة ، تماثيلُ امرأة واقفة تحمل صدرَها بيدنَها . ويُمكن تمييزها عن تماثيل مُشابهة تظهر في المناطق المُجَاورة . وجُدت كُلُها ـ تقريباً ـ في وسط يهُوذا ، بَيْن بش سبع و بيت إيل ". وتظهر في الغرب بأعداد كبيرة حتّى خط لَخيْش " و بيت شمش " غرباً . هُناك تمثال من نوع آخر ، يُصورً حصاناً وفارساً ، كانت له شعبيّة ـ أيضاً ـ في العصر الحديديِّ المُتَاخِّر الثّاني في المنطقة . في هذه الحالة ـ أيضاً ـ يُمكن للنّسخة اليَهودُويَّة لهذا النّمثال أَنْ تُعْزَلَ . وُجدَت كُلُّ تماثيل هذا النّوع الأخير ـ تقريباً ـ ضمن حُدُود يهُوذا الأصليّة .

وهكذا في جميع الحالات، نجد هذه التماثيل وأنواع الفخّاريَّات اليَهْوَدُويَّة النَّمطيَّة التي تعود لأواخر القرن السَّابع - بشكُل رئيسي - في وسط المُملَّكَة الجنوبيَّة . وتَهْبطُ أعدادُها كُلُمَا ذهبنا غرباً وشمالاً ، وهي مازالت بكميَّة ذات أهميَّة على هضبة بيت إيل ، لكنْ ؛ إذا بَعُلْنَا شمالاً فإنَّها تشترك جميعاً بانحدار عدد مجموعاتها .

عندما تُخَطَّطُ كُلُّ هذه الموادّ بشكل مُنفرد على الخريطة ، نُلاحظ أنَّ توزيعَها مُتماثلٌ جداً . إنَّه يَتدُّ من وادي 'برسبع' إلى هضبة 'بيت إيل' شمال أورشليم (الشَّدُس) ، ومن البحر الميَّت ووادي الأُردُن إلى 'شفلة' العُليا . إنَّ السُّوال هُو: هَلْ كانت هذه هي حُدُود يهُوذا الحقيقيَّة ؛ بحيثُ تُشير إلى أنَّه لم يكن هُناك توسُّع بنَحْو إضافي شمالاً؟ أم أنَّها تُمثِّلُ فقط الأرضَ الرِّيسيَّة للمَملكة؟ في هذه الحالة -أيضاً - يَجبُ أنْ نتذكر أنَّه إذا كان الاندفاع نحو الشمال قصير الأجل ، فإنَّ هذا يُفسَّر لماذا لم ينعكس - بنَحْو كاف - في السَّجلُ الآثاري ، لكنَّ الضَّمَّ والإلحاق الدائم والبعيد المدى لأراض جديدة إلى مَملكة "يهوذا" ، لا تُفيده - ببساطة - المُتشفقات الأثريَّة .

### المُلحق وزاد

### حُدُود مُحافظة 'يهُودا' Yehud

احتفظ مُلُوك فارس بالتقسيم الإداري العامِّ للشّرق الأدنى، اللذي كَانت قَدْ أُسَّسَتْه الإمبراطوريَّتان السّابقتان الآشُوريَّة والبابليَّة. قُسَّمَتْ الأراضي الواسعة للمنطقة ـ تحت حكم الفُرس ـ إلى ولايات فارسيَّة ، وقُسَّمَتْ كُلُّ ولاية فارسيَّة إلى مُحافظات يُديرُها حكَّامٌ. تَبعَتْ فلسطين لولاية فارسيَّة دُعيَت ما وراء النّهر (أيْ: غرب الفُرات) ، التي ـ طبقاً لهيرُودُوتس فلسطين لولاية فارسَّيَّة دُعيَت ما وراء النّهر (أيْ: غرب الفُرات) ، التي ـ طبقاً لهيرُودُوتس فلسطين وفينيقية ، وقُررُص، وفلسطين .

تأتي بيانات أراضي مُحافظة "يهُودا" في فترة ما بعد النَّفي، الأكثر تفصيلاً، من نَصَّ الكتاب المقدّس العبريّ، من قائمة المُنفيّن الذي عادوا من بلاد بابل (عـزرا 2؛ نَحَميا 7) ومن قائمة بُناة أسوار أورشليم (القُدْس) (نَحَميا 3). في الجنوب، كان الحَدَّبيْن مُحافظة "يهُودا" وأرض الأدوميّن يمرُّ من جنوب "بيت صُور" تماماً، تاركاً حبرون (الخليل) ـ البلدة الثانية الأكثر أهميّة في المُرتفعات في الأوقات الملكيّة المُتَاخِّرة، وموقع قُبُور الآباء ـ خارج أرض العائدين إلى الوطن. في الشمال، تَوافقت حُدُود مُحافظة "يهُودا" مع حُدُود الفترة الأخيرة للحكم الملكي في "يهُوذا" أواخر القرن السّابع، مارّة من شمال "مصفاة" و"بيت إيل". في الشّرق، صُمّت أريحا إلى "يهُودا". في الشّرو، مثمّت أريحا إلى "يهُودا". في الغرب، ذُكرَت منطقة اللّد Lod ، شمال "شفلة" في قائمة المُنفيّين أيمادا معيرة تُغطّي - بشكل رئيسي ـ مُرتفعات العائدين من بابل، ولكن ! ليس هُناك إجماع بَيْن العُلماء حول ما إذا كانت ـ فعلاً - مشمولة "يهُوذا" التي تقع حوالي 15 ميلاً شمال وجنوب أورشليم (القُدْس)، وهي رُقعة لا تزيد مساحتها على ثماغتة ميل مُربَّع، وهذه المساحة من الأرض أصغر حتَّى من المساحة المحدودة لدولة "يهُوذا" في أواخر القرن السّابع ق.م، فهي (أيْ مُحافظة يهُودا) لم تتضمَّن مُرتفعات لدولة "يهُوذا" في أواخر القرن السّابع ق.م، فهي (أيْ مُحافظة يهُودا) لم تتضمَّن مُرتفعات

حبرون (الخليل) الجنوبيَّة، ولا وادي بئر سبع، ولا جُزءاً كبيراً من منطقة "شَفلَة". ويبدو أنَّ الْمُحافظة قسَّمَت أقساماً فرعيَّة إلى مناطق؛ تذكر قائمة بنَّائي السُّور (نَحَمْيا 3) بضعة بلدات من بَيْنها بلدة "مصفاة" في الشمال و"بيت صُور" في الجنوب، اللَّتان عملتا كمراكز إداريَّة ضمن مُحافظة "يهُودا".

إعادة البناء النَّصِيَّة هذه خُدُود مُحافظة "يهُودا" أكَّدتُها الاكتشافات الأثريَّة. أكثر تلك الاكتشافات دلالة ، طبعات (دمغات) ختم مُختلفة ، وُجدَتْ على الأواني الفخاريَّة للفترة الفارسيَّة ، تحمل حُرُوفا آراميَّة أو عبريَّة ، تُوضُح الاسم الآراميَّ لمُحافظة "يهُودا" . وقد وُجدَتْ على الأقلِّ بالكميَّات ذات الأهميَّة ، عدَّة مثات من هذه النّماذج حتَّى الآن . ويتطابق توزُّعها على الأقلِّ بالكميَّات ذات الأهميَّة ، مع حُدُود مُحافظة "يهُودا" كما بُينَت أعلاه : من منطقة "مصفاة" في الشّمال إلى "بيت صُور" في الجنوب ، ومن "أريحا" في الشّرق إلى "جازر" (قُرْب اللّه) في الغرب .

في الواقع ، وُجدَت جميع آثار الختم (اللّمغات) - تقريباً - في أُورشليم (القُدْس) ، وفي المواقع التي تقع في شمالها وجنوبها مُباشرة . أحد أنواع هذه اللّمغات يحمل - علاوة على السم المُحافظة - اسما شخصياً ولقب: "الحاكم" . ميَّزَ أغلبُ العُلماء مثلَ هذه الأسماء الشّخصية على أنَّها أسماء لحُكام مجهولينَ حَكَمُوا مُحافظة 'يهُودا' ؛ أيْ بمعنى آخر ، هي أسماء للسؤولين كان لهم نفس مركز نَحَميا .

## ثَبْتُ الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ

مُلاحظة من المؤلّف: على الرّغم من أنَّ هُناك مجموعة غنيَّة من المُولِّفات والإنتاج العلمي، باللُّغات العبريَّة والألمانيَّة والفرنسيَّة ولُغات أوروبيَّة أخرى، حول الموضوعات التي يُغطِّيها هذا الكتاب، إلاَّ أنَّنا اخترنا المصادر الرِّيسيَّة في هذه 'البيبلُوغرافيا' (مراجع ومصادر فُصُول الكتاب) من المُؤلِّفات المكتوبة باللُّغة الإنجليزيَّة فقط. ومع ذلك؛ فقد ذكرنا في حالات نادرة مصادر المانيَّة وفرنسيَّة؛ حيث كانت هي المصدر الوحيد للفصل أو الفقرة قيد البحث.

المُقدُّمة: علم الآثار والتُّوراة

الموسوعات المرجعية

I. المواقع الآثاريَّة الرَّئيسيَّة في إسرائيل والأُردُن

Stern, E. (editor). The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Jerusalem.

II. مداخل التوراة (الكتاب المقدس)

Freedman, D. N. (editor). 1992. The Anchor Bible Dictionary. New York.

III. الشّرق الأدنى القديم

Meyers, E. M. (editor). 1997. The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East. New York.

Sasson, J. M. (editor. ( Civilizations of the Ancient Near East. London.

Orni, E. and Efrat, E. 1971. Geography of Israel. Jerusalem.

حول منهج علم الآثار

Renfrew, C. and Bahn, P. 1991. Archaeology: Theories, Methods and Practice. London.

Silberman, N. A. 1982. Digging for God and Country: Exploration in the Holy Land 1799 - 1917. New York.

Ben-Tor, A. (editor). 1992. The Archaeology of Ancient Israel. New Haven.

Levy, T. E. (editor). 1995. The Archaeology of Society in the Holy Land. London.

Mazar, A. 1990. Archaeology of the Land of the Bible 10.000 - 586 B. CE. New York.

Stern, E. 2001, Archaeology of the Land of the Bible, Vol. II: The Assyrian, Babylonian, and Persian Periods 732-332 BCE. New York.

Aharoni, Y. 1979. The Land of the Bible: A Historical Geography Philadelphia. Translation of ancient Near Eastern texts.

Pritchard, J. B. 1969. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. Princeton.

Blenkinsopp, J. 1992. The Pentateuch: An introduction to the First Five Books of the Bible. New York.

Friedman, R E. 1987. Who Wrote the Bible? New York.

Gunkel, H. 1964. The Legends of Genesis. New York.

Noth, M. 1981. A History of Pentateuchal Traditions. Sheffield.

Van Seters, J. 1999. The Pentateuch: A Social-Science Commentary. Sheffield.

Welihausen, J. 1957. Prolegomena to the History of Ancient Israel. New York.

Whybray, RN. 1987. The Making of the Pentateuch. Sheffield.

I. عامّ

McKenzie, S. L. and Graham, M. P. (editors). 1994. The History of Israel's Traditions: The Heritage of Martin Noth. Sheffield.

Knoppers, G.N. and Mc Conville, J. G. (editors). 2000. Reconsidering Israel and Judah: Recent Studies on the Deuteronomistic History. Winona Lake.

Rofe, A. 1991. Ephraimite versus Deuteronomistic History. In: Garrone, D. and Felice, I. (editors). Storia e tradizioni di Israele.

Noth, M. 1981. The Deuteronomistic History Sheffield.

Cross, F.M. 1973. Canaanite Myth and Hebrew Epic. Cambridge, Mass.: 274 288.

Halpern, B. and Vanderhooft, D. 1991. The Editions of Kings in the 7th-6th Centuries B.C.E. Hebrew Union College Annual 62: 179 244.

McKenzie. S. L. 1991. The Trouble with King's: The Composition of the Book of Kings in the Deuteronomistic History. Leiden.

Nelson, R D. 1981. The Double Redaction of the Deuteronomistic History. Sheffield.

Japhet, S. 5993. 1 & 2 Chronicles: A Commentary. London.

Noth, M. 1987

Williamson, H. G. M. 5982.1 and 2 Chronicles. London.

Brettler, M. Z. The Creation of History in Ancient Israel London.

Halpern, B. 1988. The First Historians: The Hebrew Bible and History. San Francisco.

Ancient Israelite Historiography. Winona Lake.

Van Seters, J. 1983. In Search of History: Historiography in the Ancient World and the Origins of Biblical History New Haven.

Cogan, M. 0992. Chronology Anchor Bible Dictionary. New York Galil, G. 1996. The Chronology of the Kings of Israel and Judah. Leiden.

Alt, A. 1966. Essays on Old Testament History and Religion. Oxford.

Noth, M. 1965. The History of Israel. London.

Hayes, J. H. and Miller, M. J. Israelite and Judaean History. London.

Miller, M. J. and Hayes, J. H. 0986. A History of Ancient Israel and Judah. London.

De Vaux, R. 1978. The Early History of Israel. Philadelphia.

Davies, P. 0992. In Search of Ancient Israel. Sheffield.

Lemche, N. P. 0994. Is it Still Possible to Write a History of Ancient Israel? Scandinavian Journal of Old Testament 8/165-190.

Thompson, T. L. 0992. Early History of the Israelite People. Leiden.

Thompson, T. L. 1999. The Mythic Past. New York.

Braudel, F. 0980. On History London.

Febvre, L. 1973. A New Kind of History and Other Studies. New York.

See items in the Pentateuch bibliography to the Introduction.

Sarna, N. M. 1966. Understanding Genesis. New York.

Speiser, E. A. 0964. Genesis: Introduction, Translation, and Notes. Garden City.

See items in the Pentateuch bibliography to the Introduction.

Friedman, R. E. The Hidden Book in the Bible. San Francisco.

Van Seters, J. 1992. Prologue to History: The Yahwist as Historian in Genesis. Louisville.

Jenks, A. W. 0977. The Elohist and North Israelite Traditions. Missoula.

Haran, M. 1981. Behind the Scenes of History: Determining the Date of the Priestly Source.

Journal of Biblical Literature 100: 321 333.

Hurvitz, A. 1988. Dating the Priestly Source in Light of the Historical Study of Biblical Hebrew a Century after Welihausen. Beihefte zur Zeitschrsfifur die alitestamentliche Wissenschaft 100: 88-99.

Dever, W. G. and Clark, M. W. 1977. The Patriarchal Traditions. In: Hayes and Miller in the bibliography to the introduction: 70 148.

Hendel, R. S. 1995. Finding Historical Memories in the Patriarchal Narratives. Biblical Archaeology Review 21/4: 52 - 59, 70 71.

McCarter, P. K. 1999. The Patriarchal Age: Abraham, Isaac and Jacob. In: Shanks, H. (editor).

Ancient Israel From Abraham to the Roman Destruction of the Temple. Washington, D.C.: 1 31.

Albright, W. F. 1961. Abraham the Hebrew. A New Archaeological Interpretation. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 163: 36 54.

Gordon, C. H. 1964. Biblical Customs and the Nuzi Tablets. In: Campbell, E. F. and Freedman, D. N. (editors). The Biblical Archaeology. ct Reader. Volume II. Garden City: 21 33.

Mazar, B. 1986. The Early Biblical Period: Histo rical Studies. Jerusalem: 49 62.

De Vaux, R. 161 - 187. See the bibliography to the Introduction.

Thompson, T. L. 1974. The Historicity of the Patriarchal Narrati yes: The quests for the Historical Abraham. Berlin.

Van Seters, J. 1975. Abraham in History and Tradition. New Haven.

Redford, D. B. 1970. A Study of the Biblical Joseph Story. Leiden.

Bienkowski, P. (editor). 1992. Early Edom and Moab: The Beginning of the Iron Age in Southern Jordan. Sheffield.

McDonald, B. and Younker, R.W. (editors). 1999. Ancient Ammon. Leiden.

Ephal, I. 1982. The Ancient Arabs. Jerusalem.

Frerichs, E. S. and Lesko, L. H. (editors). 1997. Exodus: The Egyptian Evidence. Winona Lake.

Sarna, N. M. 1999. Israel in Egypt: The Egyptian Sojourn and the Exodus. In: Shanks, H. (editor). Ancient hraeL From Abraham to the Roman Destruction of the Temple. Washington: 33 54.

Leonard, A. 1989. The Lace Bronze Age. Biblical Archaeologist 52: 4 39.

Singer, I. Egyptians, Canaanites and Philistines in the Period of the Emergence of Israel. In: Finkelstein, I. and Naaman, N. (editors). From Nomadism to Monarchy: Archaeological and Historical Aspects of Early Israel. Jerusalem: 282 338.

Weinstein, J. M. 1981. The Egyptian Empire In Palestine: A Reassessment. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 241 1 28.

Oren, E. D. 1987 (editor). Egypt, Israel, Sinai: Archaeological and Historical Relationships in the Biblical Period. Tel Aviv: 69-119.

Bietak, M. 1996. Avaris the Capital of the Hyksos: Recent Excavations at Tell el-Daba. London.

Redford, D. B. 1987. An Egyptological Perspective on the Exodus Narrative, In: Raincyc A. F. (editor). Egypt, Israel Sinai: Archaeological and Historical Relationships in the Biblical Period Tel Aviv: 137 161.

Redford, D. B. 1992. Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times. Princeton: 98 - 122.

See Redford, above: 408 469.

Propp, W. H. C. 1999. Exodus 1-18. New York. Sarna, N.M. 1986, Exploring Exodus. New York.

Albright, W. F. 1939. The Israelite Conquest of Canaan in the Light of Archaeology Bulletin of the American Schools of Oriental Research 74: 11 23.

Kaufman, Y. 1953. The Biblical Account of the Conquest of Palestine. Jerusalem.

Malamat, A: 1976. Conquest of Canaan: Israelite Conduct of War according to Biblical Tradition. Encyclopedia Judaica Year Book 1975/6: 166 182.

Wright, G. E. 1940. Epic of Conquest. Biblical Archaeologist 3: 25 40.

Yadin, Y. 1979 The Transition from a Semi-Nomadic to a Sedentary Society in the Twelfth Century BCE. In: Cross, EM. (editor). Symposia Celebrating the Seventy-Fifth Anniversary of the Foundation of the American Schools of Oriental Research (1900-1975) Cambridge: 57 68.

Yadin, Y. 1982. Is the Biblical Account of the Israelite Conquest of Canaan Historically Reliable? Biblical Archaeology Review 8:16-23.

Ben-Tor, A. 1998 Questions.

In: Gitin, S., Mazar, A. and Stern, E. 1998. Mediterranean Peoples in Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries BCE. Jerusalem: 456 467.

Finkeistein, I. 1988. The Archaeology of the Israelite Settlement. Jerusalem: 295 302.

Noth, M. 1935. Bethel und Al. Paldstinajahrbuch 31: 7 29.

Noth, M. Die funf Konige in der Htihle von Makkeda. Paldstinajahrbuch 33: 22 36.

Albright, above: 16.

Glueck, N.1995. Rivers in the Desert. New York: 114.

Nelson, R. D. 1997. Joshua: A Commentary. Louisville.

Nelson, R. D. 1981. Josiah in the Book of Joshua. Journal of Biblical literature  $100\colon 531\quad 540.$ 

Dothan, T. 1982. The Philistines and Their Material Culture. Jerusalem. Dothan, T. and Dothan, M. 0992. People of the Sea. New York.

Oren, E. D. (editor). 2000. The Sea Peoples and Their World: A Reassessment. Philadelphia.

Singer, in the bibliography to Chapter 2.

Stager, L. E. 1995. The Impact of the Sea Peoples (1185-1050 BCE). In: Levy, T. E. The Archaeology of Society in the holy Land. London: 332 - 348.

Ussishkin, D. 1985. Levels VII and VI at Tel Lachish and the End of the Late Bronze Age in Canaan. In: Tubb, J. N. (editor). Palestine in the Bronze and Iron Ages: Papers in Honour of Olga Tufnell. London: 213 228.

Ussishkin, D. 1995

Bronze Age and Its Historical Significance. Tel Aviv 22: 240 267.

Gitin, S., Mazar, A. and Stern, E. 1998. Mediterranean Peoples in Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries BCE. Jerusalem.

Ward, W. A. and Sharp Joukowsky, M. (editors). 1992. The Crisis Years: The 12th Century B.C. From Beyond the Danube to the Tigris. Dubuque.

See above, in the bibliography to Chapter 2.

Finkelstein, I. 1996. The Territorio-Political System of Canaan in the Late Bronze Age, Ugarit Forschungen 28: 221 255.

Naaman, N. The Network of Canaanite Late Bronze Kingdoms and the City of Ashdod. Ugarit-Forschungen 29: 599 626.

Singer in the bibliography to Chapter 2.

Alt, A. 1966. Essays on Old Testament History and Religion. Oxford:

Alt, A. Kleine Schrfien zur Geschichte des Volkes Israel, I. Munchen: 256 273.

Aharoni, Y. 1976. Nothing Early and Nothing Late. Re-writing Israel Conquest. Biblical Archaeologist 39: 55 76.

Mendenhall, G. E. 1962. The Hebrew Conquest of Palestine. Biblical Archaeologist 25: 66 - 87.

Gottwald, N. K. 1979. The Tribes of Yahweh. New York.

Coote, R. B. and Whitelam, K. W. 1987. The Emergence of Early Israel in Historical Perspective. Sheffield.

Dever, W. G. 1955

Origins. Biblical Archaeologist 58: 200 13.

Finkelstein in the bibliography to Chapter 3, The Archaeology.

Highlands Frontiers and the Rise of the Territorial States. In: Levy, T. E. (editor). The Archaeology of Society in the Holy Land. London: 349 365.

Finkelstein, I. 1996. Ethnicity and Origin of the Iron I Settlers in the Highlands of Canaan: Can the Real Israel Stand Up? Biblical Archaeologist 59: 198 212.

Finkelstein, I. and Naaman, N. (editors). 1994. From Nomadism to Monarchy: Archaeological and Historical Aspects of Early Israel. Jerusalem.

Lemche, N. P. 1985. Early Israel. Leiden.

Stager, L. E. 1985. The Archaeology of the Family in Ancient Israel. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 260: 1-35.

Giveon, R. 1971

Greenberg, M. 1955. The Hab/piru. New Haven.

Rowton, M. B. 1976. Dimorphic Structure and the Problem of the Apiru-Ibrim. Journal of Near Eastern Studies 35:13 20.

Naaman, N. 1986. Habiru and Hebrews: The Transfer of a Social Term to the Literary Sphere. Journal of Near Eastern Studies 24: 271 288.

Rainey, A. E 1995. Unruly Elements in Late Bronze Canaanite Society. In: Wright, D.P., Freedman, D.N. and Hurvitz, A. (editors). Pomegranates and Golden Bells. Winona Lake: 481 496.

Ward, W. A. 1972

Journal of the Economy and Social History of the Orient 15: 35 60.

Boling, R. G. 1975. Judges. New York.

McCarter, K. P. 5980. I Samuel Garden City.

McCarter, K. P. 1984.II Samuel. Garden City.

Gray, J. 1970. I and II Kings, A Commentary. London.

Fritz, V. and Davies, P. 1996. The Origins of the Ancient Israelite States.

Sheffield.

King. Grand Rapids.

Handy, L. K. (editor) 5997. The Age of Solomon. Leiden.

Knauf, E. A. 1991

(editor). Phoenicia and the Bible. Leuven: 167 186.

Niemann, H. M. 2000. Megiddo and Solomon - A Biblical Investigation in Relation to Archaeology. Tel Aviv 27: 59 72.

See in the bibliography to the Introduction.

Dover, W. G. 5990. Recent Archaeological Discoveries and Biblical Research. Seattle: 85 117.

Kenyon, K. 1971. Royal Cities of the Old Testament. New York: 53 - 70.

Mazar, A. 1997. Iron Age Chronology: A Reply to I. Finkelstein. Levant 29: 155-165.

Ussishkin, D. 1973 505. 36: 78

Yadin, Y. 1970. Megiddo of the Kings of Israel. Biblical Archaeologist 33: 66 96.

Yadin, Y. 1972. Hazor. London: 147 164.

Yadin, Y. 1975 Hazor: The Discovery of a Great Citadel of the Bible. London: 147 248.

Finkelstein, I. 1996. The Archaeology of the United Monarchy: An Alternative View. Levant 28: 577 587.

Finkelstein, 1.1998. Bible Archaeology or Archaeology of Palestine in the Iron Age? A Rejoinder. Levant 30: 167 174.

Ofer, A. 1994

a Prosperous Monarchy. In: Finkelstein, I. and Naaman, N; (editors). From

nomadism to Monarchy Archaeological and Historical Aspects of Early Israel. Jerusalem: 92 121.

Cahill, J. 1998

Archaeological Evidence Proves it. Biblical Archaeology Review 24/4:34 41. Steiner, M. 1998

Archaeology Proves a Negative. Biblical Archaeology Review 24/4: 26 - 33, 62.

on the Ground, Tel Aviv.

Knauf, E. A. 2000. Jerusalem in the Late Bronze and Early Iron Periods: A Proposal. Tel Aviv 27: 73 89.

Biran, A. and Naveh, J. The Tel Dan Inscription: A New Fragment. Israel Exploration Journal 45: 1 18.

Halpern, B. 1994. The Stela from Dan: Epigraphic and Historical Considerations. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 296: 63

Lemaire, A. 1998. The Tel Dan Stela as a Piece of Royal Historiography. Journal for the Study of the Old Testament 81: 3 14.

Schniedewind, W. M. 1996. Tel Dan Stela: New Light on Aramaic and f Oriental Research 302:75
90.

Yamada, S. 1995. Aram-Israel Relations as Reflected in the Aramaic Inscription from Tel Dan. Ugarit-Forschungen 27:611 625.

See bibliography on the Sea Peoples in Chapter 3 above.

See Finkelstein 1995 in the bibliography to Chapter 4.

See Finkelstein 1996 and Naaman 1997 in the bibliography to Chapter 3 above.

Naaman, N. 1992. Canaanite Jerusalem and its Central Hill Country Neighbors in the Second Millennium B.C.E. Ugarit-Forschungen 24: 277 291.

Finkelstein, I. 1999. State Formation in Israel and Judah: A Contrast in Context, A Contrast in Trajectory. Near Eastern Archaeology 62: 35 52.

Marfoe, L. 1979. The Integrative Transformation: Patterns of Sociopolitical Organization in Southern Syria. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 234: 1 42.

Kitchen, K. A. 1973. The Third Intermediate Period in Egypt. Warminster: 293 300.

Mazar in the bibliography to Chapter 1: 139 150.

Cogan, M. and Tadmor, H. 1988. II Kings. Garden City.

Dearman, J. A. (editor). 1989. Studies in the Mesha Inscription and Mosh. Atlanta.

Naanian, N. 1997. King Mesha and the Foundation of the Moabite Monarchy. Israel Exploration Journal 47: 83 92.

Smelik, K. A. D. 1992. Converting the Past, Studies in Ancient Israelite and Moabite Historiography. Leiden: 59 92.

See the bibliography to Chapters.

See Kenyon, Royal Cities, the bibliography to Chapters.

Shioh, Y. 1992. Underground Water Systems in the Land of Israel in the Iron Age. In: Kempinski, A. and Reich, R. (editors). The Architecture of Ancient Israel from the Prehistoric to the Persian Periods. Jerusalem: 275 293.

See Ussishkin, King Solomon's Palaces, in the bibliography to Chapters.

Naaman, N. 1997. Historical and Literary Notes on the Excavations of Tel Jezreel. TelAviv 24: 122 128.

Ussishkin, D. and Woodhead, J. 5992. Excavations at Tel Jezreel 1990 - 1991: Preliminary Report, Tel Aviv 19: 3 56.

Ussishkin, D. and Woodhead, J. Excavations at Tel Jezreel 1992 - 1993: Second Preliminary Report, Levant 26: 1 71.

Ussishkin, D. and Woodhead, J. 1997. Excavations at Tel Jezreel 1994 - 1996: Third Preliminary Report, Tel Aviv 24: 6-72.

Williamson, H. C. M. 1991. Jezreel in the Biblical Texts. Tel Aviv 18: 72 92.

Zimhoni, 0. 1997. Studies in the Iron Age Pottery of Israel Typological Archaeological and Chronological Aspects. Tel Aviv: 13 56.

Shiloh, Y. 1979. The Proto-Aeolic Capital and Israelite Ashlar Masonry (Oedem II). Jerusalem.

Olivier, H. 1983. In Search of a Capital for the Northern Kingdom, Journal of Northwest Semitic Languages II: 117 132.

Schulte, H. The End of the Omride Dynasty: Social-Ethical Observations on the Subject of Power and Violence. In: Knight, D. A. (editor). Ethics and Politics in the Hebrew Bible. Atlanta: 133 148.

Timm, S.1982. Die Dynastie Qmri. Gottingen.

Williamson, H. G. M. 1996. Tel Jezreel and the Dynasty of Omri, Palestine Exploration Quarterly 128: 41 51.

Ishida, T The House of Ahab, Israel Exploration Journal 25: 135 - 137.

Whitley C. E 1952. The Deuteronomic Presentation of the House of Omri, Vetus Testamentum 2: 137 152.

Dion, P.-E. 5997

Lipinski, E. 2000. The Arameans: Their Ancient History Culture, Religion. Leuven.

Pitard, W. T. 1987. Ancient Damascus. Winona Lake.

Lemaire, A. 1991

Joannes, F. (editors). Marchands, diplomates etempereurs. Paris: 91 108. See bibliography on the Dan Stele in Chapters.

Finkelstein, I. 1999. Hazor and the North in the Iron Age: A Low Chronology Perspective. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 314: 55 70.

Biran, A. 1994, Biblical Dan, Jerusalem,

Aray, R., Freund, R.A. and Shroder, J.F. 2000. Bethsaida Rediscovered: Long Lost City Found North of Galilee Shore. Biblical Archaeology Review 26/1: 45 56.

Lemaire, A. 1977. Inscriptions hebraiques I: Les ostraca. Paris.

Rainey, A. F. 1967. The Samaria Ostraca in the Light of Fresh Evidence. Palestine Exploration Quarterly 99: 32 41.

Shea, WH. 1977. The Date and Significance of the Samaria Ostraca. Israel Exploration Journal 27: 16 27.

Broshi, M. and Finkelstein, I. 1992. The Population of Palestine in Iron Age II. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 287: 47 60.

Davies, A. I. 1988. Solomonic Stables at Megiddo After All? Palestine Exploration Quarterly 120: 130-141.

Herr, L. G. 1988. Tripartite Pillared Buildings and the Market Place in Iron Age Palestine. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 272; 47 67.

Herzog, Z. 0973. The Storehouses. In: Aharoni, Y. (editor). Beer-sheba I. Tel Aviv: 23 30.

Pritchard, J. B. 1970. The Megiddo Stables: A Reassessment. In: Sanders, J. A. (editor). Near Eastern Archaeology in the Twentieth Century Garden City: 268 275.

Yadin, Y. 0976. The Megiddo Stables. Magnalia Dei: the Mighty Acts of God. Essays on the Bible and Archaeology in Memory of G.E. Wright. Garden City: 249-252.

Dalley, S. 1985. Foreign Chariotry and Cavalry in the Armies of Tiglathpileser III and Sargon II. Iraq 47: 31 48.

Crowfoot, J. W. and Crowfoot, G. M. 1938. Early Ivories from Samaria. London.

Tadmor, H. 1966. Philistia under Assyrian Rule. Biblical Archaeologist 29: 86 102.

Becking, B. 1992 The Fall of Samaria. Leiden.

Naainan, N. 1990. The Historical Background to the Conquest of Samaria (720 BC). Biblica 71: 206 225.

Naaman, N. 1993. Population Changes in Palestine Following Assyrian Deportations. Tel Aviv 20: 104 124.

Oded, B. 1979. Mass Deportations and Deportees in the Neo-Assyrian Empire. Wiesbaden.

Younger, L. K. 1998. The Deportations of the Israelites. Journal of Biblical Literature 117: 201 227.

Jamieson-Drakc, D. W 1991. Scribes and Schools in Monarchic Judah: A Socio-Archaeolsgical Approach. Sheffield.

Finkelstein 1999 in the bibliography to Chapter 6.

Finkelstein, I. 2001. The Rise of Jerusalem and Judah: The Missing Link. Levant 33: 105 115.

Naaman, N. 1995. The Deuteronomist and Voluntary Servitude to Foreign Powers. Journal for the Study of the Old Testament 65: 37 53.

Nelson, R. D. 1986. The Altar of Ahaz: A Revisionist View. Hebrew Annual Review 10: 267 276.

Smelik, K. A. D. The New Altar of King Ahaz (a Kings 16); Deuteronomistic Reinterpretation of a Cult Reform. In: Vervenne, M. and Lust, J. (editors). Deuteronomy and Deuteronomic Literature. Leuven: 263 278.

Tadmor, H. and Cogan, M. 1979. Ahaz and Tiglath-Pileser in the Book of Kings: Historiographic Considerations. Biblica 60: 491 - 508.

Naaman, N. 1986

Bulletin of the American Schools of Oriental Research 261: 5 21.

Fritz, V. 1981 2 Chr. II: 5-12 -A Document from the Time of Josiah. Eretz-Israel 15: 46 53.

Avigad, N. and Sass, B. 1997. Corpus of West Semitic Stamp Seals. Jerusalem.

McCarter, K P 1996. Ancient Inscriptions: Voices from the Biblical world Washington.

Naveh, J. 1982. Early History of the Alpha bet. Leiden.

Zimhoni, Studies in Iron Age Pottery in the bibliography to Chapter 7 57 178.

Ofer in the bibliography to Chapters.

Naaman, N. 1996. The Contribution of the Amarna Letters to the Debate letin of the

American Schools of Oriental Research 304:17 27.

Ackerman, S. 1992. Under Every Green Tree: Popular Religion in Sixth Century Judah. Atlanta.

Albertz, R. 1994. A History of Israelite Religion in the Old Testament Period. Louisville.

Miller, P. D. 2000. Israelite Religion and Biblical Theology. Sheffield.

Smith, M. 1971. Palestinian Parties and Politics that Shaped the Old Testament. New York.

Avigad, N. 1984. Discovering Jerusalem. Oxford: 31 60.

Broshi, M. 1974. The Expansion of Jerusalem in the Reigns of Hezekiah and Manasseh. Israel Exploration Journal: 24: 21-26.

Barkay, G. and Kioner, A. 1986. Jerusalem Tombs from the Days of the First Temple. Biblical Archaeology Review 12/2: 22 39.

Ussishkin, D. 1993. The Village of Silwan: The Necropolis from the Period of the Judean Kingdom. Jerusalem.

Naaman, N. 1995. The Debated Historici Light of Historical and Archaeological Research. Zeitschrift fur die alttestamentliche wissenschaft 107: 179 195.

Rosenbaum, J. 1979

Tradition. Harvard Theo logical Review 72: 23 43.

Halpern and Vanderhooft in the bibliography to the introduction.

Provan, I. W. 1988. Hezekiah and the Books of Kings: A Contribution to the Debate about the Composition of the Deuteronomistic History. Berlin.

Halpern, B. 1991. Jerusalem and the Lineages in the Seventh Century Bce: Kinship and the Rise of Individual Moral Liability. In: Halpern, B. and Monarchic Israel Sheffield: 11 107.

Naaman, N. 5994. Hezekiah and the Kings of Assyria. Tel Aviv 21: 235 254.

Evans, C. D. 1980

Evans, C. D., Hallo, W. W. and White, J. B. (editors). Scripture in Context: Essays on the Comparative Method. Pittsburgh: 157 178.

Nelson, R. 1983. Realpolitik in Judah (687 - 609 B.C.E.). In: Hallo, W. W., Moyer, J. C. and Perdue, L. G. (editors). Scripture in Context II: More Essays on the Comparative Method. Winona Lake: 177 189.

See Avigad and Broshi in the bibliography to Chapter 9.

Ussishkin, D. 1982. The Conquest of Lachish by Sennacherib. Tel Aviv.

Naaman,N. 1979

LMLK Stamps. Vetus Tejmentum 29: 61-86.

Ussishkin, D. 1977. The Destruction of Lachish by Sennacherib and the Dating of the Royal Judean Storage Jars. Tel Aviv 4: 28 60.

Vaughn, A. G. 1999. Theology History and Archaeology in the

Finkelstein, I. 1994. The Archaeology of the Days of Manasseh. In: Coogan, M.D., Exum, J. C. and Stager, L. E. (editors), Scripture and Other Artifacts: Essays on the Bible and Archaeology in Honor of Philip J. King. Louisville: 169 187.

Ben-Zvi, E. 1991. The Account of the Reign of Manasseh in II Reg 21: 1-18 and the Redactional History of the Book o alttestamentliche Wissenschaft 103: 355 - 374.

Eynikel, E. 1997. The Portrait of Manasseh and the Deuteronomistic Histosy In: Vervene, M. and Lust, J. (editors). Deuteronomy and Deuteronomic Literature. Leuven: 233 261.

Halpern, B. 1998. Why Manasseh was Blamed for the Babylonian Exile: The Revolution of a Biblical Tradition. Vetus Testamentum 48: 473 - 514.

Schniedewind, W. M. 1991. The Source Citations of Manasseh: King Manasseh in History and Homily. Vents Testamentum 41: 450 461.

Van Keulen, P. 1996. Manasseh through the Eyes of the Deuteronomists. Leiden.

Finkelstein, I. Horvat Qitmit and the Southern Trade in the Late Iron Age II. Zeitschrift des Deutschen Palstina-Vereins 108: 156 170.

Bienkowski, in the bibliography to Chapter 1, various articles.

Eitam, D. and Shomroni, A. 1987. Research of the Oil Industry during the Iron Age at Td Miqne. In: Heltzer, M. and Eitam, D. (editors). Olive Oil in Antiquity Haifa: 37 - 56.

Gitin, S. 1987. Tel Mique-Ekron in the 7th C. BC: City Plan, Development and the Oil Industry In: Heltzer, M. and Eitam, D. (editors). Olive Oil in Antiquity. Haifa: 81 97.

Naaman 1994 above.

Schniedewind, W. 1999. Society and the Promise to David Oxford.

Eynikel, E. 1996. The Reform of King Josiah and the Composition of the Deuteronomistic History. Leiden.

Laato, A. 1992. Josiah and David Redivivus: The Historical Josiah and the Messianic Expectations of Exilic and Postexilic Times. Stockholm.

Lohfink, N. 1987. The Cult Reform of Josiah: 2.Kings 22 - 23 as a Source for the History of Israelite Religion. In: Miller, P. D., Hanson, P. D. and McBride, S. D. (editors) Ancient Israelite Religion. Philadelphia: 459 475.

Naaman, N. The Kingdom of Judah under Josiah. Tel Aviv 18:3 71.

Taishir, Z. 1996. The Three Deaths of Josiah and the Strata of Biblical Historiography (2 Kings XXIII 29 - 30; a Chronicles XXXV 20 - 5; I Esdras I 23 - 31). Vetus Testamentum 46: 213 236.

Tigay, J. 1996. Deuteronomy. Philadelphia.

Von Rad in the bibliography to the Introduction.

Von Rad, G. 1966. Deuteronomy: A Commentary. London.

Weinfeld, M. 1972. Deuteronomy and the Deuteronomic School. Oxford.

Malamat, A. 1973

Near Eastern Society. 5: 267 279.

Malamat, A. 1988. The Kingdom of Judah between Egypt and Babylon: A Small State within a Great Power Confrontation. In: Classen, W. (editor). Text and Context. Sheffield: 117 129.

Redford, Egypt and Canaan, in the bibliography to Chapter 2.

See bibliography to the Introduction.

Keel, 0. and Uehlinger, C. 1998. Gods, Goddesses, and Images of God in Ancient Israel. Edinburgh.

Mettinger, T. 1995. No Graven Image? Israelite Aniconisin in Its Ancient Near Eastern Context. Lund.

See bibliography on the Deuteronomistic History (the Harvard School) in the introduction, especially Halpern and Vanderhooft.

See the items on King Manasseh in the bibliography to Chapter so.

Lipschits O. Forthcoming. The Fall and Rise of Jerusalem.

Vanderhooft, D. S. 1999. The Neo-Babylonian Empire and Babylon in the Latter Prophets. Atlanta.

Becking, B. 990

Kings 25, 27 - 30. In: Brekelmans, C. and Lust, J. (editors). Pentateuchal and Deuteronomistic Studies. Leuven: 283 293.

Levenson, J. D. 1984. The Last Four Verses in Kings. Journal of Biblical Literature. 103: 353 - 361. Von Rad in the bibliography to the introduction.

Barstad, H. M. 1996. The Myth of the Empty Land. Oslo.

Carter, C. E. 1999. The Emergence of Yehud in the Persian Period. Sheffield.

Berquist, J. L. 1995

Davies, P. R. (editor). 1991 Second Temple Studies I. The Persian Period. Sheffield. Eskenazi, T. C. and Richards, K. H. (editors). Second Temple Studies 2. Temple and Community in the Persian Period. Sheffield.

Hanson, P. D. 1987. Israelite Religion in the Early Postexilic Period. In: Miller, P. D., Hanson, P. D. and McBride, S. D. (editors). Ancient Israelite Religion. Philadelphia: 485 - 508.

Williamson, H. 1998. Judah and the Jews. In: Brosius, M. and Kuhrt, A. (editors). Studies in Persian History: Essays in Memory of David M Lewis. Leiden: 145 - 163.

Stern, E. 1982. Material Culture of the Land of the Bible in the Persian Period, 538 - 332 B. C Warminster.

Clines, D. J. A. 1997. The Theme of the Pentateuch. Sheffield.

Hoffman, Y. 1998. The Exodus - Tradition and Reality. The Status of the Exodus Tradition in Ancient Israel. In: Shirun-Grumach, I. (editor). Jerusalem Studies in Egyptology. Wiesbaden: 193 - 202.

Van Seters 1975, in the bibliography for Chapter 1.

## الْمُؤلِّفَان وَالْمُتَرْجِمُ في سُطُور

### ـ د. إِزْرَايِل (إسرائيل) فَنْكَلْشْتَايْن: Israel Finkelstein

رئيس قسم علم الآثار في جامعة تل أبيب في إسرائيل (فلسطين المُحتَلَة)، ويرُوفسُور - حاليًا - في ذلك القسم . إسرائيلي من أصل ألماني، حائز على الماجستير (1978)، ثُمَّ الدُّكتُوراه (1983) في علم الآثار من جامعة تل أبيب، بأطرُوحة عنوانها [التنقيبات في عزبت سرتاح الاصلاح على الماستيطان الإسرائيلي في منطقة التلال (المُرتفعات)]. شغل منصب مُدير أو مُدير مُشارك للعديد من أعمال التنقيب الآثاريَّة في مناطق مُختلفة من فلسطين منذُ عام 1971، وحتَّى اليوم، آخرها رئاسته المُشتركة ـ حاليًا ـ لمشروع أعمال التنقيب الآثاريَّة في مَجدُّو .

بالإضافة إلى كتابه الحالي، الذي هُو آخر تأليفاته، صَدَرَ له عدَّة كُتُب بالتّعاون مع مُؤلّفين آخرين، أهمها:

- 1 ـ "العيش على الحاقة: علم الآثار وتاريخ النّقب وسيناء و المناطق المجاورة في العُصُور
   البرونزية والحديدية " (1995 ، شيفيلد) .
  - 2 ـ من البَدَويَّة إلى المُلكيَّة: الجوانب علم الآثاريَّة لإسرائيل القديمة (1994، القُدْس).
    - 3. مُرتفعات الحضارات المتعدَّدة: استطلاع السّامرة الجنوبيَّة (1993، تلّ أبيب).
    - 4 ـ 'المُسُوحات الآثاريَّة في ريف التّلال و المُرتفعات في بنيامين (1993، القُدْس).
      - 5. علم آثار المواقع التوراتيَّة (1993، شيلوح).

نَشَرَ، ومايزال ينشر، العديد من المقالات حول موضوعات علم آثاريَّة في العديد من المجلَّت والحوليَّات والحوليَّات المهتمَّة بعلم الآثار والدّراسات التّاريخيَّة ؛ مثل: مجلَّة المعاهد الأمريكيَّة للدّراسات الشرقيَّة ، والجلَّة الأمريكيَّة لعلم الآثار".

بريده الإلكتروني: fink2@post.tau.ac.il

- نيل إشر سيلبرمان Neil Asher Silberman

مُؤلِّف ومُؤرِّخ (أمريكي يهُودي الأصل) ذُو اهتمام خاص بالتّاريخ، وعلم الآثار، والتفسيرات العامَّة. زميل سابق لـ غوغنهايم 'Guggenheim وخرَّيج جامعة 'ويزيليان' Wesleyan في الولايات التَّحدة، مُؤلِّف لتسعة كُتُب في مواضيع آثاريَّة. ومُحرَّر مُساهم في مجلّة علم الآثار' Archaeology Magazine الأمريكيَّة، ومُساهم بشكل متكرَّر في عدَّة نشرات ودوريَّات علم آثاريَّة وذات اهتمام عامًّ، و لديه خبرة خاصَّة في إيصال الاكتشافات الآثاريَّة والرُّوى النّاجمة عنها لعامَّة النّاس. كُتُبُّة (علاوةً على كتابه الحالي):

- 1 ـ أسُلطات سماويَّة (بنجوان بوتنام، 1998)؛
- 2\_ وراثة المملكة" (مع ريتشارد أي . هورسلي Horsley، بوتنام، 1997)؛
  - 3- علم آثار إسرائيل" (مع ديفيد أ. سمول، شيفيلد، 1995)؛
  - 4- أمريكا غير المرثيَّة (مع مارك ب. ليون، هولت، 1995)؛
    - 5 ـ 'اللَّفَائف المخفيَّة' (بوتنام، 1994)؛
- 6 ـ 'نبيٌّ من بَيْنكم: حياة يبغائيل يادين Yigael Yadin (أديسون ويزلي، 1993)؛
  - 7. بَيْن الماضي و الحاضر (هولت، 1989)؛
  - 8 الحفريَّات لأجل الله والبلاد (نوف، 1982).

عُضْو هيئة مركز إينيم Ename Center مُنذُ عام 1998، يعمل في مشاريع دوليَّة مُختلفة في علم الآثار وتفسير التُّراث. يُمكن مُراسلته بالبريد الإلكتروني على العُنوان التّالي:
neil.silberman@ename974.org

### الْتُرْجِم: سعد رُستُم:

باحث ومُترجم، من حلب، في سُوريا، مُتخصِّص بالدّراسات الإسلاميَّة ومُقارنة الأديان.

بدأ دراسته الجامعيّة بدراسة الطّب البشري عام 1976، في جامعة حلب، لينتقل عام 1980، إلى دراسة العُلُوم الإسلاميّة، مُبتدئاً بالدّراسة على الطّريقة التقليديّة في إيران/ قُم (1980 ـ 1985)؛ ليصل للمراحل الأخيرة من السُّطُوح، ثُمَّ ينتقل إلى الدّراسة الجامعيّة الأكاديميّة في باكستان من عام 1985، وحتَّى 1992؛ حيث نال البكالُوريُوس، ثُمَّ الماجستير في التفسير الدّراسات الإسلاميّة من جامعة البنجاب/ لاهور (1987 و1989)، ثُمَّ ماجستير في التفسير والحديث من الجامعة الإسلاميّة العالميّة / إسلام آباد (1990)، وأخيراً؛ ماجستير فلسفة (.M في النّراسات الإسلاميّة وطُرُق البحث بدرجة مُمتاز مع الشّرف، من جامعة العلامة إقال المفتوحة في إسلام آباد (1992).

يُتقن أربع لُغات هي: الفرنسيَّة والإنجليزيَّة والفارسيَّة والأُرديَّة مع إلمام بسيط بالتُّركيَّة. عمل بالصَّحافة فترة، ثُمَّ درَّس العُلُوم الدِّينيَّة لعقد ونصف، ويُـدَرِّس ـ حاليَّا ـ اللَّغةَ الفارسيَّة في معهد اللُّغات في جامعة حلب، وقد اتَّجه للتَّاليف والتَّرجمة مُنْذُ عدَّة سنوات، فَصَدَرَ له عدَّة مُؤَلِّفات أو كُتُب مُترجمة عن الانجليزيَّة والفارسيَّة. من مؤلَّفاته التي طُبعَتْ:

1 ـ 'الذّات الإلهيّة والجازات القُرانيّة والنّبويّة: إزالة شبهة التّشبيه والتّجسيم من أساسها"،
 (دار الأوائل، دمشق، 2002).

2 ـ "التّوحيد في الأناجيل الأربعة وفي رسائل القدِّيسَيْن بُولُس و يُوحنَّا"، (دار الأوائل، دمشق، 2002).

3 ـ المسيحيَّة وأساطير التَّجسُّد في الشَّرق الأدنى القديم ، دانييل إ. باسُوك ، (ترجمة عن الإنجليزيَّة) ، (دار الأوائل ، دمشق ، 2002) .

- 4- أمريكا إسرائيل و11 أيلول 2001 ، ديفيد ديوك ، (ترجمة عن الإنجليزيَّة) ، (دار الأوائل، دمشق ، 2002).
- 5 ـ 'حلُّ الاختلاف بَيْن الشَّيعة والسُّنَّة في مسألة الإمامة ، (ترجمة عن الفارسيَّة)، (دار الأوائل، دمشق، 2002).
- 6 مناقب آل سيَّدنا مُحَمَّد (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): علي وفاطمة والحسَن والحُسَن ، (دار القلم العَربي/حلب، 2003).
  - 7. على والخُلفاء دُرُوس وَ عبَرا ، (دار الكوثر/ دمشق، 2003).
- 8 الفرق والمذاهب الإسلاميَّة مُنْدُ البدايات: النَّشأة التّاريخ العقيدة التَّوزُّع الجَعزافي ، (دار الأوائل، دمشق، 2004).
- 9 الفرَق و المذاهب المسيحيَّة مُنْذُ ظُهُور الإسلام وحتَّى اليوم ، (دار الأوائل، دمشق، 2004).
  - يُمكن ـ لَمَنْ أراد ـ مُراسلة المُترجم على بريده الإلكتروني: saadrstm@scs-net.org